

(سورة الجاثية وسورة الأحقاف و سورة محمد)

إعْدَادُ القِسْمِ العِلْمِيِّ مِحُوَسَتَكِيدَةِ ٱلدُّرَرِ ٱلسَّنِيَّةِ

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشرافُ المَامُّ المِسْمَانُ المِسْمَةِ المُورِدِ المِسْمِةِ المُحارِدِ المُعَامِنَ المُعَامِنَ المُعَامِدِ المُعَمِّدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِي المُعَمِي المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِ المُعَامِدِي المُعَمِّدِ المُعَامِدِي المُعَمِّدِ المُعَامِدِي المُعَمِّدِ المُعَمِّدِ المُعَمِّدِي المُعَمِّدِ المُعَمِّدِ المُعَمِّدِي المُعَامِدِي المُعَامِدِي المُعَامِدِي المُعَامِدِي المُعَامِدِي المُعَمِّدِ المُعَامِدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَامِدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَامِدِي المُعَامِدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِي المُعَامِدِي المُعَامِدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِّدِي المُعَمِي ا

المجلد الثالث والثلاثون



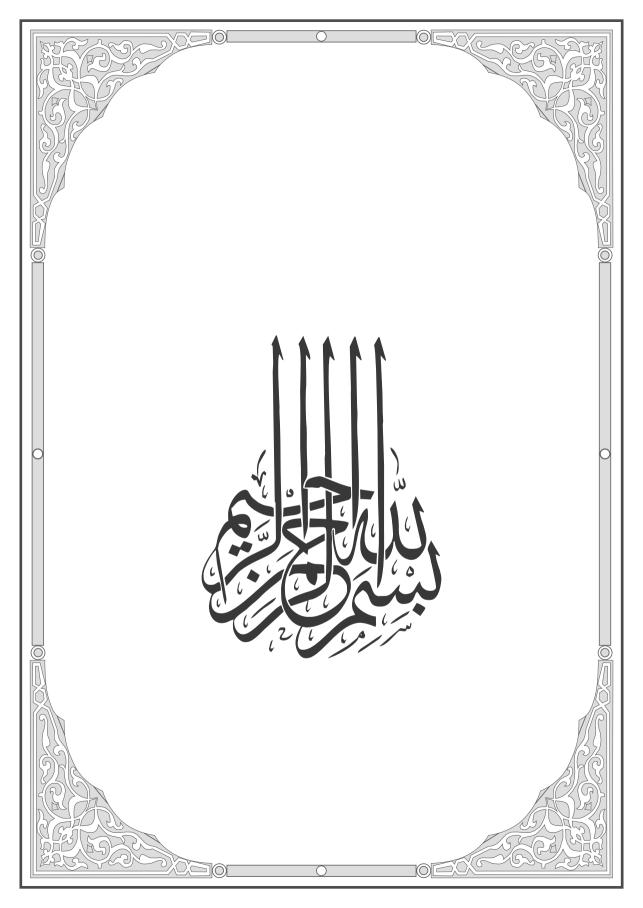





تَفْسيرُ سُورَةِ الجاثيرِ











#### سُورةُ الجاثية

أسماءُ السُّورة:

تُسمَّى هذه السُّورةُ بسُورةِ (الجاثيةِ)(١).

بَيانُ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سورةُ (الجاثيةِ) مَكِّيَةُ (٢)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (٣).

مَقاصدُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ مَقاصِدِ سُورةِ الجاثيةِ:

١ - إثباتُ انفِرادِ اللهِ تعالى بالإلهيَّة (٤).

(١) سُمِّيَت هذه السُّورةُ في كثيرٍ مِن المصاحِفِ وكُتُبِ التَّفسيرِ بسُورةِ الجاثيةِ؛ وذلك لِوُقوعِ لَفظِ «جاثية» فيها؛ في قَولِه تعالى: ﴿وَتَرَىٰ كُلُّ أُمُّةٍ جَاثِيَةً ﴾ [الجاثية: ٢٨]، ولم يَقَعْ في مَوضِعٍ آخَرَ مِن القُرآنِ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٢١/٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٢٣/٢٥).

قال ابنُ عاشور: (وتُسَمَّى «حم الجاثية»... وتُسمَّى سورة «الشَّريعة»؛ لِوُقوع لَفظِ «شريعة» فيها؛ في قَولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنْكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَيَّعْهَا ﴾ [الجاثية: ١٨]، ولم يَقَعْ في مَوضِع آخَرَ مِن القُرآنِ. وتُسمَّى سورة «الدَّهرِ»؛ لِوُقوع ﴿ وَمَا يُبْلِكُمَّ إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤] فيها، ولم يقعْ لَفظُ «الدَّهرِ» في ذواتِ «حم» الأُخرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٣٢٣) بتصرف يسير. ويُنظر: ((صحيح البخاري)) (٢/ ١٦٦١)، ((تفسير الكرماني)) (٢/ ١٠٨٣).

- (٢) وقيلَ: مَكِّيَّةٌ إِلَّا قَولَه تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ [الجاثية: ١٤]؛ فنَزَل بالمدينةِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٧٧)، ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٦٠)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٤).
- (٣) ممَّن نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيَّة، والفيروزابادي، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٩)، ((بصائر ذوى التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤٢٥)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ٤٧٥).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٤). ويُنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤٢٦).



٢ - تقريرُ البَعثِ، ووصْفُ بَعضِ أحوالِه، وحِكايةُ بعضِ أقوالِ المُشرِكينَ المتعَلِّقةِ به، والرَّدُّ عليها(١).

# مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أهمِّ المَوضوعاتِ الَّتي اشتَمَلتْ عليها هذه السُّورةُ الكريمةُ:

٣- افتتَ حت هذه السُّورةُ بالثَّناءِ على القُرآنِ الكريمِ، والإشارةِ إلى آياتِ اللهِ المَبثوثةِ في الكونِ.

٤ - تَوعُّدُ الأَقَاكِينَ بأشَدِّ أنواعِ العذابِ؛ لإصرارِهم على كُفرِهم، واتِّخاذِهم
 آيات اللهِ هُزُوًا.

٥- بيانُ جانبِ مِن نِعَم اللهِ تعالى على خَلْقِه.

٦- بيانُ مَوقِفِ بني إسرائيلَ مِن نِعَم اللهِ تعالى، واختِلافِهم وبَغْيِهم.

٧- توجيهُ الأمرِ للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالتَّمَسُّكِ بدِينِ اللهِ، واتِّباعِ شَريعتِه، ونَهْيُه عن اتِّباع أهواءِ الجاهِلينَ.

٨- حكاية بعض أقوال الكافِرينَ الباطِلةِ، مع الرَّدِّ عليها بما يُبطِلُها، ويُثبِتُ كَذبَها.

٩- بيانُ بَعض أهو الريوم القيامةِ ومَشاهِدِها، وعاقِبةِ الأخيارِ، وعاقِبةِ الأشرارِ.

• ١ - خُتِمَت السُّورةُ الكريمةُ بثَناءِ اللهِ سُبحانَه على ذاتِه بما هو أهلُه.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٤)، ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٣/ ١٤٠).



#### الآيات (١-١)

﴿ حَمْ اللَّهُ مَا يَبْنِيلُ ٱلْكِئْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ وَالشَّمُونَةِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْنَةٍ لِأَمْوَمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اللَّهُ مِن وَلَقَالِمِ مَا يَبْتُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا يَتُكُ مِن يَرْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينِج ءَايَتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْتُ اللّهِ مَا يَنْتُ اللّهِ مَا يَنْتُ اللّهِ مَا يَنْتُ اللّهِ مَا يَنْتُ اللّهِ مَا يَنْهُ مِنْ يَا لَهُ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّينِج ءَايَتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ مَا يَنْهُ وَمَنُونَ اللّهُ مِن يَرْقِ فَأَحْيَا فِي أَلْوَاللّهِ مَا يَنْهُ وَمَا يَنْهِ وَمَا يَنْهِ مَا يَنْهُ وَمَا يَنْهُ وَمَا لَيْهِ وَمَا يَنْهُ وَمَا يَنْهُ وَمَا يَنْهُ وَمَا يَنْهُ وَمَا لَعْلَى مِلْ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يُعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا يَصْرِيفٍ لَيْنِهِ عَلَيْكُ لِقُولُونَ اللّهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ لِللللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَا يَتِ ﴾: أي: لَحُجَجًا ودَلالاتٍ، وتُطلقُ الآيةُ أيضًا على: الموعظةِ، والعلامةِ، والعجيبةِ، وغير ذلك، وأصلُ (أيي): النَّظرُ(١١).

﴿ يَبُثُ ﴾: أي: يُفَرِّقُ ويَنشُرُ، وأصلُ (بثث): يدُلُّ على تفريقِ الشَّيءِ (٢).

﴿ دَآبَةٍ ﴾: الدَّابَّةُ هي كلُّ شَيءٍ دبَّ على وجهِ الأرضِ، ويُستعمَلُ في كلِّ حَيوانٍ، وفي الحشراتِ أكثر، وأصلُ (دبب): حركةٌ على الأرض أخَفُّ مِن المَشْي (٣).

﴿ يُوقِنُونَ ﴾: أي: يَعلمونَ عِلمًا مُتمَكِّنًا في نُفوسِهم، لا يُمكِنُ أن يَدخُلَه شكٌ، وأصلُ اليقينِ: زوالُ الشَّكِّ(٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٦٧)، ((تفسير القرطبي)) (/ ١١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ١٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٧٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/٣٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٥٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٩٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٨٦/١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٨، ٩٠).



﴿ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيكِ ﴾: أي: تَحويلِها وتَقليبِها تارةً بالرَّحمةِ، وتارةً بالعَذابِ، وتارةً وتارةً بالعَذابِ، وتارةً حارَّةً، وتارةً باردةً، وأصلُ (صرف): يدُلُّ على رَجع الشَّيءِ (١٠).

### المعنى الإجماليُّ:

ابتداً الله تعالى هذه السُّورة الكريمة بقوله: ﴿ حَمّ ﴾، وهما مِن الحروف المقطَّعةِ الَّتي تأتي لبيانِ إعجازِ هذا القرآنِ، ثمَّ أخبَرَ تعالى أنَّ هذا الكتابَ العَظيمَ – وهو القُرآنُ – تنزيلُ مِن عندِه سُبحانَه وتعالى، وهو سُبحانَه المتَّصِفُ بالأُلوهيَّةِ والعِزَّةِ والحِكمةِ.

ثمَّ أَخبَرَ تعالى أَنَّ في خَلقِ السَّمَواتِ والأرضِ عَلاماتٍ للمُؤمِنينَ على كَمالِ قُدرتِه تعالى، وبَديع صُنعِه، وفي خَلقِ اللهِ للنَّاسِ وما يَنشُرُه مِن الدَّوابِّ عَلاماتُ واضِحةٌ لِقَوم يُوقِنونَ بالحَقِّ فيُقرُّونَ به، وفي اختلافِ اللَّيلِ والنَّهارِ وتَعاقبِهما وَمِا اللَّيلِ والنَّهارِ وتَعاقبِهما دُومًا، وفيما أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِن ماءٍ، فأنبَتَ به الأرضَ بعدَ جَدْبِها، وفي تنويع الرِّياح في الجهاتِ والصِّفاتِ: عَلاماتُ واضِحةٌ كذلك لِقَوم يَعقِلونَ.

ثمَّ خاطب اللهُ تعالى نَبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قائِلًا له: تلك آياتُ اللهِ نَقرَوُها عليك -يا محمَّدُ- بواسِطة جبريلَ، وهي مُشتَمِلةٌ على الحَقِّ الَّذي لا باطِلَ فيه، فإنْ لم يُؤمِنِ المُشرِكونَ بهذا القُرآنِ فبأيِّ حَديثٍ بعدَ كِتابِ اللهِ وبعدَ حُجَجِه وآياتِه يُؤمِنونَ؟!

### تَغسيرُ الآيات:



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۱۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٤٧٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٦).



افتُتِحَت هذه السُّورةُ بهذَينِ الحَرفَينِ مِن الحروفِ المقطَّعةِ الَّتي تُستفتَحُ بها كثيرٌ مِن سوَرِ القرآنِ لبيانِ إعجازِه؛ حيثُ تُظهِرُ عجْزَ الخَلْقِ عن مُعارَضَتِه بمِثلِه، مع أنَّه مرَكَّبٌ مِن هذه الحروفِ العربيَّةِ الَّتي يَتحدَّثونَ بها(١).

﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

أي: تَنزيلُ القُرآنِ مِن عندِ اللهِ المتَّصِفِ بكَمالِ العِزَّةِ؛ فهو الغالِبُ القاهِرُ، العَظيمُ القَدْرِ، المُمتَنعُ عليه كُلُّ نَقصٍ وعَيبٍ؛ والمُتَّصِفِ أيضًا بالحِكمةِ التَّامَّةِ في شَرْعِه وخَلْقِه وقَدَرِه؛ فيضَعُ كُلَّ شَيءٍ في مَوضِعِه الصَّحيح اللَّائِقِ به(٢).

﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

مناسبة الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا أَخبَرَ تعالى أنَّ هذا الكِتابَ الكريمَ أنزَلَه العَزيزُ الحَكيمُ؛ أعقَبَ ذلك بنتائِج العِزَّةِ والحِكمةِ (٣)، فقال تعالى:

﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَئتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكِ إِلَّهُ

أي: إنَّ في خَلقِ السَّمَواتِ والأرضِ لَعَلاماتٍ باهِرةً، ودلائِلَ واضِحةً على الحَقِّ للمُؤمِنينَ دُونَ غَيرهم (٤).

كما قال تعالى: ﴿ أَفَامَرُ يَظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر ما تقدَّم في تفسير سُورة البَقَرة (١/ ٦٤) من هذا ((التَّفسير المحرَّر)).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹۱/۱۹۱)، ((تفسير السعدي)) (۷۲/۱۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۱۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۵)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٧٩).



فُرُوجٍ \* وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَٱنْبَنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ \* بَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾ [ق: ٦ - ٨].

﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ١

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا ذَكَّرَ اللهُ سُبحانَه بالنَّظَرِ في آياتِ الآفاقِ، ونبَّه بخلقِ السَّمَواتِ والأرضِ؛ أَتْبَعَ ذلك بذِكر آياتِ الأنفُس، وما بثَّ في الأرض(١).

﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٤ ﴾.

أي: وفي خَلقِ اللهِ إِيَّاكم -أيُّها النَّاسُ-، وخَلْقِه ما يَنشُرُه ويُفَرِّقُه مِن الدَّوابِّ بأنواعِها: دَلالاتُ واضِحةٌ، وعَلاماتٌ باهِرةٌ لِقَومٍ يُوقِنونَ بالحَقِّ، فيُقِرُّونَ به، ويَعلَمونَ صِحَّتَه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴾ [الروم: ٢٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاَّبَةٍ ﴾ [الشورى: ٢٩].

﴿ وَٱخْنِلَافِ ٱلِّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْكِجِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَٱخٰٰۡٓئِكُ ۗ أَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٦٢، ٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۲۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٧٩).



أي: وفي تَعاقُبِ اللَّيلِ والنَّهارِ دائِبَينِ لا يَفتُرانِ، واختِلافِهما في الطُّولِ والقِصَرِ، والنُّورِ والظُّلْمةِ، إلى غيرِ ذلك(١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَنِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

﴿ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾.

أي: وفيما أنزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِن ماءٍ، فأنبَتَ به الأرضَ بعدَ جَدْبِها، فأخرَجَ منها أرزاقَ العباد وأقواتَهم (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۶)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٧٩).

قال السعدي في نظيرِ هذه الآيةِ مِن سُورةِ البَقَرةِ (١٦٤): (﴿ وَٱخْلِلْفِ ٱلنَّلِ وَالنَّالِ ﴾ وهو تَعاقُبُهما على الدَّوامِ؛ إذا ذَهَبَ أَحَدُهما خَلَفَه الآخَرُ، وفي اختِلافِهما في الحَرِّ والبَردِ والتَّوسُّطِ، وفي الطُّولِ والقِصَرِ والتَّوسُّطِ). ((تفسير ابن عطية)) (١/ ٥٥٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۱٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۲۷).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالرِّزقِ هنا: المطرُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، وابن كثير، والسعدي، والشنقيطي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٣٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/ ٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٧).

قال الشنقيطي: (أوضَحَ بقَولِه: ﴿ فَأَخَيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أنَّ مُرادَه بالرِّزقِ المطَرُ؛ لأنَّ المطَرَ هو اللَّذي يُحيي اللهُ به الأرضَ بعد مَوتِها، وقد أوضَحَ جَلَّ وعلا أنَّه إنَّما سُمِّي المطَرُ رِزقًا؛ لأنَّ المطَرَ سَبَبُ الرِّزقِ في آياتٍ كَثيرةٍ مِن كِتابِه، كقولِه تعالى في سورةِ البَقَرةِ: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً المَطَرَ سَبَبُ الرِّزقِ في آياتٍ كثيرةٍ مِن كِتابِه، كقولِه تعالى في سورةِ البَقَرةِ: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَا فَرْجَ بِهِ عَن ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٢٢]، والباءُ في قولِه ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ عَلَى سَبَيّةٌ كما ترى). ((أضواء البيان)) (٦/ ٣٧٧) و (٧/ ١٨٣).

وقيل: المرادُ بالرِّزقِ: المطَّرُ وغَيرُه مِن الأسبابِ المُهَيِّئةِ لإخراجِ الرِّزقِ. وممَّن قال بهذا القولِ: البقاعي، والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٦٦)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٩٣٥).



كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ يَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخَرَجْنَا بِهِ عِنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنَ السَّمَاءُ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ طَلْمِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ مِنْ خَضِرًا نُحْرِهِ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَوِةٍ إِذَا آثَمْرَ وَيَنْعِفَةً إِنَّ فِي وَلِيَحْمَ لَكُمْ لَكَيْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٩].

# ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ ﴾.

أي: وفي تنويع الرياح بإرسالِها مِن جهاتٍ مُختَلِفةٍ -فتارةً تَهُبُّ مِن جهة، وتارةً مِن أُخرَى - وبصِفاتٍ مُختلِفةٍ؛ فتارَةً تكونُ حارَّةً، وتارةً باردةً، وتارةً تكونُ نافعةً، وتارةً ضارَّةً، وتارةً تكونُ رحمةً، وتارةً عذابًا... إلى غير ذلك(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِيَ الْفَلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الروم: ٤٦].

#### ﴿ ءَايَنْتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

أي: في اختلافِ اللَّيلِ والنَّهارِ، وإنزالِ المطرِ، وإحياءِ الأرضِ به، وتصريفِ الرِّياحِ - دَلالاتُ واضِحاتُ وعلاماتُ باهِراتُ على الحَقِّ لِقَومٍ يَعقِلونَ عن اللهِ تعالى حُجَجَه، ويَفهَمونَ ما وعَظَهم به مِنَ الآياتِ والعِبَرِ (٢).

كما قال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفَالِكِ ٱلْيَّرِي وَالْأَرْضَ وَالْخَيْلِ وَالنَّهَانِ وَالْفُلْكِ ٱلَّذِي وَٱلْأَرْضَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّكَابِ ٱلْمُسَخَرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۶)، ((الوسيط)) للواحدي (۱/ ۲٤۷)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۲۶)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۷)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة الكهف)) (ص: ۹٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۸۳۵)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٧٩).



### وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

﴿ تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ مِ يُؤْمِنُونَ ۗ ۞ ﴾.

﴿ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: تلك آياتُ اللهِ نُخبِرُك بها -يا مُحمَّدُ- ونَقرَؤُها عليك بواسِطةِ جِبريلَ، مُشتَمِلةً على الحَقِّ والصِّدقِ الخالِص، الَّذي لا باطِلَ معه ولا كَذِبَ(١).

كما قال تعالى: ﴿ يَلْكَ ءَايَكَ ثُاللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٢].

﴿ فَإِلَّتِي حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنْدِهِ ـ يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: فإنْ لم يُؤمِنِ المُشرِكونَ بهذا القُرآنِ فبَأيِّ حَديثٍ بَعدَه يُؤمِنونَ ويَنتَفِعونَ ويَعتَبرون؟! إذ لا أحسَنَ مِن القُرآنِ حَديثًا(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۰)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۷٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱۵۸)، ((النبوات)) لابن تيمية (۲/ ۲۷۱) و (۲/ ۷۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲٦٥). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸ / ۳۲۹، ۳۳۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۱۸۵ – ۱۸۷). قال البقاعي: (﴿ بِاللَّهِ فِل أَي: الأَمْرِ الثَّابِتِ اللَّذِي لا يُستطاعُ تَحويلُه؛ فليس بسِحرٍ ولا كَذِبٍ). ((نظم الدرر)) (۱۸/ ۲۸).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۰)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٣٥)، ((تفسير الرازي)) (١٣٥/ ١٣٥)، ((أضواء (٢٧/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٨٨).

قال الشوكاني: (﴿ فَإِلَيْ حَدِيثِ بَعْدَ اللّهِ وَءَايَئِهِ عَزْمِنُونَ ﴾ أي: بعدَ حَديثِ اللهِ وبعدَ الآياتِ، فيكونُ مِن بابِ: أعجَبَني زَيدٌ وكَرَمُه. وقيل: المرادُ: بعدَ حديثِ اللهِ، وهو القُرآنُ، كما في قَولِه تعالى: ﴿ اللّه نَزَلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ [الزمر: ٢٣]، وهو المرادُ بالآياتِ، والعَطفُ لِمُجرَّدِ التَّغايُرِ العُنوانيِّ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/٢).

وقال ابنُ عاشور: (وعَطَف ﴿وَءَايَنِهِۦ﴾ على ﴿حَدِيثٍ ﴾؛ لأنَّ المرادَ بها الآياتُ غيرُ القُرآنِ؛ مِن =



كما قال تعالى: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُهُ، يُؤْمِنُونَ ﴾ [المرسلات: ٥٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قال تعالى: ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ إذا أنعَمَ العَبدُ نَظَرَه في استِواءِ قَدِّه وقامتِه، واستِكمالِ عَقلِه وتمام تَمييزِه، وما هو مَخصوصٌ به في جوارِحِه وحوائِجِه، ثمَّ فَكَّر فيما عَداه مِن الدَّوابِّ؛ في أجزائِها وأعضائِها، ثمَّ وَقَف على اختِصاصِ وامتيازِ بني آدَمَ مِن بيْنِ البَرِيَّةِ مِن الحيواناتِ في الفَهمِ والعَقلِ والتَّمييزِ والعِلم، ثمَّ في الإيمانِ - عَرَف تَخَصُّصَهم بمناقِبِهم، وانفرادَهم بفضائِلِهم؛ فاستَيقَنَ أنَّ الله كَرَّمهم، وعلى كثيرٍ مِن المخلوقاتِ قَدَّمهم (1).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - ابتداءُ تَنزيلِ القُرآنِ مِنَ اللهِ تعالى، لا مِن جِبريلَ ولا غَيرِه؛ قال تعالى:
 ﴿ تَنزيلُ ٱلْكِتَٰكِ مِن ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾، فجبريلُ نزل به مِن عند اللهِ تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٢، ١٩٣]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ ﴾ [النحل: ١٠٢].

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِن اللهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ إثباتُ العُلُوِّ للهِ تعالى،
 ووجْهُ ذلك: الإخبارُ بنُزولِ الأشياءِ منه (٣)، والنُّزولُ إنَّما يكونُ مِن الأعلَى (٤).

<sup>=</sup> دلائِلِ السَّمَواتِ والأرضِ مِمَّا تَقدَّمَ في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الجاثية: ٣]). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (٣/ ٣٨٨، ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٥/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٣٨٤).



٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِآمُوَّمِنِينَ \* وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ عَلَيْتُ لِقَوْمِ مُوفِ مَن هُم بَخِلافِ عَلَيْتُ لِقَوْمِ مُن هُم بَخِلافِ المَوْمِنِينَ وَالَّذِين يُوقِنونَ (١). المؤمِنينَ والَّذين يُوقِنونَ (١).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِآمُؤْمِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ عَالَتُ لِقَوْمِ يُوتِ وَلَا أَزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ مَقاطِعَ، والغَرَضُ: التَّنبيهُ على أنَّه وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَةِ عَالَى ثَلاثةِ مَقاطِعَ، والغَرَضُ: التَّنبيهُ على أنَّه لا بُدَّ مِن إفرادِ كُلِّ واحدٍ منها بنَظرِ تامٍّ شافٍ (١).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُ مِن ذَابَةٍ اَينَتُ لِقَوْمِ مُوقِنُونَ ﴾ جُعِلَ خَلقُ النَّاسِ والدَّوابِّ آيةً للمَوصوفينَ بالإيقانِ؛ لأنَّ دَلالةَ الخَلقِ كائِنةٌ في نَفْسِ الإنسانِ وما يُحيطُ به مِن الدَّوابِّ (٣). وقيل: لَمَّا كانت آياتُ الأنفُسِ أدَقَّ وأدَلَّ على القُدرةِ والاختيارِ بما لها مِنَ التَّجَدُّدِ والاختِلافِ، قال: ﴿ لَقَوْمِ ﴾، أي: فيهم أهليَّةُ القيامِ بما يُحاوِلونَه ﴿ يُوقِنُونَ ﴾ أي: يَتجَدَّدُ لهم العُروجُ في دَرَجاتِ الإيمانِ إلى أن يَصِلوا إلى شَرَفِ الإيقانِ فلا يُخالِطَهم شَكُّ في وَحدانيَّتِه (١٠).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِن ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَخِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ لَمَّا كانت مَنافِعُ السَّماءِ غيرَ مُنحَصِرةٍ في الماءِ قال: ﴿ مِن الرَّبِيخِ عَايَخِهِ الرِّزقِ (٥٠)، وذلك على قولٍ رِّزْقٍ ﴾، أي: مَطَرٍ وغيرِه مِن الأسبابِ المُهَيِّئةِ لإخراجِ الرِّزقِ (٥٠)، وذلك على قولٍ في التَّفسير.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/۲۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٦٦).



٨- قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَاللَّرْضِ لَاَينَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ عَلَيْتُ لِقَوْمِ يُوقِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ عَلَيْتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَلَا أَنْلَ اللّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن رِزْقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَرِيفِ ٱلرِّينِ عَايَنْتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ فيه سِتَّةُ براهينَ مِن براهينِ التَّوحيدِ الدَّالَّةِ على عَظَمتِه تعالى وجَلالِه، وكمالِ قُدرتِه، وأنَّه المُستَحِقُّ للعِبادةِ وَحْدَه.

الأوَّلُ منها: خَلْقُه السَّمَواتِ والأرضَ. الثَّاني: خَلْقُه النَّاسَ. الثَّالِثُ: خَلْقُه النَّاسَ. الثَّالِثُ: خَلْقُه اللَّماءِ، وإحياءُ اللَّوابِّ. الرَّابِعُ: اختِلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ. الخامِسُ: إنزالُ الماءِ مِن السَّماءِ، وإحياءُ الأرضِ به. السَّادِسُ: تَصريفُ الرِّياح.

وهذه البَراهينُ العَظيمةُ ثَلاثةٌ منها مِن براهينِ البَعثِ الَّتي يَكثُرُ في القُرآنِ العَظيم الاستِدلالُ بها على البَعثِ كَثرةً مُستَفيضةً.

والأوَّلُ مِن البراهينِ المذكورةِ: هو خَلقُ السَّمَواتِ والأرضِ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ والأرضِ؛ والأرضِ: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ والأرضِ: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ والأرضِ: مِن أعظَمِ البَراهينِ على بَعثِ النَّاسِ بعدَ الموتِ؛ لأنَّ مَن خَلق الأعظَمَ الأكبَرَ لا شَكَّ في قُدرتِه على خَلْقِ الأضعَفِ الأصغرِ.

وأمَّا الثَّاني مِنَ البَراهينِ المذكورةِ: فهو خَلْقُه تعالى للنَّاسِ المرَّةَ الأُولى؛ لأنَّ مَنِ ابتَدَع خَلْقَهم على غيرِ مِثالٍ سابِقٍ: لا شَكَّ في قُدرتِه على إعادة خَلْقِهم مرَّةً أُخرى، كما لا يَخفَى.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٦٧).



وأمَّا البُرهانُ الثَّالِثُ منها -وهو إحياءُ الأرضِ بعدَ مَوتِها -: فإنَّه يَكثُرُ الاستِدلالُ به أيضًا على البَعثِ في القُرآنِ العَظيم؛ لأنَّ مَن أحيا الأرضَ بعدَ مَوتِها قادِرٌ على إحياءِ النَّاس بعدَ مَوتِهم؛ لأنَّ الجَميعَ إحياءٌ بعدَ مَوتٍ (١).

9 - قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ هذا الكلامُ وإنْ كان مُوجَّهًا إلى قَوم لا يُنكِرون وُجودَ الإله، وإنَّما يَزعُمون له شُركاء، وكان مَقصودًا منه ابتداءً إثباتُ الوَحدانيَّة؛ فهو أيضًا صالِحٌ لِإقامةِ الحُجَّةِ على المُعطِّلينَ الَّذين يَنفُون وُجودَ الصَّانعِ المُحتارِ، وفي العرَبِ فَريقٌ منهم؛ فإنَّ أحوالَ السَّمواتِ كلَّها مُتغيِّرةٌ، والتَّغيُّرُ دَليلُ الحُدوثِ، وهو الحاجةُ إلى الفاعِلِ المُختارِ الَّذي يُوجِدُها بعْدَ العدَم ثمَّ يُعدِمُها(٢).

• ١ - سُمِّيت آياتُ القُرآنِ آياتِ، وقيل: إنَّها آياتُ اللهِ؛ كَقُولِه تعالى: ﴿ يَلْكَ عَالَيْتُ اللهِ عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٢]؛ لأنَّها عَلاماتُ ودَلالاتُ على اللهِ، وعلى ما أراد؛ فهي تدُلُّ على ما أخبَر به، وعلى ما أمَر به ونهَى عنه، وتدُلُّ أيضًا على أنَّ الرَّسولَ صادِقٌ؛ إذ كانت مِمَّا لا يَستطيعُ الإنسُ والجِنُّ أن يأتوا بمِثْلها، وقد تحدَّاهم بذلك (٣).

11 - مِن أحسَنِ اللَّازِمِ وأَبْيَنِه أَنْ تُبَيِّنَ للسَّامِعِ الحَقَّ، ثمَّ تقولَ له: أَيْشٍ تقولُ خِلافَ هذا؟ قال تعالى: ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ وَوَمِنُونَ ﴾ خِلافَ هذا؟ قال تعالى: ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ وَوَمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، وقال: ﴿ فِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَ ٱللَّهِ وَءَايَئِهِ ء يُؤْمِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٦]؛ فالأمرُ مُنحَصِرٌ في الحَقِّ والباطِلِ، والهُدى والضَّلالِ؛ فإذا عدَلْتم عن الهُدى والحَقِّ مُنحَصِرٌ في الحَقِّ والباطِلِ، والهُدى والضَّلالِ؛ فإذا عدَلْتم عن الهُدى والحَقِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٢٧١).



### فأينَ العُدولُ وأين المَذهَبُ(١)؟!

17 - مَن لَم يَهتَدِ بِمَا جَاءَت بِهِ الْأَنبِياءُ فَهُو أَبِعَدُ النَّاسِ عِنِ الْهُدَى؛ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْفَحَقِّ فَإِلَّى حَدِيثِ بَعْدَ اللّهِ وَءَايَنِهِ وَيُؤْمِنُونَ \* وَيَٰلُ لِكُلِّ اَفَاكِ آئِيمٍ \* وَلِكَ ءَايَتِ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكِ بُمُ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَيَشِرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ \* وَإِذَا عَلِم مِنْ ءَايَنِينَا يَسْمُعُ ءَايَنتِ اللّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَيَشِرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ \* وَإِذَا عِلَم مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ فَوَالَّا أَوْلَكِيكَ لَمْمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ الرَّكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ فَيَابُ مُهِينٌ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اللّهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اللّهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُنَ اللّهُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ءَايِثُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أَوْ وَمَن يَعْنَصِم وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَفِيكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُولُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَعِيكُمْ وَلِيكُمْ وَمُولِولًا مُسْلَقِيمٍ وَلَا لَكُولُونُ وَأَنتُمْ تَتَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْتُولُونُ وَلَوْلُولُومُ وَلَوْلُومُ وَلَوْلُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُ وَلَوْلُولُومُ وَلِولُومُ وَلَوْلُولُومُ وَلَوْلُولُومُ وَلَوْلُ اللّهُ عَمْ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِيكُومُ اللّهُ وَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَولُومُ وَلِيكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَوْلُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَالَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْك

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ حَمّ ﴾ افتُتحتِ السُّورةُ بالحَرفَيْنِ المُقَطَّعَيْنِ مِن حُروفِ الهِجاء؛ لأنَّ أوَّلَ أغراضِها أنَّ القُرآنَ مِن عِندِ اللهِ؛ ففي حَرفَي الهِجاء رَمزٌ إلى عَجزِهم عن مُعارَضَتِه بعْدَ أنْ تَحَدَّاهم؛ لذلك لم يَفعَلوا، وفي ذلك الافتتاحِ تَشويقٌ إلى تَطَلُّع ما يأتي بعْدَه؛ لِلاهتِمامِ به (٣).

# ٢ - قولُه تعالَى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾

- قولُه: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ ﴾ استِئنافُ ابتدائيٌّ، وهو جُملةٌ مُركَّبةٌ مِن مُبتدأٍ وخبَرٍ، والكتابُ هو المَعهودُ، وهو ما نَزَل مِن القُرآنِ إلى تلك السَّاعةِ، والمقصودُ: إثباتُ أنَّ القرآنَ مُوحًى به مِن اللهِ تعالى إلى رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فكان مُقْتضى الظَّاهر أنْ يُجعَلَ القُرآنُ مُسنَدًا إليه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٤) و(٢٥/ ٣٢٤).

ويُخبَرَ عنه فيُقالَ: القُرآنُ مُنزَّلٌ مِن اللهِ العزيزِ الحَكيمِ؛ لأنَّ كَونَه مُنزَّلًا مِن اللهِ هو مَحَلُّ الجِدالِ، فيَقْتضي أنْ يكونَ هو الخبَرَ، ولو أذْعَنوا لِكَونِه تَنزيلًا لَمَا كان منهم نِزاعٌ في أنَّ تَنزيلَه مِن اللهِ، ولكنْ خُولِفَ مُقْتضى الظَّاهرِ لِغَرضَينِ: أحدُهما: التَّشويقُ إلى تَلقِّي الخبَرِ؛ لأنَّهم إذا سَمِعوا الابتداءَ بتَنزيلِ الكِتابِ، اسْتَشْرفوا إلى ما سيُخبَرُ عنه؛ فأمَّا الكافرونَ فيترقَّبون أنَّه سيُلقَى إليهم وَصْفُ جَديدٌ لِأَحُوالِ تَنزيلِ الكتاب، فيتهيَّؤون لِخَوضٍ جَديدٍ مِن جِدالِهم وعِنادِهم، والمُؤمِنون يَترقَبون أيريل الكتاب، فيتهيَّؤون لِخَوضٍ جَديدٍ مِن جِدالِهم وعِنادِهم، والمُؤمِنون يَترقَبون أيريل الكتاب، فيتهيَّؤون الخَوضِ جَديدٍ مِن جِدالِهم وعِنادِهم، والمُؤمِنون يَترقَبون لِما يَزِيدُهم يَقينًا بهذا التَنزيلِ.

والغرَضُ الثَّاني: أَنْ يُدَّعَى أَنَّ كَونَ القُرآنِ تَنزيلًا أَمْرٌ لا يُختلَفُ فيه؛ فالَّذين خالَفوا فيه كأنَّهم خالَفوا في كَونِه مُنزَّلًا مِن عِندِ اللهِ، وهل يَكونُ التَّنزيلُ إلَّا مِن عِندِ اللهِ؟ فيَؤولُ إلى تأْكيدِ الإخبارِ بأنَّه مُنزَّلُ مِن عِندِ اللهِ؛ إذ لا فرْقَ بيْن مَدلولِ كونِه تَنزيلًا وكونِه مِن عِندِ اللهِ إلَّا باختلافِ مَفهومِ المَعنيينِ دُونَ ماصَدَقَيْهما(۱).

- وقيل: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ هو خَبرٌ بعدَ خبرٍ على أنَّه مصدرٌ أُطلِقَ على المفعولِ مُبالَغةً (٢). وهذا على الوجهِ بأنَّ ﴿ حمَّ ﴾ خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ.

- قولُه: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ﴾ في إضافةِ التَّنزيلِ إليه في هذا الموضِعِ وَجهانِ: أَحَدُهما: الافتِتاحُ بأنَّه كِتابٌ منه، كما يَفتَتِحُ الكاتِبُ كِتابَه به.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٥).

و (الماصَدَق): اسمٌ صِناعيٌّ مأخوذٌ في الأصلِ مِن كَلِمةِ (ما) الاستفهاميَّة أو الموصوليَّة، وكَلِمةِ (صَدَق) الَّتي هي فِعلٌ ماضٍ مِنَ الصِّدقِ، كأنْ يقالَ مَثَلًا: على ماذا صَدَق هذا اللَّفظُ؟ فيُقالُ في الجوابِ: صدَقَ على كذا أو كذا؛ فاشتَقُّوا مِن ذلك أو نَحتوا كَلِمةَ (ماصَدَق)، والمرادُ: الفَردُ أو الأفرادُ الَّتي يَتحَقَّقُ فيها معنى الكُلِّيِّ. يُنظر: ((ضوابط المعرفة)) للميداني (ص: ٥٥)، ((المعجم الوسيط)) (١/ ١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٧).



الثَّاني: أنَّه أضافَه إليه تَعظيمًا لِقَدْرِه، وتَضخيمًا لِشَأْنِه عليه في الابتداءِ بإضافتِه إليه (١).

- وإيثارُ وَصْفَي ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ بالذّكرِ هنا دونَ غيرِهما مِن الأسماءِ الحُسْنى؛ لإشعارِ وَصْفِ العَزيزِ بأنَّ ما نزَلَ منه مُناسِبٌ لِعِزَّته؛ فهو كِتابُ عَزيزٌ، أي: هو غالِبٌ لِمُعانِديه؛ وذلك لأنَّه أعجَزَهم عن مُعارَضته، ولإشعارِ وَصْفِ الحَكيمِ بأنَّ ما نزَلَ مِن عِندِه مُناسِبٌ لِحِكمَته؛ فهو مُشتمِلٌ على دَلائلِ النَّقينِ والحقيقة، ففي ذلك إيماءٌ إلى أنَّ إعْجازَه مِن جانِبِ بَلاغته؛ إذ غلَبَتْ بلاغة بُلغائهم، ومِن جانِبِ مَعانيه؛ إذ أعْجَزَت حِكمتُه حِكمة الحُكماءِ (٢).

- وهذا الابتداءُ بالتَّحدِّي بإعجازِ القُرآنِ، وأنَّه جاء بالحقِّ: تَوطئةٌ لِمَا سَيُذكرُ بأنَّه حقُّ، كما اقتضاهُ قولُه: ﴿ تِلْكَ ءَايَنَ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ (٣) [الجاثية: ٦].

٣ - قولُه تعالَى: ﴿إِنَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ لَأَينَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كَلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ للتَّنبيهِ على الآياتِ التَّكوينيَّةِ الآفاقيَّةِ والأنْفُسِيَّةِ (١٠).

- وقولُه: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قولِه: ﴿وَتَصَرِيفِ الرِّيئجِ ءَايَثُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ واقع مُوقع تفصيلِ المُجمَلِ لِمَا جَمَعَتْه جُملة ﴿ تَنزيلُ الْكَكْنَبِ مِنَ اللهِ الْعَرْيزِ الْعَكِيمِ ﴾ [الجاثية: ٢]؛ باعتبار أنَّ آياتِ السَّمواتِ والأرْضِ وما عُطِفَ عليها إنَّما كانتْ آياتٍ للمُؤمنينَ المُوقِنينَ، ولِلَّذِين حصلَ لهم العُلمُ بسَببِ ما ذكَّرَهم به القُرآنُ، وممَّا يُؤيِّدُ ذلك قولُه تعالَى: ﴿ يَلكَ ءَاينَ العُملِهُ بسَببِ ما ذكَّرَهم به القُرآنُ، وممَّا يُؤيِّدُ ذلك قولُه تعالَى: ﴿ يَلكَ ءَاينَتُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٥، ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٢٤).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ( $\Lambda$ /  $\Pi$ 7).



ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾(١) [الجاثية: ٦].

- وأُكِّدَ الكلامُ بحَرْفِ (إِنَّ) وإنْ كان المُخاطَبون غيرَ مُنكِريه؛ لِتَنزيلِهم مَنزِلةَ المُنكِرِ لذلك بسَببِ عَدَمِ انتِفاعِهم بما في هذه الكائِناتِ مِن دَلالةٍ على وَحدانيَّةِ اللهِ تعالَى؛ وإلَّا فقدْ قال اللهُ تعالَى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُم أَنْ أَلْعَلِيمُ ﴾ (٢) [الزُّخرف: ٩].

- قولُه: ﴿ لَاَينَتِ ﴾ لمْ يَأْتِ بالآياتِ مُفصَّلةً، بلْ أَتَى بها مُجمَلةً؛ إحالةً على غُوامضَ يُثِيرُها الفِكْرُ، ويُخبِرُ بكثير منها الشَّرْعُ (٣).

- والمُرادُ بكونِ الآياتِ في السَّمواتِ والأرْضِ أَنَّ ذاتَ السَّمواتِ والأرضِ وعِدادَ صِفاتِها دَلائلُ على الوَحدانيَّة؛ فجُعِلَت السَّمواتُ والأرضُ بمَنزلةِ الظَّرْفِ لِمَا أُودِعَتْه مِن الآياتِ؛ لأنَّها مُلازِمةٌ لها بأدْنى نَظَرٍ. وجُعِلَت الآياتُ للمُؤمِنينَ؛ لأنَّهم الَّذين انْتَفَعوا بدَلالتِها، وعَلِموا منها أَنَّ مُوجِدَها ومُقدِّر نِظامِها واحدٌ لا شَريكَ له (٤)، ولأنَّ في ضِمْنِ الإيمانِ العَقْلَ والتَّصديقَ (٥).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ ، اَيَثُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ عطْفٌ على جُملة ﴿ إِنَّ فِ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضِ لَآينَتِ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الجاثية: ٣] عطْفَ خاصِّ على عامِّ؛ لِمَا في هذا الخاصِّ مِن التَّذكير بنِعمةِ إيجادِ النَّوع؛ استِدْعاءً للشُّكرِ عليه (١).

- قولُه: ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ... ﴾ البَثُّ: التَّوزيعُ والإكثارُ، وهو يَقْتضي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ١٣ ٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٦، ٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٧).



الخلْقَ والإيجادَ؛ فكأنَّه قيلَ: وفي خَلْقِ اللهِ ما يَبُثُّ مِن دابَّةٍ. وعُبِّرَ بالمُضارِعِ في ﴿ يَبُثُ ﴾؛ لِيُفِيدَ تَجدُّدَ البَثِّ وتَكرُّرَه باعتبارِ اختلافِ أجناسِ الدَّوابِّ وأنْواعِها وأصْنافِها(۱).

- والخِطابُ مُوجَّةٌ إلى المُشرِكينَ؛ ولذلك قال: ﴿ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وقال: ﴿ لَآيَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، وقال: ﴿ اَيَاتٍ لَكُمْ اَي: هي آياتٌ ﴿ اَيَاتٍ لَكُمْ اَي: هي آياتٌ لَكَمْ اللَّهُ وَيَوْنُونَ ﴾، دُونَ أَنْ يُقالَ: لآياتٍ لكمْ أو آياتٍ لكمْ ، أي: هي آياتٌ لمَن يَعلمونَ دَلالتَها مِن المُؤمِنِينَ ومِن اللَّذين يُوقِنون؛ إشارةً إلى أنَّ تلك الآياتِ لا أثرَ لها في نُفوس مَن همْ بخِلافِ ذلك (٢).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَاتْخِلَافِ ٱلنَّلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّذْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَمِّرِيفِ ٱلرِّيئِجِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ مِن رِّزُقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ﴾ ﴿ مِن رِّزْقِ ﴾ ، أي: مِن مَطر، وهو سبَبٌ للرِّزْقِ ؛ عُبِّرَ عنهُ بذلكَ تَنبيهًا على كَونِه آيةً مِن جِهتَيِ القُدرةِ والرَّحْمةِ (٣).

- وأُخِّرَ قولُه: ﴿ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّبَحِ ﴾ عن إنْزالِ المطَرِ مع تَقدُّمِه عليهِ في الوُجودِ؛ إمَّا لِلْإيذانِ بأنَّه آيَةٌ مُستقِلَّةٌ، حيثُ لو رُوعيَ التَّرتيبُ الوُجوديُّ لَرُبَّما تُوهِّمَ أَنَّ مَجموعَ تَصْريفِ الرِّياحِ وإنْزالِ المطرِ آيةٌ واحِدةٌ. وإمَّا لأنَّ كُونَ التَّصريفِ آيةً ليس لِمُجَرَّدِ كُونِه مَبدأً لإنشاءِ المَطرِ، بلْ له ولِسائرِ المَنافِعِ الَّتي مِن جُمْلتِها سَوْقُ السُّفنِ في البِحارِ (٤).

- وتَنكيرُ (آيَاتٍ) في المواقعِ الثَّلاثةِ [الجاثية: ٣، ٤، ٥]؛ للتَّفخيمِ كمًّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وكَيفًا<sup>(١)</sup>.

وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيث ذُكِرَ في آية (البَقَرةِ) ثَمانيةُ دَلائلَ تَدْعو للإيمانِ، في قولِه: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النِّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ النِّي فَي قولِه: ﴿إِنَّ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءِ فَأَخْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كُلِّ دَابَتَةٍ وَقَصْرِيفِ الزِينِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيها مِن كُلِّ دَابَتَةٍ وَقَصْرِيفِ الزِينِجِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاينتِ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِ خَلْقِكُرُ وَمَا وَالْأَرْضِ لَاينتِ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِ خَلْقِكُرُ وَمَا وَالمَّدُولِ الْفُلْكُ والسَّحابُ: ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَاينتِ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِ خَلْقِكُرُ وَمَا وَلَمْ يُدُولُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَلَقِكُمْ وَمَا اللَّيْنِ لِللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَالْمَالُونِ وَالسَّمِونَ الرَّيَاحِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رَزْقِ فَالْمَالُونِ وَالسَّمِولِ الْمُحْرَعِ لَلْقُلْكِ والسَّحابِ على الرِّياحِ المُختلِفةِ، فذِكُرُ في ذلك: أَنَّ مَدارَ الحَرَكَةِ للفُلْكِ والسَّحابِ على الرِّياحِ المُختلِفةِ، فذِكُرُ هما (۱۲).

- وأيضًا في قوله: ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ عَلَيْتُ لِمَوْقِنُونَ \* وَأَخِلَفِ النَّهِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَرِيفِ الرِّيَحِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ اختلفتِ الفواصلُ الثَّلاثُ لِإِخْتلافِ الآياتِ في الدِّقَةِ والظُّهورِ والجَلاءِ؛ فختَمَ الآيةَ الأُولى الثَّلاثُ لِإخْتلافِ الآياتِ في الدِّقَةِ والظُّهورِ والجَلاءِ؛ فختَمَ الآيةَ الأُولى بقوله: ﴿ لِمُؤْمِنِينَ \* والثَّالثةَ بقوله: ﴿ يَعْقِلُونَ \* والثَّالثةَ بقوله: ﴿ يَعْقِلُونَ \* والشَّالثةَ بقوله: ﴿ يَعْقِلُونَ \* والشَّالثةَ بقوله: ﴿ يَعْقِلُونَ \* والشَّالثةَ بقوله: ﴿ لَمُؤْمِنِينَ \* والثَّالثةَ بقوله: ﴿ وَلَمَّ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن الإيمانِ بالصَّانِع - ؛ ناسَبَ خَتْمُ الأُولى بالمُؤمِنِينَ، فكأنَّه قِيل المَّانِ ومِن الإيمانِ بالصَّانِع - ؛ ناسَبَ خَتْمُ الأُولى بالمُؤمِنِينَ، فكأنَّه قِيل المَّانِ أَلْ فَي اللَّهُ وَمِن الإيمانِ الطَّالِي فَافَهَموا هذه الدَّلائلَ. ولَمَّا كان الإنسانُ أقرَبَ لهمُ: إِنْ كُنْتُم مِن المُؤمِنِينَ فافْهَموا هذه الدَّلائلَ. ولَمَّا كان الإنسانُ أقرَبَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٧١)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢١٤).



إلى الفَهْمِ مِن غَيرِه، وكان فِكْرُه في خَلْقِه وخلْقِ الدَّوابِّ ممَّا يَزيدُه يَقينًا في إيمانِه؛ ناسَبَ خَتْمُ الثَّانيةِ بقَولِه: ﴿ يُوقِنُونَ ﴾، أي: وإنْ كُنتم لَسْتُم مِن المُؤمِنينَ، بلْ أنتُم مِن طُلَّابِ الجَزْمِ واليَقينِ، فافْهَموا تلك الدَّلائلَ. ولَمَّا كان جُزئياتُ العالَمِ -مِنِ اخْتِلافِ اللَّيلِ والنَّهارِ وما ذكرَه مَعَهما - ممَّا لا يُدرَكُ إلَّا بالعقلِ؛ ناسَبَ ختْمُ الثَّالثةِ بقولِه: ﴿ يَمْقِلُونَ ﴾، كأنَّه قال: وإنْ كُنتُم لَسْتُم مِن هؤلاءِ ولا مِن هؤلاءِ، فلا أقلَّ مِن أنْ تَكونوا مِن زُمْرةِ العاقلينَ؛ فاجْتَهدوا في مَعرفةِ الدَّلائلِ، وهذا مِن بابِ التَّنزُّلِ (۱۰).

وقيل: المعنى: أنَّ المُنصِفينَ لَمَّا نَظَروا في السَّمَواتِ والأرضِ؛ وأنَّه لا بُدَّ لهما مِن صانِعٍ؛ آمَنوا، فإذا نَظَروا في خَلقِ أَنفُسِهم ونَحوِها ازدادوا إيمانًا فأَيْقَنوا، فإذا نَظَروا في سائِر الحوادثِ عَقَلوا واستحكم عِلمُهم (٢)، فهو تَرَقَّ مِن حالِ شَريفٍ إلى ما هو أشرَفُ منه وأعلى (٣).

- وقيل: المُرادُب (المُؤمنينَ)، وب (قَوْمٍ يُوقِنُونَ)، وب (قَوْمٍ يَعْقِلُونَ) واحدُ، وهمُ المُؤمنونَ بتَوحيدِ اللهِ؛ فحَصَلَ لهم اليقينُ وكانوا يَعقِلُون، أي: يَعلَمون دَلالةَ الآياتِ، والمَعنى: أنَّ المؤمنينَ والَّذين يُوقِنون -أي يَعلَمون ولا يُكابِرون- والَّذين يَعقِلون دَلالةَ الآثارِ على المُؤثِّر، ونَظَروا النَّظَرَ الصَّحيحَ في شُواهدِ السَّمواتِ والأرضِ، فعلِموا أنْ لا بُدَّ لها مِن صانع، وأنَّه واحِدُ، فأيْقَنَ بذلك العاقِلُ منهم الَّذي كان مُترَدِّدًا، وازدادَ إيمانًا مَن كان مُؤمِنًا فصارَ فأيْقَنَ بذلك العاقِلُ منهم الَّذي كان مُترَدِّدًا، وازدادَ إيمانًا مَن كان مُؤمِنًا فصارَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۷ / ۲۷۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢١ / ٢٣٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩ / ٢١٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١٤٣ / ٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٨)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٤).



مُوقِنًا؛ فالمعنى: أنَّ الَّذِينِ انتَفَعوا بالآياتِ همُ المُؤمِنونَ العاقِلونَ، فُوزِّعَتْ هذه الأوصافُ على فَواصلِ هذه الآي؛ لأنَّ ذلك أوقَعُ في نَفْسِ السَّامعِ مِن إلله الله الله الله على فَواصلِ هذه الآي؛ لأنَّ ذلك أوقَعُ في نَفْسِ السَّامعِ مِن إلله الله الله الله وجُعِلَ خلْقُ النَّاسِ والدَّوابِّ آيةً للمَوصوفينَ بالإيقانِ؛ لأنَّ دَلالةَ الخلْقِ كائنةٌ في نفْسِ الإنسانِ وما يُحِيطُ به مِن الدَّوابِ، وجُعِلَ اخْتِلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ، واختِلافُ حَوادثِ الجوِّ آيةً لِلَّذِينِ اتَّصَفوا بالعقْلِ؛ لأنَّ دَلالتَها على الوَحدانيَّة بِواسِطةِ لَوازِمَ مُترَتِّبةٍ بإدراكِ العقلِ، وقدْ أوماً ذِكرُ هذه الصِّفاتِ إلى أنَّ الَّذين لم يَهْتُدوا بهذه الرَّفاتِ؛ ولذلك أعْقبَه بقوله: ﴿ فَإِلَي بهذه السِّفامًا إنْكاريًا بمَعنى النَّفي (۱). حَدِيثِ بَعْدَاسَةِ وَإِيكُوم نُونَ ﴾ [الجاثية: ٦] اسْتِفهامًا إنْكاريًا بمَعنى النَّفي (۱). وقيل غيرُ ذلك (۱).

7 - قولُه تعالَى: ﴿ يَلْكَ اَيكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَقّ فَي اَلْحَقّ فَيا أَي حَدِيثٍ بَعْدَاللّهِ وَايكِهِ عَوْرَا اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٧، ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١١٧٨-١١٨)، ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٤٤١، ٤٤١)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٢/ ٢٣٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٩، ٣٣٠).



- وفي الإبهام في اسْمِ الإشارة ﴿ تِلْكَ ﴾ - وتفسيره بـ ﴿ اَينَ اللّهِ ﴾ - ، وقُرْبِ المُشارِ إليه وهو (أي اسمُ الإشارة ﴿ تِلْكَ ﴾) مَوضوعٌ للبَعيدِ، وتَخصيصِ اسمِ (الله) الجامِعِ، وتَكريرِه، وإيثارِ صِيغةِ الجمْعِ ﴿ نَتْلُوهَا ﴾ للتَّعظيمِ: خطْبٌ خَطيرٌ، وشأن جَليلٌ في الاستِبعادِ (١٠).

- قولُه: ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أسنَدَ جلَّ وعلا تِلاوتَها إلى نفْسِه؛ لأنَّها كلامُه الَّذي أنْزَلَه على رسولِه بواسِطةِ المَلكِ، وأمَرَ المَلكَ أنْ يَتلوَه عليه مُبلِّغًا عنه جلَّ وعلَا (٢).

- قولُه: ﴿ فَإِ أَي حَدِيثِ بَعْدَ اللّهِ وَ النّعظيمِ، كما في قولك: أعْجَبني زيدٌ وكرَمُه (٣)، أو الجليلِ (الله)؛ للمُبالَغةِ والتّعظيمِ، كما في قولك: أعْجَبني زيدٌ وكرَمُه (٣)، أو أنَّ إضافة (بعْدَ) إلى اسم الجلالةِ على تقديرِ مُضافٍ دلَّ عليه ما تقدَّم مِن قولِه: ﴿ فَإِ أَي حَدِيثٍ ﴾، والتَّقديرُ: بعْدَ حَديثِ اللهِ، وهو كِتابُه وقُر آنُه، أي: بعْدَ سَماعِه (٤)، يعني: أنَّ القُر آنَ مِن بيْنِ الكُتُبِ المُنزَّلةِ آيةٌ مُبصِرةٌ، ومُعجِزةٌ بعْدَ سَماعِه (٤)، يعني: أنَّ القُر آنَ مِن بيْنِ الكُتُبِ المُنزَّلةِ آيةٌ مُبصِرةٌ، ومُعجِزةٌ بعدَ سَماعِه (٤)؛ ويَعضُدُ هذا التَّأُويلَ عَلْفُ ﴿ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٣٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٠).





أَجمَعُ؛ لأنَّه يَضُمُّ الدَّلائلَ المَنْصوبةَ مِن الآفاقيَّةِ والأنْفُسيَّةِ مع النُّصوصِ القاهرةِ، وحصَلَ منه التَّرقِّي مِن الأَدْنَى إلى الأَعْلَى في البَيانِ والكشْفِ، وتَبيَّنَ أَنَّ بَياناتِ النُّصوصِ هي الَّتي تُزِيلُ مِن أَلْبابِ أَربابِ العُقولِ الشُّكوكَ، وتُجْلى الرِّيَبَ (١).

- والاستِفهامُ في قولِه: ﴿ فَإِنَّيَ حَدِيثٍ بَعْدَاللهِ وَءَايَنِهِ عِنُوْمِنُونَ ﴾ مُستعمَلٌ في التَّأْييسِ والتَّعجيب (٢). وفيه تَقريعٌ وتَوبيخٌ وتَهديدٌ (٣).

- وعلى قراءةِ ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾ -بالتَّاءِ الفوقيَّةِ (١٤) - فهو الْتِفاتُ (٥٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٣٨/١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الجزري: (قرَأ المَدَنيَّانِ وابنُ كثيرٍ وأبو عَمرٍو ورَوحٌ وحفصٌ بالغَيبِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾، ويُنظر: وقرأ الباقون بالخِطاب: [﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾]). ((النشر في القراءات العشر)) (٢/ ٣٧١). ويُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣١).





#### الآيات (١١-٧)

#### غَريبُ الكُلمات:

﴿ وَيَٰلُ ﴾: الوَيلُ: كلمةُ دُعاءِ بالهلاكِ والعذابِ، وتُستعمَلُ أيضًا في التَّحسُّرِ، وقيل: هي وادٍ في جهنَّمَ، أو ما يَسيلُ مِن صديدٍ في أصلِ جهنَّمَ، وأصْلُ الوَيلِ: الشَّرُّ وحُلولُه (۱).

﴿ أَفَاكٍ ﴾: أي: كذَّابٍ فاجِرٍ، والأَفَّاكُ: كثيرُ الإِفْكِ، وهو أسوأُ الكذبِ، وقيل: الإِفْكُ: صَرْفُ الشَّيءِ عمَّا يحِقُّ أن يكونَ عليه، وأصلُ (أفك): يدُلُّ على قَلبِ الشَّيءِ، وصَرفِه عن جِهَتِه (٢).

﴿ أَثِيمٍ ﴾: أي: كثيرِ الإثمِ، مُتجاوِزٍ في الظُّلمِ، وقيل: هو مرتكبُ الإثمِ بقلبِه وجوارحِه، وأصلُ (أثم): يدُلُّ على البُطءِ والتَّأْخُرِ، ومنه اشتُقَّ الإثمُ؛ لأنَّ ذا الإثمِ بَطيءٌ عن الخيرِ، متأخِّرٌ عنه (").

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (۸/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ١٦٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٨)، ((تفسير البن عاشور)) (٣٣١/٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١١٨)، ((عمدة الحفاظ)) للسمين (١/ ٩٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٧٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٥٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠)، =





﴿ هُزُوًا ﴾: الهزوُ: الاستِخْفافُ، والسُّخريةُ. يُقالُ: هَزِئ به واستَهْزَأ، أي: استخفَّ به، وسَخر منه (١).

﴿ أَوْلِيَآ اَ ﴾ الأولياءُ: المعبوداتُ الَّتي يُوالونَها بالعبادةِ مِن دونِ الله، وأَصْل (ولي): يذُلُّ على قُرْبٍ؛ سواءٌ مِن حيثُ: المكانُ، أو النِّسبةُ، أو الدِّينُ، أو الصَّداقةُ، أو النُّصرةُ، أو الاعتقادُ، وكلُّ مَن وَلِيَ أمرَ آخَرَ فهو وَليُّه (٢).

﴿ رَجْزٍ ﴾: الرِّجزُ: سوءُ العذابِ وأليمُه، وأصلُ (رجز): يدُلُّ على الاضطِرابِ (٣). المعنى الإجماليُّ:

يذكرُ الله تعالى أحوالَ المشركينَ معَ القرآنِ، ويُبيِّنُ مصيرَهم في الآخرةِ ويَتوعَّدُهم، فيقولُ: وَيْلُ لكُلِّ كافرٍ كذَّابٍ مُفتَرٍ أثيم، يَسمَعُ آياتِ اللهِ تُقرَأُ عليه، ثمَّ يُصِرُّ على كُفرِه مُستَكبِرًا كأنَّه لَم يَسمَعُها! فبَشِّرْه -يا محمَّدُ- بعَذابٍ شَديدِ الإيلام.

وإذا عَرَف هذا الكذَّابُ الأثيمُ شَيئًا مِن آياتِ القُرآنِ استَهزاً بها وسَخِرَ منها! فِلأُولَئكَ عَذابٌ يُهينُهم، مِن ورائِهم نارُ جَهنَّمَ هي مَصيرُهم في الآخِرةِ، ولا يَدفَعُ عنهم ما كَسَبوه في الدُّنيا شيئًا مِن عذابِ اللهِ تعالى، ولا تَدفَعُ عنهم آلهتُهم

<sup>= ((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٦٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠، ٣٧٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٥٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤١)، ((عمدة الحفاظ)) للسمين (٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٦١/ ١٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩/ ٢١٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٨٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤١)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٦٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٦).



الَّتِي عَبَدوها مِن دونِ اللهِ شيئًا مِن عذابِ اللهِ تعالى، ولهم عَذابٌ عَظيمٌ.

ثمَّ يخبِرُ الله تعالى أنَّ هذا القُرآنَ هُدًى للنَّاسِ، وأنَّ الَّذين كَفَروا بآياتِ القُرآنِ لللَّاسِ، وأنَّ الَّذين كَفَروا بآياتِ القُرآنِ لهم عَذابٌ مِن رِجْزِ شَديدُ الإيلام.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ٧ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بَيَّنَ الآياتِ للكُفَّارِ، وبَيَّنَ أَنَّهم بأيٍّ حَديثٍ يُؤمِنونَ إذا لم يُؤمِنوا بها مع ظُهورِها؛ أَتْبَعَه بوَعيدٍ عَظيم لهم، فقال(١):

# ﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ٧ ﴾.

أي: عَذابٌ وهَلاكٌ لكُلِّ كافرٍ كذَّابٍ مُفتَرٍ، مُبالِغ في اقتِرافِ الآثامِ(٢).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٧٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨١)، ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۲۷۲)، ((تفسير ابن كثير))
 (۷/ ۲۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۳۱).

قيل: ﴿ وَيَلُّ ﴾ وادٍ في جهنَّمَ. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: ابنُ جرير، والسمعانيُّ، والقرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/٧١)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٣٥)، ((تفسير القوطبي)) (١٣٥/١٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/٢).

قال الراغب: (ومَن قال: وَيْلٌ: وادٍ في جَهنَّم، فإنَّه لم يُرِدْ أَنَّ وَيْلًا في اللَّغةِ هو موضوعٌ لهذا، وإنَّما أراد: مَن قال اللهُ تعالى ذلك فيه فقد استحقَّ مَقَرًّا من النَّارِ، وتَبَت ذلك له). ((المفردات)) (ص: ٨٨٨).

وقال ابنُ عطيَّة: (الوَيلُ في كلامِ العَرَبِ: المصائِبُ والحُزنُ والشِّدَّةُ مِن هذه المعاني، وهي لفظةٌ تُستعمَلُ في الدُّعاءِ على الإنسانِ...، ومقتضى اللُّغةِ أنَّه الدُّعاءُ على أهلِ الإفكِ والإثمِ بالمعاني المتقَدِّمةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨١). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣١).

وقال الشنقيطي: (الأظهرُ أنَّ لفظةَ ﴿ وَيْلُ ﴾ كلمةُ عَذابِ وهلاكٍ، وأنَّها مَصدرٌ لا فِعلَ له مِن =



﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَثِيرَهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ٨٠٠٠.

﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِّيرًا كَأَن لَوْ يَسْمَعُهَا ﴾.

أي: يَسمَعُ آياتِ القُرآنِ تُقرَأُ عليه، ثمَّ يُصِرُّ على كُفرِه وإثمِه مُستَكبِرًا عن الإيمانِ بها وقَبولِها واتِّباعِها، كأنَّه لم يَسمَعْها أصلًا(١)!

﴿ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

أي: فبَشِّرْ -يا محمَّدُ- هذا الأقَّاكَ الأثيمَ المُعرِضَ عن آياتِ اللهِ، المُصِرَّ على كُفرِه وباطِلِه: بعَذابِ مُوجِع شَديدِ الإيلام (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنيَّهِ وَقُرًا اللهُ فَا لَذَا يُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَايَنُنا وَلَى مُسْتَكِيرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنيَّهِ وَقُرًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ

﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايُتِنَا شَيَّا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا ۚ أَوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَاكُ مُّهِينٌ ١ ﴾.

مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى كُفرَ المُشرِكِ بما يَسمَعُ مِن الآياتِ؛ أَتْبَعَه ما هو أعَمُّ منه، فقال (٣):

﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِتِنَا شَيَّتًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا ﴾.

<sup>=</sup> لَفظِه، وأنَّ المسَوِّغَ للابتداءِ بها -مع أنَّها نَكِرةٌ - كَونُها في مَعرِضِ الدُّعاءِ عليهم بالهَلاكِ). ((أضواء البيان)) (٧/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۰۸)، ((تفسير ابن كثير)) (/ ۲۱/ ۲۹۵)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۷۷٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲٦٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٧١).



أي: وإذا عَرَف شَيئًا -ولو قليلًا - مِن آياتِ القُرآنِ، استَهزأَ بها، وسَخِرَ منها(١). ﴿ أُولَكِكَ لَكُمْ عَذَاكُ مُهِينٌ ﴾.

أي: أولئك لهم عَذابٌ يُخزيهم ويُذِلُّهم ويُهينُهم (٢).

﴿ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمٌ ۖ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ٱوْلِيَأَةً وَلَهُمْ عَذَاكُ عَظِيمُ ﴿ ۚ ﴾.

﴿ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ ﴾.

أي: لهم نارُ جَهنَّمَ يَصيرونَ إليها في الآخِرةِ (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۷)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/۹۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۱/۹۰۱). ((تفسير ابن كثير))

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٧٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (/ ٢٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩١، ١٩٢).

قيل: معنى ﴿ فِن وَرَآبِهِم ﴾: مِن أمامِهم. وممَّن ذهب لهذا: ابنُ جرير، والسمرقنديُّ، وابنُ أبي زَمَنين، ومكِّي، والبغوي، والخازن، وأبو حيان، والشوكاني، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۷۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/۲۷۲)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ۲۱۷)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ۲۱۷)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ۱۸٤)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ۱۸۲)، ((أضواء الخازن)) (٤/ ۱۲۳)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ۲۱۶)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩١، ١٩٢).

قال أبو السعود: (﴿ مِن وَرَآبِهِم جَهَنَم ﴾ أي: مِن قُدَّامِهم؛ لأنَّهم مُتوجِّهونَ إلى ما أُعِدَّ لهم، أو مِن خَلفِهم؛ لأنَّهم مُعرِضونَ عن ذلكَ مُقبِلونَ على الدُّنيا؛ فإنَّ الوراءَ اسمٌ للجِهةِ الَّتي يُواريها الشَّخصُ من خَلْفٍ وقُدَّام). ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٩).

قال ابن عطيَّة: (قَولُه: ﴿ مِن وَرَآمِهِم جَهَنَمُ ﴾ قال فيه بعضُ المفسِّرينَ: معناه: مِن أمامِهم، ... ولَحَظَ قائِلُ هذه المقالةِ الأمرَ مِن حيثُ تأوَّلَ أنَّ الإنسانَ كأنَّه مِن عُمْرِه يَسيرُ إلى جنَّةٍ أو نارٍ، فهما أمامَه، وليس لَفظُ الوَراءِ في اللَّغةِ كذلك، وإنَّما هو ما يأتي خَلْفَ الإنسانِ، وإذا اعتببرَ =





#### ﴿ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا ﴾.

أي: ولا يَدفَعُ عن الكُفَّارِ عذابَ جَهنَّمَ أيُّ شَيءٍ -ولو قليلًا- ممَّا كَسَبوه في الدُّنيا مِن الأموال أو الأولادِ (١٠)!

### كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوَلُهُمْ وَلا ٓ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ

= الأمرُ بالتَّقَدُّمِ أو التَّأُخُّرِ في الوُّجودِ على أَنَّ الزَّمانَ كالطَّريقِ للأشياءِ، استقام الأمرُ؛ فما يأتي بعدَ الشَّيءِ في الزَّمانِ فهو وراءَه، فكأنَّ ... جَهنَّمَ وإحراقَها للكَفَرةِ يأتي بعدَ كُفرِهم وأفعالِهم، وهذا كما تقولُ: افعَلْ كذا وأنا مِن ورائِك عَضُدًا، وكما تقولُ ذلك على التَّهديدِ: أنا مِن وراءِ التَّقَصِّي عليك، ونحوَ هذا). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨١).

وقال ابن القيّم: (وهذا المذهبُ ضعيفٌ، ووَراءٌ: لا يكونُ أمامًا، كما لا يكونُ أمامٌ وراءً إلّا بالنّسبة إلى شَيئين، فيكونُ أمامُ الشَّيءِ وراءً لغيره، ووراءُ الشَّيءِ أمامًا لغيره؛ فهذا الَّذي يُعقَلُ فيها، وأمّا أن يكونَ وراءُ زَيد بمعنى أمامَه فكلًا. وأمّا ما استدَلُّوا به فلا حُجَّةَ فيه؛ فأمّا قولُه تعالى: فيها، وأمّا أن يكونَ وراءُ وَيه فيها، من بَعْده، أي: بَعدَ مُوته، فهي مِن بَعْده، أي: بَعدَ مُفارَقتِه الدُّنيا، فهي لَمّا كانت بعدَ حياتِه كانت وراءَه؛ لأنَّ وراء كبَعْد، فكما لا يكونُ بعدُ قَبْلً فلا يكونُ وراءٌ أمامًا، وأنت لو قُلتَ: جَهنَّمُ بعدَ مَوتِ الكافِر لم يكُنْ فيها معنى قَبْلَ بوَجه؛ فوراءٌ هاهنا زمانٌ لا مكانٌ؛ فتَأمَّلُه رَحمَك اللهُ تعالى؛ فهي خَلفَ زَمانِ حَياتِه وبَعْدَه، وهي أمامَه ومُستقبِلتُه؛ فكونُها خَلْفًا وأمامًا باعتبارينِ، وإنَّما وقع الاشتِباهُ؛ لأنَّ بَعديَّةَ الزَّمانِ إنَّما تكونُ فيما يُستقبِلُ أمامك، كقولِك: بعدَ غَدٍ، وورائيَّةَ المكانِ فيما تُحدُنِّه في المُستقبِل الله على اللهُ تعالى؛ في المُستقبِل الله على الله أمام لازِمًا لها ظنَّ مَن ظنَّ أنَّها مُشتَرِكةٌ، ولا اشتِراكَ فيها، وكذلك قولُه: ﴿وَمِن كان معنى الأمامِ لازِمًا لها ظنَّ مَن ظنَّ أنَّها مُشتَرِكةٌ، ولا اشتِراكَ فيها، وكذلك قولُه: ﴿وَمِن كان معنى الأمامِ لازِمًا لها ظنَّ مَن ظنَّ أنَّها مُشتَرِكةٌ، ولا اشتِراكَ فيها، وكذلك قولُه: ﴿وَمِن كَانِهُ عَلَهُمُ عَلَهُ عَلَيْكُ ﴾ [إبراهيم: ١٦]. ((بدائع الفوائد)) (٤/ ١٩٥٥). (٤) وكذلك: ﴿ وَن وَرَابِهِمْ جَهَةً مُ الله المَادِينَ الله المُن المَاد).

وقال ابن عاشور: (مَنْ فَسَّر وَراءَ بِقُدَّامٍ، فما رَعى حَقَّ الكلامِ). يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥٢/٣٣٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱٦/ ٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) ( (رتفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۳۳، ۳۳۶)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩٢، ١٩٣). ((1٩٣)).



شَيُّنَا ﴾ [آل عمران: ١٠].

﴿ وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءً ﴾.

أي: ولا يَدفَعُ عنهم آلهتُهم الَّتي عَبَدوها في الدُّنيا مِن دونِ اللهِ، أو رُؤساؤُهم الَّذين أطاعوهم في الكُفر باللهِ(١)!

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكٌ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ [هود: ١٠١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلَّذِيكَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَا يَعْمُونُوا مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يَسْمَعُواْ مَا اللهِ عَلَى مَثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤، ١٤].

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

أي: ولهم عَذابٌ كبيرٌ شَديدٌ (٢).

﴿ هَنذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمُ اللهُ ا

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى آياتِهِ القُرآنيَّةَ والعِيانيَّةَ، وأنَّ النَّاسَ فيها على قِسمَين؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ٢٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩٢، ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۸۳٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۷۷).



أُخبَرَ عن القُرآنِ المُشتَمِل على هذه المطالِب العاليةِ أنَّه هُدًى(١).

﴿ هَاذَا هُدًى ﴾.

أي: هذا القُرآنُ هُدًى يُبيِّنُ الحَقَّ مِن الباطِلِ، ويَدُلُّ مَنِ اتَّبَعه إلى الصِّراطِ المُستَقيم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَا لِلكُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱليُّم ﴿ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قُولِه تعالى: ﴿ أَلِيمُ ﴾ قِراءتانِ:

١- قِراءةُ ﴿ أَلِيمُ ﴾ بالرَّفع وصْفًا للعذابِ، أي: عذابٌ أليمٌ مِن رِجزٍ (٣).

٢- قِراءةُ ﴿ أَلِيمٍ ﴾ بالجَرِّ وصفًا للرِّجْزِ، أي: عذابٌ مِن رِجزٍ أليمٍ (١).

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَكُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱليدُ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۸)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٩٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩٦، ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها ابنُ كثير، ويعقوبُ، وحفصٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٤٩). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٩٢)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٤٩). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٩٢)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٨٨).



أي: والَّذين كَفَروا بآياتِ القُرآنِ الدَّالَّةِ على الحَقِّ، فلم يُؤمِنوا ويَعمَلوا بها: لهم عَذابٌ مِن جنسِ العذابِ المُوجِع شَديدِ الإيلام(١٠)!

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قال تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْمِ \* يَشْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَهُ يَسْمَعُهَا فَبَيْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُواً أُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ فَتَوعَدَ الله تعالى مَن تَرَك الاستِدلالَ بآياتِه (٢)، وذَمَّ الَّذين يُعرِضونَ عن سَماع القُرآنِ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۹۹، ۱٦٠)، ((تفسير ابن کثير)) (۷/ ۲۲٥).

قيل: الرِّجزُ هو أَشَدُّ العذابِ. ومِمَّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشري، وابنُ عطية، والرازي، والشوكاني، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٥٣). ((تفسير الرازي)) (٧/ ٢٧٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥٧/ ٣٣٥). قال الشنقيطي: (وقولُه في هذه الآيةِ الكريمةِ: ﴿ لَمُمْ عَذَابُ مِن رَجْزٍ أَلِيمُ ﴾ أصحُّ القولينِ فيه أنَّ المرادَ بالرِّجزِ: العَذابُ، ولا تَكرارَ في الآيةِ؛ لأنَّ العذابَ أنواعٌ مُتفاوِتةٌ، والمعنى: لهم عَذابٌ مِن جِنسِ العَذابِ الأليمِ، والأليمُ معناه المُؤلِمُ. أي: الموصوفُ بشِدَّةِ الألمِ وفَظاعتِه). ((أضواء البيان)) (٧/ ١٩٦).

وقيل: المرادُ بالرِّ جزِ: الرِّ جسُ الَّذي هو النَّجاسةُ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٧٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٦٠/١٦).

وفسَّر البِقاعي الرِّجزَ بأنَّه عِقابٌ قَذرٌ شَديدٌ جدًّا، عظيمُ القَلقَلةِ والاضطرابِ، مُتتابِعُ الحَرَكاتِ. يُنظر: ((نظم الدرر)) (١٨/ ٧٤).

قال الرازي: (وقُرِئَ ﴿ آلِيمُ ﴾ بالجَرِّ والرَّفع؛ أمَّا الجَرُّ فتقديرُه: لهم عَذابٌ مِن عذابٍ أليم، وإذا كان عَذابُهم مِن عذابٍ أليم كان عذابُهم أليمًا، ومَن رَفَع كان المعنى: له عَذابٌ أليمٌ، ويكونُ المرادُ مِن الرِّجزِ الرِّجْسَ الَّذي هو النَّجاسةُ، ومعنى النَّجاسةِ فيه قَولُه: ﴿ وَيُسْفَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴾ المرادُ مِن الرِّجزِ الرِّجْسَ الَّذي هو النَّجاسةُ، ومعنى النَّجاسةِ فيه قَولُه: ﴿ وَيُسْفَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ١٦]، وكأنَّ المعنى: لهم عَذابٌ مِن تَجَرُّعِ رِجسٍ أو شُرْبِ رِجسٍ، فتكونُ ﴿ مِن السَّعَالَ للعَذابِ). ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٧٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٥٨).



وتَدَبُّرِه إلى سَماعِ غَيرِه، كما قال اللهُ تعالى أيضًا: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَوْ الْاَسْمَعُوا لِهَذَا اللّهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَلَيْ وَقِلَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى الْقُرْءَانِ وَالْعَوْافِيهِ لَعَلَكُمُ تَغْلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ يِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَيَكِكَ هَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ اللَّهِ يِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَيَكَ هَمُمْ عَذَابُ مُهِينٌ \* وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ وَقَرًا أَفَاسَتِكُ بِرَا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنّ فِي أَذُنيَهِ وَقَرًا أَفَاسِّرَهُ بِعَذَابٍ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَرًا أَفَاسَتُكُ بِرَا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنّ فِي أَذُنيَهِ وَقَرًا أَفَاسِّرَهُ بِعَذَابٍ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَقُولًا فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيَلُ لِكُلِ أَفَاكٍ أَقِيدٍ \* يَسْمَعُ عَايَتِ اللهِ تَعْلَى عَلَيْهِ شُمَّ يَكِبُرا كَأَن اللهِ تعالى لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ عُلِمَ بهذا الوصفِ أنَّ كُلَّ مَن لم تَرُدَّه آياتُ اللهِ تعالى كان مُبالِغًا في الإثم والإفكِ؛ فكان له الوَيلُ (٢)!

٢- لم يَجِيْ إعدادُ العذابِ المُهينِ في القُرآنِ إلَّا في حَقِّ الكُفَّارِ؛ كَقُولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِيَا شَيْعًا اتَّخَذَهَا هُزُولًا أَوْلَئِكِ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [الجاثية: ٩]، وقولِه عزَّ جَلَّ: ﴿ الَّذِينَ يَبَخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِن فَضَلِهِ وَيَكْتُمُونَ مَا النَّاسَ بِاللَّهُ عِن فَضَلِهِ وَيَكْتُمُونَ مَا النَّامِ وَقُولِه: ﴿ وَيَكْتُمُونَ مَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاعَتُدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: ٣٧]، وقوله: ﴿ وَبُكُونُ وَيَاللَّهُ عَنَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: ٢٠١]، وقوله: ﴿ وَبَاتُمُ وَخُدُوا حِذْرَكُمُ مِن اللَّهُ أَعَدَ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [البقرة: ٩٠]، وقولِه: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا فِخُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وقولِه: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَبُوا إِنْ اللَّهُ مَا عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وقولِه: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَبُوا إِنْ اللَّهُ وَالَذِينَ كَفُرُوا اللَّهُ وَكَذِبُونَ لَهُ اللَّهُ مَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وقولِه: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَبُوا إِنْ اللَّهُ وَالَذِينَ كَفُرُوا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَانٍ لَهُ اللَّهُ عَمَانٍ لَهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ عَذَابٌ مُهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وقولِه: ﴿ وَالَذِينَ كَفُرُوا وَكَذَبُونَ إِنْ اللَّهُ وَالْمُولُ مُعَلَالُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ مُعَالِكُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٣ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيْمِكَ هُمْ عَذَابُ ثُهِينٌ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية- المجموعة الثامنة)) (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ٥٢).



قُولُه تعالى في هذه الآية: ﴿ لَهُمْ عَذَابُ مُعِينٌ ﴾ أي: لأنَّ عَذَابَ الكُفَّارِ الَّذِين كانوا يَستَهزِئونَ بآياتِ اللهِ لا يُرادُ به إلَّا إهانتُهم وخِزيهم وشِدَّةُ إيلامهم بأنواعِ العَذَابِ، وليس فيه تَطهيرٌ ولا تمحيصٌ لهم، بخِلافِ عُصاةِ المُسلِمينَ؛ فإنَّهم وإن عُذِّبوا فسيصيرون إلى الجنَّةِ بَعدَ ذلك العَذَابِ؛ فليس المقصودُ بعَذَابِهم مُجرَّدَ الإهانةِ، بل لِيَؤُولوا بَعدَه إلى الرَّحمةِ ودارِ الكرامةِ(۱).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْهٍ \* يَسْمَعُ عَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ شُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَهُ يَسْمَعُ أَفَيْرَهُ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أعقب ذكر المُؤمنين المُوقنين العاقلين المُنتفعين بدَلالة آياتِ الله، وما يُفيدُه مَفهومُ تلك الصِّفاتِ الَّتي أُجْرِيَتْ عليهم مِن تَعريضٍ بالَّذين لمْ يُؤمنوا ولم يَعقلوها، كما وصَفَ لمْ يَنتفِعوا بها؛ بصَريحِ ذِكرِ أولئك الَّذين لمْ يُؤمنوا ولم يَعقلوها، كما وصَفَ لذلك قولَه: ﴿ فِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱلله وَءَاينِهِ عَوْمِنُونَ ﴾ (١) [الجاثية: ٦].

- وافتُتِحَ الكلامُ بالوَيلِ له؛ تَعجيلًا لإِنْذارِه وتَهديدِه قَبْلَ ذِكرِ حالِه، و(وَيلُ له) كَلمةُ دُعاءٍ بالشَّرِّ، وأَصْلُ الوَيل: الشَّرُّ وحُلولُه (٣).

- والأثيمُ: صِفةُ مُبالَغة، أو صِفةٌ مُشبَّهةٌ، وهو يدُلُّ على المُبالغِ في اقتِرافِ الآثام، أي: الخطايا(٤).

- وجُعِلَت حالُ الأَفَّاكِ الأَثْيمِ أَنَّه ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنَّكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْمِرًا ﴾؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير أبي حيان))
 (٩/ ٢٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥١/ ٣٣١)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٤٤).



لأنَّ تلك الحالة - وهي حالةُ تَكرُّرِ سَماعِه آياتِ اللهِ، وتَكرُّرِ إصْرارِه مُستكبِرًا عنها - تَحمِلُه على تَكريرِ تَكذيبِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَكريرِ الإِثْمِ؛ فلا جَرَمَ أَنْ يكونَ أَفَّاكًا أثيمًا، بَلْهَ ما تَلبَّسَ به مِن الشِّركِ الَّذي كلُّه كذبٌ وإثمٌ (۱).

- قولُه: ﴿ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا ﴾ حرْفُ (ثُمَّ) للتَّراخي الرُّتبيِّ؛ لأنَّ ذلك الإصرارَ بعْدَ سَماعِ مِثلِ تلك الآياتِ اللهِ، بعْدَ سَماعِ مِثلِ تلك الآياتِ اللهِ، وليس إصْرارُه مُتأخِّرًا عن سَماع الآياتِ (٢).

- وحُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ يُصِرُّ ﴾؛ لِدَلالةِ المَقامِ عليه، أي: يُصِرُّون على كُفْرِهم، كما دلَّ على ذلك قولُه: ﴿ فِأَي حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عَنْوَمَنُونَ ﴾ (٣) [الجاثية: ٦].

- وفي قوله: ﴿ كَأَن لَرَ يَسَمَعُهَا ﴾ شَبّه حالَهم في عَدَمِ انتِفاعِهم بالآياتِ بحالِهم في انتِفاعِ سَماعِ الآياتِ، أي: يَصِيرُ مِثلَ غيرِ السَّامعِ، وهذا التَّشبيهُ كِنايةٌ عن وُضوحِ دَلالةِ آياتِ القُرآنِ بحيثُ إنَّ مَن يَسمَعُها يُقِرُّ ويؤْمِنُ بما دلَّتْ عليه، فلولا إصْرارُهم واستِكبارُهم لَا نُتفَعوا بها(٤).

- قولُه: ﴿ فَبَثِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أُطلِقَ على الإنذارِ اسمُ البِشارةِ -الَّتي هي الإخبارُ بما يَسُرُّ - على طَريقةِ التَّهكُمِ (٥)، وذلك بناءً على أنَّ البشارةَ لا تكونُ إلا فيما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير أبي حيان)) (١٦/٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٣٣٢).



يَ و<u>و</u> يَسرُ.

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ \* يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكِّبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَيْتِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، وقال في سُورةِ (لُقمانَ): ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَىٰ مُسْتَكَبِرًا كَأَنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [لقمان: ٧]؛ فقال: ﴿ كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقَرَّا ﴾، واسْتَغْنى الكلامُ عنه في سُورةِ (الجاثيةِ)، مع أنَّ القِصَّتينِ مُشْتَبِهتانِ؛ ووجْهُ ذلك: أنَّ هذا الكافرَ لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالى عنه في سُورةِ (لُقمانَ) أنَّه يُعرِضُ عن القُرآنِ إذا سمعَه، غيرَ مُنتفِع به حتَّى كأنَّه لم يَسمَعْه، وتَستمِرُّ به هذه الحالُ كما تَستمِرُّ لِمَن به صَمَمٌ، وقولُه في (الجاثية): ﴿ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِّبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعْهَا ﴾ يدُلُّ على ما دلَّ عليه: ﴿ كَأَنَّ فِي أَذُنيتِهِ وَقَرًا ﴾؛ لأنَّ الإصرارَ عزْمٌ لا يُهَمُّ معه بإقلاع، فإذا أَصَرَّ على التَّصامِّ، فهو كمَن في أُذْنَيه وَقْرٌ، فصارَ أحدُ اللَّفظَين يُغْنِّي عن الآخرِ، ويقومُ مَقامَه، ويُؤدِّي مِن المعنى أداءَهُ؛ فلذلك لم يُجمَعْ بيْنَهما، وكان الموضعُ الَّذي ذُكِرَ فيه: ﴿ وَلَىٰ مُسْتَكِيرًا ﴾ أحقَّ بقولِه: ﴿ كَأَنَّ فِي أَذُنيُهِ وَقُرًا ﴾، والموضعُ الَّذي ذُكِر فيه الإصرارُ على تَرْكِ الاستماع، أغْني عن ذِكرِ ﴿ كَأَنَّ فِي أَذُنيتِهِ وَقَراً ﴾(١).

وفيه وَجهُ آخَرُ: أَنَّه لَمَّا كان الإصْرارُ معناهُ الدَّوامُ المُتحكِّمُ، لم يَذكُرِ الوَقْرَ النَّوامُ المُتحكِّمُ، لم يَذكُرِ الوَقْرَ الَّذي هو مِن الأمراضِ الثَّابتةِ في سُورةِ (الجاثيةِ)، كما ذكرَه في سُورةِ (لُقمانَ)(٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايُنتِنَا شَيَّا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَكِيكَ هُمْ عَذَابٌ شَّهِينٌ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِينَا شَيَّءًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا ﴾، أي: اتَّخَذَ الآياتِ هُزوًا، ولم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١١٨٥، ١١٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٧٠).



يَقُلْ: (اتَّخَذه)؛ للإشعار بأنَّه إذا أحسَّ بشَيءٍ مِن الكلامِ أنَّه مِن جُملةِ الآياتِ النَّي أَنْزَلَها اللهُ تعالَى على محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، خاضَ في الاستِهزاء بجَميعِ الآياتِ، ولم يَقتصِرْ على الاستِهزاء بما بلَغَه. ويَحتمِلُ: وإذا عَلِمَ مِن آياتِنا شَيئًا يُمكِنُ أَنْ يَتشبَّثَ به المُعانِدُ، ويَجِدَ له مَحْملًا يَتسلَّقُ به على الطَّعنِ والغَميزة؛ افْتَرَصَه واتَّخَذَ آيات اللهِ هُزوًا(۱).

- وجِيءَ باسمِ الإشارةِ ﴿ أُولَكِكَ ﴾؛ للتَّنبيهِ على أنَّ المُشارَ إليهم أَحْرِياءُ بما ذُكِرَ؛ مِن أَجْلِ ما قَبْلَ اسمِ الإشارةِ مِن الأوصافِ، مِن قولِه تعالَى: ﴿ لِكُلِّ أَفَاكِ لَا مُن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

- وفي قولِه: ﴿عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ وصَفَ العذابَ بالإهانة؛ تَوفيةً لِحَقِّ استِكبارِهم واسْتِهزائِهم بآياتِ اللهِ سُبحانه وتعالَى (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ مِن وَرَآبِهِم جَهَنَمُ ۖ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا اتَّغَذُواْ مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَأَةً وَلَمُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ ﴾ بَيانٌ لِجُملةِ ﴿ لَأَمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾، وفي قولِه: ﴿ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ ﴾ بَيانٌ لِجُملةِ ﴿ لَأَمْ عَذَابُ مُهِم، وأنَّهم غافِلون وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ ﴾ تَحقيقٌ لِحُصولِ العذابِ، وكونِه قَريبًا منْهم، وأنَّهم غافِلون عن اقْتِرابه (٤٠).

- وعطَفَ جُملةً ﴿ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا ﴾ على جُملةِ ﴿ مِّن وَرَآبِهِم جَهَنَّمُ ﴾؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٦، ٢٨٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٣).



لأنَّ ذلك مِن جُملةِ العَذابِ المُهِينِ؛ فإنَّ فِقدانَ الفِداءِ، وفِقدانَ الولِيِّ ممَّا يَزيدُ العذابَ شِدَّةً، ويَكسِبُ المُعاقَبَ إهانةً (١).

- وعُدِّيَ الإغناءُ بحَرْفِ (عن)؛ لِتَضْمينِه معنى (يَدفَعُ)، فكأنَّه عبَّرَ بفِعلَينِ: لا يُغْنيهم، ولا يَدفَعُ عنْهم (٢).

- وتَنْكيرُ ﴿ شَيْئًا ﴾ للتَّقليلِ، أي: لا يَدفَع عنهم ولو قَليلًا مِن جهنَّمَ، أي: عَذابها (٣).

- قولُه: ﴿ وَلَا مَا اَتَّخَذُوا ﴾ عطْفٌ على ﴿ مَا كَسَبُوا ﴾، وأُعِيدَ حرْفُ النَّفي (لا) للتَّأكيد(١٠).

- وأُردِفَ ﴿ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ بعطْفِ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾؛ لإفادةِ أَنَّ لهم عذابًا غيرَ ذلك، وهو عَذَابُ الدُّنيا بالقَتْلِ والأَسْرِ (٥)، أو: لأَنَّ كُونَ العذابِ مُهينًا يدُلُّ على حُصولِ الإهانةِ مع العذابِ، وكَونَه عَظيمًا يدُلُّ على كَونِه بالغًا إلى أقصى الغاياتِ في كَونِه ضَررًا (٢).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ هَنذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمُ

- قولُه: ﴿ هَنَدَا هُدَى ﴾ استِئنافُ ابْتِدائيٌّ، انتُقِلَ به مِن وَصْفِ القُرآنِ في ذاتِه بأنَّه مُنزَّلٌ مِن اللهِ، وأنَّه مِن آياتِ اللهِ؛ إلى وَصْفِه بأفْضلِ صِفاتِه بأنَّه هُدًى (٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٣٣، ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥٦/ ٣٣٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٤٥).



- ولَمَّا عَدَّ تعالَى أنواعَ اسْتِخفافِهم وتكذيبِهم بالقُرآنِ، ووَصَفهم بالكذِبِ، والإِفْكِ، والإِثْمِ، والاستِكبارِ، ورتَّبَ عليه البِشارة بالعَذابِ، وحَكَى عنِ اسْتِهزائِهم وانْتِهازِ فُرْصَتِهم لِيَستَخِفُّوا به، ورتَّبَ عليه: ﴿ أُولَكِكَ لَمُمْ عَذَابُ اسْتِهزائِهم وانْتِهازِ فُرْصَتِهم لِيَستَخِفُّوا به، ورتَّبَ عليه: ﴿ أُولَكِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُهِينً ﴾؛ عينه تعينا، ومَيَّزَه تميزًا، وجعله كالعَلَم المُشارِ إليه بالحُسنِ. ونكَّرَ المَصْدرَ الواقعَ خَبرًا تَنكيرَ تَهويلٍ ومُبالَغةٍ، فقال: ﴿ هَنذَاهُدَى ﴾، أي: هذا المُتميِّزُ المُشخَصُ كامِلٌ في الهِدايةِ، ليس بخافٍ على كُلِّ ذي بَصيرةٍ أنَّه ليس بمَكانٍ للتَّكذيبِ والاستِهزاءِ، والنَّذين كذَّبوا به، واسْتكبروا عن قَبولِه، وأعْرَضوا عنه بالاسْتِهزاءِ، والسَّعِهزاءِ، والنَّذين كذَّبوا به، واسْتكبروا عن قَبولِه، وأعْرَضوا عنه بالاسْتِهزاءِ؛ لهم عَذابٌ بعْدَ عَذابِ (۱).

- وجُملة ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عطْفٌ على جُملة ﴿ هَنذَاهُدَى ﴾ قيل: والمُناسَبةُ: أنَّ القرآنَ مِن جُملةِ آياتِ اللهِ ، وأنَّه مُذكِّرٌ بها؛ فالَّذين كَفَروا بآياتِ اللهِ كَفَروا بالقُرآنِ في عُمومِ الآياتِ ، وهذا واقعٌ مَوقِعَ التَّذييلِ لِمَا تَقدَّمَه ابْتِداءً مِن قَولِه: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْسِمٍ ﴾ (٢) [الجاثية: ٧].

- قولُه: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴾، أي: بالقُرآنِ، وإنَّما وُضِعَ مَوضعَ ضَميرِه -حيث لم يُقَلْ: (كفروا به)-؛ لِزِيادةِ تَشْنيعِ كُفْرِهم به، وتَفْظيع حالِهم (٣).

- وجِيءَ بالموصولِ وصِلَتِه ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾؛ لِما تُشعِرُ به الصِّلةُ مِن أنَّهم حَقِيقونَ بالعِقاب ﴿ لَهُمُ عَذَابُ مِن رِّجْزٍ ٱلِيمُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٤٤/١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٥).



- واستُحْضِروا في هذا المَقامِ بعُنوانِ الكُفرِ دُونَ عُنُوانَيِ الإصرارِ والاستِكبارِ اللَّذينِ استُحْضِروا بهما في قولِه: ﴿ مُ يُعِرُّ مُسْتَكْبِرًا ﴾ [الجاثية: ٨]؛ لأنَّ الغرَضَ هنا النَّعيُ عليهم إهمالَهم الانْتِفاعَ بالقُرآنِ، وهو النِّعمةُ العُظْمي الَّتي جاءتُهم مِن اللهِ، فقابَلوها بالكُفرانِ عِوَضًا عن الشُّكرِ (١٠).

- وتَنوينُ ﴿ عَذَابُ ﴾ للتَّفخيم (٢).

- قولُه: ﴿ وَاللَّيْنَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِم ﴾ في اقْتِرانِ ذِكرِ (الرَّبِّ) مع الآياتِ، وذِكرِ (اللهِ) في قولِه: ﴿ يَلْكَ اَيَتُ اللَّهِ ﴾ [الجاثية: ٦]: إشعارٌ بأنَّ تلك التلاوة وذلك الإرشادَ لمْ يكُنْ إلَّا لِمَحْضِ الإنعامِ، والكافِرون عَكَسوا القضيَّة، فكفَروا بدَل الشُّكرِ؛ ولذلك جِيءَ بقولِه: ﴿ اللَّهُ اللَّذِي سَخَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ﴾ [الجاثية: ١٢]، وحتم الأولى بقولِه: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ ﴾ [الجاثية: ١٣]، وحتم الأولى بقولِه: ﴿ لَكَا يَكُمُ مَ تَشْكُرُونَ ﴾؛ لِيُنبّة بالشُّكرِ على الزّنعامِ، وبالتَّفكُرُ على أنَّ ذلك الإنعام أيضًا ذليلٌ مِن الدَّلائلِ السَّابقةِ، وأُخْرَت مِن أَخُواتِها تَطْرِئةً للتَّنبيهِ. وعُلِمَ مِن ذلك أنَّ التَّفكُرُ مِلاكُ التَّعقُّلِ والإيمانِ (٣).

- وأيضًا هذه الآية ﴿ هَنذَاهُدَى وَاللَّينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيمُ ﴾ مِن الاحتِباكِ(١٤)، حيثُ ذَكَر الهُدَى أَوَّلًا دَليلًا على الضَّلالِ ثانيًا، والكُفرَ والعذابَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٤٤/١٤).

<sup>(</sup>٤) الاحتِباكُ: هو الحذفُ مِن الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِن الأواخرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا =





ثانيًا دَليلًا على ضِدِّهما أَوَّلًا، وسِرُّه: أَنَّه ذَكَر السَّببَ المُسعِدَ ترغيبًا فيه، والمُشقيَ ترهيبًا منه(۱).



<sup>=</sup> اجتمَع الحَذفانِ معًا، وله في القرآنِ نظائرُ، وهو مِن إبداعاتِ القرآنِ وعناصرِ إعجازِه، وهو مِن ألطفِ الأنواعِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٧٤).



#### الآيات (١٢-١٥)

﴿ اللّهُ اللّهُ الّذِى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحَر لِتَجْرِى الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ قُلُ لِللّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ مَنْ قُلُ لِللّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِللّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيّامَ اللهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ مَنْ عَمِلَ صَلّهُ اللهُ الله

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَلْفُلْكُ ﴾: أي: السُّفُنُ، وواحدُه وجمْعُه بلفظٍ واحدٍ، وأصلُ (فلك): يدُلُّ على استِدارةٍ في الشَّيء، ولعلَّ السُّفنَ سُمِّيتْ فُلكًا؛ لأنَّها تُدارُ في الماءِ(').

﴿ وَسَخَرَ ﴾: أي: ذلَّل، والتَّسخيرُ: سياقةٌ إلى الغرضِ المختصِّ قهرًا، وأصلُ (سخر) هنا: يدُلُّ على استِذْلالٍ (٢).

﴿ أَيَّامَ اللهِ ﴾: أي: وقائِعَ اللهِ بأعدائِه، مِن قَولِهم لوقائِعِ العَرَبِ: أَيَّامُ العَرَبِ. أو ثَوابَ اللهِ وعِقابَه (٣).

## مُشكلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرَجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ ﴿ يَغْفِرُواْ كِلَّذِينَ لَا يَرَجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ ﴿ يَغْفِرُواْ ﴾: فِعلٌ مُضارِعٌ مَجزومٌ، وفي سَبَبِ جَزْمِه أوجُهٍ ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٥٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٢)

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٣٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٣/ ٥٩٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٨). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٣).





أَحَدُها: أنَّه واقِعٌ في جَوابِ الأمرِ ﴿ قُلُ ﴾.

الثَّاني: أَنَّه واقِعٌ في جوابِ شَرطٍ مُقَدَّرٍ بعدَ ﴿ قُلُ ﴾، أي: إنْ تَقُلْ لهم اغْفِروا يَغْفِروا.

الثَّالِثُ: أَنَّه مجزومٌ بلامِ أمرٍ مَحذوفةٍ، تقديرُه: لِيَغفِروا، فحُذِفَتْ وبَقِيَ عَمَلُها(۱). الثَّالِثُ: المعنى الإجمالية:

يبيِّنُ الله تعالى جانبًا مِن النِّعمِ الَّتي أنعَم بها على خَلقِه، فيقول: اللهُ وَحْدَه هو النَّذي ذَلَّل لكم -أيُّها النَّاسُ- البَحرَ؛ لِتَسيرَ فيه السُّفُنُ بأمْرِه سُبحانَه، ولِتَطلُبوا مَعايشَكم وأرزاقكم مِن خِلالِه، ولَعَلَّكم تَشكُرونَ اللهَ على نِعَمِه، وذلَّل اللهُ لكم ما في السَّمَواتِ وما في الأرضِ؛ لِمَنافِعِكم، وكُلُّ ذلك مِنه وَحْدَه سُبحانَه، إنَّ في ذلك لَذلالاتٍ واضِحاتٍ لِقَوم يَتفكَرونَ.

ثمَّ يأمُرُ نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَحُضَّ المؤمنينَ على التَّجاوُزِ والصَّفحِ عن المشركينَ الَّذين يُؤذونَهم حتَّى يأتيَ اللهُ بأمرِه، فيقولُ تعالى: قُلْ -يا محمَّدُ- للَّذِين آمَنوا يَتجاوَزوا عن أذى الكُفَّارِ الَّذين لا يَرجُونَ ثوابَ الله، ولا يَخافونَ وقائِعَه في العاصِينَ، ويَصبِروا على أذاهم؛ لِيَجزيَ اللهُ أعداءَهم بما كسبوه مِن آثام، فيُعَذِّبهم.

ثمَّ يُؤكِّدُ اللهُ تعالى على عدالةِ الجزاءِ، فيقولُ: مَن عَمِلَ في الدُّنيا بطاعةِ اللهِ، فنَفْعُ ذلك له، ومَن عَمِلَ بالكُفرِ والمعاصي فضَرَرُ ذلك على نَفْسِه لا على غَيرِه، ثمَّ إلى رَبِّكم تُرجَعونَ -أيُّها النَّاسُ- فيُجازيكم على أعمالِكم؛ خَيرِها وشَرِّها.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۳/ ٤٥)، ((معانى القرآن)) للأخفش (١/ ٨٢)، ((إعراب القرآن)) للنحاس (٤/ ٩٥)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٦٦١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٧/ ١٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٣٩).



#### تَّغسيرُ الآيات:

﴿ اللَّهُ الَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِى الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَمَا قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا ذَكَر اللهُ سُبحانَه وتعالى صِفةَ الرُّبوبيَّةِ؛ ذكَرَ بَعضَ آثارِها وما فيها مِن آياته (۱).

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾.

أي: اللهُ هو الَّذي ذَلَّل لكم البَحرَ -أيُّها النَّاسُ-؛ لِتَسيرَ فيه السُّفُنُ بأَمْرِه وإذْنِه وَ وَنْنِه و وتَيسيره (٢).

﴿ وَلِنَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ عَهِ.

أي: ولِتَطلُبوا مَعايشَكم وأرزاقَكم الَّتي هي مِن فَضلِ الله تعالى عليكم؛ كنَقلِ البَضائِع، وصَيدِ الأسماكِ، وغير ذلك<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾.

أي: ولعَلَّكم تَشكُرونَ اللهَ على نِعَمِه العَظيمةِ الَّتي تَحصُلُ بتَسخيرِه لكم البَحرَ، فتُوَحِّدونَه، وتُطيعونَه فيما أمرَكَم به ونهاكم عنه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٧٤، ٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲٦٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸/ ۷۵)، ((تفسير ابن عجيبة)) (٥/ ٣٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷٦).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۸)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ۸۲)، ((تفسير ابن كثير))
 (٧/ ٢٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٥).

قال ابنُ عطية: (الابتغاءُ مِن فَضلِ الله: هو بالتِّجارةِ في الأغلَبِ، وكذلك مقاصِدُ البَرِّ مِن حَجِّ أو جهادٍ هي أيضًا ابتغاءُ فَضلِ، والتَّصَيُّدُ فيه هو ابتغاءُ فَضل). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٥).





﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى آية البَحرِ لِعَظَمتِها؛ عمَّ بمنافِعِ الخافِقَينِ؛ دَلالةً على أَنَّه ما خَلَق ذلك كلَّه على عِظَمِه إلَّا لنا؛ تنبيهًا على أنَّ الأمرَ عَظيمٌ (١١).

﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ ﴾.

أي: وذلَّل اللهُ لكم -أيُّها النَّاسُ- ما في السَّمَواتِ مِن شَمسٍ وقَمَرٍ، ونُجومٍ وسَحابٍ، ومَطَرٍ وهواءٍ، وغيرِ ذلك، وما في الأرضِ مِن شَجَرٍ وجِبالٍ، ومِياهٍ ودوابَّ ومَعادِنَ... وغير ذلك؛ لِمَنافِعِكم، وجميعُ ذلك مِنَ اللهِ وَحْدَه (٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ٥٣].

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِفَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴾.

أي: إنَّ في ذلك الأمرِ العَظيم، وهو تَسخيرُه كُلَّ شَيءٍ في الكُونِ لعبادِه: لَدَلالاتٍ واضِحاتٍ، وعلاماتٍ باهراتٍ على الحَقِّ لِقَوم يَتفَكَّرونَ فيها (٣).

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٧٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۸)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۷۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۲ ۹۲)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ۸۲)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۵/ ۱٦۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷ ۲۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۷۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٩٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣) /٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٧).



## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا علَّمَ عِبادَه دَلائِلَ التَّوحيدِ والقُدرةِ والحِكمةِ؛ أَتْبَعَ ذلك بتَعليم الأخلاقِ الفاضِلةِ، والأفعالِ الحَميدةِ(١).

وأيضًا فمُناسَبةُ وُقوعِ هذه الآيةِ هنا أنَّ قولَه: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ آتِيمٍ ﴾ [الجاثية: ٧] إلى قولِه: ﴿ فَهُمْ عَذَابُ مِن رِّجْزٍ أَلِيمُ ﴾ [الجاثية: ١١]، يُثيرُ غضَبَ المُسلِمينَ على المُسْتهزئينَ بالقُرآنِ، وقد أَخَذَ المُسلِمونَ يَعتزُّون بكَثرتِهم؛ فكان ما ذُكِرَ مِن استهزاءِ المُشركينَ بالقُرآنِ، واستكبارِهم عن سَماعِه، يُتوقَّعُ منْه أنْ يَبطِشَ بَعضُ المُسلِمينَ ببَعضِ المشركينَ. ويَحتمِلُ أنْ يكونَ بدرَ مِن بَعضِ المسلمينَ غضَبُ أو تَوعُدُ، وأنَّ الله عَلِمَ ذلك مِن بَعضِهم، فأُمِروا بالعفوِ، وأنْ يكلوا أمرَ نصرهم إلى الله تعالى (٢).

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- آمِرًا الَّذين آمَنوا باللهِ واتَّبَعوك أن يَعفُوا ويَتجاوَزوا عن أذى الكُفَّارِ الَّذين لا يَرجُونَ ثوابَ الله، ولا يَخافونَ وقائِعَه في العاصِينَ (")، وأنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٥٦/ ٣٣٨، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ عطية: (وقَولُه: ﴿ أَيَّامَ اللهِ ﴾ قالت فِرقةٌ: مَعناه: أَيَّامُ إنعامِه ونَصْرِه وتَنعيمِه في الجنَّةِ، وغَيرُ ذلك؛ ف ﴿ يَرْجُونَ ﴾ على هذا هو مِن بابِه. وقال مجاهِدٌ: أَيَّامُ اللهِ تعالى هي أيَّامُ نِقَمِه وعَذابِه، في رَجُونَ ﴾ على هذا هي الَّتي تتنَزَّلُ مَنزِلةَ يَخافونَ، وإنَّما تنزَّلَت مَنزِلتَها مِن حيثُ الرَّجاءُ والخَوفُ مُتلازِمانِ، لا تَجِدُ أَحَدَهما إلَّا والآخرُ معه مُقترِنٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٨). ممَّن اختار أنَّ معنى ﴿ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾: لا يَخشُونَ عُقوباتِ اللهِ ووقائِعَه ونقَمَه، مثلَ مقاتلِ اللهُ مَم الخاليةِ: مقاتِلُ بنُ سُليمانَ، وابنُ جرير، والواحديُّ، وابنُ الجوزي، وأبو حيَّان، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٨٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٨٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٨٩)، ((تفسير أبي حيان)) =



### يَصبروا على أذاهم، ولا يُعاقِبوهم(١).

 $= (P/Y), ((\ddot{b}), ((\ddot{b}), (X/X)).$ 

قال ابن القيِّم: (الخوفُ مُستلزِمٌ للرَّجاءِ، والرَّجاءُ مُستلزِمٌ للخَوفِ؛ فكلُّ راجِ خائفٌ، وكلُّ خائفٍ وكلُّ خائفٍ راجٍ ولأَجْلِ هذا حَسُنَ وُقوعُ الرَّجاءِ في مَوضِع يَحسُنُ فيه وُقوعُ الخَوفِ... فكلُّ راجٍ خائفٌ مِن فَواتِ مَرْجُوّه، والخَوفُ بلا رجاءٍ يأسٌ وقُنوطُّ). ((مدارج السالكين)) (٢/ ٥١). وقال الزمخشري: (﴿ لاَ يَرَجُونَ أَيَّامَ اللّهِ ﴾: لاَ يَتَوَقَّعُونَ وقائعَ اللهِ بأعدائِه، مِن قَولِهم لوقائِع اللهِ بأعدائِه، مِن قَولِهم لوقائِع اللهِ بأعدائِه، الشوكاني)) (٥/ ٧). العَرَبِ: أيَّامُ العَرَبِ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٧).

العَرَبِ: أَيَّامُ العَرَبِ). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٨). ويُنظر: ((تفسير الشُوكاني)) (٥/ ٧). وقيل: المرادُ: لا يَطمَعونَ في نَصرِ اللهِ في الدُّنيا ولا في الآخِرةِ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٦٢).

وقال ابنُ عاشور: (لِلَّذينَ لا تَترَقَّبُ نُفوسُهم أَيَّامَ نَصرِ اللهِ، أي: نَصرِ اللهِ لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ٢٤٠).

وقيل: يجوزُ أن يكونَ المعنى: لا يَرجُونَ البَعثَ، أي: لا يُؤمِنونَ به. ذكره النَّحَّاسُ احتِمالًا. يُنظر: ((معانى القرآن)) (٦/ ٤٢٤).

وقيل: المعنى: لا يَرجُونَ ثوابَه. ومِمَّن ذهب إلى هذا: القرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٦١/١٦).

وقيل: المعنى: لا يَسألونَ اللهَ نِعَمَه، أي: أنَّهم لا يَعتَرِ فونَ بأنَّ النِّعَمَ مِن عندِ الله. ومِمَّن ذهب إلى هذا القول: السَّمْعانيُّ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٣٨).

وذهب السعدي إلى أنَّ المعنى: لا يَرجونَ ثوابَه، ولا يَخافونَ وقائِعَه في العاصِينَ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ۸۲)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٦١)، ((تفسير البن كثير)) (٧/ ٢٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٦)، ((تفسير البن عاشور)) (٢٥/ ٣٤٠، ٣٤٠).

وقد نقل ابنُ جرير إجماعَ المفسِّرينَ على أنَّ هذه الآيةَ مَنسوخةٌ بأمرِ اللهِ بقِتالِ المُشرِكينَ (على مذهبه بعدمِ الاعتدادِ بخلافِ الواحدِ والاثنينِ)، ونَسَب ابنُ عطيَّةَ ذلك إلى الجُمهورِ، ونَسَب أيضًا إلى قَومِ القَولَ بأنَّها مُحكَمةٌ، ولم يُسَمِّهم، وذكرَه ابنُ الجوزي احتمالًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۸۱)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ۸۲، ۸۳)، ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي احرير)) (۲/ ۷۷۵).



كما قال تعالى: ﴿ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّكِمِ ٱللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٥].

وعن أُسامة بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه يَعفُونَ عن المُشرِكينَ وأهلِ الكِتابِ كما أمَرَهم اللهُ، ويَصبِرونَ على الأذى))(۱).

## ﴿لِيَجْزِيَ قُولَمَّا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

= قال الواحدي: (وأجمَعوا أنَّ هذه الآية نَزلَت قبل أن يُؤمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقتالِ أهلِ مَكَّة، وأنَّها منسوخةٌ بآية القِتالِ، إلَّا على ما رواه عَطاءٌ عن ابنِ عبَّاسٍ؛ فإنَّ على روايتِه نَزلَت الآيةُ بعدَ الأمرِ بالقِتالِ؛ لأنَّه ذكر أنَّ الآية نَزلَت بعد غَزوةِ بني المُصْطَلِقِ، والصَّحيحُ أنَّها نَزلت قبْلَ الأمرِ بالقِتالِ. واللهُ أعلَمُ. قال قَتادةُ: نَسَخَتْها ﴿فَاقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُهُوهُم ﴿ نَلَا للّهِ مَا لَوَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وقال ابنُ عطية: (والآيةُ تتضَمَّنُ الغُفرانَ عُمومًا؛ فيَنبغي أن يقالَ: إنَّ الأمورَ العظامَ -كالقَتلِ والكُفر مُجاهَرةً، ونحو ذلك - قد نَسَخ غُفرانَه آيةُ السَّيف، والجزْيةُ وما أحكَمَه الشَّرعُ لا مَحالةً، وإنَّ الأُمورَ المُحقَّرةَ -كالجَفاءِ في القَولِ ونَحوِ ذلك - يحتَمِلُ أَن تبقَى مُحكَمةً، وأن يكونَ العَفوُ عنها أقرَبَ إلى التَّقُوى). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٢، ٨٣).

وقال ابنُ تيميَّة: (مَن كان مِن المؤمنينَ بأرضٍ هو فيها مُستضعَفٌ، أو في وَقت هو فيه مُستضعَفُ: فلْيُعمَلْ بآية الصَّبرِ والصَّفحِ عَمَّن يُؤذي اللهَ ورَسولَه مِن الَّذين أُوتوا الكِتابَ والمُشرِكينَ، وأمَّا أهلُ القُوَّةِ فإنَّما يَعمَلونَ بآية قِتالِ أَتُمَّةِ الكُفرِ الَّذين يَطعنونَ في الدِّينِ، وبآية قِتالِ الَّذين أُوتوا الكتابَ حتَّى يُعطُوا الجِزيةَ عن يَدٍ وهم صاغِرونَ). ((الصارم المسلول)) (ص: ٢٢١).

وقال البقاعي: (قال ابنُ بَرَّ جَان: وهذه الآيةُ وشبهُها مِنَ النَّسْيِ المذكورِ في قَولِه تعالى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا ﴾ [البقرة: ٢٠٦]، وليس بنسخ، بل هو حُكمٌ يَجِيءُ ويَذهَبُ بحَسَبِ القُدرةِ على الانتِصارِ، وكان يَنزِلُ مِثلُ هذا بمكَّةَ والمسلِمونَ في ضَعف، ونزَل بعدَ الهجرةِ آيةُ القُدرةِ على الانتِصارِ، وكان يَنزِلُ مِثلُ هذا بمكَّة والمسلِمونَ في ضَعف، ونزَل بعدَ الهجرةِ آيةُ الجهادِ والأمرِ بالمعروفِ، وتُرِكت هذه وأمثالُها مسطورةً في القرآن؛ لِما عسى أن يَدورَ مِن البجهادِ وائرِ أيَّامِ اللهُ ومِن أيَّامِه؛ إدالةً لأهلِ الكُفرِ عليهم، وتنبيهًا للمُسلِمينَ لِيُراجِعوا أَمْرَهم، ويُصلِحوا ما بَيْنَهم وبيْنَ رَبِّهم). ((نظم الدرر)) (١٨/ ٧٩).

(١) رواه البخاري (٦٢٠٧).



أي: إنَّما أُمِرَ المُؤمِنونَ بالمَغفِرةِ لِلَّذِين يُؤذونَهم؛ لِيَجزيَ اللهُ أعداءَهم هؤلاء بما كَسَبوه مِن آثام، فيُعَذِّبَهم (١١).

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ وَ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۖ ۞﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا رَغَّب اللهُ سُبحانَه ورهَّب، وتقرَّر أَنَّه لا بُدَّ مِن الجزاءِ؛ زاد في التَّرغيبِ والتَّرهيب بأنَّ النَّفعَ والضُّرَّ لا يَعدوهم، فقال شارحًا للجَزاءِ (٢):

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَهِ.

أي: مَن عَمِلَ في الدُّنيا بطاعةِ اللهِ، فامتَثَل أوامِرَه، واجتَنَب نواهيَه؛ فنَفْعُ ذلك له (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۹٦/٤، ٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٦).

ومِمَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملةِ: ابنُ جرير، والواحدي، وابن كثير. يُنظر: المصادر السابقة.

قال الواحدي: (كأنَّه قال: لا تُكافِئوهم أنتم؛ لِنُكافِئَهم نحن). ((الوسيط)) (٤/ ٩٧).

وقيل: المرادُ بالقَومِ هنا: المؤمنونَ، أُمِروا بالمَغفرةِ لِيَجزيَهم اللهُ يومَ القيامةِ بما كَسَبوه في الدُّنيا؛ كالصَّبرِ على أذيَّةِ الكُفَّارِ، والإغضاءِ عنهم بكَظمِ الغَيظِ، واحتِمالِ المكروهِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملةِ: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، والزمخشريُّ، وأبو السعود، والشوكاني. يُنظر: (تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٣٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٨).

وقيل: سيَجزي كُلَّ قَومٍ بما كانوا يَكسِبونَ؛ فأنتم -يا مَعشَرَ المؤمنينَ- يَجزيكم على إيمانِكم وصَفِحِكم وصَبرِكم، ويَجزي أولئك المُشرِكينَ إنِ استمَرُّوا على تكذيبِهم وبَغيِهم. وهذا ظاهِرُ اختيارِ البِقاعي، وذهب إليه السعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٨٠، ٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٦).

- (٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٨٢).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۳)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٣٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٣٨). ((



كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِمِ مَ يَمْهَدُونَ \* لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ } [الروم: ٤٤، ٥٥].

﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾.

أي: ومَن عَمِلَ بالكُفرِ والمعاصي فضَرَرُ ذلك ووَبالُه على نَفْسِه، لا على غَيرِه (١). كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ﴾ [يونس: ٢٣]. وقال سُبحانَه: ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ [الروم: ٤٤].

﴿ أُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾.

أي: ثمَّ إلى رَبِّكم تَصيرونَ -أيُّها النَّاسُ- بعدَ مَوتِكم أحياءً يومَ القيامةِ، فيُجازيكم على أعمالِكم؛ خَيرها وشَرِّها (٢).

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ فيه تعليمُ الأخلاقِ الفاضِلةِ، والأفعالِ الحَميدةِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۳)، ((تفسير السمر قندي)) (۳/ ۲۷۸)، ((تفسير السمعاني)) (۵/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۲، ۸۶)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٧٣).



٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾ فيه أعظَمُ
 تَرغيبِ في الحَثِّ على الغُفرانِ للمُوافِقِ في الدِّينِ (١١ مِن باب أولَى.

٤ - قُولُ الله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِاحًا فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ فيه أنَّ العَمَلَ الصَّالَحَ يَعُودُ بِالنَّفِعِ العَظيمِ على فاعِلِه، والعَمَلَ الرَّديءَ يَعُودُ بِالضَّرَرِ على فاعِلِه، وأنَّه تعالى أمَرَ بهذا، ونهى عن ذلك؛ لحَظِّ العَبدِ، لا لِنَفعٍ يَرجِعُ إليه سُبحانَه، وهذا تَرغيبٌ منه في العَمَلِ الصَّالَحِ، وزَجرٌ عن العَمَلِ الباطِلِ(٢)، فمتى عَلِمْتَ وَهذا تَرغيبٌ منه في العَمَلِ الصَّالَحِ، وزَجرٌ عن العَمَلِ الباطِلِ(٢)، فمتى عَلِمْتَ أَنَّ عَمَلَكَ لِنَفْسِكُ فسوف تجتهدُ في هذا(٣).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَهُ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لا إخلاصَ فيه فهو ضَرَرٌ على صاحبِه وليس له؛ لأنَّ العَمَلَ الصَّالحَ هو ما جَمَعَ بيْنَ شَرطَينِ: الإخلاص، والمُتابَعةِ (١٠).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

أَحَدُها: الرِّياحُ الَّتِي تَجري على وَفق المرادِ.

وثانيها: خَلقُ وَجِهِ الماءِ على الملاسةِ الَّتي تجري عليها الفُلكُ.

وثالثُها: خَلقُ الخَشَبةِ على وَجهِ تبقى طافيةً على وجهِ الماءِ، ولا تغوصُ فيه.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وهذه الأحوالُ الثَّلاثةُ لا يَقدِرُ عليها واحِدٌ مِن البَشَرِ؛ فلا بُدَّ مِن مُوجِدٍ قادِرٍ عليها، وهو اللهُ سُبحانَه وتعالى(١).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ﴾ أنَّ الأصلَ في جميع الأعيانِ الموجودة -على اختِلافِ أصنافِها وتَبايُنِ أوصافِها- أن تكونَ كلاً لا مُطلقًا للآدميِّن، وأن تكونَ طاهِرةً لا يَحرُمُ عليهم مُلابَستُها ومُباشَرتُها ومُماسَّتُها. وَجهُ ذلك: أنَّه إذا كان ما في الأرض مُسَخَّرًا لنا، جاز استِمتاعُنا به (٢).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَهِ أَنَّ مَن عَمِلَ عَمَلًا بِدْعِيًّا فَعَمَلُه عليه لا له؛ لأنَّه لا يَدخُلُ في العملِ الصَّالح (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

ا حقولُه تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢١/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: ٢٨٢).





النِّعَمِ كما لُوحِظَ هنالك ما فيها مِن الدَّلالةِ، والفَطِنُ يَستخلِصُ مِن المَقامينِ كِلا النِّعَمِ كما لُوحِظَ هنالك ما يُشْبهُ الاحْتِباكَ(١)، ومُناسَبةُ هذا الانتِقالِ واضحةٌ(١).

- قولُه: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْبَحْرَ ﴾ اسمُ الجَلالةِ مُسنَدٌ إليه، والمَوصولُ مُسنَدٌ، وتَعريفُ الجُزأينِ مُفِيدٌ للحصْرِ، وهو قَصْرُ قلْبٍ (٣) بتَنزيلِ المُشرِكينَ مَنزِلةَ مَن يَحسَبُ أَنَّ تَسخيرَ البحْر وتَسخيرَ ما في السَّمواتِ والأرضَ إنْعامٌ مِن

(١) تقدَّم تعريفه (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٥، ٣٣٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) القَصرُ أو الحَصرُ هو: تَخصيصُ شَيءٍ بشَيءٍ وحصْرُه فيه، ويُسمَّى الأمرُ الأوَّلُ: مَقصورًا، والثَّاني: مقصورًا عليه، مثلُ: إنَّما زَيدٌ قائمٌ، و: ما ضرَبتُ إلَّا زيدًا. وينقسمُ إلى قَصْر حقيقيًّ، وقصر إضافيٌّ، وادِّعائيٌّ، وقصر قَلْب؛ فالحقيقيُّ هو: أن يختصَّ المقصورُ بالمقصور عليه بحسَبُ الحقيقةِ والواقع، بألَّا يتُعدَّاه َّإلى غيره أصلًا، مِثلُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، حيثُ قُصِر وُصفُ الإلهيَّة الحقِّ على موصوفٍ هو اللهُ وحْدَه، وهذا مِن قصر الصِّفةِ على المَوصوفِ، وهو قصرٌ حقيقيٌّ. والقصرُ الإضافيُّ: أن يكونَ المقصورُ عنه شيئًا خاصًّا، يُرادُ بالقصرِ بيانُ عدَم صحَّةٍ ما تصوَّره بشأنِه أو ادَّعاه المقصودُ بالكلام، أو إزالةُ شكِّه وترَدُّدِه، إذا كان الكلامُ كلُّه منحصرًا في دائرةٍ خاصَّةٍ؛ فليس قصرًا حقيقيًّا عامًّا، وإنَّما هو قصرٌ بالإضافةِ إلى موضوع خاصٍّ، يَدورُ حوْلَ احتمالَينِ أو أكثرَ مِن احتمالاتٍ محصورةٍ بعددٍ خاصٍّ، ويُستدِّلُ عليها بالقرَّائن. مِثلُ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. والقصرُ الادِّعائيُّ: ما كان القصرُ الحقيقيُّ فيه مبنيًّا على الادِّعاءِ والمبالَغةِ؛ بتنزيل غير المذكور مَنزلةَ العدَم، وقصْر الشَّيءِ على المذكور وحْدَه. وقصْرُ القَلب: أن يَقلِبَ المتكلِّمُ فيه حُكمَ السَّامع؛ كقُولِك: ما شاعرٌ إلَّا زَيدٌ، لِمَن يَعتقِدُ أنَّ شاعرًا في قبيلةٍ معيَّنةٍ أو طرَفٍ مُعَيَّنِ، لكنَّه يقولُ: ما زيدٌ هناك بشاعِرٍ. وللقَصرِ طُرُقُ كثيرةٌ؛ منها: القصرُ بالنَّفي والاستثناءِ، والقصرُ بـ (إنَّما)، والقصرُ بتقديم ما حَقُّه التَّأخيرُ، وغيرُ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكَّاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (١/ ١١٨) و(٣/ ٦)، ((التعريفات)) للجرجاني (١/ ١٧٥، ١٧٦)، ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ١٦٧)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ١٦٧، ١٦٨)، ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١٩ - ٢٢)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني .(070/1)



شُركائِهم؛ فكان هذا القصْرُ إِبْطالًا لهذا الزَّعْم الَّذي اقْتضاهُ هذا التَّنزيلُ(١).

- وقولُه: ﴿ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ ﴾ بدَلُ اشْتِمالٍ مِن ﴿ لَكُو ﴾ لأنَّ في قَولِه: ﴿ لَكُو ﴾ الفُلكِ في إجمالًا أُرِيدَ تَفْصيلُه؛ فتعريفُ الفُلكِ تعريفُ الجِنسِ، وليس جَرْيُ الفُلكِ في البَحرِ بنِعمةٍ على النَّاسِ إلَّا باعْتِبارِ أنَّهم يُجْرونَها للسَّفرِ في البَحرِ. وعُطِفَ عليه ﴿ وَلِنَبْنَعُوٰ مِن فَضَلِهِ عَلَى النَّاسِ إلَّا باعتبارِ ما فيه مِن عُمومِ الاشتِمالِ؛ فحصَلَ مِن مَجموعِ فلكَ أَنْ تَسْخيرَ البحرِ لِجَرْيِ الفُلكِ فيه للسَّفرِ؛ لِقَضاءِ مُختلِفِ الحاجاتِ، حتَّى التَّنزُّهِ وزِيارةِ الأَهْلِ (٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُومًا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِ
 لَقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾ تَعميمٌ بعْدَ تَخصيصٍ اقْتَضاهُ الاهتِمامُ أوَّلًا، ثمَّ التَّعميمُ ثانيًا، و﴿ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ عامُّ مخصوصٌ بما تَحصُلُ للنَّاسِ فائدةٌ مِن وُجودِه؛ كالشَّمسِ للضِّياءِ، والمطرِ للشَّرابِ، أو مِن بَعضِ أحوالِه؛ كالكواكبِ للاهتِداءِ بها في ظُلُماتِ البَرِّ والبحْرِ، والشَّجرِ للاستِظلالِ، والأنعامِ للرَّكوبِ والحرْثِ ونحْوِ ذلك (٣).

- قولُه: ﴿ مَيعًا مِّنْهُ ﴾ تَنْوينُ (جميعًا) تَنوينُ عِوَضٍ عَن المُضافِ إليه، أي: جَميعَ ذلك. و(مِن) ابتدائيَّةُ، أي: جميعَ ذلك مِن عندِ اللهِ، ليس لِغَيرِه فيه أَدْنَى شَركةٍ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- قولُه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُون ﴾ أي: إنَّ في ذلك المذكورِ مِن تَسْخيرِ البَحرِ، وتَسخيرِ ما في السَّمواتِ والأرضِ؛ دَلائلَ على تَفرُّدِ اللهِ بالإلهيَّة؛ فهي وإنْ كانتْ مِننَا يَحِقُّ أَنْ يَشْكُرَها النَّاسُ، فإنَّها أيضًا دَلائلُ إذا تَفكَّرَ فيها المُنعَمُ عَليهم اهْتَدَوا بها، فحصَلَت لهمْ منها مُلائماتٌ جُسمانيَّةٌ ومِهذا الاعْتِبارِ كانتْ في عِدادِ الآياتِ المذكورةِ قبْلَها مِن قولِه: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَآيَنِ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الجاثية: ٣]، وإنَّما أُخِرَت عنها؛ لأنَّها ذُكِرَت في مَعرِضِ الامتِنانِ بأنَّها نِعَمٌ، ثمَّ عُقِبَت بالتَّنبيهِ على أنَّها أيضًا لأنَّها ذُكرَت في مَعرِضِ الامتِنانِ بأنَّها نِعَمٌ، ثمَّ عُقِبَت بالتَّنبيهِ على أنَّها أيضًا دلائلُ على تَفرُّ دِ اللهِ بالخلْقِ. وأُوثِرَ التَّفكُّرُ بالذِّكرِ في آخِرِ صِفاتِ المُستَدلِينَ بالآياتِ؛ لأنَّ الفِكرَ هو مَنبَعُ الإيمانِ والإيقانِ والعِلمِ المُتقدِّمةِ في قولِه: ﴿الْإِينَانِ لِأَنْفِينِينَ ﴾ [الجاثية: ٤]، ﴿ النَّيَاتِ لِلْقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٤]، ﴿ النَّيَاتِ لِلْكَاتِ لِلْمُونِينِينَ ﴾ [الجاثية: ٥]. ﴿ النَّهُ لَعْمُ مِوْقِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٤]، ﴿ النَّهُ لَيْنَ لِلْوَانِ وَالْعِلْمِ الْمُتَقدِّمةِ فَي قولِه:

٣- قولُه تعالَى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَاْ
 بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ يَغْفِرُوا ﴾ - على أحدِ الأقوالِ - مَجزومٌ في جَوابِ (قُل) (٢)، وحُذِفَ المَقولُ؛ لأنَّ الجوابَ دالُّ عليه، والمعنى: قُلْ لهم: اغْفِروا يَغْفِروا، أي: يَعْفُوا ويَصْفَحوا، وهذا ثِقةٌ بالمُؤمِنينَ أنَّهم إذا قال لهم الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امْتَثَلُوا (٢).

- قَولُ الله تعالى: ﴿ قُل لِّلَذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ الرَّجاءُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٨، ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ويُنظر ما تقدم في مُشكِل الإعراب (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۸۸/۶)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٣٩).



هنا إمَّا على معناه الحقيقيِّ أو بمعنى الخَوفِ(١)، وعُبِّر في مَوضعِ الخَوفِ بالرَّجاءِ؛ لِما فيه مِن الاستِجلابِ والتَّرغيب والتَّأليفِ والاستِعطافِ(٢).

- قولُه: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ على الوَجهِ بأنَّ المعنى: لِلَّذِين لا تَترقَّبُ نُفوسُهم أَيَّامَ نصْرِ اللهِ، أي: نصْر اللهِ لهم، فتَكونُ أُجْرِيَت عليهمْ هنا هذه الصِّلةُ؛ إمَّا لأنَّهم لا يَتوكَّلون على اللهِ ولا يَسْتنصرونه، بلْ تَوَجُّهُهم إلى الأصنام، وإمَّا لأنَّهم لا يَخطُرُ بِبالِهم إلَّا أنَّهم مَنْصورونَ بحَوْلِهم وقُوَّتِهم، فلا يَخطُرُ ببالِهم سُؤالُ نَصْرِ اللهِ أو رَجاؤُه، وهم مَعْروفون بهذه الصِّلة بيْنَ المُسلِمينَ. وأُوثِرَ تَعريفُهم بهذه الصِّلةِ ﴿لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾؛ لِيَكُونَ في ذلك تَعريضٌ بأنَّ اللهَ يَنصُرُ الَّذين يَرْجُون أيَّامَ نَصْره، وهمُ المُؤمِنون، والغرَضُ مِن هذا التَّعريضِ الإيماءُ بالمَوصولِ إلى وَجْهِ أَمْرِ المُؤمِنينَ أَنْ يَغْفِروا للمُشرِكينَ ويَصْفَحوا عن أَذَى المُشرِكين، ولا يَتكلَّفوا الانْتصارَ لِأَنفُسِهِم؛ لأنَّ اللهَ ضَمِنَ لهم النَّصرَ. وعلى وجْهِ أنَّه: قد يُطلَقُ أيَّامُ اللهِ في القُرآنِ على الأيَّام الَّتي حصَلَ فيها فضْلُه ونِعمتُه على قَوم، فمعنى ﴿ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾ على هذا التَّأويل: أنَّهم في شُغلِ عن تَرقَّبِ نِعَمِ اللهِ بما همْ فيه مِن إسنادِ فِعل الخَيرِ إلى أصْنامِهم بانْكِبابِهم على عِبادةِ الأصنام دُونَ عِبادةِ اللهِ، ويأتي في هذا الوجْهِ مِن التَّعريض والتَّحريضِ مِثلُ ما ذُكِرَ في الوجْهِ الأوَّلِ؟ لأَنَّ المُؤمِنينَ همُ الَّذين يَرْجُون نِعمةَ اللهِ (٣).

- قولُه: ﴿لِيَجْزِى قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْمِسِبُونَ ﴾ تَعْلَيلُ للأمْرِ بالمَغْفرةِ، أي: لِيَغْفِروا ويَصْفحوا عن أذَى المُشركين، فلا يَنتصِروا لِأَنفُسِهم؛ لِيَجْزِيَهم اللهُ على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤١، ٣٤١).



إيمانِهم، وعلى ما أُوذوا في سَبيلِه؛ فإنَّ الانتصارَ للنَّفْسِ تَوفيةٌ للحقِّ، وماذا عَساهم يَبْلُغونَ مِن شِفاءِ أَنفُسِهم بالتَّصدِّي للانتقامِ مِن المُشرِكين على قِلَّتِهم، وكَثرةِ أولئك؟! فإذا تَوكَّلوا على نَصْرِ ربِّهم، كان نَصْرُه لهم أتَمَّ، وأقْطَعَ لِشَوكةِ المُشرِكين(١).

- قولُه: ﴿ لِيَجْزِى ﴾ على قراءة ﴿ لِنَجْزِيَ ﴾ - بِنُونِ العَظَمةِ (٢) - فيكونُ على الالتِفاتِ (٣).

- وكان مُقْتضَى الظَّاهِرِ أَنْ يُقالَ: (لِيَجْزِيهم بما كانوا يكسبون)؛ فعُدِلَ إلى الإظهارِ في مقامِ الإضمارِ؛ لِيَكونَ لَفظُ ﴿ قَوْمًا ﴾ مُشعِرًا بأنَّهم لَيسوا بمَضْيَعةٍ عِندَ الله؛ فإنَّ لَفظَ (قَوم) مُشعِرٌ بفَريقٍ له قِوامُه وعِزَّتُه. وتَنكيرُ ﴿ قَوْمًا ﴾ للتَّعْظيم، وهذا مدحٌ وثَناءٌ عليهم. وقيل: القومُ هم الكافرون؛ فيكونُ التَّعْظيم، وهذا مدحٌ وثناءٌ عليهم. وقيل: القومُ هم الكافرون؛ فيكونُ التَّنكيرُ للتحقير. وقيل: الأظهرُ أنَّ ﴿ قَوْمًا ﴾ مُرادٌ به الإبهامُ، وتنوينُه للتَّنكيرِ فقط، والمعنى: لِيَجزيَ اللهُ كلَّ قوم بما كانوا يكسبونَ مِن خيرٍ أو شَرِّ بما يُناسِبُ كُسْبَهم؛ فيكونُ وعيدًا للمُشركينَ المُعْتَدِينَ على المُؤمنينَ، ووعْدًا للمؤمنينَ المأمورينَ بالصَّفحِ والتَّجاوُزِ عن أذَى المشركينَ، وهذا وجْهُ عدَم للمؤمنينَ المأمورينَ بالصَّفحِ والتَّجاوُزِ عن أذَى المشركينَ، وهذا وجْهُ عدَم تعليقِ الجزاءِ بضَميرِ الموقنينَ؛ لأنَّه أُريدَ العمومُ؛ فليس ثَمَّةَ إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ على هذا الوَجِه، ويُؤيِّدُ هذا قولُه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَقْسِوَ قولِه: المُمَا الَّذِي في قولِه: وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [الجاثية: ١٥]، وهذا كالتَّفصيلِ للإجمالِ الَّذي في قولِه:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۸۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥٩/ ٣٤١)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) قرأَها بالنُّونِ: ابنُ عامرٍ، وحمزةُ، والكِسائيُّ. وقرأَها الباقونَ بالياءِ. وقرأَها أبو جعفر بضمِّ الياءِ، وفتْحِ الزَّايِ. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٦٠)، ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤٢).





﴿لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾؛ ولذلك فُصِلتِ الجُملةُ ولم تُعطَفْ على سابقتِها(١).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُ إِلَى رَبِّكُور وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُ إِلَى رَبِّكُور تُرْجَعُون ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ مسوقةٌ لِبَيانِ كَيفيَّةِ الجزاء (٢).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٦)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠٦/ ٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤١، ٣٤٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٨/ ١٨)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٤٨).



#### الآيات (١٦-٨)

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاهُم مِينَاتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَهَا ٱخْتَلَقُواْ إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ بَغْيَا الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا تَغْنَلُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُوا إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ بَغْيَا يَنْهُمْ قَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ فَهُ مَعَلَىٰ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ مَا مَا مُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلّمُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ بَغَيْنَا ﴾: أي: فَسادًا وطُغيانًا وتَعدِّيًا، وأصلُ البَغيِ: يدُلُّ على الفَسادِ، وتجاوُزِ الحَدِّ؛ يُقالُ: بَغَتِ السَّماءُ: إذا كثُرَ مَطَرُها حتَّى تجاوَزَ الحَدَّ. ويُقالُ أيضًا: بَغَى الجُرحُ: إذا تورَّمَ واشتَدَّ وترامَى بالفَسادِ(١).

﴿ شَرِيعَةِ ﴾: أي: مِلَّةٍ ومَذَهَبٍ وطَريقةٍ، والشَّرْعُ والشِّرْعةُ والشَّرِيعةُ: الطَّريقةُ الطَّريقةُ الظَّاهِرةُ، ونَهجُ الطَّريقِ الواضِح، وتُسَمَّى مَعالِمُ الدِّينِ شَريعةً؛ لِوُضوحِها، وأصلُها مِنَ الشَّرع: وهو البَيانُ والإظهارُ (٢).

﴿ أَهُوآ اَ الْأَهُواءُ: المذاهِبُ الَّتِي تدعو إليها الشَّهُوةُ دونَ الحُجَّةِ، وأصلُه: يدُلُّ على الخُلُوِّ والسُّقُوطِ، وسُمِّيَ الهوى هَوَى؛ لأنَّه يَهُوي بصاحِبِه في النَّارِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ٦٢٨) و (٥/ ٢٨٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧١)، ((البسيط)) للواحدي (٣/ ١٥٠) و (٣/ ٥٠١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٥١، ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٠٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٩)، ((البسيط)) للواحدي (٧/ ٤٠٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٩١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٥)، =



﴿ أَوْلِيَآ اَهُ ﴾: أي: أصدقاءُ ونُصراءُ، والولايةُ النُّصرةُ، وأصْل (ولي): يدُلُّ على قُرْبٍ؛ سواءٌ مِن حيثُ: المكانُ، أو النِّسبةُ، أو الدِّينُ، أو الصَّداقةُ، أو النُّصرةُ، أو الاعتقادُ، وكلُّ مَن وَلِيَ أَمْرَ آخَرَ فهو وَلِيُّه (١).

﴿ بَصَنَيْرُ ﴾: أي: حُجَجُ بَيِّنَةُ، ودَلالاتٌ ظاهِرةٌ، واحِدتُها بَصيرةٌ: وهي الدَّلالةُ التَّي تُوجِبُ إبصارَ النَّفوسِ للشَّيءِ، ومنه يُقالُ للدَّمِ الَّذي يُستَدَلُّ به على القَتيلِ: بَصيرةٌ، أو: هي البُرهانُ القاطِعُ الَّذي لا يَترُكُ في الحقِّ لَبْسًا، وأصلُها يدُلُّ على ظُهور الشَّيءِ وبَيانِه (٢).

#### المعنى الإجماليّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالى أنَّه قد آتَى بني إسرائيلَ الكِتابَ والحُكْمَ، وجعَلَ فيهم كثيرًا مِن الأنبياءِ، ورَزَقهم مِن الرِّزقِ الحَلالِ الطَّيِّبِ، وفضَّلهم على عالمي زمانهم، فآتاهم ما لم يُؤتِ غيرَهم، وآتاهم آياتٍ واضِحاتٍ، فما تفرَّقوا واختَلَفوا إلَّا مِن بَعدِ ما جاءهم العِلمُ مِن اللهِ؛ ظُلمًا وحسَدًا فيما بيْنَهم!

ثمَّ يُخاطِبُ تعالى نَبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قائِلًا له: إنَّ ربَّك -يا محمَّدُ- يَحكُمُ بالعَدلِ بيْنَ أولئك المُختَلِفينَ مِن بني إسرائيلَ فيما كانوا يختَلِفونَ فيه.

ثُمَّ يأمُّرُه الله أَنْ يَتمسَّكَ بالدِّينِ الَّذي أوحاه إليه، فيقولُ: ثمَّ جعَلْناك -يا

 $<sup>= ((</sup>البسيط)) \, \text{للواحدي (٧/ ٤٨٨)} , ((المفردات)) \, \text{للراغب (ص: ٩٤٩)} , ((الكليات)) \, \text{للكفوي (ص: ٢١١)}.$ 

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٦١/ ١٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٤٧٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٥٣)، ((البسيط)) للواحدي (٨/ ٣٣٦) و (٩/ ٢٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٠١).





محمَّدُ - على طَريقةٍ مُستقيمةٍ مِن الدِّينِ؛ فاتَّبِعْها، ولا تتَّبِعْ أهواءَ هؤلاء الجاهِلينَ؛ إنَّهم لن يَنفَعوك عندَ اللهِ بشَيءٍ، أو يَدفَعوا عنك شَيئًا مِن عذابِ اللهِ إنِ اتَّبعْتَ أهواءَهم، وإنَّ الظَّالِمينَ بَعضُهم أولياءُ بَعضٍ، واللهُ ناصِرُ المُتَّقينَ ومُعينُهم.

ثمَّ يُثْني سبحانَه على القرآنِ الكريمِ، فيقولُ: هذا القُرآنُ دلائِلُ واضِحةٌ للنَّاسِ يُبَصِّرُهم الحَقَّ مِن الباطِلِ، وبه يَرشُدونَ، وهو هُدًى ورَحمةٌ للمُوقِنينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أنَّ اللهُ تعالى بيَّنَ أنَّه أنعَمَ بنِعَمٍ كثيرةٍ على بني إسرائيلَ مع أنَّه حَصَل بَيْنَهِم الاختِلافُ على سبيلِ البَغيِ والحَسَدِ، والمقصودُ أن يُبيِّنَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ طَريقةَ قَومِه كطَريقةِ مَن تقَدَّمَ، ولَمَّا كانت النِّعَمُ على قِسمَينِ: نِعمُ الدِّينِ، ونِعَمُ الدُّنيا؛ ونِعَمُ الدِّينِ أفضَلُ مِن نِعَمِ الدُّنيا؛ فلهذا بدأ اللهُ تعالى بذِكرِ نِعَم الدِّينِ، فقال (۱):

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ ﴾.

أي: ولقد أعْطَيْنا بني إسرائيلَ الكِتابَ(٢)، .....

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) قيل: المرادُبه: التَّوراةُ. وممَّن قال بهذا القول: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والقرطبيُّ، والبيضاوي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۸۳۷/۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹۲/۱۹، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹۷/۵)، ((تفسير البيضاوي)).

وقيل: المرادُ به: التَّوراةُ والإنجيلُ. ومِمَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٦).



## والحُكْمَ(١)، وجعَلْنا فيهم كثيرًا مِن الأنبياءِ(٢).

= وقال السمرقندي: (﴿ ٱلْكِتَنَبَ ﴾ أي: التَّوراةَ، والزَّبورَ، والإِنجيلَ). ((تفسير السمرقندي)) ((٣/ ٢٧٨).

وقال القِنَّوْجي: (ولعلَّ الأولى أن يُحملَ الكتابُ على الجِنسِ؛ حتَّى يَشملَ الإنجيلَ والزَّبورَ أيضًا). ((تفسير القنوجي)) (٢١/ ٢٣٤).

وقيل: الكِتابُ يَعُمُّ التَّوارةَ والإنجيلَ والزَّبورَ وغيرَها مِمَّا أُنزِلَ على أنبيائهم. ومِمَّن ذهب إلى هذا القولِ: البِقاعي، والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٨٤)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٥٩). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٢٧٨).

(۱) قيل: المرادُ بالحُكمِ هنا: الفَهمُ في الكِتابِ، والعِلمُ. ومِمَّن قال بهذا المعنى في الجملةِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والواحدي، والقرطبي. وأراد ابنُ جَرير بالعِلم: العِلمَ بالسُّنَنِ العِلمَ بالسُّنَنِ العَلمَ بالسُّنَنِ العَلمَ بالسُّنَنِ العَلمَ بالسُّنَنِ التَّي لم تَنزِلْ في الكِتابِ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٨٤٤). ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٩٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٦٢).

وقيل: المرادُبه: القَضاءُ وفَصلُ الخُصوماتِ بيْنَ النَّاسِ. ومِمَّن ذهب إلى هذا المعنى: أبو حيَّان، والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ١٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٦).

قال الشوكاني: (المرادُ بالكِتابِ: التَّوراةُ. وبالحُكم: الفَهمُ والفِقهُ الَّذي يكونُ بهما الحُكمُ بيْنَ النَّاس، وفَصلُ خُصوماتِهم). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٩).

وقال ابن عاشور: (ويَصِحُّ أن يكونَ بمعنى السِّيادةِ، أي: أَنَّهم يَحكُمونَ أَنفُسَهم بأنفُسِهم، ولا تَحكُمُهم أَمَّةٌ أخرى، كَقُولِه تعالى: ﴿وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ [المائدة: ٢٠]). ((تفسير ابن عاشور)) ((٢٥ / ٢٥).

وقال الرازي: (أمَّا الحُكمُ ففيه وُجوهُ؛ يجوزُ أن يكونَ المرادُ: العِلمَ والحِكمةَ، ويجوزُ أن يكونَ المرادُ: العِلمَ بفَصلِ الحُكوماتِ، ويجوزُ أن يكونَ المرادُ: مَعرِفةَ أحكامِ الله تعالى، وهو عِلمُ الفقه). ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٧٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۸۳۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۶)، ((تفسير النفرطبي)) (الم ۲۱/ ۱۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ۱۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۱). قال ابن عاشور: (معنى إيتائهم هذه الأمورَ الثَّلاثةَ: إيجادُها في الأُمَّةِ، وإيجادُ القائِمينَ بها؛ لأنَّ نَفْعَ ذلك عائِدٌ على الأُمَّةِ جَمعاء، فكان كُلُّ فَردٍ مِن الأُمَّةِ كَمَنْ أُوتِيَ تلك الأُمورَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٥٢/ ٥٥).



﴿ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾.

أي: ورَزَقْنا بني إسرائيلَ مِن الرِّزقِ الحَلالِ الطَّيِّبِ(١).

قال تعالى: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىُ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ أَلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ أَوْمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٧].

﴿ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

أي: وفضَّلْنا بني إسرائيلَ على عالَمِي زمانِهم (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۲، ۱۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) ((۷/ ۲۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۶)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٧٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩٨، ١٩٨).

ممَّن اختار أنَّه أراد بقولِه: ﴿ ٱلْعَكْمِينَ ﴾ عالَمي زَمانِهم: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، وابن كثير، والعُلَيمي، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٨)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٣٨)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٨٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٤٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢٨٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٢٥).

ونسَبه الرَّازيُّ للمفسِّرينَ، فقال: (قال المفسِّرونَ: المرادُ: وفضَّلْناهم على عالَمِي زمانِهم). ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۲۷۰).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاس. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٨٦).

وقال السعدي: (﴿ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي: على الخَلقِ بهذه النِّعَمِ، ويَخرُجُ مِن هذا العُمومِ اللَّفظيِّ هذه الأُمَّةُ؛ فإنَّهم خيرُ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٦). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩٨، ١٩٩).

وقال البقاعي: ﴿ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وهم الَّذين تحقَّق إيجادُنا لهم في زَمانِهم وما قَبْلَه؛ فإنَّا =



كما قال تعالى: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّذِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٧].

﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْهُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَالْمَا الْمُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ اللهُ .

﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ﴾.

أي: وآتَيْنا بَني إسرائيلَ آياتٍ واضِحاتِ الحُجَجِ(١).

= آتَيْناهم مِن الآياتِ المَرئيَّةِ والمسموعةِ، وأكثَوْنا فيهم مِن الأنبياءِ ما لم نَفعَلْه لِغَيرِهم ممَّن سَبَق، وكُلُّ ذلك فضيلةٌ ظاهِرةٌ). ((نظم الدرر)) (٨٤/١٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۶)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲٥/ ٣٤٥، ٣٤٦).

قيل: المرادُ بقولِه: ﴿ يَبِنَنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ﴾: الوَحيُ، وتنزيلُ التَّوراةِ الَّتي فيها تَفصيلُ الأمورِ، وبَيانُ الحلالِ والحرامِ. وممَّن اختار هذا القولَ في الجملةِ: ابنُ جرير، والثعلبي، ومكِّي، وابن عطية، والخازن، وأبو حيَّان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٨٤)، ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٣٦٠)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٠/ ٢٧٧٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٤)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٢٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ١٨٤).

قال ابنُ عاشور: (علَّمْناهم بواسطة كُتُبِهم وبواسطة عُلَمائهم حُجَجَ الحَقِّ والهُدى، الَّتي مِن شأنِها أَلَّا تَترُكَ للشَّكُ والخَطَأ إلى نُفوسِهم سُبُلًا إلَّا سَدَّتْها). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٢٥٥). وقيل: المرادُ: الحلالُ والحرامُ، وبيانُ ما كان قَبْلَهم، وممَّن اختاره: مقاتلُ بنُ سُليمان، والسَّمَرْ قَنْديُّ. يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٨٣٨)، ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٢٧٨). وقيل: المرادُ: دلائلُ ظاهرةٌ في أمرِ الدِّينِ، وآياتٌ ومعجزاتٌ. وممَّن اختاره في الجملة: الزمخشريُّ، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٨٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٠١)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٢٠١)، (وقيل: المرادُ: دَلالاتٌ على العِلم بمبعث محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم. وممَّن اختاره: البغوي، والعُليمي، يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٨٦)، ((تفسير العليمي)) (٢/ ٢٦٨).

وقال البِقاعي: (﴿ بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ المُوحى به إلى أنبيائِهم؛ مِنَ الأدِلَّةِ القَطعيَّةِ، والأحكام =





كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِنَثُ وَأُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

﴿ فَمَا أَخْتَلَفُوۤ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾.

أي: فما تفرَّقَ بنو إسرائيلَ واختَلَفوا فيما بيْنَهم إلَّا مِن بَعدِ ما جاءهم العِلمُ الَّذي يُبَيِّنُ لهم ما يَتَّقُونَ، ويوجبُ عدَمَ الاختِلافِ، وإنَّما حمَلهم على ذلك الظُّلْمُ واعتداء بعضِهم على بعضِ، والحسدُ وطلبُ الرِّياسةِ(۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ مُبَوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾ [يونس: ٩٣].

وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا نَفَرَقُوٓا إِلَا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٤].

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُوكَ ﴾.

أي: إِنَّ ربَّك -يا محمَّدُ- يَحكُمُ بالعَدلِ بيْنَ أُولئك المُختَلِفينَ مِن بني إسرائيلَ

<sup>=</sup> والمواعِظِ المُؤَيَّدةِ بالمُعجِزاتِ، ومِن صِفاتِ الأنبياءِ الآتِينَ بَعْدَهم، وغيرِ ذلك ممَّا هو في غايةِ الوُضوحِ لِمَن قَضَيْنا بسَعادتِه، وذلك أمرٌ يَقتضي الأُلْفةَ والاجتِماعَ). ((نظم الدرر)) ( (٨٤/١٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۶)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱/ ۱۵، ۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (/ ۲۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۷). قال الرازي: (هاهنا احتمالاتٌ: يريدُ أنَّهم عَلِموا ثمَّ عاندوا، ويجوزُ أن يُريدَ بالعِلم الدَّلالةَ الَّتي تُوصِلُ إلى العِلمِ، والمعنى: أنَّه تعالى وَضَع الدَّلائِلَ والبَيِّناتِ الَّتي لو تأمَّلوا فيها لَعَرَفوا الحَقَّ، لكِنَّهم على وَجهِ الحَسَدِ والعِنادِ اختَلَفوا وأظهَروا النِّزاعَ). ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۲۷۰).



يومَ القيامةِ فيما كانوا في الدُّنيا يختَلِفونَ فيه، فيُميِّزُ المحِقَّ مِن المُبطِلِ، ويُجازي كُلَّا منهم بما يَستحِقُّ (١).

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا نَتَبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى أَنَّ المُشرِكينَ أعرَضوا عن الحَقِّ؛ مِن أَجْلِ البَغيِ والحَسَدِ؛ أَمَرَ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأن يَعدِلَ عن تلك الطَّريقةِ، وأن يَتمَسَّكَ بالحَقِّ، وألَّا يكونَ له غَرَضٌ سِوى إظهارِ الحَقِّ، وتقرير الصِّدْق (٢).

وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى إنْعامَه على بني إسْرائيلَ واختِلافَهم بعْدَ ذلك؛ ذكرَ حالَ نَبيِّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وما مَنَّ به عليه من اصطفائه (٣)، فقال:

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا ﴾.

أي: ثمَّ جعَلْناك -يا محمَّدُ- مِن بَعدِ أَن آتَيْنا بني إسرائيلَ الكِتابَ والحُكمَ والنُّبُوَّةَ: على طَريقةٍ مُستقيمةٍ ومِنهاجٍ واضِحٍ مِن الدِّينِ؛ فاتَّبِعْ شَريعةَ اللهِ الَّتي أوحاها إليك (٤).

كما قال تعالى: ﴿ فَأُسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكُ ۗ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸٤)، ((تفسير السمر قندي)) (۳/ ۲۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۱۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۵/ ۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢١٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۸۱، ۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳٤۷، ۳٤۷).



## ﴿ وَلَا نَتَ بِعُ أَهُوآ ءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ولا تتَّبِعْ -يا محمَّدُ- ما يَدعوك إليه المُشرِكونَ الجاهِلونَ باللهِ ودِينِه مِن مُخالَفةٍ لِشَرعِ اللهِ، فلا تَعمَلْ بدِينِهم وآرائِهم، ولا تُوافِقْهم في باطِلِهم (١٠).

كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدُئُ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَا تَنْبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٠].

﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيًّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيًّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيًّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيًّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا

﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا ﴾.

أي: إنَّ الجاهِلينَ الَّذين يَدْعونَك -يا محمَّدُ- لاتِّباعِ أهوائِهم: لن يَنفَعوك عندَ اللهِ بشَيءٍ، ولن يَدفَعوا عنك شَيئًا مِن عذابِ اللهِ إنِ اتَّبعْتَ أهواءَهم، وخالَفْتَ ما شرَعَ اللهُ لك (٢).

﴿ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضِ ﴾.

أي: وإِنَّ الظَّالِمِينَ يَتولَّى بَعضُهم بعضًا؛ فهم أنصارٌ وأحبابٌ فيما بيْنَهم، وأعوانٌ على المؤمِنينَ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۰)، ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (۱/ ۹۸)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱٪ ۱۶۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۸۱/ ۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۴۶۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٨٦)، ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٧٥)، ((تفسير القرطبي)) =



كما قال تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٩]. وقال سُبحانَه: ﴿ وَاللَّيْنَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَولِيكَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال: ٧٣].

﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾. أي: واللهُ ناصةٌ و مُعديٌ للمُتَّقدَ الَّذِينَ يَتَّقه نَ سَخَطَ الله و عَذابَه، بامتثال ما أه

أي: واللهُ ناصِرٌ ومُعِينٌ لِلمُتَّقينَ الَّذين يَتَّقونَ سَخَطَ اللهِ وعَذابَه، بامتِثالِ ما أمَرَ، واجتِنابِ ما نهَى (١).

كما قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِنُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَهُو يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

= (١٦٤/١٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٠٠).

قال الشنقيطي: (الظُّلُمُ في لُغةِ العَرَبِ أصلُه وَضْعُ الشَّيءِ في غَيرِ مَوضِعِه. و... أعظَمُ أنواعِه الشَّيءِ الشَّهِ؛ لأنَّ وَضْعَ العبادةِ في غَيرِ مَن خَلَق ورَزَق هو أشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في غَيرِ مَن خَلَق ورَزَق هو أشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في غَيرِ مَن ضَلَق ورَزَق هو أشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في غَيرِ مَن ضَلَق ورَزَق هو أشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في غَيرِ مَن خَلَق ورَزَق هو أشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في غَيرِ مَن خَلَق ورَزَق هو أَشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في غَيرِ مَن خَلَق ورَزَق هو أشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في غَيرِ مَن خَلَق ورَزَق هو أشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في غَيرِ مَن خَلق ورَزَق هو أشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في غَيرِ مَن خَلق ورَزَق هو أشنَعُ أنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في أَلْكَيْورُونَ هُمُ أَنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ وَلَمْ السَّيءِ في اللهِ أَنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ إللهِ أَنواعِ وَضْعِ الشَّيءِ في أَلْكَيْورُونَ هُو أَلْكَيْورُونَ هُو أَلْكَيْورُونَ هُو أَلْكَيْورُونَ هُو أَلْكَيْورُونَ هُو الطَّلِمُ وَلَهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقال الواحدي: (قال ابنُ عبَّاسٍ: يُريدُ المُنافِقينَ أُولياءَ اليَهودِ. وقال الكَلْبيُّ ومُقاتِلُّ: يعني: مُشرِكي مَكَّةَ بَعضُهم أُولياءُ بَعضٍ، ﴿ وَاللّهُ وَلِنُ ٱلمُنَقِينَ ﴾ الشِّركَ، وهم أُمَّةُ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وقال عطاءٌ: يُريدُ المُهاجِرينَ والأنصارَ). ((البسيط)) (٢٠/ ١٤٢). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٣٨).

وقال الشوكاني: (والمرادُ بالمتَّقينَ: الَّذين اتَّقُوُ الشِّركَ والمعاصيَ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٠). وقال البنُ كثير: (أي: وماذا تُغْني عنهم وَلايتُهم لبَعضِهم بعضًا؛ فإنَّهم لا يَزيدونَهم إلَّا خَسارًا ودَمارًا وهلاكًا؟!). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٧).

وقال ابن عاشور: (أي: إنَّهم ظالِمونَ، وأنت لَسْتَ مِن الظَّالِمينَ في شَيءٍ؛ فلا يَجوزُ أن تتَّبِعَهم في شَيءٍ، وإنَّما يَتَّبَعُهم مَن هم أولياؤُهم). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸٦)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٣٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٦٤/ ١٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٨٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٠١).



﴿ هَاذَا بَصَاكَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ ﴾.

أي: هذا القُرآنُ دلائِلُ ساطِعةُ يُبصِرُ بها النَّاسُ الحَقَّ مِن الباطِلِ، ويَعرِ فونَ بها الصَّوابَ في جميع أُمورِهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُ ۗ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٠٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ قُلُ إِنَّمَا آتَبَعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن زَيِّ هَاذَا بَصَآبِرُ مِن زَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٣].

﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِتَقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾.

أي: وهذا القُرآنُ يَهدي إلى الحَقِّ في الدُّنيا، وإلى الجنَّةِ في الآخِرةِ، ورَحمةٌ في الآخِرةِ، ورَحمةٌ في الدُّنيا والآخرة للمُوقِنينَ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٠١).

قال ابن عاشور: (وإنَّما كان... بَصائرَ؛ لأنَّه يُبيِّنُ للنَّاسِ الخَيرَ والشَّرَّ، ويُحرِّضُهم على الخَيرِ، ويُحذِّرهم مِن الشُّرورِ؛ فعمَلُه عَملُ الخَيرِ، ويُوعِدُهم على فِعلِ الشُّرورِ؛ فعمَلُه عَملُ البَصيرة). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۸۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷).

قال ابن عاشور: (وإنَّما كان هُدَّى؛ لأنَّه طَريقُ نَفْعٍ لِمَنِ اتَّبَعَ إِرْشادَه، فاتِّباعُه كالاهتداءِ للطَّريقِ المُوصِلةِ إلى المَقصودِ، وإنَّما كان رَحمةً؛ لأنَّ في اتِّباعِ هَدْيه نَجاحَ النَّاسِ أَفْرادًا وجَماعاتِ في الدُّنيا؛ لأنَّه نِظامُ مُجتمعِهم ومَناطُ أَمْنِهم، وفي الآخرةِ؛ لأنَّه سَببُ نَوالِهم دَرجاتِ النَّعيمِ الأَبديِّ). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ٣٥٠).

وقال ابن جرير: (﴿ ... لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ بحَقيقةِ صِحَّةِ هذا القُرآنِ، وأنَّه تَنزيلٌ مِن اللهِ العزيزِ =



كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِثَنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَ لَهُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٢].

وقال سُبحانَه وتعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلَ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَبِّي هَا يَوْمِ يُومِنُونَ ﴾ [الأعراف: يُوحَى إِلَى مِن رَبِّي هَا الأعراف: ٢٠٣].

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَءَاليَّنَهُم بَيِنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوۤ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْحِلُو بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ ﴾ المرادُ أنّه لا يَنبغي أن يَغتر المُبطِلُ بنِعَمِ الدُّنيا؛ فإنّها وإن ساوَتْ نِعَمَ المُحِقِّ أو زادَتْ عليها فإنّه سيرَى في الآخِرةِ ما يَسوؤُه (١٠)!

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَءَالَيْنَهُم بَيِنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ أِنْ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيما كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴾ هذا فيه تحذيرٌ لهذه الأمَّة أن تَسلُكَ مَسلكَهم، وأن تقصد مَنهَجَهم (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحُكُم وَٱلنَّبُوَةَ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ الطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَهُم عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنَّه فضَّل بني إسرائيلَ على العالمينَ، لَكِنَّ الله جَلَّ وعلا بَيَّنَ أَنَّ أُمَّةَ مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم خَيرٌ مِن بني إسرائيلَ، وأكرَمُ على الله، كما صَرَّحَ بذلك في قولِه تعالى:

<sup>=</sup> الحكيم). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٨٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٧).

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ الآية وَلَا يَهُ مَعران: ١١٠]؛ ف (خَيْر) صيغة تفضيل، والآية نَصُّ صَريحٌ في أنَّهم خَيرٌ مِن جميعِ الأُمَمِ؛ بني إسرائيلَ وغيرِهم، والتَّفضيلُ الواردُ في بني إسرائيلَ ذُكِرَ فيهم حالَ عَدَمِ وُجودِ أُمَّةٍ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، والمعدومُ في حالِ عَدَمِه فيهم حالَ عَدَمِ وُجودِ أُمَّةٍ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، والمعدومُ في حالِ عَدَمِه ليس بشيءٍ حتَّى يُفَضَّلَ أو يُفَضَّلَ عليه (۱). وأيضًا فإنَّ الفضائِلَ الَّتِي فاق بها بنو إسرائيلَ مِن الكِتابِ والحُكْمِ والنُّبُوَّةِ وغيرِها مِن النُّعوتِ: قد حَصَلت كُلُّها لهذه الأُمَّةِ، وزادتْ عليهم هذه الأَمَّةُ فضائِلَ كَثيرةً، فهذه الشَّريعةُ شَريعةُ بني إسرائيلَ بُرُءُ منها؛ فإنَّ هذا الكِتابَ مُهيمِنٌ على سائِرِ الكُتُبِ السَّابِقةِ، ومحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُصَدِّقٌ لجَميع المُرسَلينَ (۱).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيِنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْوُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ أنَّ أهلَ الكتابِ تَفرَّقوا واختَلَفوا قبْلَ إرسالِ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم إليهم (٣).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَآءَ
 ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ﴾ أنَّ المُتعبِّدَ للهِ إنْ لم يكُنْ مُتابِعًا للرَّسولِ فإنَّه لا تُقبَلُ عبادتُه (٤).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَآءَ
 ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أمرَه في هذه الآية باتباعِ الشَّريعةِ الَّتي جعَلَه عليها، ونهاه عن اتباعِ ما يخالِفُها، وهي أهواءُ الَّذين لا يَعلَمونَ؛ ولهذا كان كُلُّ مَن خرَج عن اتباعِ ما يخالِفُها، وهي أهواءُ الَّذين لا يَعلَمونَ؛ ولهذا كان كُلُّ مَن خرَج عن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٩٨، ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٢٢٠).



الشَّريعةِ والسُّنَّةِ: مِن أهل الأهواءِ، كما سَمَّاهم السَّلَفُ(١).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعَهَا وَلَا نَتَبِعُ ٱهْوَآءَ ٱلنَّصوص، اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ تحريمُ الإفتاءِ في دينِ الله بالرَّأي المتضمِّنِ لِمُخالَفةِ النُّصوص، والرَّأي المتضمِّنِ لِمُخالَفة النُّصوص، واللَّمو اللَّمو اللَّمر بيْنَ الشَّريعة والرَّأي الَّذي لم تَشهَدُ له النُّصوص بالقبول؛ فقسَم سُبحانَه الأمر بيْنَ الشَّريعة التي جَعَله هو سُبحانَه عليها، وأوحَى إليه العَملَ بها، وأمر الأُمَّة بها؛ وبَيْنَ اتِّباعِ أهواءِ الَّذين لا يَعلَمونَ؛ فأمر بالأوَّلِ، ونهَى عن الثَّاني (٢).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ جَعَل البَصائِرَ للنَّاسِ؛ لأنَّه بَيانٌ للنَّاسِ عامَّةً، وجَعَل الهُدى والرَّحمة لِقَومٍ يُوقِنونَ؛ لأنَّه لا يَهتَدي ببَيانِه إلَّا الموقِنُ بحقيقتِه، ولا يُرحَمُ به إلَّا مَنِ اتَّبَعه؛ المؤمِنُ بحَقِيَّتِه (٣).

٧- قال تعالى: ﴿ هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ في هذه الآية الكريمة سُؤالُ عربيٌ معروفٌ، وهو أنَّ المبتدأ الَّذي هو قولُه: ﴿ هَنذَا ﴾ اسم إشارة إلى مُذكَّرٍ مُفرَدٍ، والخبَرُ الَّذي هو ﴿ بَصَنَيْرُ ﴾ جمعٌ مُكَسَّرُ مُؤنَّتُ المُعَالُ: كيف يُسنَدُ الجَمعُ المُؤنَّثُ المُكسَّرُ إلى المُفرَدِ المُذكَّرِ؟

والجوابُ: أنَّ مَجموعَ القُرآنِ كِتابٌ واحِدٌ، تَصِحُّ الإشارةُ إليه به ﴿ هَذَا ﴾، وهذا الكِتابُ الواحِدُ يَشتَمِلُ على بَراهينَ كَثيرةٍ، فصَحَّ إسنادُ البَصائِرِ إليه؛ لاشتِمالِه على الله على آياتٍ وسُورٍ جُعِلَ كُلُّ منها بَصيرةً (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٤٧)، ((تفسير الألوسي)) (١٤٧/١٥).



٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ فيه أنَّ القُرآنَ الكريمَ يَحصُلُ به التَّبصِرةُ في جَميعِ الأُمورِ للنَّاسِ، فيَحصُلُ به الانتفاعُ للمُؤمنينَ، والهدَى والرَّحمةُ؛ فيَهتَدونَ به إلى الصِّراطِ المُستَقيم في أُصولِ الدُّينِ وفُروعِه، ويَحصُلُ به الخَيرُ والسُّرورُ والسَّعادةُ في الدُّنيا والآخرة، وهي الدَّنيا والآخرة، وهي الرَّحمةُ؛ فتَزكو به نُفوسُهم، وتَزدادُ به عُقولُهم، ويَزيدُ به إيمانُهم ويَقينُهم، وتقومُ به الحُجَّةُ على مَن أصرَ وعاندَ(۱).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالنَّنَابَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُمْ وَٱلنَّبُونَةَ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيبَاتِ
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ \* وَءَاتَيْنَهُم بَيّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ الْإِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ هُمُ
 ٱلْعِلْمُ بَغَيْلُ بَنْهُمْ أَلِنَ رَبَّكَ يَقَضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخَلِفُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ﴾ كَلامٌ مُستأَنَفٌ مَسوقٌ لإعلامِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ السَّبيلَ الَّتِي يَسيرُ عليها قَومُه هي السَّبيلُ الَّتِي سار عليها مَن تَقدَّمَهم مِن الأُمَم (٢).

- وسَوقُ خَبَرِ بني إسْرائيلَ هنا في قولِه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَاللّهُ وَ مَهيدٌ وَالنّبُونَ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٥٠).



18]؛ فكان المَقصدُ قولَه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ [الجاثية: ١٨]؛ ولذلك عُطِفَت الجُملةُ بحَرْفِ (ثمَّ) الدَّالِّ على التَّراخي الرُّتبيِّ، أي: على أهميَّةِ ما عُطِفَ بها. وكان مُقْتضى ظاهرِ النَّظْمِ أَنْ يقَعَ قولُه: ﴿ وَلَقَدُ عَلَيْنَا بَنِيَ إِسْرَوِيلَ ٱلْكِئنَبَ ... ﴾ الآيتينِ، بعْدَ قولِه: ﴿ جَعَلْنكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ ﴾ [الجاثية: ١٨]، فيكونَ دَليلًا وحُجَّةً له، فأُخْرِجَ النَّظْمُ على خِلافِ مُقْتضى الظَّاهِرِ، فَجُعِلَت الحُجَّةُ تَمْهيدًا؛ قَصْدًا للتَّشويقِ لِمَا بعْدَه، ولِيَقَعَ ما بعْدَه مَعطوفًا بـ (ثُمَّ) الدَّالَةِ على أهميَّةِ ما بعْدَها (١٠).

- وأُدمِجَ في خِلالِ الآياتِ ما اختَلَفَ فيه بَنو إسْرائيلَ على ما دعَتْهم إليه شَريعتُهم؛ لِمَا فيه مِن تَسليةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على مُخالَفةِ قَومِه دَعوتَه؛ تَنْظيرًا في أَصْلِ الاخْتِلافِ دونَ أَسْبابِه وعَوارِضِه. ولَمَّا كان في الكلامِ ما القصْدُ منه التَّسليةُ والاعتبارُ بأحْوالِ الأُمَمِ، حَسُنَ تأْكيدُ الخَبرِ بلامِ القسَمِ وحَرْفِ التَّحقيقِ (قدْ)؛ تأْكيدًا للمؤمنينَ بأنَّ الله يَقْضي بيْنَهم وبيْنَ المُشركين، كَشَأْنِه فيما حدَثَ بيْن بَني إسْرائيلَ (٢).

- وقد بُسِطَ في ذِكرِ النَّظيرِ في بَني إسْرائيلَ مِن وَصْفِ حالِهم حِينَما حدَثَ الاخْتِلافُ بيْنَهم، ومِن التَّصريحِ بالدَّاعي للاختِلافِ بيْنَهم، ما طُوِيَ مِن مِثلِ بعْضِه مِن حالِ المُشركينَ حِينَ جاءَهُم الإسلام، فاخْتَلَفوا مع أهْله؛ إيجازًا في الكلام؛ للاعتِمادِ على ما يَفْهَمُه السَّامِعونَ بطَريقِ المُقايَسة، على أنَّ أكْثَرَه قد وقَعَ تَفصيلُه في الآياتِ السَّابِقة، مِثلُ قولِه: ﴿ تِلْكَ ءَاينَتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ قد وقعَ تَفصيلُه في الآياتِ السَّابِقة، مِثلُ قولِه: ﴿ تِلْكَ ءَاينَتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الجاثية: ١١]؛ فإنَّ ذلك يُقابِلُ قولَه [الجاثية: ٢]، وقولِه: ﴿ وقولِه: ﴿ وقولِه: ﴿ وقولِه عَلَيْكُ اللّهَ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ السَّابِقة اللّهُ السَّابِقة اللّهُ السَّابِقة اللّهُ السَّابِقة اللّهُ السَّابِقة اللّهُ اللّهُ السَّابِقة اللّهُ السَّابِقة السَّابِقة السَّابِقة السَّابِقة اللّهُ السَّابِقة اللّهُ السَّابِقة السَّابِقة السَّابِقة اللّهُ السَّابِقة ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٤٤).



هنا: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُونَ ﴾ ، ومِثلُ قولِه: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجاثية: ١٣]؛ فإنَّه يُقابِلُ قولَه هنا: ﴿ وَرَزَفَنَهُم مِنَ ٱلطِّبِنَتِ ﴾ ، ومِثلُ قولِه: ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنَتِ ٱللَّهِ تُنَكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَثلُ قولِه: ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنِ ٱللَّهِ تُنَكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَثلُ قولِه: ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنِ اللَّهِمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [الجاثية: ٨، ٩]؛ فإنَّه يُقابِلُ قولَه هنا: ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيْنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلُو بَغَيْنَا ﴾ ، ومِثلُ قوله: ﴿ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكُيبُونَ ﴾ [الجاثية: ١٤]؛ فإنَّه مُقابِلٌ قولَه هنا: ﴿ إِنَّ مَنْكُ يَقُونِى يَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴾ [الجاثية: ١٤]؛ فإنَّه مُقابِلٌ قولَه هنا: ﴿ إِنَّ

- قولُه: ﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيِنَاتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ التَّعريفُ في ﴿ ٱلْأَمْرِ ﴾ للتَّعظيم، أي: مِن شُؤونٍ عَظيمةٍ، أي: شأْنُ الأُمَّةِ وما به قِوامُ نِظامِها؛ إذ لمْ يَترُكُ مُوسى والأنبياءُ مِن بَعْدِه شَيئًا مُهِمًّا مِن مَصالحِهم إلَّا وقدْ وضَّحوه وبيَّنوه، وحذَّروا مِن الالْتِباس فيه (٢).

- وفُرِّعَ قولُه: ﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ تفريعَ إِدْماج (٣)؛ لِمُناسَبتِه للحالةِ الَّتي أُرِيدَ تَنْظيرُها، وتَقديرُ الكلامِ: فاخْتَلفوا، وما

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٤٥، ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) الإدماجُ: هو أَنْ يُدمِجَ المتكلِّمُ غرضًا في غَرض، أو بديعًا في بديع، بحَيثُ لا يَظهرُ في الكلام إلّا أحدُ الغرَضينِ أو أحدُ البَديعَينِ، بمعنى: أن يَجْعلَ المتكلِّمُ الكلامَ الَّذي سيق لِمعنَّى -مِن مَدح أو غيرِه - مُتضَمنًا معنَّى آخَرَ، كقولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]؛ فهذا و غيرِه - مُتضَمنًا معنَّى آخَرَ، كقولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]؛ فهذا من إدماج غرَضٍ في غرَضٍ؛ فإنَّ الغرَضَ منها تَفرُّدُه تعالى بوصْفِ الحمد، وأُدمجَ فيه الإشارةُ إلى البعثِ والجزاءِ، وقيل: أُدمِجتِ المُبالَغةُ في المُطابَقة؛ لأنَّ انفرادَه بالحمد في الآخرَة -وهي الوقتُ الَّذي لا يُحمَدُ فيه سواهُ - مُبالَغةٌ في الوَصفِ بالانفرادِ بالحَمْدِ. يُنظر: ((التبيان في الوقتُ الَّذي لا يُحمَدُ فيه سواهُ - مُبالَغةٌ في الوَصفِ بالانفرادِ بالحَمْدِ. يُنظر: ((التبيان المعاني البيان)) للطيبي (ص: ٢٢٥)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٢٧٤). البديع)) للمراغي (ص: ٣٤٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٢٧٤).



اخْتَلفوا إلّا مِن بَعْدِ ما جاءَهم العِلمُ؛ فحُذِفَ المُفرَّعُ لِدَلالةِ ما بعْدَه عليه على طَريقة الإيجازِ؛ إذ المَقصودُ هو التَّعجُّبُ مِن حالِهم كيفَ اختَلفوا حِينَ لا مَظِنَّة لِلاختِلافِ؛ إذ كان الاختِلافُ بيْنَهم بعْدَ ما جاءَهم العِلمُ المَعهودُ بالذِّكرِ آنِفًا مِن الكتابِ والحُكْمِ والنَّبوَّةِ والبيِّناتِ مِن الأَمْرِ، ولو اخْتَلفوا قبْلَ ذلك لَكان لهم عُذْرٌ في الاختِلافِ، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ لَكَ اللهُ عَلَى عَلَمِ المُشرِكينَ ذلك لَكان لهم عُذْرٌ في الاختِلافِ، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ اللهُ المُشرِكينَ المُشرِكينَ لَيسوا على عِلْم ولا هُدًى؛ لِيَعلَم رَسولُ معَ اللهُ صلَى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه مَلطوفٌ به في رِسالتِه (۱).

- وجُملةُ ﴿إِنَّرَبَكَ يَقَضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ ﴾ مُستأنفةٌ استئنافا بَيانيًا؛ لأنَّ خَبرَهم العَجيبَ يُثيرُ سُؤالًا في نفْسِ سامِعه عن جَزاءِ اللهِ إيَّاهم على فِعلَهم، وهذا جَوابٌ فيه إجْمالٌ؛ لِتَهويلِ ما سيُقْضَى به بيْنَهم في الخير والشَّرِّ؛ لأنَّ الخِلافَ يَقْتضي مُحِقًّا ومُبطِلًا (٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَائَتَبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا ﴾ حَرْفُ (ثُم) للتَّراخي الرُّتبيِّ لَكانتِ الرُّتبيِّ كما هو شأْنُها في عطْفِ الجُملِ، ولولا إرادةُ التَّراخي الرُّتبيِّ لَكانتِ الجُملةُ معطوفة بالواو، وهذا التَّراخي يُفِيدُ أَنَّ مَضمونَ الجُملةِ المعطوفة بحَرْفِ (ثُمَّ) أهمُّ مِن مَضمونِ الجُملةِ المعطوفِ عليها أهمِّيَةَ الغرَضِ على المُقدِّمةِ، والنَّتيجةِ على الدَّليلِ. وفي هذا التَّراخي تَنويةٌ بهذا الجَعل، وإشارةٌ المُقدِّمةِ، والنَّتيجةِ على الدَّليلِ. وفي هذا التَّراخي تَنويةٌ بهذا الجَعل، وإشارةٌ

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٤٧).



إلى أنَّه أفضَلُ مِن إيتاءِ بَني إسرائيلَ الكِتابَ والحُكمَ والنُّبوَّةَ والبيِّناتِ مِن الأَمْرِ؛ فَنُبُوَّةُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وكِتابُه، وحُكْمُه، وبَيِّناتُه؛ أفضَلُ وأهْدى ممَّا أُوتِيَه بَنو إسرائيلَ مِن مِثلِ ذلك(١).

- وحَرْفُ ﴿ عَلَى ﴾ للاستِعلاءِ الدَّالِّ على التَّمكُّن والثَّباتِ (٢).
- وتَنوينُ ﴿ شَرِيعَةِ ﴾ للتَّعظيم؛ بقَرينةِ حَرْفِ التَّراخي الرُّتبيِّ (٣).

- وقد بلَغَتْ هذه الجُملة ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱلبَّعْهَا وَلَا نَتَبِعُ الْهَوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ مِن الإيجازِ مَبلَغًا عَظيمًا؛ إذ أفادتْ أنَّ شَريعة الإسلام أفضَلُ مِن شَريعة مُوسى، وأنَّها شَريعة عظيمة، وأنَّ الرَّسولَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مُتمكِّنُ منها، لا يُزعْزِعُه شَيءٌ عن الدَّأبِ في بَيانِها والدَّعوة إليها؛ ولذلك فُرِّع عليه أمْرُه باتِّباعِها بقولِه: ﴿ فَٱلتَّعْهَا ﴾، أي: دُمْ على اتِّباعِها؛ فالأمْرُ لِطَلَبِ الدَّوام (٤٠).

- والخطابُ في قولِه: ﴿ فَأُتَبِعُهَا وَلَا نَتَبِعُ آهُوْآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ للنّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم، والمقصودُ منه: إسْماعُ المشركينَ؛ لِئلّا يَطمَعوا بمُصانَعةِ الرّسولِ صلّى اللهُ عليه وسلّم إيّاهم حِينَ يَرُون منه الإغضاءَ عن هَفَواتِهم وأذاهم، وحِينَ يَسْمَعون في القرآنِ بالصَّفْحِ عنهم، كما في الآية السَّالفة؛ ﴿ قُلُ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ [الجاثية: ١٤]. وفيه أيضًا تَعريضُ للمُسلِمينَ بأنْ يَحذَروا مِن أهواءِ الّذين لا يَعلَمونَ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٣- قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ \$
 بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِى ٱلمُنَّقِينَ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ تعليلٌ للنَّهي عن اتّباع أهواء الّذين لا يَعلَمون، ويَتضمَّنُ تَعليلَ الأمْرِ باتّباعِ شَريعةِ الله؛ فإنَّ كَونَهم لا يُغْنونَ عنه مِن اللهِ شَيئًا، يَستلزِمُ أنَّ في مُخالَفةِ ما أَمَرَ اللهُ مِن اتّباعِ شَريعتِه ما يُوقِعُ في غضبِ اللهِ وعِقابِه؛ فلا يُغْني عنه اتّباعُ أهْوائِهم مِن عِقابِه(١).

- والكلامُ في قولِه: ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا ﴾ على حذْفِ مُضافٍ، أي: قَليلًا مِن الإغناءِ البديلِ مِن أي: قَليلًا مِن الإغناءِ البديلِ مِن عِقابِ اللهِ، أي: قَليلًا مِن الإغناءِ البديلِ مِن عِقابِ اللهِ (٢).

- وعُطِفَ على هذا التَّعليلِ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا ﴾ تَعليلٌ آخَرُ؛ وهو ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضِ ﴾، أي: إنَّهم ظالِمون، وأنت لَسْتَ مِن الظَّالِمينَ في شَيءٍ؛ فلا يَجوزُ أَنْ تَتَبِعَهم في شَيءٍ، وإنَّما يَتَبِعُهم مَن همْ أُولياؤُهم (٣).

- قولُه: ﴿ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَقِينَ ﴾ تَذْييلُ، وهو يُفِيدُ أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اللهُ وَلِيُّه؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَوَّلُ المُتَّقِينَ (٤).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ هَنَدَا بَصَنَيْمُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُون ﴾ إنْ كانتِ الإشارةُ إلى الكلامِ المُتقدِّمِ وما فيه مِن ضَرْبِ المَثلِ بمُوسى وقومِه، ومِن تَفضيلِ شَريعةِ محمَّدٍ على شَريعةِ مُوسى عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، والأمْر بمُلازَمةِ اتِّباعِها،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



والتّحذيرِ مِن اتّباعِ رَغائبِ الّذين لا يَعلَمون؛ فهذه الجُملةُ بِمَنزِلةِ التّذييلِ لِمَا قبْلَه والتّهيئةِ لأغْراضِه؛ تُنْبيهًا لِما في طَيِّها مِن عواصِمَ عن الشَّكِّ والباطلِ. وإنْ كانت الإشارةُ إلى القُرآنِ -إذ هو حاضرٌ في الأذهانِ - كانت الجُملةُ استئنافًا أُعِيدَ بها التّنويهُ بشَأْنِ القُرآنِ ومُتَبِعيه، والتّعريضُ بتَحْميقِ الّذين أعْرَضوا عنه، وتكونُ مُفيدةً تأكيدَ قولِه آنفًا: ﴿ هَنذَا هُدَى وَاللّذِينَ كَفَرُوا بِكَايَتِ رَبِّمْ هُمُ عَذَابُ مِن رّجْزٍ أَلِيمُ ﴾ مُفيدةً تأكيدَ قولِه آنفًا: ﴿ هَنذَا هُدَى وَاللّذِينَ كَفَرُوا بِكَايَتِ رَبِّمْ هُمُ عَذَابُ مِن رّجْزٍ أَلِيمُ ﴾ وهذه تعريضًا بأنّهم لم يَحْظُوا بهذه البصائرِ، وكِلا الاحْتِمالَينِ رَشيقٌ، وكلُّ بأنْ يكونَ مَقصودًا حَقيقٌ (۱).

- قولُه: ﴿ هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ ﴾ فيه جمْعُ البَصائرِ -إنْ كانتِ الإشارةُ إلى القُرآنِ باعتبارِ المُتبصِّرينَ بسَببه، كما اقْتَضاهُ قولُه: ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ -؛ لأنَّ لكلِّ أحدٍ بَصيرتَه الخاصَّة؛ فهي أمْرٌ جُزئيٌّ بالتَّبع؛ لِكُونِ صاحبِ كلِّ بَصيرةٍ جُزئيًّا مُشخَّصًا، فناسَبَ أنْ تُورَدَ جمْعًا، وهذا بخِلافِ إفرادِ (هُدًى) و (رَحْمَةٌ)؛ لأنَّ الهُدى والرَّحمةَ مَعنيانِ كُلِّيَّانِ يَصلُحانِ للعددِ الكثيرِ (٢).

- وذُكِرَ لَفظُ (قَوم)؛ للإيماءِ إلى أنَّ الإيقانَ مُتمكِّنٌ مِن نُفوسِهم، كأنَّه مِن مُقوِّماتِ قَوميَّتِهم الَّتي تُميِّزُهم عن أقوام آخَرينَ (٣).

- وحُذفَ مُتعلَّقُ الإيقان؛ لأنَّه مَعلومٌ بما جاءتْ به آياتُ اللهِ(١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٤٩، ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۲۱-۲۱)

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَرَحُواْ الْسَّيِّعَاتِ أَن نَجَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ مَّعَيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِ وَلِيُّجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهُهُ هُولُهُ وَلِيَّامُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَشَلُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَشَلُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَشَلُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَعَشُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَعِلْمُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمْ وَمَا لَهُ مُن يَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ اللْهِ الللْهِ اللَّهِ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الللَّهِ الللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُولُونَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمِ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْع

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَجْتَرَحُوا ﴾: أي: اكتسبوا وعَمِلوا، ومِنه الجارِحةُ للأعضاءِ الَّتي يُكتَسَبُ بها كالأيدي، وأصلُ (جرح): يدُلُّ على كَسْبِ(١).

﴿ وَخَتَمَ ﴾: أي: طبَعَ وربَطَ، وأصلُ (ختم): يدُلُّ على التَّغطيةِ على الشَّيءِ، والاستيثاقِ منه، بألَّا يَدخُلَه شَيءٌ، ولا يَخرُجَ منه شَيءٌ (٢).

﴿ غِشَوَةً ﴾: أي: غِطاءً وساترًا، وأصلُ (غشي): يذُلُّ على التَّغطيةِ (٣).

### مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٥١)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير الألوسي)) (١٤٧/١٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٤٥)، ((البسيط)) للواحدي (٢/ ١١٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٥، ٢٧٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٩).



### ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَمَا يَعَكُمُونَ ﴾

﴿ أَمْ ﴾ مُنقَطِعةٌ بمعنى: «بلْ» وهمزةِ الاستِفهامِ الإنكاريِّ، أي: بل أَحَسِبَ...، أو تُقَدَّرُ بالهَمزةِ وَحْدَها، أي: بل حَسِبَ...، أو تُقَدَّرُ بالهَمزةِ وَحْدَها، أي: أَحَسِبَ الَّذين...(١).

قُولُه: ﴿ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ الجَعلُ هنا بمعنى التَّصيرِ، و (هم) مَفعولُه الأوَّلُ. ﴿ كَٱلَذِينَ ﴾: جازٌ و مَجروزٌ مُتعَلِّقٌ بمَحذوفِ في محلِّ نَصبٍ مَفعولُ به ثانٍ لـ (نَجعَل)، أي: أحسبوا أَنْ نجعلَهم كائِنينَ كالَّذين آمَنوا. والمصدَرُ المؤوَّلُ ﴿ أَن نَجعَلَهُمْ ... ﴾ سَدَّ مَسَدَّ مَفعولَي ﴿ حَسِبَ ﴾.

قولُه: ﴿ سَوَاءَ تَعَياهُم وَمَمَاتُهُم ﴾: قُرِئَ ﴿ سَوَاءَ ﴾ بالنَّصبِ والرَّفعِ (١)؛ فأمَّا النَّصبُ ففيه أوجُهُ:

الأوّلُ: أنّه حالٌ مِن الضَّميرِ المُستَتِرِ في مُتعَلَّقِ الجارِّ والمجرورِ ﴿ كَالَذِينَ ءَامَنُوا ﴾، أو مِن الضَّميرِ المنصوبِ في ﴿ بَعَعَلَهُمْ ﴾، والتَّقديرُ: أحسبوا أن نجعَلَهم مِثلَهم في حالِ استِواءِ محياهم ومماتِهم؟ ليس الأمرُ كذلك. ويكونُ المفعولُ الثَّاني للجَعْل ﴿ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كما تقَدَّم.

الثَّاني: أن يكونَ ﴿ سَوَآءَ ﴾ هو المفعولَ الثَّانيَ للجَعْلِ، و ﴿ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ في محَلِّ نصبٍ على الحالِ، أي: أن نجعَلَهم حالَ كَونِهم مِثلَهم سواءً.

الثَّالثُ: أن يكونَ ﴿ سَوَآءَ ﴾ مَفعولًا بعدَ مَفعولِ الجَعْل، فيكونَ ﴿ كَٱلَّذِينَ ﴾،

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ القيِّمِ في تفسيرِ ﴿ أَمَ ﴾ المُنقطِعةِ: (الحقُّ أن يُقالَ: إنَّها على بابِها وأصلِها الأوَّلِ مِن المُعادَلةِ والاستِفهام حيث وقعتْ، وإن لم يكُنْ قبْلَها أداةُ استِفهامٍ في اللَّفظِ، وتقديرُها بـ «بَلْ» والمُعادَلةِ والاستِفهام حيث أُصولِ اللُّغةِ العربيَّةِ). ((بدائع الفوائد)) (١/ ٢٠٦، ٢٠٧). ويُنظر: ((نتائج الفكر في النحو)) للسهيلي (ص: ٢٠٥، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ما سيأتي في القراءات ذاتِ الأثر في التَّفسير (ص: ٩٠).



و ﴿ سَوَاءَ ﴾ كِلاهما في حَيِّزِ المَفعولِ الثَّانيِ للجَعْلِ وفي دَرَجةٍ واحدة باعتبارِ المَفعوليَّةِ الثَّانيةِ، كما تقولُ: جعَلْتُ زيدًا عالِمًا كريمًا، ف (عالِمًا كريمًا) وشِبهُه ولو تعَدَّدَت آلافًا: مَفعولُ ثانٍ؛ لأنَّ الجَميعَ في معنًى واحِدٍ باعتبارِ تعلُّقِ الجَعلِ به، وهي كأخبارِ المبتدأِ إذا تعَدَّدَت، فيكونَ التَّقديرُ: أَحَسِبَ المُجتَرِحونَ أن نجعَلَهم مُماثِلِينَ مُستَوينَ في الحياةِ والمَماتِ؟! أي: هذا ليس بكائِنِ.

الرَّابِعُ: أَن يكونَ ﴿ سَوَآءَ ﴾ بدَلًا مِن الكافِ في ﴿ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، بِناءً على أَنَّها اسمٌ بمعنى (مِثْل).

﴿ تَعْيَاهُمْ ﴾: فاعِلُ بـ ﴿ سَوَآءَ ﴾؛ لأنَّه مَصدَرٌ وُصِفَ به، فهو في قُوَّةِ اسمِ الفاعِلِ المُشتَقِ (مُسْتَوٍ)، ﴿ وَمَمَاتُهُمْ ﴾: معطوفٌ على ﴿ فَعَيَاهُمْ ﴾ مَر فوعٌ مِثلُه.

وأمَّا الرَّفعُ فعلى أنَّ ﴿ سَوَاءً ﴾ خبرٌ مُقَدَّمٌ. و﴿ مَعَيَاهُم ﴾ مُبتدأٌ مُؤخَّرٌ، وفي محلً هذه الجُملةِ الاسميَّةِ أُوجُهُ من الإعرابِ؛ أحدُها: أنَّها استِئنافيَّةٌ لا محلً لها مِنَ الإعرابِ. الثَّاني: أنَّها في محلِّ نصبٍ حالٌ، والتَّقديرُ: أمْ حَسِبَ الكُفَّارُ أَنْ نُصيِّرَهم مِثلَ المؤمِنينَ في حالِ استواءِ محياهم ومماتِهم؟! لَيْسوا كذلك، بل هم مُفْتَرِقونَ. الثَّالثُ: أنَّها بدَلٌ مِن الكافِ في ﴿ كَالَّذِينَ ﴾ عندَ مَن جَوَّز إبدالَ الجُملةِ مِن المُفرَدِ(۱).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مفرِّقًا بيْنَ حالِ الَّذين يَكتَسِبونَ السَّيِّئاتِ، وحالِ المؤمنينَ الَّذين يَعمَلونَ الصَّالحاتِ: أَمْ ظَنَّ الَّذين اكتَسَبوا السَّيِّئاتِ أَن نجعَلَ حياتَهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۲۰/ ۱٤٤)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٣٥٥)، ((أمالي ابن الحاجب)) (۱/ ۱۷۳)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۹/ ۲٤٧)، ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۱۷۷).



ومَوتَهم كحياة الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ ومَوتِهم؟! كلَّا، لا يَستوي الفَريقانِ حياةً ولا مَوتًا، بئسَ حُكمًا هذا الحُكمُ!

ثمَّ يؤكِّدُ سبحانَه على عدَمِ المُساواةِ بيْنَ الفريقَينِ، فيقولُ: وخَلَق اللهُ السَّمَواتِ والأرضَ بالعَدلِ والحِكمةِ، ولِيُجزَى كُلُّ عامِلٍ بعَمَلِه مِن خَيرٍ أو شَرِّ، وهم لا يُظلَمونَ.

ثمَّ يقولُ تعالى مسلِّيًا نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم: أفراأَيْتَ -يا محمَّدُ- مَنِ اتَّخَذ ما يَهواه مَعبودًا له مِن دونِ اللهِ تعالى، وأضلَّه الله على عِلمٍ منه سُبحانَه بأنَّه مِن أهلِ الضَّلالِ، وطَبَع على سَمْعِه وقَلبِه؛ فليس له طريقٌ إلى الهُدى بحالٍ، وجَعَل اللهُ على بَصَرِه غِطاءً يَمنَعُه مِن رُؤيةِ الحَقِّ، فمَن يَهدي هذا الضَّالَ إلى طريقِ الحَقِّ واتِّباعِه بعدَ أنْ أضَلَّه اللهُ؟! أفلا تَتذَكَّرونَ -أيُّها النَّاسُ؟!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ اللهِ .

#### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى الفَرْقَ بِيْنَ الظَّالِمِينَ وبِيْنَ المَتَّقِينَ مِن الوَجِهِ الَّذي تقَدَّمَ في قَولِه: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَٱللهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٩]؛ بيَّنَ الفَرقَ بِيْنَهِما مِن وَجِهٍ آخَرَ (١٠).

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قولِه تعالى: ﴿ سَوَاءَ ﴾ قِراءتانِ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٥٧٥، ٢٧٦).



١ - قِراءةُ: ﴿ سَوَآءَ ﴾ بالنَّصبِ، على معنى: أمْ حَسِبَ الَّذين اجتَرَحوا السَّيِّئاتِ أَن نجعَلَ حياتَهم وموتَهم كحياةِ الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ ومَوتِهم؟! كلَّا،
 لا يَستوي الفَريقانِ حياةً ولا مَوتًا (١).

٢ - قِراءةُ: ﴿ سَوَآءُ ﴾ بالرَّ فع. قيل: هي جُملةُ استِئنافيَّةُ معناها: أنَّ مَحْيا المؤمِنِ ومَماتَه سواءٌ؛ فيَحيا مؤمِنًا، ويموتُ كذلك على الإيمانِ، ويبعَثُ عليه، ومَحْيا الكافِر ومَماتَه سواءٌ؛ فيَحيا كافِرًا، ويموتُ كذلك على الكُفرِ، ويبعَثُ عليه. وقيل: هي داخِلةٌ في حيِّزِ الجُملةِ الاستِفهاميَّةِ السَّابِقةِ، ومعناها يَرجعُ للقِراءةِ الأُولى (٢).

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ ﴾.

أي: أمْ ظَنَّ الَّذين عَمِلوا السَّيِّئاتِ في الدُّنيا واكتَسَبوها أن نُساوِيَهم في حياتِهم ومَوتِهم بالَّذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالحةَ؟! كلَّا؛ فليس المُؤمِنونَ سَواءً مع الكفَّارِ، لا في المحيا ولا في المماتِ(٣).

<sup>(</sup>۱) قرأ بها حفصٌ عن عاصم، وحمزةُ، والكِسائيُّ، وخلَفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٢). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٧٦، ٣٧٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٦١)، ((الدر المصون)) للسمين (٩/ ٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٧٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٦١)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٩٨)، ((الدر المصون)) للسمين (٩/ ٩٤٦، ١٥٥).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (١٤/ ٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٧٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٥٣، ٣٥٥).

قال الشوكاني: (﴿ أَمْ ﴾ هي المُنقَطِعةُ المُقَدَّرةُ بـ "بلْ والهمزةِ»، وما فيها مِن معنى "بل» للانتِقالِ مِن البَيانِ الأُوَّلِ إلى الثَّاني، والهَمزةُ لإنكارِ الحِسْبانِ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٠).



### كما قال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ

= وقال الرازي: (﴿ أَمَّ ﴾ كَلِمةٌ وُضِعَت للاستِفهامِ عن شَيءٍ حالَ كَونِه مَعطوفًا على شَيءٍ آخَرَ، سواءٌ كان ذلك المعطوفُ مذكورًا أو مُضمَرًا، والتَّقديرُ هاهنا: أفيَعلَمُ المُشرِكونَ هذا، أم يَحسَبونَ أَنَّا نَتَولًاهم كما نَتولَّى المُتَّقينَ؟). ((تفسير الرازي)) (/٢٧/ ٢٧٦).

وقال ابنُ القَيِّم: (﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ عَياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ أي: أحسبوا هذا فهُم مُغترُّونَ، أم لم يَحسبوه فما لهم مقيمون على السَّيِّناتِ؟ وعلى هذا سائِرُ ما يَرِدُ عليك مِن هذا الباب، وتأمَّلْ كيف يَذكُرُ سُبحانَه القِسْمَ الَّذي يَظُنُّونَه ويَرْعُمونَه فيُنكِرُه عليهم، وأنَّه مِمَّا لا يَنبغي أن يكونَ، وَيتُركُ ذكرَ القِسمِ الآخرِ الَّذي لا يَذهَبونَ إليه، فترَدَّدَ الكَلامُ لإنكارِه، ويكتفي إليه، فترَدَّدَ الكَلامُ لإنكارِه، ويكتفي منه بذِكر الآخرِ، وهذه طريقةٌ بَديعةٌ عَجيبةٌ في القُرآن). ((بدائع الفوائد)) (١/ ٢٠٨).

وقال ابن جُزَي: (المرادُ بالَّذين اجتَرَحوا السَّيِّئاتِ: الكُفَّارُ؛ لِمُقابَلتِه بالَّذين آمَنوا، ولأنَّ الآيةَ مَكِّيَّةٌ، وقد يَتناوَلُ لَفظُها المُذنبينَ من المؤمنينَ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧١).

وقال ابن عاشور: (واعْلَمْ أَنَّ هذه الآيةَ وإنْ كان مَورِدُها في تَخالُفِ حالَيِ المُشرِكينَ والمُؤمِنينَ، فإنَّ نَوْطَ الحُكمِ فيها بصِلةِ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ يَجعَلُ منها إيماءً إلى تَفاوُتِ حالَيِ المُسيئينَ والمُحسِنينَ مِن أهلِ الإيمانِ وإنْ لم يَحسَبْ أحدٌ مِن المُؤمِنينَ ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٥٥).

وقال ابنُ جُزَي في تفسيرِ الآيةِ: (ومعناها: إنكارُ ما حَسِبَه الكُفَّارُ مِن أن يكونوا هم والمؤمِنونَ سَواءً في المحيا والممات، وفي تأويلها مع ذلك قَولان:

أحدُهما: أنَّ المرادَ: ليس المؤمنونَ سَواءً مع الكُفَّارِ، لا في المحيا و لا في الممات؛ فإنَّ المؤمنينَ عاشوا على التَّقوى والطَّاعةِ، والكُفَّارَ عاشوا على الكُفْرِ والمعصيةِ، وكذلك مماتُهم ليس سَواءً. والقَولُ الآخَرُ: أنَّهم استَووا في المحيا في أمورِ الدُّنيا مِن الصِّحَّةِ والرِّزقِ، فلا يَستَوونَ في المماتِ، بل يَسعَدُ المُؤمنونَ ويَشقى الكافرونَ، فالمرادُ بها إثباتُ الجَزاءِ في الآخرةِ، وتفضيلُ المؤمنينَ على الكافرينَ في الآخرةِ، وهذا المعنى هو الأظهَرُ والأرجَحُ، فيكونُ معنى الآيةِ كَفُولِه: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهِ مِن كَالْمُ المُنْ القَلْمَ: ٥٣]، وكقولِه: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُقْدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ عِن كَالْمُ اللَّهِ إِلَى المَعنى المَوا المَعنى على الكافرينَ في الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُقْدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِكِ السَّعَلِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ الْمُعْرِينَ كَالْفُجُارِ ﴾ [ص: ٢٨]). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧١).

ممَّن اختار في الجُملةِ أنَّ المرادَ: الإعلامُ بنَفيِ المُساواةِ بيْنَهما في المحيا والمماتِ، والدُّنيا والأُنيا والآخرة: البَغَويُّ، والرَّسْعَنيُّ، وابنُ كثير، والعُليمي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير =



نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴾ [ص: ٢٨].

وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((يُبعَثُ كُلُّ عَبدٍ على ما مات عليه))(١).

### ﴿سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾.

أي: بِئِسَ هذا الحُكمُ الَّذي حَسِبَه المُشرِكونَ؛ أنَّ اللهَ يُساوِي بيْنَ الَّذين عَمِلوا السَّيِّئاتِ والَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ في مَحياهم ومماتِهم (٢)!

= البغوي)) (٤/ ١٨٦)، ((تفسير الرسعني)) (٧/ ١٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢٧٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٧).

قال الزمخشري: (المعنى: إنكارُ أن يَستويَ المُسيئُونَ والمُحسِنونَ مَحْيًا، وأن يَستوُوا مَماتًا؛ لافتِراقِ أحوالِهم أحياءً؛ حيثُ عاش هؤلاء على القيام بالطَّاعاتِ، وأولئك على رُكوبِ المعاصي، ومماتًا؛ حيث مات هؤلاء على البُشرى بالرَّحمة، والوُصولِ إلى ثوابِ اللهِ ورضوانِه، وأولئك على اليأسِ مِن رَحمةِ اللهِ، والوُصولِ إلى هَولِ ما أُعِدَّ لهم). ((تفسير الزمخشري)) وأولئك على اليأسِ مِن رَحمةِ اللهِ، والوُصولِ إلى هَولِ ما أُعِدَّ لهم). ((تفسير الزمخشري))

وقال القاسمي: (عاش هؤلاءِ على الهدى، والعِلمِ باللهِ، وسَنَنِ الرَّشادِ، وطُمأنينةِ القَلبِ، وأولئك على الضَّلالِ والجَهلِ، والعَبَثِ والفَسادِ، واضطِرابِ القَلبِ، وضِيقِ الصَّدرِ). ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٣٠).

وقال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكرُه: أَمْ ظَنَّ الَّذين اجترَحوا السَّيِّئاتِ مِن الأعمالِ في الدُّنيا، وكَذَّبوا رُسُلَ اللهِ، وخالَفوا أَمْرَ رَبِّهم، وعَبَدوا غَيْرَه: أَنْ نَجعَلَهم في الآخرة كالَّذينَ آمَنوا باللهِ وصَدَّقوا رُسُلَه وعَمِلوا الصَّالحاتِ، فأطاعوا الله، وأخلَصوا له العبادة دونَ ما سِواه مِن الأندادِ والآلهة؟! كَلَّا. ما كان اللهُ لَيَفعَلَ ذلك، لقد مَيَّزَ بيْنَ الفَريقَينِ، فجَعَل حِزبَ الإيمانِ في الجنَّة، وحِزبَ الكُفرِ في السَّعير). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٨٧، ٨٨).

(١) رواه مسلم (٢٨٧٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٩٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٧٧).

= قال السعدي: (فإنَّه حُكمٌ يُخالِفُ حِكمةَ أحكَم الحاكِمينَ، وخَيرِ العادِلينَ، ويُناقِضُ العُقولَ



﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "" ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَنكَرَ اللهُ تعالى التَّسوية بيْنَ المؤمِنِ والكافِرِ، وذَمَّهم على الحُكمِ بها؛ أَتْبَعَ ذلك الدَّليلَ القَطعيَّ على أَنَّ الفَريقَينِ لا يَستويانِ، وإلَّا لَمَا كان الخالِقُ لهذا الوُجودِ عَزيزًا ولا حَكيمًا(١).

﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: وخَلَق اللهُ السَّمَواتِ والأرضَ بالعَدلِ والحِكمةِ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ \* مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١].

﴿ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ ﴾.

أي: ولِيُثيبَ اللهُ كُلَّ عامِلٍ بما عَمِلَه مِن خَيرٍ أو شَرِّ، وبما يَستَحِقُّه مِن ثوابٍ أو عِقابِ (٣).

السَّليمةَ، والفِطَرَ المُستقيمةَ، ويُضادُّ ما نَزَلت به الكُتُبُ، وأخبَرَت به الرُّسُلُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۸۳۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٩١)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٠/ ٦٧٨٦)، = = ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٧).



كما قال تعالى: ﴿ ٱلْيُوْمَ ثُحُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ ﴾ [غافر: ١٧]. ﴿ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ ﴾.

أي: ولا يَظلِمُ اللهُ النَّاسَ شَيئًا مِن جزاءِ أعمالِهم؛ بنَقصِ ثَوابِهم، أو زيادةِ عِقابِهم (١).

﴿ أَفَرَ مَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وَهُوَلُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣٠) ﴾.

#### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى عاد إلى شَرِحِ أحوالِ الكُفَّارِ وقبائِحِ طَوائِفِهم (٢).

وأيضًا لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى غاية البَيانِ أنَّه الإلهُ وَحْدَه، بما له مِنَ الإحاطةِ بجَميعِ صِفاتِ الكَمالِ، وأنَّه لا بُدَّ مِن جَمْعِه الخلائِقَ لِيَومِ الفَصلِ؛ للحُكمِ بيْنَهم بما له مِنَ الحِكمةِ والقُدرةِ؛ وحَقَّرَ الهوى ونهى عن اتِّباعِه، وكان المُشرِكونَ قد عَظَموه بحيثُ جَعَلوه مَعبودًا، فلَزِمَ مِن ذلك تحقيرُهم الإله، ولم يَرجِعوا عن ضَلالِهم – تَسَبَّبَ عن ذلك التَّعجيبُ مِمَّن يَظُنُّ أنَّه يَقدِرُ على رَدِّ أَحَدٍ مِنهم عن غَيِّه بشَيءٍ مِن الأشياءِ (٣).

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَّهَهُ هُولِهُ ﴾.

قال البِقاعي: (لَمَّا كان التَّقديرُ: لِيَكونَ كُلُّ مُسَبَّبٍ مُطابِقًا لأسبابِه، عَطَف عليه قَولَه: ﴿ وَلِتُجَزَىٰ ﴾). (نظم الدرر)) (١٨/ ٩٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٩٤، ٩٤).



أي: أفرأيت -يا محمَّدُ- الَّذي جَعَل مَعبودَه ما يَهواه، فيَعبُدُ ويُطيعُ ما هَوِيَه دونَ اللهِ المُستَحقِّ للعبادة وَحْدَه (١٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ أَرَءَيْتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَدُ، هَوَلَهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٣].

#### ﴿ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾.

أي: وأضلَّ اللهُ ذلك المُتَّبِعَ هواه عن طَريقِ الحَقِّ، على عِلمٍ مِن الله سبَق أنَّه يَضِلُّ ولا يَهتَدي (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۳)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٦)، ((تفسير أبي حيان)) ( (تفسير ابن ٢٦٨)، ((تفسير ابن ٢٦٨))، ((تفسير ابن عليور)) (٣٥٨ /٢٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٥٨ /٣٥٧).

قال ابنُ عاشور: (الخِطابُ للنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والمقصودُ مَنْ مَعه مِنَ المُسلِمينَ، أو الخِطابُ لِغَيرِ مُعَيَّنٍ، أي: تناهَت حالُهم في الظُّهورِ، فلا يختَصُّ بها مُخاطَبٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (70 / ٣٥٧).

وقال ابن عطيَّة: (هذه الآيةُ وإن كانت نزَلَت في هوى الكُفرِ، فهي مُتناوِلةٌ جميعَ هوى النَّفْسِ الأَمَّارة). ((تفسير ابن عطية)) (٨٦/٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/ ۱۲۹)، ((شفاء العليل))
 لابن القيم (ص: ۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷).

ممَّن ذهب إلى المعنى المذكور: ابنُ جرير، والزَّجَّاجُ، والواحدي، والسمعاني، وابنُ القيِّم وبنَ القيِّم ونسَبه إلى جُمهورِ المُفَسِّرينَ-، والشوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۳)، ((معانيَ القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٣٣٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٩١)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٤١)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٩٣)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٧/ ٤٢٦).

قال ابنُ القيِّم: (فالمعنى: أضلَّه اللهُ عالِمًا به وبأقوالِه، وما يُناسِبُه ويَليقُ به ولا يَصلُحُ له غَيرُه قبْلَ خَلْقه وبَعْدَه، وأنَّه أهلٌ للضَّلال، وليس أهلًا أن يُهدى، وأنَّه لو هُديَ لَكان قد وَضَع الهُدى =



#### ﴿ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ ، وَقَلْبِهِ ، ﴾.

أي: وطَبَع اللهُ على سَمْعِه، فلا يَنتَفِعُ بسَماعِ الحَقِّ، وطَبَع على قَلبِه فلا يَعقِلُ به الحَقَّ؛ فليس له طريقٌ إلى الهُدى بسَمعِه ولا قَلبه (١).

# كما قال تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ

= في غير مَحَلِّه وعندَ مَن لا يَستَحِقُّه، والرَّبُ تعالى حكيمٌ إِنَّما يَضَعُ الأشياءَ في مَحالِّها اللَّرْقِة بها؛ فانتَظَمَت الآيةُ على هذا القَولِ في إثباتِ القَدرِ والحِكمةِ الَّتي لأَجْلها قُدِّر عليه الضَّلالُ، وذُكِرَ العِلمُ؛ إذ هو الكاشفُ المُبِينُ لحقائقِ الأمورِ، ووَضْعِ الشَّيءِ في مَواضِعِه، وإعطاء الخير مَن يَستَحِقُّه، ومَنْعِه مَن لا يَستَحِقُّه؛ فإنَّ هذا لا يَحصُلُ بدونِ العِلم؛ فهو سبحانه أضَلَّه على عِلْمِه بأحوالِه الَّتي تُناسِبُ ضَلالَه وتَقتضيه وتستدعيه). ((شفاء العليل)) (ص: ٣٠).

وقال القرطبي: (قولُه تعالى: ﴿ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ أي: على عِلم قد عَلِمَه منه. وقيل: أضلَه عن الثَّوابِ على عِلمٍ قد سَبَق عِندَه أنَّه سيَضِلُ. الثَّوابِ على عِلمٍ منه بأنَّه لا يَستَحِقُه. وقال ابنُ عبَّاسٍ: أي: على عِلمٍ منه بأنَّه لا يَستَحِقُه. وقال ابنُ عبَّاسٍ: أي: على عِلمٍ منه أنَّه ضالُّ. والمعنى مُتقارِبٌ). ((تفسير القرطبي)) (١٦٩/١٦). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٣٩).

وقال ابنُ عطية: (وقالت فِرقةٌ: أي: على عِلم مِن هذا الضَّلالِ؛ فإنَّ الحَقَّ هو الَّذي يُترَكُ ويُعرَضُ عنه، فتكونُ الآيةُ على هذا مِن آياتِ العِنادِ، نَحو قَولِه تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ﴾ [النمل: ١٤]). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٦).

وقال ابن عاشور: (ومعنى ﴿ عَلَى عِلْمِ ﴾ أنَّهم أحاطت بهم أسبابُ الضَّلالة مع أنَّهم أهلُ عِلم، أي: عُقولِ سَليمة، أو مع أنَّهم بَلَغَهم العِلمُ بما يَهديهم، وذلك بالقُرآنِ ودَعوة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الإسلام... والمعنى: أنَّه ضالً مع ما له مِن صِفةِ العِلم، فالعِلمُ هنا مِنْ وَصفِ مَن اتَّخَذ إلهه هواه، وهو مُتمكِّنٌ مِن العِلمِ لو خَلَع عن نَفْسِه المُكابَرة، والمَيلَ إلى الهوى). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ ٢٥٨).

وقال ابنُ كثير: (وقولُه: ﴿ وَأَضَلَهُ أَلَهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ يَحتَمِلُ قَولَينِ؛ أَحَدُها: وأضَلَّه اللهُ؛ لعِلْمِه أَنَّه يَستَحِقُّ ذلك. والآخَرُ: وأضَلَّه اللهُ بعد بُلوغِ العِلمِ إليه، وقيامِ الحُجَّةِ عليه. والثَّاني يَستلزِمُ الأُوَّلَ، ولا يَعكسُ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۶)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۱/ ۲۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷).

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧].

﴿ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِنْسَوَةً ﴾.

أي: وجَعَل اللهُ على بَصَرِه غِطاءً يَمنَعُه مِن رُؤيةِ الحَقِّ، فهو لا يَنتَفِعُ ببَصَرِه لِمَعرفةِ الحَقِّ واتِّباعِه (١).

﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: لا أَحَدَ يَهديه إلى طريقِ الحَقِّ واتِّباعِه بعدَ أَن أَضَلَّه اللهُ (٢)! ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

أي: أفلا تَتذَكَّرونَ -أيُّها النَّاسُ- فتَعلَموا أنَّ مَن كان هذا حالَه فلنْ يَهتديَ أبدًا، ولا سبيلَ لأحدِ إلى هدايته (٣)؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۹)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۶)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ١٠٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٩٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٩٧، ٩٥).

وممَّن ذهب إلى هذا المعنى المذكورِ: ابنُ جرير، والبقاعي. يُنظر: المصدران السابقان.

وقال السَّمر قندي: (﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أنَّ مَن لا يُقبِلُ إلى دينِ اللهِ، ولا يَرغَبُ في طاعتِه: لا يُكرِمُه بالهُدي والتَّوحيد). ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٢٨٠).

وقال الشوكاني: (﴿ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴾ تذَكُّرُ اعتِبارٍ، حتَّى تَعلَموا حَقيقةَ الحالِ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١١).

وقال مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ: (﴿ أَفَلَا ﴾ يعني: أفهلًا ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ فتَعتَبِروا في صُنعِ الله، فتُوحِّدوه). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٤٠).

وقيل: المعنى: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ فتَعرِ فوا قُدْرتَه على ما يَشاءُ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديُ، وابنُ الجوزي، والقرطبي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٠)، ((تفسير ابن الجوزي)) = (٤/ ١٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٦٩/ ١٦٩).



## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَمَا يَحْكُمُونَ ﴾ يُستنبَطُ مِن هذه الآية تَبايُنُ حالِ المؤمِنِ العاصي مِن حالِ الطَّائِع، وإن كانت في الكُفَّارِ (١).

٢ - قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مُ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَا ثُمُم مَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ عن مسروق قال: (قال لي رَجُلٌ مِن أَهلِ مَكَّة: هذا مَقامُ أخيك تميم الدَّاريِّ، لقد رأيتُه ذات لَيلةٍ حتَّى أصبَح، أو كرَبَ (٢) أن يُصبِحَ يقرَأُ آيةً مِن كِتابِ اللهِ، يَركعُ ويَسجُدُ ويَبكي: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ الْجَتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ... ﴾ الآية ) (٣).

وقال بَشيرٌ: (بِتُّ عندَ الرَّبيعِ بنِ خُشَيمٍ ذاتَ لَيلةٍ، فقام يُصَلِّي، فمَرَّ بهذه الآيةِ فمَكَث ليلة حتَّى أصبَحَ لم يَعْدُها، ببكاءٍ شَديدٍ)!

وقال إبراهيمُ بنُ الأشعَثِ: (كثيرًا ما رأيتُ الفُضَيلَ بنَ عِياضٍ يُرَدِّدُ مِن أَوَّلِ اللَّيلِ إلى آخِرِه هذه الآيةَ ونَظيرَها، ثمَّ يقولُ: لَيْتَ شِعْري مِن أيِّ الفريقينِ أنتَ؟!)، وكانت هذه الآيةُ تُسَمَّى مَبكاةَ العابدينَ (٤٠)!

<sup>=</sup> وقيل: المعنى: أفلا تَذَكَّرونَ ما يَنفَعُكم فتَسلُكوه، وما يَضُرُّكم فتَجتَنبوه. قاله السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) كَرَب: أي: كادَ وأوشَكَ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) لأبي عبد الله الرازي (ص: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٨٣٣).

قال العَيْني في ((نخب الافكار)) (٥/ ٤٥٧): (رجالُه ثقاتٌ)، وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سير أعلام النبلاء)) (٢/ ٤٤٥): (رجالُه ثقاتٌ).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٦٦/١٦).



٣- قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَدُهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ و وَقَلْبِهِ عَلَى عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ و وَقَلْبِهِ وَخَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ إذا تأمَّلْتَ حالَ عُشَّاقِ الصُّور المُتيَّمينَ فيها، وجَدْتَ هذه الآيةَ مُنطَبِقةً عليهم، مُخبرةً عن حالِهم (١).

3- مُخالَفةُ ما تهوى الأنفُسُ شاقٌ عليها، وصَعبٌ خُروجُها عنه؛ ولذلك بلَغَ أهلُ الهوى في مُساعدتِه مَبالغَ لا يَبلُغُها غَيرُهم، وكفى شاهِدًا على ذلك حالُ المحبِّينَ، وحالُ مَن بُعِثَ إليهم رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن المُشرِكينَ وأهلِ الكِتابِ وغيرِهم، ممَّن صَمَّم على ما هو عليه، حتَّى رَضُوا بإهلاكِ النُّفُوسِ وأهلِ الكِتابِ وغيرِهم، ممَّن صَمَّم على ما هو عليه، حتَّى رَضُوا بإهلاكِ النُّفُوسِ والأموالِ، ولم يَرضُوا بمُخالَفةِ الهوى! حتَّى قال تعالى: ﴿ أَفَرَيَتُ مَنِ التَّخَذَ إِللهَهُ هَوَنُهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾، وقال: ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ وَمَا تَهُوى الْأَنفُسُ ﴾ [النجم: ٣٧]، وقال: ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ عَمَن رُبِّنَ لَهُ مُسَافِقُ عَلِهِ وَالبَعُوا أَهُوا أَهُوا أَهُم ﴾ [محمد: ٢٣]، وقال: ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ عَمَن رُبِّنَ لَهُ مُن مُخالَفتِه؛ فَنِعْمَ ما قال الشاعرُ: إذا طالَبَتْ كَ النَّفُ مُن يَومًا بشَهوةٍ وكان إليها للخِلفُ صَديتُ فانَّما وخالِفُ ما هَوِيتَ فإنَّما هواكَ عَدُونٌ والخِلافُ صَديتُ فانَّما فَدَ عَالَ فالخُولُ الْمُولِي فَا فَا وَخالِفُ ما هَوِيتَ فإنَّما هواكَ عَدُونٌ والخِلافُ صَديتُ (\*)

٥ - قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّغَذَ إِلَهَهُ مَوَنهُ وَأَضَلَهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ الآيةُ دليلٌ واضِحٌ على أنَّ العِلمَ مع الخِذلانِ غيرُ نافِعٍ، وبَعثٌ على الاستهداءِ مِن عندِ اللهِ، وطَرحِ الكَيفِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير النسفي)) (٣/ ٣٠٣).

والبيتان منسوبانِ لأبي الفتحِ البُّسْتي. يُنظر: ((مجاني الأدب في حدائق العرب)) لرزق الله بن يوسف (٢/ ٥٢)، والقسم الرابع من مجلة المورد العراقية (٣٤/ ١٠٢). ونسبهما القرطبي لابنِ دُرَيد. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ١٦٨)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير الثعلبي)) (٨/ ٣٦٣)، ((ذم الهوى)) لابن الجوزي (ص: ٥٣، ٥٢).



بيْنَ يَدَيه، والتَّبرُّ وِ مِن الحَولِ والقُوَّةِ إليه (١)، وذلك على قولٍ في تفسيرِ الآيةِ.

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ مُوبِهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ هذه الآيةُ أصلٌ في التَّحذيرِ مِن أن يكونَ الهوى هو الباعثَ للمُؤمِنينَ على أعمالِهم، ويَترُكوا اتِّباعَ أُدِلَّةِ الحَقِّ، فإذا كان الحَقُّ مَحبوبًا لأحدٍ فذلك مِن التَّخَلُّقِ بِمَحبَّةِ الحَقِّ تَبعًا للدَّليلِ، مِثلُ ما يهوى المؤمِنُ الصَّلاةَ والجَماعة، وقيامَ رَمَضانَ وتلاوةَ القُرآنِ وأمَّا اتِّباعُ الأمرِ المحبوبِ لإرضاءِ النَّفْسِ دونَ نَظَرٍ في صَلاحِه أو فسادِه فذلك سَبَبُ الضَّلالِ وسُوءِ السِّيرةِ (٢٠).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - المذنبُ إِنْ عُفِي عنه بغيرِ سببٍ مِن الأسبابِ المكفِّرةِ ونحوِها، فإنَّه لابدَّ أن تلحقه عقوباتٌ كثيرةٌ، منها ما فاتَه مِن ثوابِ المحسنين؛ فإنَّ الله تعالى وإنْ عَفَا عنِ المُذنِبِ فلا يَجعلُه كالَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ، كما قال تعالى:
 ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُوا ٱلسَّيِعَاتِ أَن نَجَعَلَهُمۡ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ (").

٢ - الله تعالى قائم بالقسط، ولا يَظلِمُ النَّاسَ شيئًا؛ فلا يَضَعُ شَيئًا في غيرِ مَوضِعِه، ولا يُسَوِّي بيْنَ مُختَلفَينِ، ولا يُفَرِّقُ بيْنَ مُتماثِلَينِ، كما قال تعالى: ﴿ أَمَ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ (١٠).

٣- مَن أَحَبَّ شَيئًا وأطاعه، وأَحَبَّ عليه وأبغض عليه: فهو إلهه؛ فمَن كان لا
 يُحِبُّ ولا يُبغِضُ إلَّا لله، ولا يُوالي ولا يُعادي إلَّا له: فاللهُ إلهه حَقًّا، ومَن أَحَبَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٩، ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (٢/ ٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ١٩٢).



لِهَواه وأبغَضَ له، ووالى عليه وعادى عليه: فإلهه هَواه، كما قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَلُهُ ﴾ (١).

إذا أمر الله على ألسنة رُسلِه بشَيء، فعدَلَ عنه العبدُ إلى ما يُحِبُّه هو؛ كان عابدًا لِهواه لا عابدًا لله؛ قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ ﴾ (٢)!

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ - وَقَلِهِ عِلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ ليس يَبقى للقَدريَّةِ مع هذه الآية عُذرٌ ولا حِيلةٌ؛ لأنَّ الله تعالى صَرَّح بمنعِه إيَّاهم عن الهدَى حينَ أخبَرَ أنَّه خَتَم على قلب هذا الكافِر وسَمعِه (٣).

٦ - قَولُه تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَنهُ ﴾ عن الحَسَنِ قال: (هو المنافِقُ لا يَهوى شَيئًا إلَّا رَكبَه) (٤٠)!

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ ﴾ إطلاقُ الإلهِ على الهوى المتَّبَع (٥٠).

٨- تحقيقُ التَّوحيدِ يستلزِمُ اجتِنابَ المعاصي؛ لأنَّ المعاصيَ صادِرةٌ عن الهوَى،
 وهذا نوعٌ مِن الشِّركِ، قال تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّغَذَ إِلَهَهُ هَوَيهُ ﴾، فالمعاصي مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية (١/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو بكر الفرْيابي في ((صفة النفاق وذم المنافقين)) (٤٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في ((ذم الهوى)) (ص: ١٧). وقد ورد معناه عن غير واحد من السلف. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) (٣/ ١٩١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٩٣)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ١٤٨)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (٣/ ٥٦).



حيثُ المعنى العامُّ، أو الجِنسُ العامُّ يُمكِنُ أَنْ نَعتبرَها مِن الشِّركِ(١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ
 ٱلصَّللِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾

- الآيةُ انتِقالٌ مِن وَصْفِ تَكذيبِهم بالآياتِ واسْتِهزائِهم بها، ثمَّ مِن أَمْرِ المُؤمِنينَ بالصَّفْحِ عنهم، وإيكالِ جَزاءِ صَنائِعِهم إلى اللهِ، ثمَّ مِن التَّبيتِ على مُلازَمةِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ إلى وَصْفِ صِنفٍ آخَرَ مِن ضَلالِهم واسْتِهزائِهم مُلازَمةِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ إلى وَصْفِ صِنفٍ آخَرَ مِن ضَلالِهم واسْتِهزائِهم بالوعْدِ والوعيدِ، وإحالَتِهم الحياةَ بعْدَ الموتِ، والجَزاءَ على الأعمالِ، وتَخييلِهم للنَّاسِ أنَّهم يَصِيرُون في الآخرةِ على الحالِ الَّتِي كانوا عليها في الدُّنيا؛ عَظيمُهم في الدُّنيا عَظيمُهم في الآخرةِ، وضَعيفُهم في الدُّنيا ضَعيفُهم في الآخرةِ، وضَعيفُهم في الدُّنيا ضَعيفُهم في الآخرةِ، وضَعيفُهم في الدُّنيا ضَعيفُهم في الآخرةِ، وهذا الانتِقالُ رُجوعٌ إلى بَيانِ قولِه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلاِحًا فَلِنَقْسِةٍ فَي اللَّذِيرَةِ، وهذا الانتِقالُ رُجوعٌ إلى بَيانِ قولِه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلاِحًا فَلِنَقْسِةٍ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْماً ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرَجُعُونِ. ﴾ (١٠ [الجاثية: ١٥].

-قولُه: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرَحُواْ ٱلسَّيِّكَاتِ ... ﴾ كَلامٌ مُستأَنَفٌ مَسوقٌ لِبَيانِ تَغايُرِ حالَي الظَّالِمينَ والمُتَّقينَ (٣).

- وحَرْفُ (أَمْ) في قولِه: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَجۡعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ اَجۡتَرَحُواْ ٱلسّيِّعَاتِ أَن بَعۡعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ اَجۡتَرَحُواْ ٱلسّيِّعَاتِ أَن بَعْدَارِ حِسبانِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ... ﴾ للإضرابِ الانتِقاليِّ، والاستِفهامُ لإنكارِ حِسبانِ أَنْ يَسْتُو وَا مَماتًا؛ لإفتراقِ أحوالِهم أَنْ يَسْتُو وَا مَماتًا؛ لإفتراقِ أحوالِهم أَن يَسْتُو وَا مَماتًا؛ لإفتراقِ أحوالِهم أحياءً، ومَماتًا، فعلَى هذا يكون قولُه: ﴿ سَوَآءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ مِن الحِسبانِ أحياءً، ومَماتًا.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/ ٤٨، ٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٥٢).



المنكور. وقيلَ: ﴿ سَوَاءَ تَحَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ على معنى: أنَّ محيا المحسنين ومماتهم: كلُّ محيا المحسنين ومماتهم: كلُّ يموتُ على حسب ما عاش عليه. أو ذلك أنَّه حِينَ أنْكر حِسبانَ أنْ يَستويَ الكافرُ والمُؤمِنُ، قيل: فإذَنْ كيف الحالُ؟ فأُجِيبَ: أنَّ المُؤمِنَ يَعيشُ حَميدًا ويَموتُ سَعيدًا؛ يَعيشُ في طاعة الرَّحمن، ثمَّ المَرجِعُ إلى الرِّضوانِ، والكافرُ يعيشُ في طاعة الرَّحمن، ثمَّ المَرجِعُ إلى الرِّضوانِ، والكافرُ يعيشُ في طاعة الرَّحمن، ثمَّ المَرجِعُ إلى الرِّضوانِ، والكافرُ يعيشُ في طاعة السَّيطانِ، والمآبُ إلى النِّيرانِ، فأنَّى يَستويانِ (۱٬۰)!

- ونسبة عسبانِ التَّساوي إلى الَّذين اجْتَرَحوا السَّيِّئاتِ في خِضَمِّ الإنكارِ التَّوبيخيِّ، مع أنَّهم بمَعْزِلٍ منه جازِمونَ بفَضْلِهم على المُؤمِنينَ؛ للمُبالَغة في الإنكارِ، والتَّشديدِ في التَّوبيخِ؛ فإنَّ إنْكارَ حِسْبانِ التَّساوي والتَّوبيخَ عليه إنْكارُ لِحِسبانِ الحَرْم بالفضْلِ وتَوبيخُ عليه على أبلَغ وَجْهٍ وآكدِه (٢).

- والاجتِراحُ: الاكْتِسابُ، وصِيغةُ الافتِعالِ للمُبالَغةِ، وهو مُشتَقٌّ مِن الجُرْح (٣).

- و ﴿ اللَّذِينَ اَجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ ﴾ هم المُشرِكون، وإنَّما عُبِّرَ عنهم بهذا العُنوانِ ؛ لِمَا في الصِّلةِ مِن تَعليلِ إنكارِ المُشابَهةِ والمُساواةِ بيْنَهم وبيْنَ الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ عِندَ اللهِ في عالَمِ الخُلْدِ، ولأنَّ اكتسابَ السّيّئاتِ مِن شِعارِ أَهْلِ الشِّركِ ؛ إذ ليس لهم دِينٌ وازعٌ يَزَعُهم عن السّيّئاتِ، ولا همْ شِعارِ أَهْلِ الشِّركِ ؛ إذ ليس لهم دِينٌ وازعٌ يَزَعُهم عن السّيّئاتِ، ولا همْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠٧/٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤١٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥٦/ ٣٥١ – ٣٥٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٥٢). قال ابن عاشور: (ومِن خِلافِ ظاهِرِ التَّركيبِ ما قيلَ: إنَّ مَدلولَ ﴿ سَوَاءَ مَعَيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ ﴾ ليس مِن حِسبانِ المُشرِكينَ المنكورِ، ولكِنَّه كلامٌ مُستأنفٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٥٢).



مُؤمِنونَ بالبَعثِ والجزاءِ فيكونَ إيمانُهم به مُرغِّبًا في الجَزاءِ(١).

و مَوقِعُ التَّشبيهِ في قولِه: ﴿ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَخْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ الإيماءُ إلى أنَّ الله قدَّرَ للمُؤمِنينَ حُسنَ الحالِ بعْدَ المماتِ، حتَّى صار ذلك المُقدَّرُ مَضرِبَ الأمثالِ ومَناطَ التَّشبيهِ، وإلى أنَّ جسبانَ المُشرِكينِ أَنفُسَهم في الآخِرةِ على حالةٍ حَسنةٍ باطلٌ، فعُبِّرَ عن حسبانِهم الباطِلِ بأنَّهم أثبتوا لِأنفُسِهم في الآخِرةِ الحالَ الَّتي هي حالُ المُؤمِنينَ، أي: حسِبَ المُشرِكون بزَعْمهم أنْ يكونوا بعْدَ الموتِ في حالةٍ إذا أراد الواصفُ أنْ يَصفَها وَصَفَها بمُشابَهةِ حالِ المُؤمِنينَ عندَ اللهِ وفي نفس الأمْر. فقُصِد هنا التَّنويةُ بالمُؤمِنينَ، والعِنايةُ بزُلْفاهم عِندَ اللهِ، فكأنَّه قيل: أحسِبوا أنْ نَجعَلَهم في حالةٍ حَسنةٍ؟ ولكنَّ هذا المأمولَ في حسبانِهم هو في نفسِ الأمْرِ حالُ المُؤمِنينَ لا حالهم، فأُوجِزَ الكلامُ، وفَهُمُ السَّامعِ يَسَطُهُ. والمُواجَهُ بهذا الكلامِ همُ النَّبيُّ والمُؤمِنونَ؛ تكمِلةً للغرَضِ المُبتدأِ به في قوله: ﴿ قُلُ لِلَذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا عَلَى المُؤلِي يَكُمِنُونَ ﴾ " [الجاثية: ١٤].

- وقولُه: ﴿ كَٱلَذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ مُعترِضًا بيْنَ مَفعولَيْ (نَجعَلُ)، وهُما ضَميرَا الغائبينَ، وجُملةُ ﴿ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ ﴾، أو ولَفظُ ﴿ سَوَآءَ ﴾ - في قِراءة نَصْبِه (٣) - فلا يكونَ مُرادًا إِذْ خالُه في حِسبانِ المُشرِكينَ؛ فيكونَ قولُه: ﴿ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تَهكُّمًا على المُشرِكينَ في حِسبانِهم؛ تأكيدًا للإنكارِ عليهم (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۵۱، ۳۵۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٥٣، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر ما تقدَّم في القراءات ذاتِ الأثر في التَّفسير (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٥٤).



- وجُملةُ ﴿ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ تَذييلٌ لِمَا قَبْلَها مِن إنكارِ حِسبانِهم وما اتَّصَلَ بذلك الإنكارِ مِن المعاني (١٠).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا
 كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْمَقِ ﴾ يُمكِنُ أَنْ يكونَ الكلامُ مَعطوفًا على ما تَقدَّم؛ لِيكونَ كالدَّليلِ على نفْي الاستواءِ بيْنَ الفريقينِ. ويُمكِنُ أَنْ يكونَ استِئنافًا مُقرِّرًا لِمَا سبَقَ مِن الحُكْمِ؛ فإنَّ خلْقَ اللهِ تعالى لَهُما ولِما فيهما بالحقِّ المُقتضي للعَدْلِ، يَسْتدعِي -لا مَحالةً- تَفضيلَ المُحْسنِ على المُسيءِ في المَحْيا والمَماتِ، وانْتِصارَ المظلومِ مِن الظَّالمِ، وإذا لم يَطَّرِدْ ذلك في المَحيا فهُو بعْدَ المماتِ حَتْمًا(٢).

أو الجُملة مُعترِضةٌ، والواوُ اعتراضيَّةٌ، وهو اعتراضٌ بيْنَ الكلامِ المُتقدِّمِ وبيْنَ ما فُرِّعَ عليه مِن قولِه: ﴿ أَفَرَهَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣]، هو كالدَّليلِ على انتِفاءِ أَنْ يكونَ الَّذين اجْتَرَحوا السَّيِّئاتِ الَّذين همْ في بُحْبوحةِ عَيشٍ مُدَّةَ عَلى انتِفاءِ أَنْ يكونوا في نعيم بعْدَ مَماتِهم كالَّذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ مُدَّةَ حَياتِهم؛ أَنْ يكونوا في نعيم بعْدَ مَماتِهم كالَّذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ مُدَّةَ حَياتِهم؛ فكان جَزاؤُهم النَّعيمَ بعْدَ مَماتِهم التَّافؤت بيْنَ المُسيءِ والمُحسِنِ، خلْقَ السَّمواتِ والأرضِ بالعدلِ يَسْتدعي التَّفاوُت بيْنَ المُسيءِ والمُحسِنِ، والانتصافَ للمُعْتدي عليه مِن المُعْتدي (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٢)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٥٥٥، ٥٥٦).

قال ابن عاشور: (ووَجهُ الاسْتِدلالِ في الآيةِ: أنَّ خلْقَ السَّمواتِ والأرضِ تَبيَّنَ كَونُه في تَمام =



- والحقُّ: اسمٌ جامعٌ لِما شأنه أنْ يُحَقَّ ويُثْبَتَ، ومِن شأْنِ الحِكمةِ والحكيمِ أَنْ يُقِيمَه، ولذلك أُشِيرَ بقولِه: ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ ﴾؛ فإنَّ اسمَ الجَلالةِ جامعٌ لِصِفاتِ الكَمالِ، وتَصرُّ فاتِ الحِكمةِ (١).

- وعُطِفَ قولُه: ﴿ وَلِتُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ على ﴿ بِالْحَقِّ ﴾؛ لأنَّ المعطوفَ عليه المَجرورَ بالباءِ فيه مَعنى التَّعليلِ، وهذا تَفصيلُ بعْدَ إجمالٍ ؛ فإنَّ الجزاءَ على الفِعلِ بما يُناسِبُه هو مِن الحقِّ، ولأنَّ تَعليلَ الخلْقِ بعِلَّةِ الجزاءِ مِن تَفصيلِ معنى الحقِّ، وآثارِ كونِ الحقِّ سَببًا لِخَلْقِ السَّمواتِ والأرضِ، وَمَن تَفصيلِ معنى الحقِّ، وآثارِ كونِ الحقِّ سَببًا لِخَلْقِ السَّمواتِ والأرضِ، أو مُلابِسًا لِأحوالِ خلْقِهما؛ فظَهَرَت المُناسَبةُ بيْنَ الباءِ في المعطوفِ عليه واللَّامِ في المعطوفِ عليه واللَّامِ في المعطوفِ على مُعلَّلٍ مَحذوفٍ، تَقديرُه: لِيَدُلَّ بها على قُدْرتِه، ولِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ (٢).

- والباءُ في ﴿ يِمَا كَسَبَتُ ﴾ للتَّعويضِ، وما كسَبَتْه النَّفْسُ لا تُجْزى به، بلْ تُجازى بم، بلْ تُجازى بم فضافٍ، أي: بمِثْلِ ما كسَبَتْه، وهذه المُماثَلةُ مُماثَلةٌ في النَّوعِ، وأمَّا تَقديرُ تلك المُماثَلةِ فذلك مَوكولُ إلى اللهِ تَعالى، ومُراعًى فيه عَظَمةُ عالَمِ الجزاءِ في الخَيرِ والشَّرِّ، ومِقدارُ تَمرُّدِ

= الإتقانِ والنِّظامِ، بحيث إنَّ دَلائلَ إرادةِ العدْلِ في تَصاريفِها قائمةٌ، وما أودَعه الخالِقُ في المَخلوقاتِ مِن القُوى مُناسِبٌ لِتَحصيلِ ذلك النِّظامِ الَّذي فيه صَلاحُهم، فإذا استَعْمَلوها في الإنسادِ والإساءةِ، كان مِن إتْمامِ إقامةِ النِّظامِ أنْ يُعاقبوا على تلك الإساءةِ، والمُشاهَدُ أنَّ المُسِيءَ كثيرًا ما عكفَ على إساءتِه حتَّى المَمات، فلو لم يكن الجزاءُ بعْدَ الموتِ، حصَلَ اخْتِلالٌ في

نِظامِ خلْقِ المَخلوقاتِ، وخلْقِ القُوى الصَّادرِ عنها الإحسانُ والإساءةُ، وهذا المعنى تَكرَّرَ في آياتٍ كَثيرةٍ، وكُلَّما ذُكِرَ شَيءٌ منه أُتْبعَ بذِكْرِ الجَزاءِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٣٥٦/٢٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥٦/٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٢١، ٤٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٢، ٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٢٥٦).



المُسيءِ وامْتثالِ المُحسِنِ، بخِلافِ الحُدودِ والزَّواجِرِ؛ فإنَّها مُقدَّرةٌ بما يُناسِبُ عالَمَ الدُّنيا مِن الضَّعفِ؛ ولهذا أعقبَه بقولِه: ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾؛ فضَميرُ ﴿ وَهُمْ الدُّنيا مِن الضَّعفِ؛ ولهذا أعقبَه بقولِه: ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾؛ فضَميرُ ﴿ وَهُمْ الدُّني مَا الْخَيْلَ اللهِ عائدٌ إلى كلِّ نفْس؛ فإنَّ ذلك الجزاءَ ممَّا اقْتَضاهُ العدْلُ الَّذي جُعِلَ سَببًا أو مُلابِسًا لِخلْقِ السَّمواتِ والأرضِ وما فيهما، فهو عدْلُ، فليس مِن الظُّلمِ في شَيء؛ فالمُجازى غيرُ مَظلوم، وبالجزاءِ أيضًا يَنْتفي أثرُ فليس مِن الظُّلمِ عن المَظلوم؛ إذْ لو تُرِكَ الجَزاءُ لَاستمَرَّ المَظلومُ مَظلومًا (۱).

٣ - قولُه تعالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُونهُ وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَلَى عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَلَى عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾

- قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اَتَخَذَ إِلَهَهُ هُونِهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ لَمَّا كان الّذين حسبوا أَنْ يَكُونُوا فِي الآنيا، قالوا ذلك عن غير دَليل يكونوا في الآنيا، قالوا ذلك عن غير دَليل ولا نَظَرٍ، ولكنْ عن اتّباعِ ما يَشْتَهُونَ لِأَنفُسِهم مِن دَوامِ الحالِ الحَسَنِ؛ تَفرَّعَ على حِسبانِهم التَّعْجيبُ مِن حالِهم؛ فعُطِفَ بالفاءِ الاستِفهامُ المُستعمَلُ في التَّعجيب، وجُعِلَ استِفهامًا عن رُؤية حالِهم؛ للإشارة إلى بُلوغِ حالِهم مِن الظُّهورِ إلى حدِّ أَنْ تَكُونَ مَرْئيَّةً (٢).

وقيل: الهمزةُ للاستفهامِ المَقصودِ به الأمْرُ، أي: أُخْبِرْني، وهو للتَّعجيبِ مِن حالِ مَنْ تَرَكَ مُتابَعةَ الهُدى إلى مُطاوَعةِ الهوَى، فكأنَّه عَبَدَه، والمعنى –على قولٍ في التَّفسيرِ–: أضلَّه اللهُ وهو عالِمٌ بالحقِّ؛ لأنَّ المُبالَغةَ فيه أشدُّ، والتَّشنيعَ والتَّنديدَ به أكثرُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۵۷، ۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٥٤).



- وقولُه: ﴿ أَتَّغَذَ إِلَهَهُ هَوَدُهُ ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ أُطلِقَ على ما يُلازِمُ طاعتَه حتَّى كَأَنَّه مَعبودٌ؛ فيكونَ هذا الإطلاقُ بطَريقةِ التَّشبيهِ البليغ، أي: اتَّخَذَ هواهُ كإله له لا يُخالِفُ له أَمْرًا. ويَجوزُ أَنْ يَبْقى ﴿ إِلَهَهُ ﴾ على الحَقيقةِ، ويكونَ ﴿ هَوَدُهُ ﴾ له لا يُخالِفُ له أَمْرًا. ويَجوزُ أَنْ يَبْقى ﴿ إِلَهَهُ ﴾ على الحَقيقةِ، ويكونَ ﴿ هَوَدُهُ ﴾ بمعنى مَهْوِيِّه، أي: عبد إلها؛ لأنَّه يُحِبُّ أَنْ يَعبُدَه، يعني الَّذين اتَّخَذوا الأصنامَ الهة لا يُقلِعون عن عِبادتِها؛ لأنَّهم أَحَبُّوها (١٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال تعالَى هنا: ﴿ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ ـ وَقَلْبِهِ ـ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَنَوَةً ﴾، وقال في سُورةِ (البَقرةِ): ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمَّ وَعَلَىٰ أَبْصَنْرِهِمْ غِشَنُونُ ﴾ [البقرة: ٧]؛ فهنا قدَّمَ ذِكرَ السَّمْع على القَلْب، وفي سُورةِ (البقرةِ) قَدَّمَ القلْبَ على السَّمع؛ ووَجْهُ ذلك: أنَّ المُخبَرَ عنهم هنا لَمَّا أَخبَرَ عنهم بأنَّهم اتَّخَذوا إلَهُهم هَواهم، فقدْ تَقرَّرَ أنَّهم عَقَدوا قُلوبَهم على الهَوى؛ فكان ذلك العَقدُ صارِفًا السَّمْعَ عن تَلقِّي الآياتِ؛ فقُدِّمَ لإفادة أنَّهم كالمَخْتوم على سَمْعِهم، ثمَّ عُطِفَ عليه ﴿ وَقَلِّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عليه اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْ العَقْدِ الصَّارِفِ للسَّمْع، ثمَّ ذَكَرَ ما على بَصَرِه مِن شِبْهِ الغِشاوةِ؛ لأنَّ ما عَقَدَ عليه قَلْبَه صَرَفه عن النَّظرِ في أدلَّةِ الكائناتِ. وأمَّا آيةُ سُورةِ (البقرةِ)؛ فإنَّ المُتحدَّثَ عنْهم همْ هؤلاء أنفُسُهم، ولكنَّ الحديثَ عنهم ابتُدِئ بتساوي الإنذارِ وعَدَمِه في جانِبهم بقَولِه: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦]؛ فلمَّا أُرِيدَ تَفصيلُه قُدِّمَ الخَتْمُ على قُلوبِهم؛ لأنَّه الأَصْلُ، كما كان اتِّخاذُ الهَوى كالإلهِ أَصْلًا في وَصْفِ حالِهم في آية سُورةِ (الجاثيةِ)، فحالةُ القُلوبِ هي الأصْلُ في الانْصِرافِ عن التَّلقِّي والنَّظرِ في الآيتَين، ولكنَّ نَظْمَ هذه الآيةِ كان على حسَب ما يَقْتضيهِ الذِّكرُ مِن التَّرتيب،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٥٨).





ونَظْمَ آيةِ (البقرةِ) كان على حَسَبِ ما يَقْتضيهِ الطَّبْعُ (١). وقيل غيرُ ذلك (٢).

- والاستِفهامُ في قولِه: ﴿ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِاللَّهِ ﴾ استِفهامٌ إنكاريُّ أَنْ يكونَ غيرُ اللهِ يَسْتطيعُ أَنْ يَهْديَهم، والمُرادُ به تَسليةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِشِدَّةِ أَسَفِه لِإعْراضِهم وبَقائِهم في الضَّلالةِ (٣).

- وقولُه: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ مُفرَّعٌ على الاستفهام الَّذي قبْلَه، وهو هنا استفهامٌ عن عَدَمِ تَذكُّرِ المُخاطبينَ لهذه الحقيقة، أي: كيف نَسُوها حتَّى ألَحُوا في الطَّمَعِ بهداية أولئك الضَّالِّينَ، وأَسِفوا لِعَدمِ جَدْوى الحُجَّةِ لَدَيهم؟! وهو اسْتِفهامٌ إنكاريُّ (٤).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (٢٦-٢٦)

﴿ وَقَالُواْ مَا هِى إِلَا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا ثُمُتُ اللَّهُ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْنُواْ بِعَابَآبِهَا إِن كُنتُمُ اللَّا يَظُنُونَ ﴿ اللَّهُ مُ وَإِذَا لَنُتُلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيْنِتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْنُواْ بِعَابَآبِهَا إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَلِيلًا اللَّهُ مُعَيِيكُمْ أَمُ يُمِينُكُمْ أَلَى اللَّهُ مُعَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعُلَّمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّاللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَلدَّهُ ﴾: أي: مَرُّ الزَّمانِ، وطُولُ العُمُرِ، واختِلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ، وأصلُ (دهر): يدُلُّ على الغَلَبةِ والقَهر، وسُمِّيَ الدَّهرُ دَهرًا؛ لأنَّه يأتي على كُلِّ شَيءٍ ويَغلِبُه (١٠).

﴿ رَبُّ ﴾: الرَّيبُ: الشَّكُ، أو هو الشَّكُ معَ الخَوفِ، ومعَ تُهمَةِ المشكوكِ فيه، وتوهُّم أَمْرٍ ما بالشَّيء، والرَّيبة، وهي قلَقُ النَّفْس واضْطِرابُها(٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

يحكي الله سبحانَه جانبًا مِن أقوالِ المشركينَ الباطِلةِ، فيقولُ: وقال الكُفَّارُ تَكذيبًا للبَعثِ بعدَ المَوتِ: ما لَنا إلَّا حياتُنا هذه الَّتي نَحياها الآنَ، يَموتُ مِنَّا أَناسٌ، ويُولَدُ آخَرونَ، ولا حياةَ بعدَ المماتِ، وما يُفنينا إلَّا مَرُّ الزَّمانِ، وطُولُ الأعمارِ، واختِلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ! وما لهؤلاء الكُفَّارِ مِن عِلمٍ بما يَقولونَ مِن الأعمارِ، واختِلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ! وما لهؤلاء الكُفَّارِ مِن عِلمٍ بما يَقولونَ مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٠٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٦٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٨)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٣٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٧).





# إنكارهم البَعثَ، ما هم إلَّا يَظُنُّونَ!

وإذا تُتلى عليهم آياتُ القُرآنِ واضحاتِ في وُقوعِ البَعثِ بعدَ الموتِ، ما كان لهم مِن حُجَّةٍ إلَّا قَولُهم: أحيُوا آباءَنا إنْ كُنتُم صادِقينَ في أنَّ بعدَ الموتِ بَعثًا! قُلْ لهم -يا محمَّدُ: اللهُ يُحييكم ثُمَّ يُميتُكم ثمَّ يَجمَعُكم إلى يومِ القيامةِ لا شَكَّ في وُقوع ذلك، ولكِنَّ أكثرَ النَّاس لا يَعلَمونَ!

# تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنَّ هُمْ إِلَّا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ مُنْ عِلْمٍ ۗ إِنَّ هُمْ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَعْلَمُ أَلِي اللَّهُ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا اللَّهُ فَيَ

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

بعدَ أَن ذَكَر سُبحانَه أَنَّ المُشرِكينَ قد اتَّخَذوا إِلهَهم هواهم، وأَنَّ اللهَ قد أَضَلَّهم على عِلمٍ بحالِهم، وأَنَّه خَتَم على سَمْعِهم وقَلْبِهم، وجَعَل على بَصَرِهم غِشاوةً - ذكرَ هنا جِنايةً أُخرى مِن جِناياتِهم، وحماقةً مِن حماقاتِهم: تلك أنَّهم أنكَر وا النعثَ (۱).

﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾.

أي: وقال الكُفَّارُ تَكذيبًا للبَعثِ بعدَ المَوتِ: ما ثَمَّ حياةٌ غَيرُ حياتِنا هذه الَّتي نَحياها الآنَ (٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوٓ أَ إِنَّ هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٩]. ﴿ نَمُوتُ وَغَيًا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٥/ ١٥٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٨، ٢٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦١).



أي: يموتُ أناسٌ، ويَحيا آخَرونَ في هذه الحياةِ، وليس ثَمَّةَ حياةٌ أُخرَى (١).

أي: وما يُفنِينا إلا الزَّمانُ، فنَبلُغُ فيه بمُرورِ أيَّامِه ولياليه سِنَّ الهَرَمِ والشَّيخوخةِ، فنَموتُ، أو تُصيبُنا فيه أسبابٌ تُفضى بنا إلى الهَلاكِ والموت(٢)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۷۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۶۱، ۳۶۲).

قال ابن جُزَي: (﴿ نَمُوتُ وَغَيَّا ﴾ فيه أربَعةُ تأويلاتِ:

أَحَدُها: أنَّهم أرادوا: يموتُ قَومٌ، ويحيا قومٌ.

والآخَرُ: نموتُ نحن، ويحيا أولادُنا.

الثَّالثُ: نموتُ حين كُنَّا عَدَمًا أو نُطَفًا، ونحيا في الدُّنيا.

والرَّابِعُ: نموتُ الموتَ المعروفَ، ونحيا قَبْلَه في الدُّنيا؛ فوقَعَ في اللَّفظِ تَقديمٌ وتأخيرٌ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٢).

ممَّن اختار القولَ الأُوَّلَ: يحيى بنُ سلام، وابنُ أبي زَمَنين، وأبو حيَّان، وابنُ كثير، والبِقاعي، والعُلَيمي، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) ( $1/\sqrt{2}$ ، ((تفسير ابن أبي زمنين)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((تفسير أبي حيان)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((تفسير ابن كثير)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((نظم الدرر)) للبقاعي ( $1/\sqrt{2}$ )، ((تفسير العليمي)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((تفسير الألوسي)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((تفسير السعدي)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((تفسير ابن عاشور)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((تفسير القولَ الثَّانيَ: ابنُ جرير، والسمرقندي، ومكِّي، والبغوي، والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ابن جرير)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((تفسير البغوي)) ( $1/\sqrt{2}$ )، ((تفسير الخازن)) ( $1/\sqrt{2}$ ).

قال ابن جرير: (وقَولُه: ﴿نَمُوتُ وَغَيَا ﴾ نموتُ نحن وتحيا أبناؤُنا بَعْدَنا، فجَعَلوا حياة أبنائِهم بَعْدَهم حياةً لهم؛ لأنَّهم منهم وبَعضُهم، فكأنَّهم بحياتِهم أحياءٌ، وذلك نظيرُ قَولِ النَّاسِ: ما مات مَن خَلَّفَ ابنًا مِثلَ فلانٍ؛ لأنَّه بحياةِ ذِكْرِه به كأنَّه حَيُّ غيرُ مَيِّتٍ). ((تفسير ابن جرير)) مات مَن خَلَّفَ ابنًا مِثلَ فلانٍ؛ لأنَّه بحياةِ ذِكْرِه به كأنَّه حَيُّ غيرُ مَيِّتٍ). ((تفسير ابن جرير))

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹٦/۲۱)، ((البسيط)) للواحدي (۲۰/ ١٥٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٦٢/٢٥). =



### ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾.

أي: وما للمُشرِكينَ أيُّ قَدْرٍ مِنَ العِلمِ بصِحَّةِ ما يقولونَ مِن إنكارِ البَعثِ، ولا بُرهانَ لديهم يُثبِتُ أنَّ الدَّهرَ هو الَّذي يُهلِكُهم كما يَزعُمونَ (١٠)!

﴿ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾.

أي: ما يَقولونَ ذلك إلَّا بمُجَرَّدِ الظَّنِّ، وليسوا على يَقينِ مِمَّا يَدَّعُونَ (٢).

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَثْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ٢٠٠٠ ﴾.

أي: وإذا تُتلى عليهم آياتُ القُرآنِ الواضِحاتُ الدَّلالةِ على وُقوعِ البَعثِ بعدَ الموتِ، لم يكُنْ لهم ما يَحتَجُّونَ به على المؤمنينَ سِوى قَولهِم: أَحيُوا آباءَنا الموتى إنْ كُنتُم صادِقينَ في دَعواكم أنَّ الله يَبعَثُنا بعدَ مَوتِنا؛ حتَّى نُصَدِّقَ بحَقيقةِ

= قال ابنُ كثير: (وهذا يَقولُه مُشرِكو العَرَبِ المُنكِرونَ للمَعادِ، ويَقولُه الفلاسِفةُ الإلهيُّونَ منهم، وهم يُنكِرونَ البُداءَةَ والرَّجعةَ، ويقولُه الفلاسِفةُ الدَّهْريَّةُ الدوريةُ المُنكِرونَ للصَّانِعِ، المُعتَقِدونَ أَنَّ في كُلِّ سِتَّةٍ وثلاثينَ ألْفَ سَنةٍ يعودُ كُلُّ شَيءٍ إلى ما كان عليه، وزَعَموا أَنَّ هذا قد تكرَّر مرَّاتٍ لا تَتناهى، فكابَروا المعقولَ، وكَذَّبوا المنقولَ!). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٨٤٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٩٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٩/ ٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٣٦٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹۸/۲۱)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٣).

قال القرطبي: (كان المُشرِكونَ أصنافًا؛ منهم هؤلاء، ومنهم مَن كان يُثبِتُ الصَّانِعَ ويُنكِرُ البَعثَ، ومنهم مَن كان يَشُكُّ في البَعثِ ولا يَقطَعُ بإنكارِه). ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٧٢).

وقال ابن القيِّم: (الظَّنُّ الَّذي أثبَتَه سُبحانَه للمُعارِضينَ نُصوصَ الوَحيِ بعُقولِهم: ليس هو الاعتِقادَ الرَّاجِحَ، بل هو أكذَبُ الحَديث). ((الصواعق المرسلة)) (٣/ ٨٧٨).

وقال ابنُ عثيمين: (الظنُّ هنا بمعنى الوهم؛ فليس ظنُّهم مبنيًّا على دليلٍ يجعلُ الشَّيءَ مظنونًا، بل هو مُجرَّدُ وهمٍ لا حقيقةَ له؛ فلا حجَّةَ لهم إطلاقًا). ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) (٢ ٢٤٢).



#### ما تَزعُمونَ (١)!

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ \* إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَنُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ \* فَأَتُواْ بِعَابَآبِنَاۤ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ [الدخان: ٣٤ - ٣٦].

﴿ قُلِ اللَّهُ يُحْتِيكُونَ ثُمَّ يُمِيتُكُونَ ثُمَّ يَجْمَعُكُو إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا اعْتَر فوا بِأَنَّهِم ما يُهْلِكُهِم إِلَّا الدَّهرُ، وأَنَّهم اسْتَدلُّوا على إنكارِ البَعثِ بما لا ذليلَ لهم فيه مِن سُؤالِ إحياءِ آبائِهم؛ رَدَّ اللهُ تعالى عليهم بأنَّه تعالى هو المُحْيى، وهو المُميتُ لا الدَّهرُ، وضَمَّ إلى ذلك آيةً جامعةً لِلْحسابِ يومَ البَعثِ، وهذا واجبُ الاعتِرافُ به إِنْ أَنْصَفوا، ومَن قدَرَ على هذا قدَرَ على الإتيانِ بآبائِهم (٢).

### ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- لهؤلاء المُكَدِّبينَ بالبَعثِ: اللهُ هو الَّذي يُحييكم في الدُّنيا ما شاءَ، ثُمَّ يُميتُكم متى شاء عندَ انقِضاءِ آجالِكم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِأَللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۷ / ۲۳۳، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵ / ۳۲۳، (۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵ / ۳۲۳، ۳۶٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٩٩)، ((الهداية)) لمكي (١٠/ ٦٧٩٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٢٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١١)، ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٣٣).

قال القاسمي: (أي: قُلْ لهم في جوابِ قولهم: ﴿ وَمَا يُهْلِكُما ٓ إِلَّا الدَّهْرُ ﴾: قُلِ: اللهُ يُحييكم ثمَّ يُميتُكم لا الدَّهرُ؛ لِما عُرِفَ مِن وُجوبِ رُجوعِ العالَم إلى واجِبِ الوُجودِ، هو سَبَبُ الأسبابِ، ومَصدَرُ الكائناتِ، أو قُلْ لهم في جوابِ إنكارِهم البَعثَ: إنَّ مَن قَدَر على الإبداءِ قادِرٌ على الإعادةِ، والحِكمةُ اقتَضَت الجَمعَ للمُجازاةِ). ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٣٣).



## ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨].

﴿ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾.

أي: ثمَّ يَجمَعُكم اللهُ جميعًا ليومِ القيامةِ أحياءً، لا شَكَّ في وُقوعِ ذلك، وإحيائِكم بعدَ موتِكم (١).

كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُو ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَبُبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧].

﴿ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ولكِنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعلَمونَ الحقَّ، فمِنْ جَهلِهم يُنكِرونَ المَعادَ، وبَعْثَ العِبادِ(٢)!

### الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

الحافة أهلُ الجاهِليَّة يُضيفونَ المصائبَ والنَّوائِبَ إلى الدَّهرِ، وهُم في ذلك فرقتانِ: فِرقةٌ لا تُؤمِنُ باللهِ، لا تَعرِفُ إلَّا الدَّهرَ، فتَنْسُبُ المكارِهَ إليه على أنَّها مِن فِعْلِه، ولا ترى أنَّ له مُدَبِّرًا ومُصَرِّفًا، وهؤلاء الدَّهْريَّةُ الَّذين حكى اللهُ عنهم مِن فِعْلِه، ولا ترى أنَّ له مُدَبِّرًا ومُصَرِّفًا، وهؤلاء الدَّهْريَّةُ الَّذين حكى اللهُ عنهم في كتابِه: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِى إِلَّا حَيَائنا الدُّنيَا نَمُوتُ وَعَيًا وَمَا يُهْلِكُما إِلَّا الدَّهْرِ والزَّمانِ، وفِرقةٌ تَعرِفُ الخالِقَ فَتُنزِّهُه أَنْ تَنسُبَ إليه المكارِه، فتُضيفُها إلى الدَّهرِ والزَّمانِ، وعلى هذين الوَجهينِ كانوا يَسُبُّونَ الدَّهرَ و يَذُمُّونَه، فيقولُ القائِلُ منهم: يا خَيبةَ الدَّهْرِ، ويا بؤسَ الدَّهرِ، إلى ما أشْبَهَ هذا مِن قَولِهم (٣)، فإذا أضافوا إلى الدَّهرِ ما نالهم مِن بؤسَ الدَّهرِ، إلى ما أشْبَهَ هذا مِن قَولِهم (٣)، فإذا أضافوا إلى الدَّهرِ ما نالهم مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۹۹، ۹۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۱)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب الحديث)) للخَطَّابي (١/ ٤٨٩).



الشَّدائِدِ وسَبُّوا فاعِلَها، كان مَرجِعَ سَبِّهم إلى اللهِ تعالى؛ إذ هو الفاعِلُ في الحقيقةِ للأُمورِ الَّتي يُضيفونَها إلى الدَّهرِ لا الدَّهرُ؛ فنُهُوا عن سَبِّ الدَّهرِ؛ فعن أبي هُرَيرةَ للأُمورِ الَّتي يُضيفونَها إلى الدَّهرِ لا الدَّهرُ؛ فنُهُوا عن سَبِّ الدَّهرِ؛ فعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((قال اللهُ عزَّ وجَلَّ: يُؤذيني ابنُ آدَمَ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ(۱)، وأنا الدَّهرُ(۲)، .........

(١) قال ابنُ القَيِّم: (في هذا ثلاثُ مَفاسِدَ عَظيمةٌ:

إحداها: سَبُّه مَن ليس بأهل أن يُسَبَّ؛ فإنَّ الدَّهرَ خَلقٌ مُسَخَّرٌ مِن خَلقِ اللهِ، مُنقادٌ لأمْرِه، مُذَلَّلٌ لتَسخيره؛ فسَابُّه أَولي بالذَّمُّ والسَّبِّ منه.

الثَّانيةُ: أَنَّ سَبَّه مُتضَمِّنٌ للشِّركِ؛ فإنَّه إنَّما سَبَّه لِظَنِّه أَنَّه يَضُرُّ ويَنفَعُ، وأَنَّه مع ذلك ظالمٌ قد ضَرَّ مَن لا يَستَحِقُّ الطِّفعَ، وحَرَم مَن لا يَستَحِقُ الرِّفعة، وحَرَم مَن لا يَستَحِقُ الرِّفعة، وحَرَم مَن لا يَستَحِقُ الطَّلَمةِ الخَونةِ في سَبِّه كثيرةٌ يَستَحِقُ الحِرمان، وهو عندَ شاتِميه مِن أظلَم الظَّلَمةِ! وأشعارُ هؤلاء الظَّلَمةِ الخَونةِ في سَبِّه كثيرةٌ جدًّا، وكثيرٌ من الجُهَّال يُصَرِّحُ بِلَعْنه وتَقبيحه!

النَّالثةُ: أَنَّ السَّبَ منهم إنَّما يقعُ على مَن فَعَل هذه الأفعالَ الَّتِي لو اتَّبَع الحَقُّ فيها أهواءَهم لَفَسَدَت السَّمَواتُ والأرضُ! وإذا وقَعَت أهواؤُهم حَمِدوا الدَّهرَ وأثْنُوا عليه. وفي حقيقة الأمرِ فرَبُّ الدَّهرِ تعالى هو المُعطي المانِعُ، الخافِضُ الرَّافعُ، المُعِزُّ المُذِلُّ، والدَّهرُ ليس له مِنَ الأمرِ شَيءٌ، فمَسَبَّتُهم للدَّهرِ مَسَبَّةٌ للله عزَّ وجَلَّ؛ ولهذا كانت مُؤذِيةً للرَّبِّ تعالى، كما في الصَّحيحينِ مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «قال الله تعالى: يُؤذيني ابنُ آدَمَ؛ يسُبُّ الدَّهرَ، وأنا الدَّهرُ». فسابُّ الدَّهرِ دائرٌ بيْنَ أَمْرِينِ لا بُدَّ له مِن أَحَدِهما: إمَّا سَبُّه لله، أو الشِّركُ به؛ فإنَّه إذا اعتَقَد أنَّ الله وَحَدَه هو الَّذي فَعَل ذلك، وهو يَسُبُّ مَن فَعَلَه فقد سَبَّ اللهُ!). ((زاد المعاد)) (٢/ ٣٢٣).

(٢) قال ابنُ عثيمين: (الدَّهرُ: ليس مِن أسماءِ الله تعالى؛ لأنَّه اسمٌ جامِدٌ لا يَتضَمَّنُ مَعنَى يُلحِقُه بالأسماءِ الحُسنى، ولأنَّه اسمٌ للوَقتِ والزَّمنِ... فأمَّا قُولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «قال اللهُ عزَّ وجَلَّ: يُؤذيني ابنُ آدَمَ؛ يَسُبُّ الدَّهرَ، وأنا الدَّهرُ، بيدي الأمرُ، أقلَّبُ اللَّيلَ والنَّهارَ» فلا يدُلُّ على أنَّ الدَّهرَ مِن أسماءِ اللهِ تعالى؛ وذلك أنَّ النَّذين يَسُبُّونَ الدَّهرَ إِنمَّا يُريدونَ الزَّمانَ الَّذي هو مَحلُّ الحوادِثِ، لا يُريدونَ الله تعالى، فيكونُ معنى قوله: «وأنا الدَّهرُ» ما فَسَّره بقوله: «بيدي الأمرُ، أقلِّبُ اللَّيلَ والنَّهارَ»، فهو سُبحانه خالِقُ الدَّهرِ وما فيه، وقد بَيَّنَ أنَّه يُقلِّبُ اللَّيلَ والنَّهارَ، وهما الدَّهرُ، ولا يُمكِنُ أن يكونَ المُقلِّبُ -بكسرِ اللَّامِ- هو المُقلَّبَ -بفَتحِها- وبهذا تَبَيَّنَ أنَّه يَمتَنِعُ أن يكونَ المُقلِّبُ مُرادًا به اللهُ تعالى). ((القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه =



بيدي الأمرُ، أقلِّبُ اللَّيلَ والنَّهارَ))(١١)، وفي روايةٍ: ((يُؤذيني ابنُ آدَمَ؛ يقولُ: يا خَيبةَ الدَّهر، فلا يَقولَنَّ أَحَدُكم: يا خَيبةَ الدَّهر؛ فإنِّي أنا الدَّهرُ، أقلِّبُ لَيلَه ونَهارَه، فإذا شئتُ قَبَضْتُهما))(٢)، وفي رواية: ((يَسُبُّ ابنُ آدَمَ الدَّهرَ، وأنا الدَّهرُ، بيَدي اللَّيلُ والنَّهارُ))(٣)، وفي رواية(١٤): ((لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ))(٥)، وقد بَقِيَ هذا شائِعًا في ألسِنةِ النَّاسِ مِن المُسلِمينَ، وفي أشعارِهم، وهي سُنَّةٌ جاهِليَّةٌ (٢)، فكثيرٌ مِن الفُسَّاقِ والمُجَّان والحَمقَى إذا جَرَت تصاريفُ الدَّهر على خِلافِ مُرادِهم جَعَلوا يَسُبُّونَ الدَّهرَ والوَقتَ، ورُبَّما لَعَنوه! وهذا ناشِئٌ مِن ضَعفِ الدِّين، ومِن الحُمق والجَهل العَظيم؛ فإنَّ الدَّهرَ ليس عِندَه مِن الأمرِ شَيءٌ؛ فإنَّه مُدَبَّرٌ مُصَرَّفٌ، والتَّصاريفُ الواقِعةُ فيه تدبيرُ العزيزِ الحَكيم، ففي الحقيقةِ يَقَعُ العَيبُ والسَّبُّ على مُدَبِّرِه! وكما أنَّه نَقصٌ في الدِّين فهو نَقصٌ في العَقل؛ فبه تَزدادُ المصائِبُ ويَعظُمُ وَقعُها، ويُغلَقُ بابُ الصَّبرِ الواجِب، وهذا مُنافٍ للتَّوحيدِ. أمَّا المؤمِنُ فإنَّه يَعلَمُ أنَّ التَّصاريفَ واقِعةٌ بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِه وحِكمتِه، فلا يَتعَرَّضُ لِعَيب ما لم يَعبْه اللهُ ولا رَسولُه، بل يَرضى بتدبير الله، ويُسَلِّمُ لأمْرِه، وبذلك يَتِمُّ تَوحيدُه وطُمأنينتُه (٧).

<sup>=</sup> الحسنى)) (ص: ٩).

قال ابن كثير: (وقد غَلِطَ ابنُ حزم ومَن نحا نحوَه مِن الظَّاهرِيَّةِ في عَدِّهِم الدَّهرَ مِن الأسماءِ الحسنَى، أُخْذًا من هذا الحديثِ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٢٦) واللَّفظُ له، ومسلم (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٤٦) (٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٤٦) (١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٤٦) (٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٢٥). ويُنظر: أيضًا: ((مناقب الشافعي)) للبيهقي (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنْعاني (١١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((القول السديد شرح كتاب التوحيد)) للسعدي (ص: ١٤٨).



٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُم بِذَاكِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ ﴾ هذه الآية مِن أقوى الدَّلائِلِ على أنَّ القَولَ بغيرِ حُجَّةٍ وبَيِّنةٍ قَولُ باطِلُ فاسِدٌ، وأنَّ مُتابَعة الظَّنِّ والحُسبانِ مُنكَرٌ عندَ اللهِ تعالى (۱).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلّا ٱلدَّهْرُ ﴾ فيه سُؤالُ: الحياةُ مُقَدَّمةٌ على الموتِ في الدُّنيا، فمنكرو القيامةِ كان يجِبُ أن يقولوا: (نحيا ونَموتُ)، فما السَّبَبُ في تقديم ذِكرِ الموتِ على الحياةِ (٢٠)؟

# الجوابُ مِن وُجوهٍ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّ المعنى: يحيا البَعضُ، ويموتُ البَعضُ<sup>(٣)</sup>، فهو حُكمٌ على النَّوع بجُملتِه مِن غيرِ اعتبارِ تَقديم وتأخيرٍ (٤).

الوَجهُ الثَّاني: أنَّه كلامُ مَن يقولُ بالتَّناسُخِ (٥).

الوَجهُ الثَّالثُ: أَنَّ اللهَ تعالى قدَّمَ ذِكرَ الحياةِ فقال؛ حكايةً عنهم: ﴿ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾، ثمَّ قال بَعْدَه: ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾، يعني: أنَّ تلك الحياة مِنها ما يطرَأُ عليها ما يطرَأ الموتُ عليها، وذلك عليها الموتُ، وذلك في حَقِّ الَّذين ماتوا، ومِنها ما لم يَطرَأ الموتُ عليها، وذلك في حَقِّ الَّذين لم يموتوا بَعْدُ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٧/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٢٦).

قال الشِّربيني في بيانِ مَعنى التَّناسُخِ: (هو أنَّ رُوحَ الشَّخصِ إذا خرَجَت تَنتَقِلُ إلى شَخصِ آخَرَ، فيَحيا بعدَ أنْ لم يكُنْ؛ فإنَّه عقيدةُ أكْثَرِ عَبَدةِ الأصنام). ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٧٨).



الوَجهُ الرَّابعُ: أنَّ المعنى نحيا ونموتُ، على وَجهِ تقديمِ الحياةِ قبْلَ المماتِ(١)؛ فالعَطفُ بالواوِ لا يَقتَضي ترتيبًا بيْنَ المتعاطِفَين في الحُصولِ(٢).

٢ - قَولُهم: ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ هذا يَرُدُّه المنقولُ والمَعقولُ:

أَمَّا المنقولُ: فالكِتابُ والسُّنَّةُ يدُلَّانِ على ثُبوتِ الآخِرةِ، ووُجوبِ الإيمانِ باليَومِ الآخِرِ، وأنَّ للعِبادِ حياةً أُخرى سِوى هذه الحياةِ الدُّنيا، والكُتُبُ السَّماويَّةُ الأُخرى تُقَرِّرُ ذلك وتُؤكِّدُه.

وأمَّا المعقولُ: فإنَّ اللهَ فَرَض على النَّاسِ الإسلامَ والدَّعوةَ إليه، والجِهادَ لإعلاءِ كَلِمةِ اللهِ، مع ما في ذلك مِن استباحةِ الدِّماءِ والأموالِ والنِّساءِ والذُّرِّيَةِ، فمِن غيرِ المَعقولِ أن يكونَ النَّاسُ بعدَ ذلك تُرابًا؛ لا بَعْثَ ولا حياةَ، ولا تُوابَ ولا عقابَ، وحِكمةُ اللهِ تأبى هذا.

وأمَّا قَولُهم: ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَاۤ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾، أي: إلَّا مُرورُ الزَّمَنِ، فهذا يَرُدُّه المنقولُ والمحسوسُ:

فَأَمَّا المِنقُولُ: فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الإحياءَ وَالإماتةَ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ هُو يُحُيءَ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٦]، وقال عن عيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩].

وأمَّا المحسوسُ: فإنَّنا نَعلَمُ مَن يَبقى سِنينَ طَويلةً على قَيدِ الحياةِ، كنُوحِ عليه السَّهرِ الأوَّلِ مِن السَّهرِ الأوَّلِ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٢).

ومِن الأجوبةِ أيضًا: أنَّ المرادَ: نموتُ نحن، ويحيا أولادُنا. أو: نموتُ حينَ كُنَّا عَدَمًا أو نُطَفًا، ونحيا في الدُّنيا. وقد تقدَّم ذكرُ هذه الأقوال (ص: ١١٢).



وِلادتِهم، وشَبابًا يموتونَ في قُوَّةِ شَبابِهم؛ فليس الدَّهرُ هو الَّذي يُميتُهم(١١).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿إِنْ هُمَ إِلَّا يَطْنُونَ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ الظَّنَّ يُستعملُ بمعنى الوَهم، كما يُستعملُ أيضًا بمعنى العِلمِ واليقينِ؛ كقولِه تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ الْوَهمِ، كَمَا يُستعمَلُ أيضًا بمعنى العِلمِ واليقينِ؛ كقولِه تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ الْوَهمِ مُلَقُولُ رَبِّهِمْ ﴾ (١) [البقرة: ٤٦].

٤ - إنْ قيل: كيف وقَع قَولُه: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُحَيِيكُمْ ﴾ جَوابًا لِقَولِهم: ﴿ اَتْتُواْ بِنَا إِن كَنْ مُن مَن فِينَ ﴾؟

والجوابُ: أنَّهم لَمَّا أنكروا البَعثَ، وكَذَّبوا الرُّسُلَ، وحَسِبوا أَنَّ ما قالوه قَولُ مَبَكِّتُ؛ أُلزِموا ما هم مُقِرُّونَ به مِن أَنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ هو الَّذي يُحيهم ثمَّ يُميتُهم، وضُمَّ إلى إلزام ذلك إلزامُ ما هو واجِبُ الإقرارِ به إن أنصَفوا وأصغوا إلى داعي الحَقِّ، وهو جَمْعُهم إلى يوم القيامة، ومَن كان قادِرًا على ذلك كان قادِرًا على الإتيانِ بآبائِهم، وكان أهْوَنَ شَيءٍ عليه "".

ويُمكِنُ أَنْ يُقالَ: إِنَّهُم لَمَّا قالوا: ﴿ أَفْتُواْ بِكَابَابِنَاۤ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ ﴾ عِنادًا وتَمرُّدًا، قِيلُ لهم: دَعُوا آباءَكُم؛ فإنَّ القاهرَ القادرَ العالِمَ بكلِّ شَيءٍ، يَفعَلُ كَيْتَ وكَيْتَ، فضلًا عمَّا اقْتَرَحْتُموه، ولكنْ أنتُمْ جُهلاءُ لا تَعلَمون ذلك، كما قال: ﴿ وَمَا لَمُهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ إذا الجاثية: ٢٤].

٥- في قولِه تعالى: ﴿ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَآ أَن قَالُوا اَثْتُوا بِكَابَآبِنَا ﴾ تسجيلُ عليهم بالتَّلجْلُجِ عن دائرةِ عن دائرةِ والحُجَّةِ البيِّنةِ، والمَصيرِ إلى سِلاحِ العاجزِ؛ مِن المُكابَرةِ والخُروجِ عن دائرة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٥٧/١٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٢٠).



البَحث(١).

٦ - قَولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ﴾ هو إشارةٌ إلى ما تَقدَّمَ ذِكرُه في الآيةِ المتقدِّمةِ، وهو أنَّ كَونَه تعالى عادِلًا خالِقًا بالحَقِّ، مُنَزَّهًا عن الجَورِ والظُّلم: يَقتَضي صِحَّةَ البَعثِ والقيامةِ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُمْلِكُنَا ٓ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمَ إِنَا هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾
 إِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَنَغَيَا ... ﴾ الواوُ استئنافيَّةُ، والكلامُ مُستأنَفٌ مَسوقٌ لِتَفْنيدِ مَزاعمِ المُشرِكينَ؛ إذ كانوا يَزْعُمون أنَّ هَلاكَ الأنفُسِ مَنوطٌ بِمُرورِ الأيَّامِ واللَّيالي (٣).

- أو عطْفٌ على جُملةِ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [الجاثية: ٢١]، أي: بعْدَ أَنْ جادَلوا المُسلِمينَ بأنَّه إنْ كان بَعثُ بعْدَ الموتِ، فسَتكونُ عُقْباهم خَيرًا مِن عُقْبى المُسلِمينَ، وهمْ لا يُوقِنون بالبَعثِ والجزاءِ، بلْ ضَرَبوه جَدلًا، وإنَّما يَقينُهم قولُهم: ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ (٤).

- وضَميرُ (هِيَ) ضَميرُ القِصَّةِ والشَّأْنِ، أي: قِصَّةُ الخَوضِ في البَعثِ تَنحصِرُ في أَنْ لا حَياةَ بعْدَ المَماتِ، أي: القصَّةُ هي انْتِفاءُ البَعثِ، كما أفادَه حَصْرُ الأَمْر في الحياةِ الدُّنيا، أي: الحاضرةِ القَريبةِ مِنَّا، أي: فلا تُطِيلوا الجدالَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦١).



معنا في إثباتِ البَعثِ. ويجوزُ أَنْ يكونَ (هي) ضَميرَ الحياةِ باعتبارِ دَلالةِ الاستثناءِ، على تَقديرِ لَفظِ الحياةِ؛ فيكونَ حَصْرًا لجنسِ الحياةِ في الحَياةِ الدُّنيا(١).

- وجُملةُ ﴿ نَمُوتُ وَغَيَا ﴾ مُبيِّنةٌ لِجُملةِ ﴿ مَا هِى إِلَّا حَيَاثُنَا ٱلدُّيَا ﴾، أي: ليس بعْدَ هذا العالَم عالَمٌ آخَرُ؛ فالحَياةُ هي حَياةُ هذا العالَم لا غَيرُ، فإذا مات مَن كان حيًّا خلَفَه مَن يُو جَدُ بعْدَه، فمعنى ﴿ نَمُوتُ وَغَيَا ﴾: يَموتُ بعضُنا ويَحْيا بَعضٌ، عيًّا خلَفَه مَن يُو جَدُ بعْدَه، فمعنى ﴿ نَمُوتُ وَغَيَا ﴾: يَموتُ بعضُنا ويَحْيا بَعضٌ، أي: يَبْقى حيًّا إلى أمَد، أو يُولَدُ بعْدَ مَن ماتوا، وللدَّلالةِ على هذا التَّطوُّرِ عُبِّر بالفِعلِ المُضارِع ﴿ نَمُوتُ وَغَيًا ﴾، أي: تَتجدَّدُ فينا الحياةُ والموتُ؛ فالمَعنى: نَموتُ ونَحْيا في هذه الحياةِ الدُّنيا، وليس ثَمَّةَ حَياةٌ أُخرى. ثمَّ إنْ كانت هذه الجُملةُ مَحْكيَّةً بلَفظِ كَلامِهم، فلَعلَها ممَّا جَرَى مَجْرى المَثلِ بيْنَهم، وإنْ كانتْ حكايةً لِمَعنى كَلامِهم، فهي مِن إيجازِ القُرآنِ؛ وهمْ إنَّما قالوا: يَموتُ بعضُنا، ويَحْيا بعضُنا ثمَّ يَموتُ؛ فصار كالمَثل (٢).

و قولُه: ﴿ نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُمْلِكُنَا ۚ إِلَّا ٱلدَّهُ وَ لا يَخطُرُ بِالْبِالِ أَنَّ حِكَايةً قَولِهِم: ﴿ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ﴾ نَمُوتُ وَغَيَا ﴾ تَقْتضي إرادة نَحْيا بعْدَ أَنْ نَموتَ؛ لأَنَّ قولَهم: ﴿ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ فَي الدُّنِيَا بَيْنِ اللَّهُ فَي الدِّكِرِ على ﴿ وَغَيَا بِيْنِ المُتعاطِفَينِ فِي الحُصولِ. وإنَّما قُدِّمَ ﴿ نَمُوتُ ﴾ في الذِّكِرِ على ﴿ وَغَيَا ﴾ في المُتعاطِفَينِ في الحُصولِ. وإنَّما قُدِّمَ ﴿ نَمُوتُ ﴾ في الذِّكِرِ على ﴿ وَغَيَا ﴾ في البيانِ، مع أنَّ المُبيَّنَ قولُهم: ﴿ مَا هِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا ﴾؛ فكان الظَّاهرُ أَنْ يَبدأً في البيانِ بذِكرِ اللَّفظِ المُبيَّنِ، فيُقالَ: نَحْيا ونموتُ؛ فقيل: قُدِّمَ ﴿ نَمُوتُ ﴾ لتَتأتَّى الفاصلةُ بلَفظِ (نَحيا) مع لَفظِ الدُّنيا. والأوجَهُ أَنْ يكونَ تَقديمُ فِعلِ ﴿ نَمُوتُ ﴾ على الفاصلةُ بلَفظِ (نَحيا) مع لَفظِ الدُّنيا. والأوجَهُ أَنْ يكونَ تَقديمُ فِعلِ ﴿ نَمُوتُ ﴾ على ﴿ وَغَيَا ﴾؛ للاهتِمامِ بالموتِ في هذا المَقام؛ لأنَّهم بصَدَدِ تَقريرِ أَنَّ المَوتَ لا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۶۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



حَياةَ بِعْدَه، ويَتَبَعُ ذلك الاهتمامَ تَأَتِّي طِباقينِ بِيْنَ ﴿ عَائِنَا ٱلدُّنِا ﴾ و﴿ نَمُوتُ ﴾، ثمَّ بِيْن ﴿ نَمُوتُ وَعَيَا ﴾، وحصَلَت الفاصِلةُ تَبَعًا، وذلك أَدْخَلُ في بَلاغةِ الإعجازِ ؛ ولذلك أعْقَبه بقوله: ﴿ وَمَا لَهُم بِنَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾، فالإشارةُ بذلك إلى قولهم: ﴿ وَمَا يُمْلِكُمُا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾، أي: لا عِلمَ لهمْ بأنَّ الدَّهرَ هو المُميتُ؛ إذ لا دَليلَ. وأمَّا زِيادةُ ﴿ وَمَا يُمْلِكُمُا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ فقصدوا تأكيد مَعنى انْحِصارِ الحَياةِ والموتِ في هذا العالَمِ المُعبَّرِ عنه عِندَهم بالدَّهرِ ؛ فالحياةُ بتكوينِ الخِلْقةِ ، والمماتُ بفِعلِ الدَّهرِ ، فكيف يُرْجَى لِمَن أَهْلَكُهُ الدَّهْرُ أَنْ يعودَ حَيَّا؟! فالدَّهْرُ هو الزَّمانُ المُستمرُّ المُتعاقبُ لَيلُه ونَهارُه (١٠).

- وهذه الكلماتُ ﴿ وَقَالُوا مَا هِى إِلّا حَيَائُنَا اللَّهُ نَيَا نَمُوتُ وَغَيًا وَمَا يُهُلِكُنَا إِلّا الدّهُرُ كَالُمُ اللّهُ هُو الكالمُ مِن التّصرُّ فات، فلمْ يكُنْ أَنَّ الله هُو الخالِقُ لِلعوالِم، وأمَّا ما يَجْري في العالَم مِن التَّصرُّ فات، فلمْ يكُنْ لهمْ فيه رأْيٌ، وكيف وحالتُهم الأُمُّيَّةُ لا تُساعِدُ على ذلك؟! وكانوا يُخطِئونَ في التقاصيلِ حتَّى يأْتُوا بما يُناقِضُ ما يَعتقِدونَه؛ ولذلك أعقبَه بقولِه تعالى: في التّفاصيلِ حتَّى يأْتُوا بما يُناقِضُ ما يَعتقِدونَه؛ ولذلك أعقبَه بقولِه تعالى: في التّفاصيلِ حتَّى يأتُوا بما يُناقِضُ ما يَعتقِدونَه؛ ولذلك أعقبَه بقولِه تعالى: أي اللّهُ مِنْ عِلْمٍ ﴾؛ فإشارةُ ﴿ بِنَذَلِكَ ﴾ إلى قولِهم: ﴿ وَمَا يُهْلِكُمُا إِلّا الدّهرُ ﴾ النّظرِيَّ بيّنُ أنَّ الدّهرَ حوهو الزَّمانُ - ليس بمُميتٍ مُباشَرةً، وهو ظاهرٌ، ولا بواسِطة في الإماتة؛ إذ الزَّمانُ أمْرٌ اعْتِباريُّ لا يَفعَلُ ولا يُؤثُّرُ ، وإنَّما هو مَقاديرُ بواسِطة في الإماتة؛ إذ الزَّمانُ أمْرٌ اعْتِباريُّ لا يَفعَلُ ولا يُؤثُّرُ ، وإنَّما هو مَقاديرُ وحصَّةِ النَّهارِ واللَّيلِ، وحصَّ الفُصولِ الأربعةِ، وإنَّما تَوهَمَ عامَّةُ النَّاسِ أنَّ الرَّمانَ مُتصرِّفٌ، وهي تَوهُّماتُ شاعَتْ حتَّى استَقرَّتْ في الأذهان السَّاذَجةِ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٦٣، ٣٦٣).



- وجُملة ﴿ إِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُونَ ﴾ مُبيِّنةٌ لِجُملةِ ﴿ وَمَا لَهُم بِلَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾، أو اسْتِئنافٌ بيانيُّ؛ كأنَّ سائلًا حينَ سَمِعَ قولَه: ﴿ وَمَا لَهُم بِلَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾، سألَ عن مُستندِهم في قولِهم ذلك، فأُجِيبَ بأنَّه الظَّنُّ المَبْنيُّ على التَّخيُّلِ (١).

- وجِيءَ بالمُضارِعِ في ﴿يَظُنُونَ ﴾؛ لأنَّهم يُجَدِّدون هذا الظَّنَّ، ويَتلقَّاهُ صَغيرُهم عن كَبيرهم عن كَبيرهم في أجْيالِهم، وما همْ بمُقْلِعينَ عنه (٢).

- ولَمَّا ذَكَرَ تعالَى خُلْقَ السَّمواتِ والأرضِ وقيَّدَه بالحقِّ، قال: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَيْهُ ﴾، يعني: أَلَا تَتعجَّبونَ مِن هذا الَّذي اتَّبَعَ هَواهُ، وأَضَلُّه الله، وختَمَ على سَمْعِه وقَلْبه؛ كيف ضَلَّ عن سَبيل المَعرفةِ، ورفَضَ العمَلَ، وطعَنَ في تلك الحِكمةِ البالِغةِ، وادَّعي الحِكمةَ لِنَفْسه، وقال: لا عَمَلَ ولا جَزاءَ، وهُمَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّاۤ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾؟! بخِلافِ المُؤمن الَّذي جعَلَ هَواهُ تَبَعًا لِدِينه؛ فدَلَّ بعطْف قَوله: ﴿ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ عَلَى ﴿ أَغَٰذَ ﴾؛ على أنَّهم إنَّما اتَّبَعوا أهْواءَهم الباطِلةَ، ولمْ يُجِيلُوا فِكْرَهم في تلك الآياتِ الباهرةِ الدَّالَّةِ على تلك الحِكمةِ البالِغةِ؛ لِسَبْقِ عِلْمِه الأزَليِّ والقَضاءِ المُقدَّر، وذلك الَّذي جَسَّرَهم أنْ يُبطِلوا حِكمةَ اللهِ بقَولِهم: ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾. ثمَّ نَفي العلمَ عنْهم على الاستغراق بقوله: (مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم)، وذيَّلَ الآياتِ بقَولِه: ﴿ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾، ورتَّبَ فيه: ﴿ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ تَقْريرًا وتأْكيدًا؛ فعُلِمَ قطْعًا أنَّ مَن اقْتَني شَيئًا مِن الهَذَيانِ، وسمَّاهُ حِكمةً، واتَّبَعَ الهَوى، ورفَضَ العمَلَ، وأنْكَرَ الهُدى الَّذي هو القولُ بالحَشر؛ هو ممَّنْ أضَلَّه اللهُ على عِلْم وختَمَ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



سَمْعِه وقَلْبِه، وجعَلَ على بَصرِه غِشاوةً، وما لَه بما يقولُ مِن عِلم، وهو أجهَلُ خلْق اللهِ وإنْ جمَعَ أسفارًا مِن الهَذَياناتِ، نَعوذُ باللهِ مِن سَخَطِ اللهِ (١).

٢- قولُه تعالَى: ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِنَتِ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَا أَن قَالُواْ اَتْتُواْ بِعَابَاتِهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ عطف على ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ [الجاثية:
 ٢٢]، أي: عَقدوا على عَقيدة أَنْ لا حَياةَ بعْدَ المَماتِ؛ اسْتِنادًا لِلْأُوهامِ والأقيسةِ الخياليَّةِ، وإذا تُلِيَت عليهم آياتُ القُرآنِ الواضحةِ الدَّلالةِ على إمْكانِ البَعثِ وعلى لُزومِه، لم يُعارضوها بما يُبْطِلُها، بلْ يُهْرَعون إلى المُباهَتة (١٠).

وفي قوله: ﴿ مَا كَانَ حُجَّمَهُمْ إِلّآ أَن قَالُوا اَتَعُوا عِابَاتِهِا ﴾ ﴿ إِلّآ أَن قَالُوا ﴾ استثناءٌ من ﴿ حُجَّةُمُ ﴾ وهو يقتضي تسمية كلامهم هذا حُجَّة ، وهو ليس بحُجَّة ؛ إذ هو بالبُهتانِ أَشْبَهُ ؛ فسَمَّى قولَهم حُجَّة وليس بحُجَّة ؛ لأَنَّهم أَدْلُوا به كما يُدْلِي المُحتَّجُ بحُجَّته ، وساقُوه مَساقَها ، فيكونُ إطلاقُ اسم الحُجَّة عليه على سبيلِ التَّهكُّم بهم . أو لأَنَّه في حِسبانِهم وتقديرِهم حُجَّة ، فيكونُ إطلاقُ اسم الحُجَّة عليه على الحُجَّة على كلامِهم جرى على اعتقادِهم وتقديرِهم دون قَصْدِ تَهكُم بهم ، أو لأَنَّه قيل : ما كان حُجَّتُهم إلَّا ما ليس بحُجَّة ، والمُرادُ: نَفْيُ أَنْ تكونَ لهم حُجَّة أَلْبَتَة ، وأَنَّ هذه ليستْ بحُجَّة ، بل هي عِنادُ ؛ والمُرادُ: نَفْيُ أَنْ تكونَ لهم حُجَّة أَلْبَتَة ، وأَنَّ هذه ليستْ بحُجَّة ، بل هي عِنادُ ؛ فيحصُلُ أَنْ لا حُجَّة لهم بطريقِ التَّمليحِ والكِنايةِ (٣) . أو أَنَّ الحُجَّة اسمٌ لِمَا يُحتَجُّ به مِن حَقِّ وباطل (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩١، ٢٩١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٢٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٤٥).



٣ - قولُه تعالَى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّمَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
 أَكُثرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلِ اللّهُ يُحَيِيكُونَ مُ مَي يَكُونَ ﴾ تَلقينُ لإبطالِ قولِهم: ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلّا الدَّهُونُ ﴾ [الجاثية: ٢٤] يَتضمَّنُ إبطالَ قَولِهم: ﴿ مَا هِيَ إِلّا حَيَانُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَخَيَا ﴾ [الجاثية: ٢٤]، والمَقصودُ منه قَولُه: ﴿ مُمَّ يُمِينُكُونَ ﴾ وإنَّما قُدِّمَ عليه ﴿ يُحَيِيكُونَ ﴾ وإنَّما قُدِّم عليه ﴿ يُحَيِيكُونَ ﴾ وإنَّما قُدِّم عليه ﴿ يُحَيِيكُونَ ﴾ توطئةً له، أي: كما هو أوجَدكم هو يُميتُكم لا الدَّهرُ ؛ فتقديمُ اسم ﴿ اللّهُ على المُسنَدِ الفِعليِّ -وهو ﴿ يُحَيِيكُونَ مُمَّ يُمِينُكُونَ ﴾ - يُفيدُ تَخصيصَ الإحياءِ والإماتةِ به؛ لإبْطالِ قولِهم: إنَّ الدَّهرَ هو الَّذي يُمِيتُهم (۱).

- وقولُه: ﴿ مُمَّ يَجْمَعُكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ إبطالٌ لِقَولِهم: ﴿ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا ﴾ [الجاثية: ٢٤]، وليس هو إبطالًا بطريقِ الاستدلال؛ لأنَّ أدِلَّة هذا تكرَّرتْ فيما نزَلَ مِن القُرآنِ؛ فاسْتُغنِيَ عن تَفصيلِها، ولكنَّه إبطالٌ بطريقِ الإجمالِ والمُعارَضة (٢).

= قال ابنُ تيميَّةَ: (الحُجَّةُ هي ما يَحتَجُّ به الخَصمُ وإن كان باطِلًا؛ فليس مِن شَرطِ لَفظِ الحُجَّةِ أن تكونَ حَقًّا، بل إذا كانت حَقًّا سُمِّيَت بَيِّنةً وبُرهانًا ودَليلًا). ((الصفدية)) (٢/٣١٦).

وقال ابن القيِّم: (الحُجَّةُ في كتابِ اللهِ يُرادُ بها نَوعانِ:

أحدُهما: الحُجَّةُ الحَقُّ الصَّحيحةُ؛ كَقُولِه تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ [الأنعام: ٨٣]، وقَوله تعالى: ﴿ قُلُ فَلِلّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾ [الأنعام: ٨٩]، وقَوله تعالى: ﴿ قُلُ فَلِلّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾ [الأنعام: ٨٩].

ويُرادُ بها: مُطلَقُ الاحتجاجِ بحقِّ أو بباطِلِ؛ كقولِه: ﴿ فَإِنْ عَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِى لِلّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٠]، وقولِه: ﴿ وَإِنا نَتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ مَا كَانَ حُبَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ اتْتُواْ عِنَابَابِنَا إِن كُسُتُمْ صَدِوِينَ ﴾، وقوله: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ عَايَثُنَا بَيْنَتِ مَا كَانَ حُبَّتَهُمْ إِلّا أَنْ قَالُواْ اتْتُواْ عِنَابَابِنَا إِن كُسُتُمْ صَدِوِينَ ﴾، وقوله: ﴿ وَاللّهِ مِنْ بَعْدِ ﴿ أَلَمْ تَكَرِ إِلَى ٱلّذِي حَلَّجٌ إِبْرَهِمَ مَ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وقوله: ﴿ وَٱلّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- قولُه: ﴿ وَلِنَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ اسْتِدراكٌ مِن قولِه تعالى: ﴿ لَا رَبَّ فِيهِ ﴾، وهو إمَّا مِن تَمامِ الكَلامِ المأْمورِ به، أو كلامٌ مَسوقٌ مِن جِهَتِه تعالى؛ تَحقيقًا للحقّ، وتَنبيهًا على أنَّ ارتيابَهم لِجَهْلِهم وقُصورِهم في النَّظرِ والتَّفكُّرِ، لا لأنَّ فيه شائبة رَيْبٍ ما(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٤).





#### الآيات (۲۷-۲۷)

﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَغْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَبَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى إِلَى كِنَابِهَا ٱلْيَوْمَ جُرُونَ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ هَا هَذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي كُنا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي كُنا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَا اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّه

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ السَّاعَةُ ﴾: أي: يومُ القِيامةِ، والسَّاعةُ هي الوقتُ القَليلُ والجُزءُ مِن أجزاءِ الزَّمانِ، ويُعبَّرُ بها عن القِيامةِ؛ تَشبيهًا بذلك لسُرعةِ الحسابِ فيها، وأصْلُ (سوع): يدُلُّ على استِمرار الشَّيءِ ومُضِيِّه (١٠).

﴿ الْمُبْطِلُونَ ﴾: أي: المكَذِّبون الكافِرونَ أصحابُ الأباطيلِ، وأصلُ (بطل): يدُلُّ على ذَهابِ الشَّيءِ، وقِلَّةِ مُكثِه (٢).

﴿ جَاشِهَ ﴾: أي: باركةً على الرُّكَبِ، وهي جِلسةُ المخاصَمِ بيْنَ يَدَيِ الحاكِمِ يَنتَظِرُ القضاءُ (٣).

﴿ نَسْتَنسِخُ ﴾: أي: نَكتُبُ ونُثبِتُ، والنَّسخُ: إزالةُ شَيءٍ بشَيءٍ يتَعَقَّبُه، وتارةً يُفهَمُ منه الإزالةُ، وتارةً يُفهَمُ منه الإثباتُ، وتارّة يُفهَمُ منه الأمرانِ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (۱۸/ ۲۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۱٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰۸)، ((البسيط)) للواحدي (۲/ ۱۰۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۹ – ۱۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٠٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٧)، ((تفسير البغوي)) (٧/ ٢٤٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٧)، =





### المعنى الإجماليُّ:

يَقُولُ اللهُ تعالَى مُذكِّرًا بأهوالِ يومِ القِيامةِ: وللهِ وَحْدَه مُلكُ السَّمَواتِ والأرضِ، ويَومَ تقومُ القِيامةُ يَخسَرُ الكافِرونَ أصحابُ الأباطيلِ، فيَصيرونَ إلى النَّار! وتَرى -يا محمَّدُ- كُلَّ أهلِ مِلَّةٍ في ذلك اليَومِ جالِسينَ على رُكَبِهم، مُنتَظِرينَ فَصْلَ اللهِ تعالَى بيُنَهم، كلُّ مِلَّةٍ تُدعَى إلى كتابِ أعمالِها، ويُقالُ لهم: اليومَ تَنالُونَ جَزاءَ أعمالِكم، هذا كِتابُنا يَشهَدُ عليكم بما عَمِلتُموه دونَ زيادة أو نُقصانٍ، إنَّا كُنَّا نَأْمُرُ الملائِكةَ أَنْ تَكتُبَ أعمالَكم، فأمَّا الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ فيُدخِلُهم رَبُّهم في جَنَّتِه، وذلك هو الفَوزُ الظَّاهِرُ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي خَسَرُ ٱلْمُبْطِلُوك (٧) ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالَى لَمَّا احتَجَّ بكونِه قادِرًا على الإحياءِ في المرَّةِ الأُولَى، وعلى كَونِه قادِرًا على الإحياءِ في المرَّةِ الثَّانيةِ في الآياتِ المتقَدِّمةِ؛ عَمَّمَ الدَّليلَ فقال: في الإحياءِ في المرَّةِ الثَّانيةِ في الآياتِ المتقَدِّمةِ؛ عَمَّمَ الدَّليلَ فقال: في السَّمونِ وَالْأَرْضِ في أَي: للهِ القُدرةُ على جَميعِ المُمكِناتِ، سَواءٌ كانتُ مِنَ السَّمواتِ أو مِنَ الأرضِ، وإذا ثَبَت كَونُه تعالَى قادِرًا على كُلِّ المُمكِناتِ، وثَبَت أَنَّ حُصولَ الحياةِ في هذه الذَّاتِ مُمكِنٌ؛ إذ لو لم يكُنْ مُمكِنًا لَمَا حَصَل في المرَّةِ الأُولَى، فيكزَمُ مِن هاتَينِ المقَدِّمَتينِ كَونُه تعالَى قادِرًا على الإحياءِ في المرَّةِ الثَّانيةِ (۱).

<sup>= ((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٠١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٨٠).



وأيضًا لَمَّا دَلَّ اللهُ تعالَى على قُدرتِه على الإعادة بهذا الدَّليلِ الخاصِّ الذي تقديرُه: فاللهُ الَّذي ابتَدأَ خَلْقَكم مِنَ الأرضِ على هذا الوَجهِ قادِرٌ على إعادتِكم؛ عَطَف عليه دَليلًا آخَرَ جامِعًا، فقال: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، ومَن تَصَرَّفَ في مُلكِه بشَيءٍ مِن الأشياءِ كان قادِرًا على مِثْلِه ما دامَ مَلِكًا(١).

﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وللهِ وَحْدَه مُلكُ جَميعِ السَّمَواتِ والأرضِ؛ فهو خالِقُهما والمتصَرِّفُ في الكَونِ (٢٠)! فيهما دونَ الدَّهرِ وغيرِه مِمَّا يَزعُمُ المُشِركونَ أنَّ له تصَرُّفًا في الكَونِ (٢٠)!

﴿ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾.

مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالَى إمكانَ القَولِ بالحَشرِ والنَّشرِ؛ ذكرَ تفاصيلَ أحوالِ القيامة؛ فأوَّلُها: قَولُه تعالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِي خَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ (٣)، ولَمَّا جَرَى ذِكرُ يَوْمَ القِيامةِ أُعقِبَ بإنذارِ الذين أنكروه مِن سُوءِ عاقبتِهم فيه (٤)، فقال:

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي خَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾

أي: ويَومَ تَجيءُ القِيامةُ يَخسَرُ الكافِرونَ أصحابُ الأباطيلِ، فيَصيرونَ إلى لَنَّار (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٠٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۱۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۶۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٩)، ((تفسير البيضاوي) (٥/



كما قال تعالَى: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٥٥]. وقال سُبحانَه: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [غافر: ٧٨].

﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أَمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدُّعَىٰٓ إِلَىٰ كِنَنِهَا ٱلْيُوْمَ تَجُزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾.

أي: وتَرى في ذلك اليَومِ -يا محمَّدُ- أهلَ كُلِّ مِلَّةٍ جالِسينَ على رُكَبِهم، مُنتَظرينَ قَضاءَ اللهِ تعالَى وحُكَمَه عليهم (١).

= ابن عاشور)) (٥٦/ ٣٦٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٩٥).

ممَّن قال في الجُملةِ بأنَّ المُبطِلينَ هم: الآتونَ بالباطِلِ في مُعتقداتِهم وأقوالِهم وأعمالِهم: ابنُ جرير، والقاسمي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٠)، ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٦).

قال الواحديُّ: (قوله تعالى: ﴿ يَغْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ قال مقاتلٌ والكلْبيُّ: يعني: المكذِّبينَ الكافرينَ، والمبْطِلونَ أصحابُ الأباطيلِ). ((البسيط)) (٢٠/ ١٥١). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (١٥١/ ٨٤١).

وقال البقاعي: (﴿ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ أي: الداخلونَ في الباطلِ، العريقونَ في الاتِّصافِ به). ((نظم الدرر)) (١٠٤/١٨).

وقال السعديُّ: (يحصُلُ الخَسارُ على المُبطِلين الذين أتَوا بالباطِلِ لِيُدحِضوا به الحَقَّ، وكانت أعمالُهم باطلةً؛ لأنَّها مُتعَلِّقةٌ بالباطِلِ، فبَطَلت في يوم القيامةِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٠)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) ((۲۷/۲۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (ح/ ۳۱۷).

قال الشَّوكاني: (﴿ وَتَرَيْكُلُّ أَتُوٓ جَاثِيَةً ﴾ الخِطابُ لِكُلِّ مَن يَصْلُحُ له، أو للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٢).

وقال أيضًا: (ومعنى ﴿ جَاثِيَةً ﴾: مُستَوفِزةً، والمُستَوفِزُ: الذي لا يُصيبُ الأرضَ منه إلَّا رُكبَتاه وأطرافُ أنامِلِه، وذلك عند الحِسابِ. وقيل: معْنى ﴿ جَاثِيَةً ﴾: مُجتَمِعةً، قال الفَرَّاءُ: المعنى: =



#### ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدُّعَىٰ إِلَىٰ كِئْبِهَا ﴾.

أي: كلُّ أهلِ مِلَّةٍ تُدعَى يومَ القِيامةِ إلى صَحائِفِ أعمالِها التي كتبَتْها الملائِكةُ(١). كما قال تعالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَهَرٍهُ، فِي عُنُقِهِ - وَغُزِّجُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ كِتَبَاً

= وتَرى أَهلَ كُلِّ ذِي دِينٍ مُجتَمِعينَ. وقال عِكرمةُ: مُتمَيِّزةٌ عن غَيرِها. وقال مُؤرِّجٌ: معناه بلُغةٍ قُرَيشٍ: خاضِعةٌ. وقال الحَسَنُ: بارِكةٌ على الرُّكَبِ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٣). ويُنظر: ((معانى القرآن)) للفراء (٣/ ٤٨).

وقال ابنُ عاشور: (الجاثي: هو البارِكُ المُستَوفِزُ، وهو هَيئةُ الخُضوعِ). ((تفسير ابن عاشور)) ( (٣٦٧/٢٥).

وقال الشَّوكاني: (وظاهِرُ الآيةِ أنَّ هذه الصِّفةَ تكونُ لكُلِّ أُمَّةٍ مِن الأُمَّمِ مِن غَيرِ فَرقِ بيْنَ أهلِ الأديانِ المتَّبِعينَ للرُّسُلِ، وغَيرِهم مِن أهلِ الشَّركِ. وقال يَحيى بنُ سلامٍ: هو خاصُّ بالكُفَّارِ. والأَوَّلُ أَولَى). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٣). ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٦٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٠)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (٥/ ١٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٦٧).

وممَّن ذهَب إلى أنَّ معنى ﴿ كِنْبِهَا ﴾: كتابُ أعمالِها: ابنُ جرير، والواحديُّ، والزمخشريُّ، وابنُ جُزَي، وابنُ كثير، والعُليميُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٣)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧١)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢٧٤).

وقيل: المعنى: إلى الكتابِ المنزَّلِ عليها، كالقُرآنِ والتَّوراةِ والإِنجيلِ. وممَّن رجَّح هذا المعنى: الشَّوكاني، واستظْهَره ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ٧٧٨).

قال ابن عاشور: (فمعنى ﴿ تُدَّعَى إِلَى كِنَبِهَا ﴾: تُدعَى لِتُعرَضَ أعمالُها على ما أُمِرَتْ به في كِتابِها). ((تفسير ابن عاشور)) (٧٦٧/٢٥).

وممَّن جمَع بيْن القولينِ: البقاعيُّ، فقال: (﴿ يُدُّعَى إِلَى كِنْبِهَا ﴾ أي: الذي أُنزِلَ إليها وتعَبَّدَها اللهُ به، والذي نسَخَتْه الحفَظةُ مِن أعمالِها؛ لِيُطابَقَ أحدُهما بالآخرِ، فمَن وافَق كِتابُه ما أُمِرَ به من كتابِ رَبِّه نجا، ومَن خالَفَه هَلَك). ((نظم الدرر)) (١٨/ ١٠٥)، ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (٧٧٨).



يَلْقَنْهُ مَنشُورًا \* أَقْرَأُ كِننبك كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤،١٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمٌ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ عَأُولَتِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُ وَيَا يَعُلَّ لَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧١].

﴿ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ مَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: يُقالُ للأُمَمِ يومَ القِيامةِ: اليومَ تَنالُونَ جَزاءَ ما كنتُم تَعمَلونَه في الدُّنيا مِن خَير أو شَرِّ(١).

﴿ هَنِذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْ تَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله ﴾.

﴿ هَٰذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلۡحَقِّ ﴾.

أي: يُقالُ للأُمَمِ يومَ القِيامةِ: هذا كِتابُنا يَشهَدُ عليكم بجَميعِ أعمالِكم التي كَتَبَتْها الملائِكةُ، فيُبيِّنُها بما هو مُوافِقٌ للحقيقةِ والواقِع دونَ زِيادةٍ أو نُقصانِ (٢٠).

كما قال تعالَى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٢].

﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۳)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٦٨ /٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٠)، ((تفسير القرطبي)) ((الوسيط)) (١٠٥/ ١٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧١).

قال ابنُ القيِّم: (قولُه: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ﴾ والمرادُ: جميعُ الكُتُبِ التي أُحصِيَت فيها أعمالُهم). ((بدائع الفوائد)) (٢/٤).



# أي: إِنَّا كُنَّا نَامُرُ الملائِكةَ أَنْ تَكتُبَ ما كنتُم تَعمَلونَه في الدُّنيا مِن خَير أو شَرِّ(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٠)، ((تفسير الزمخشري)) (١٠٠ ٢٩٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٠١ / ١٧٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠١ / ١٠٨).

قال السَّمعاني: (وقَولُه: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فيه أقوالٌ:

أَحَدُها: نَستَكتِبُ ما كُنتُم تَعمَلونَ، أي: نأمُرُ الكَتبَةَ أن يَكتُبوا ويَحفَظوا أعمالَكم.

والقَولُ الثَّاني: ﴿ نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُرٌ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: نأخُذُ نُسخةً مِمَّا كَتَبَت الملائِكةُ عليكم.

والقَولُ الثَّالِثُ: وهو المعروفُ، وهو مرويٌّ عن ابنِ عَبَّاس، قال: يأمُّرُ اللهُ تعالَى الملائكة بأنْ يأخُذوا نُسخةً مِن اللَّوحِ المحفوظِ على ما يَعمَلُه العَبدُ في يومِه ولَيلتِه، ثمَّ يَكتُبونَ ما عَمِلَه العَبدُ، ثمَّ يُقابِلونَ ما كَتَبوا على العَبدِ بما نَسَخوا مِنَ اللَّوحِ المحفوظِ، فيكونانِ سَواءً لا زيادة ولا العَبدُ، ثمَّ يُقابِلونَ ما كَتَبوا على العَبدِ بما نَسَخوا مِنَ اللَّوحِ المحفوظِ، فيكونانِ سَواءً لا زيادة ولا نُقصانَ فيه، قال ابنُ عباسٍ: انظُروا هل يكونُ الاستِنساخُ إلَّا مِن أصلٍ؟!). ((تفسير السمعاني)) ((م. ١٤٥).

ممَّن اختار في الجُملةِ أنَّ المعنى: إنَّا كنَّا نَستكتِبُ الحفظةَ أعمالَكم، ونَأْمرُ الملائكةَ بنسْخِها، أي: بكَتْبِها، وإثْباتِها عليكم: ابنُ جرير، والواحديُّ، وابنُ الجوْزي، والرازيُّ، وابنُ جُزَي، والخازنُ، وابنُ كثير، والشوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي وابنُ كثير، والشوكانيُّ. ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ۲۰۱)، ((تفسير الرازي)) (۲/ ۲۸۱)، ((تفسير ابن جري)) (٢/ ۲۷۱)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ۲۷۱)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ۲۷)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ۲۷).

قال ابنُ القيِّم: (أكثَرُ المُفَسِّرين على أنَّ هذا الاستِنساخَ من اللَّوحِ المحفوظِ، فتَستنسِخُ الملائكةُ ما يكونُ مِن أعمالِ بَني آدمَ قبْل أن يَعمَلوها، فيَجِدونَ ذلك مُوافِقًا لِما يَعمَلونَه، فيُثبِتُ اللهُ تعالى ما يكونُ مِن أعمالِ بَني آدمَ قبْل أن يَعمَلوها، فيَجِدونَ ذلك مُوافِقًا لِما يَعمَلونَه، فيُثبِتُ اللهُ تعالى منه ما فيه ثَوابٌ أو عقابٌ، ويَطرَحُ منه اللَّغوَ). ((شفاء العليل)) (ص: ٢٤). ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٠)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٤٥).

وقال ابنُ القيِّم أيضًا: (قال عطاءٌ عن ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ قال: كَتَب اللهُ أعمالَ بني آدمَ وما هم عامِلون إلى يومِ القيامةِ. قال: والملائِكةُ تَستنسِخُ ما يَعمَلُ بنو آدمَ يومًا بيومٍ، فذلك قَولُه تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾. وفي الآيةِ قولٌ آخَرُ: أنَّ بنو آدمَ بعْدَ أنْ يَعمَلُوه، وقد يُقالُ -وهو الأظهَرُ-: إنَّ السّينساخَ الملائكةِ هو كِتابتُهم لِما يَعمَلُ بنو آدمَ بعْدَ أنْ يَعمَلُوه، وقد يُقالُ -وهو الأظهَرُ-: إنَّ الآيةَ تَعُمُّ الأمرينِ؛ فيَأمُرُ اللهُ ملائكتَه فتَستنسِخُ مِن أُمِّ الكتابِ أعمالَ بني آدمَ، ثمَّ يَكتُبونَها =



﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَمِّمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ آَنَا ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

بعْدَ أَنْ ذَكَر الله تعالى أهوالَ العَرضِ والحِسابِ، وأَنَّ أعمالَ كُلِّ أُمَّةٍ تُعرَضُ عليها؛ فصَّلَ شُبحانَه حالَيِ الشُّعَداءِ والأشقياءِ، وبدأ بالشُّعَداءِ الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ، وأنَّه يُدخِلُهم جنَّاتِ النَّعيم (١)، فقال:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدَّخِلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ،

أي: فأمَّا الَّذين آمَنوا باللهِ تعالى وبكلِّ بما يجِبُ عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالحة الخالِصة الموافِقة لِشَرعِه: فيُدخِلُهم رَبُّهم في جَنَّتِه (٢).

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((تحاجَّتِ الجنَّةُ والنَّارُ؛ فقالت النَّارُ: أُوثِرتُ بالمتكبِّرينَ والمتجبِّرينَ! وقالت الجنَّةُ: ما لي لا يَدخُلُني إلَّا ضُعَفاءُ النَّاسِ وسَقَطُهم (٣)؟! قال اللهُ تَبارك وتعالَى للجنَّةِ: أنتِ

<sup>=</sup> عليهم إذا عَمِلوها، فلا تَزيدُ على ما نَسَخوه مِن أمِّ الكتابِ ذَرَّةً ولا تُنقَصُها). ((طريق الهجرتين)) (ص: ٦٦).

وقال ابن عاشور: (يجوزُ أن يكونَ السِّين والتَّاء في ﴿ نَسْتَنسِتُ ﴾ للمُبالغةِ في الفِعلِ، مثلُ استجابَ. ويجوزُ أن يكونَ السِّين والتَّاء للطَّلبِ والتَّكليفِ، أي: تُكَلِّفُ الملائكةَ نَسْخَ أعمالِكم، وعلى هذا المحمَلِ حَمَل المُفَسِّرون السينَ والتاءَ هنا، أي: للطَّلبِ، ثمَّ يجوزُ أن يكونَ النَّسخُ على معنى نقلِ كِتابةٍ عن كتابةٍ سابقةٍ... ويجوزُ أن يكونَ النَّسخُ بمعنى كتابةٍ ما تعمَلُه النَّاسُ دونَ نقل عِن أصل، والمعنى: إنَّا كنَّا نكتُبُ أعمالكم). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظُر: ((تفسير المراغي)) (٢٥/ ١٦٤، ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۱۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۷/ ۲۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸).

<sup>(</sup>٣) وسَقَطُهم: أي: أردَوُّهم وأكثَرُهم خُمولًا، وأقلُّهم اعِتبارًا، المُحقَّرونَ فيما بيْنهم، السَّاقِطونَ =



رَحْمتي أرحَمُ بكِ مَن أشاءُ مِن عِبادي. وقال للنَّار: إنَّما أنتِ عَذابي أَعَذَّبُ بكِ مَن أشاءُ مِن عِبادي، ولكُلِّ واحِدة منهما مِلوُّها؛ فأمَّا النَّارُ فلا تَمتلِئُ حتى يَضَعَ مِن أشاءُ مِن عِبادي، ولكُلِّ واحِدة منهما مِلوُّها؛ فأمَّا النَّارُ فلا تَمتلِئُ حتى يَضَعَ رِجْلَه، فتقولُ: قَطْ قَطْ (۱)، فهنالك تَمتلِئُ ويُزوَى (۱) بعضُها إلى بعض، ولا يَظلِمُ اللهُ عزَّ وجَلَّ يُنشِئُ لها خَلْقًا))(۱). اللهُ عزَّ وجَلَّ مِن خَلْقِه أحدًا، وأمَّا الجنَّةُ فإنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ يُنشِئُ لها خَلْقًا))(۱).

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((لنْ يُدخلَ أحدًا منكم عَمَلُه الجَّنةَ. قالوا: ولا أنت يا رسولَ اللهِ؟! قال: ولا أنا إلَّا أَنْ يَتغَمَّدَني اللهُ منه بفضل ورَحمةٍ))(٤).

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوَزُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

أي: دُخولُ المُؤمِنينَ الجنَّةَ يومَ القِيامةِ هو الفَوزُ البَيِّنُ الظَّاهِرُ(٥).

#### الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُه تعالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴾ قال ابنُ أبي حاتم: (قَدِمَ سُفيانُ الثَّوريُّ المدينة، فسَمعَ المَعافِريَّ يَتكَلَّمُ ببَعضِ ما يُضحِكُ به النَّاسَ! فقال له: يا شَيخُ، أمَا عَلِمتَ أَنَّ للهِ يومًا يَخسَرُ فيه المُبطِلونَ؟! قال: فما زالت تُعرَفُ في المعافِريِّ حتى لحقَ باللهِ عزَّ وجَلَّ) (٢)!

<sup>=</sup> عن أعيُّنهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقارى (٩/ ٣٦٢٨).

<sup>(</sup>١) قَطْ: حَسْبِي، أي: يَكْفيني هذا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨٧ /١٧).

<sup>(</sup>٢) ويُزْوَى: أي: يُضمُّ بعضُها إلى بعضٍ فتجتمِعُ وتَلْتقي على مَن فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨٢/١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٨٥٠) واللفظ له، ومسلم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٣٥)، ومسلم (٢٨١٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٠).



٢ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنَبِهَا ٱلْيُوْمَ أَجُزَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ وَصَف تعالَى شِدَّة يومِ القِيامةِ وهَوْلَه؛ لِيَحذَرَه العِبادُ، ويَستَعِدُّوا له (١)، حيث يَصيرُ النَّاسُ على الرُّكَبِ جُثاةً، في هيئةِ المذنْب الخائفِ المُعَظِّم (٢).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالَى: ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنَنِهَا ﴾ أنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تكونُ وَحُدَها يوْمَ القِيامةِ (٣).

٢ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى ٓ إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْرَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ فيه سُؤالُ: الجُثُوُ على الرُّكبةِ إِنَّما يَليقُ بِالخَائِفِ، والمُؤمِنونَ لا خَوفٌ عليهم يومَ القِيامةِ؟

الجَوابُ: أَنَّ المُحِقَّ الآمِنَ قد يُشارِكُ المُبطِلَ في مِثلِ هذه الحالةِ إلى أَنْ يَظهَرَ كُو نُه مُحقًّا(٤).

٣- في قَولِه تعالَى: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ حُجَّةٌ على المعتزلةِ والقَدَرِيَّةِ -المُنكِرِينَ للكِتابةِ السَّابقةِ لأعمالِ العِبادِ-؛ إذِ النَّسخُ لا يكونُ إلَّا ممَّا قَدْ فُرِغ منه مَرَّةً، ولو كانتْ كِتابةَ ابتداءٍ: كان -واللهُ أعلمُ- (إنَّا كُنَّا نَكتُبُ ما كنتُم تعملونَ) (٥)، وذلك على قولٍ في التَّفسير.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٤٢).



فيه حُجَّةُ على المُعتزلة والقَدريَّة في بابِ الوَعيد، حيثُ زعَموا أنَّ اللهَ -في القُر آنِ كلّه - لم يُوجِبِ الرَّحمة والفوزَ والجنَّة إلَّا لِمَن لم يَعْصِه طَرْفة عَين، أو عصاهُ فمات تائِبًا. ووَجْهُ ذلك: أنَّه قال في أوَّلِ القِصَّة: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُ أُمَّةٍ تَدُعَىۤ إِلَىٰ فمات تائِبًا. ووَجْهُ ذلك: أنَّه قال في أوَّلِ القِصَّة: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُ أُمَّةٍ تَدُعَىٓ إِلَىٰ كَنْبِهَا ﴾، ثمَّ أخبَر بمثوى كلِّ فريق ومُجازاتِه، فقال: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحنتِ ﴾ ولم يَقُلْ: ﴿ ولم يُذنبوا ﴾. والمؤمنُ إذا صلَّى وصامَ وتوضَّا واغتسلَ من الجنابة؛ فقدْ عَمِلَ الصَّالحات، ولا تَرى مُؤمنًا -وإنْ أذنبَ - إلَّا وقدْ فَعَلَ كُلَّ مِن الجَنابة؛ فقدْ عَمِلَ الصَّالحات، ولا تَرى مُؤمنًا -وإنْ أذنبَ - إلَّا وقدْ فَعَلَ كُلَّ هذا وزيادةً، وقال في الفرقة الأُخرى: ﴿ وَأَمَّا اللَّينَ كَفَرُوا ﴾ [الجاثية: ٢٦]، فحقَّ الوَعيدُ عليهم بتَعريتِهم مِن الإيمان، فمَن أوجَبَ اللهُ له الفَوزَ، ووعَدَه الإدخالَ في رَحمتِه؛ فقدْ أمِنَ مَثْوَى الآخرينَ وجَزاءَهم (١٠).

- قال تعالَى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَكِهُ هُوَ اللهُ تعالى حالَ الطَّاتفتينِ مِن المؤمنينَ الْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ فذكر الله تعالى حالَ الطَّاتفتينِ مِن المؤمنينَ والكافِرينَ، وقرَن بينَهم في الذِّكرِ؛ ليبينَ الأمرُ في نفسِ السَّامعِ؛ فإنَّ الأشياءَ تتبيَّنُ بذكرِ أضدادِها(۱).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَبِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾
 - قولُه: ﴿ وَبِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ كَلامٌ مُستأنَفٌ مَسوقٌ لِتَعميمِ القُدْرةِ بعْدَ تَخصيصِها بالإحياءِ والإماتةِ والجمْع؛ لأنَّ معنى المالكِ: أَنْ يَتصرَّفَ بما يَملِكُ كما يَشاءُ (٣). أو هو اعْتِراضُ تَذييلٍ لِقَولِه: ﴿ قُلِ ٱللّهُ يُحْتِيكُو ثُمُّ يُمِيثُكُو ﴾ [الجاثية:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٥٨).



٢٦]، أي: لله لا لِغَيرِه مُلكُ السَّمواتِ والأرْضِ، أي: فهو المُتصرِّفُ في أحوالِ ما حَوَتْه السَّمواتُ والأرضُ؛ مِن إحياء وإماتة، وغيرِ ذلك بما أو جَدَ مِن أُصولِها وما قدَّرَ مِن أَسْبابِها ووَسائلِها؛ فليْس للدَّهر تَصرُّفٌ، ولا لِمَا سِوى اللهِ تعالَى (١).

- وتقديمُ المَجرورِ ﴿ وَبِلَهِ ﴾ على المُسنَدِ إليه ﴿ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لإفادةِ التَّخصيصِ؛ لِرَدِّ مُعتقَدِ الكافرينَ مِن خُروجِ تَصرُّفِ غَيرِه في بَعضِ ما في السَّمواتِ والأرض، كقولِهم في الدَّهرِ (٢).

- وقولُه: ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ ظَرفٌ مُتعلِّقٌ بـ ﴿ يَغْسَرُ ﴾، وقُدِّمَ عليه للاهتِمامِ به، واسْتِرعاءِ الأسماع لِمَا يَرِدُ مِن وَصْفِ أحوالِه (٣).

- وقولُه: ﴿ يَوْمَإِذِ ﴾ تَوكيدٌ لـ (يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ)، وتَنوينُه عِوَضٌ عن المُضافِ الله المَحذوفِ؛ لِدَلالةِ ما أُضِيفَ إليه (يَوم) عليه، أي: يَومَ إذ تَقومُ السَّاعةُ يَخسَرُ المُبطِلون؛ فالتَّأكيدُ لِتَحقيقِ مَضمونِ الخبَرِ، ولِتَهويلِ ذلك اليوم (١٠).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تَدُّعَىٰۤ إِلَىٰ كِنابِهٖ ٱلْيُومَ تَجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى إِلَى كِنَابِهَا ﴾ اسْتِئنافٌ بَيانيٌّ؛ لأنَّ جُثُوَّ الأُمَّةِ يُثِيرُ سُؤالَ سائلٍ عمَّا بعْدَ ذلك الجُثُوِّ (٥).

- قولُه: ﴿ كُلُّ أُمَّةِ تُدَّعَى ٓ إِلَى كِنَبِهَا ﴾، أي: إلى قِراءةِ كِتابِ أعْمالِها، وأضافَ الكِتابَ إلى الأُمَّةِ، ثمَّ أضافَه إليه تعالَى في قولِه: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا ﴾ [الجاثية: ٢٩]؛ لأنَّ الإضافة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٦٨).



تَحصُلُ بأدَقِّ مُلابَسةٍ، فأضافَه إلى الأُمَّةِ لِكُونِ أعمالِهِم مُثَبَتةً فيه، وأضافَه إليه تعالَى لِكُونِ مالِكَه، وآمِرَ مَلائكتِه بكِتابتِه، وللإشارة إلى أنَّ كُلَّ ما ثبَتَ فيه صِدْقٌ وحَدُّلُ، وأنَّه تعالَى يُجازِيها على القَليلِ والكَثيرِ؛ ولذلك عُقِّبَ بقولِه: ﴿ يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِاللَّحَقِ ﴾، وذُيِّلَ بالجمْع، ثمَّ قُسِّمَ بقولِه: ﴿ فَأَمَّا ﴾ ﴿ وَأَمَّا ﴾ (١).

- وعلى القولِ بأنَّ المرادَ به إلي مَا كُونُهِ إلى كَتابُ تسجيلِ الأعمالِ لكلِّ واحدٍ، أو المرادُ به الجِنسُ، فتكونُ إضافتُه إلى ضَميرِ الأُمَّةِ على إرادةِ التَّوزيعِ على الأفراد؛ لأنَّ لكلِّ واحدٍ مِن كُلِّ أُمَّةٍ صَحيفةَ عمله خاصَّةً به، كما قال تعالَى: الأفراد؛ لأنَّ لكلِّ واحدٍ مِن كُلِّ أُمَّةٍ صَحيفةَ عمله خاصَّةً به، كما قال تعالَى: ﴿ وَوُضِعَ الْأَفرَا كِنَبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤]، وقال: ﴿ وَوُضِعَ الْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمّا فِيهِ ﴾ [الكهف: ٤٩]، أي: كلُّ مُجرمٍ يُشفِقُ ممّا في كِتابِه، إلَّا أنَّ هذه الآية الأخيرةَ وقعَ فيها (الكتاب) مُعرَّفًا باللَّامِ فقَبِلَ العمومَ. وأمَّا آيةُ (الجاثيةِ) فعُمومُها بَدَليُّ بالقرينة؛ فالمرادُ: خُصوصُ الأُممِ التي أُرسِلتْ إليها الرُّسُلُ، ولها كتُبُّ وشَرائعُ؛ لقولِه تعالَى: ﴿ وَمَا كُنًا مُعَذِيبِينَ عَتَى رَسُولًا ﴾ (١٠) [الإسراء: ١٥].

- وفي قَولِه: ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى إِلَى كِنْبِهَا ﴾ أُعِيدَت كَلَمةُ ﴿ كُلُ أُمَّةٍ ﴾ -دونَ اكْتِفاءٍ بقولِه: ﴿ تُدُّعَى ﴾ أو (يُدْعون) - ؛ للتَّهويلِ، ولو قِيل: وتَرَى كلَّ أُمَّةٍ جاثيةً تُدْعَى إلى كِتابِها، لأوهَمَ أَنَّ الجُثُوَّ والدُّعاءَ إلى الكِتابِ يَحْصُلانِ مَعًا، معَ ما في إعادةِ الخَبَر مَرَّةً ثانيةً مِن التَّهويل (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥٨/١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٨)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٥، ٢١،٥)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٣٦٨/٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧٦/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٦٨).



- وجُملةُ ﴿ ٱلْيُومَ تُحَرُّونَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ بَدَلُ اشتِمالٍ مِن جُملةِ ﴿ تُدُعَى إِلَى كِكِبِهَا ﴾ بتقديرِ قولٍ مَحذوف، أي: يُقالُ لهم: اليومَ تُجْزَون، أي: يكونُ جَزاؤُكم على وَفْقِ أَعْمالِكم، وجَرْيُها على وَفْقِ ما يُوافِقُ كِتابَ دِينِكم مِن أَفْعالِكم في الحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ، وهذا البدَلُ وقَعَ اعتِراضًا بيْن جُملةِ ﴿ وَرَكَ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾ وجُملةِ ﴿ فَأَمَّا اللَّياتِ ١٠٠ وَالسَّيِّئاتِ، وهذا البدَلُ وقَعَ اعتِراضًا بيْن جُملةِ ﴿ وَرَكَ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾ وجُملةِ ﴿ فَأَمَّا اللَّياتِ ١٠٠ وَالسَّيِّئاتِ، وهذا البدَلُ وقَعَ اعتِراضًا بيْن جُملةِ ﴿ وَرَكَ كُلَّ الْمَاتِ عَمُولُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [الجاثية: ٣٠] الآياتِ ١٠٠).

٣ - قولُه تعالَى: ﴿ هَٰذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِ ﴾ مِن مَقولِ القولِ المُقدَّرِ، وهي مُستأَنفةٌ استِئنافًا بَيانيًّا لتَوقُّع سُؤالِ مَن يقولُ منهم: ما هو طَريقُ ثُبوتِ أعْمالِها(٢)؟

- وأُضِيفَ الكِتابُ إلى نُونِ العَظَمةِ ﴿ كِنَابُنَا ﴾؛ تَفخيمًا لِشَأْنِه وتَهْويلًا لِأَمْره (٣).

- ولِتَضمُّنِ فِعلِ ﴿ يَنْطِقُ ﴾ معنى (يَشْهَدُ) عُدِّيَ بِحَرْفِ (على). ولَمَّا كان المَقامُ للتَّهديدِ، اقتُصِرَ فيه على تَعديةِ ﴿ يَنْطِقُ ﴾ بحَرْفِ (على) دُونَ زِيادةِ: (ولكمْ)؛ إيثارًا لِجانب التَّهديدِ (٤٠٠).

- وقولُه: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ اسْتِئنافٌ بَيانيٌّ؛ لأنَّهم إذا سَمِعوا ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِ ﴾ خطَر ببالهم السُّوالُ: كيف شَهِدَ عليهمُ الكِتابُ اليومَ وهمْ قدْ عَمِلُوا الأعمالَ في الدُّنيا؟ فأُجِيبُوا بأنَّ الله كان يَأْمُرُ بنَسْخِ ما يَعمَلُونَه في الصُّحفِ في وَقْتِ عَمَلِه. وإنْ حُمِلَ (الكِتابُ) على كُتبِ الشَّريعةِ كانتُ جُملةً ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ تَعليلًا للجُملة قبْلَها، باعْتبار تَقْييدِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٦٩).



النُّطقِ بأنَّه بالحقِّ، أي: لأنَّ أعْمالكم كانتْ مُحصاةً، مُبيَّنُ ما هو مِنْها مُخالِفٌ لِمَا أَمَرَ به كتابُهم (١).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ، امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ فَيُدَّخِلُهُمْ وَيُرَّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ، ﴾ الفاءُ في ﴿ فَأَمَّا ﴾ لِعَطْفِ المُفصَّلِ على المُجمَلِ، وهو تفصيلٌ لِمَا أُجمِلَ في قولِه: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾ [الجاثية: ٢٨]، وما بيْنَهما اعتِراضٌ؛ فالكلامُ هنا هو مُتَّصِلٌ بقولِه: ﴿ وَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ﴾، كما دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنُ ءَاينِي تُتَلَىٰ عَلَيْحُو ﴾ كما دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنُ ءَاينِي تُتَلَىٰ عَلَيْحُو ﴾ كما دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنُ ءَاينِي تُتَلَىٰ عَلَيْحُو ﴾ (١) [الجاثية: ٣١].

- وابتُدِئَ في التَّفصيلِ بوَصْفِ حالِ المُؤمِنينَ، معَ أَنَّ المَقامَ للحَديثِ عن المُبطِلينَ في قولِه: ﴿ يَوْمَ إِذِي خَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٧]؛ تَنْويهَا بالمُؤمِنينَ، وتَعجيلًا لِمَساءةِ المُبطِلينَ؛ لأَنَّ وَصْفَ حالِ المُؤمِنينَ يُؤذِنُ بمُخالَفةِ حالِ الآخرينَ لِحالِهم (٣).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧١، ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧١).





#### الآيات (۲۱-۲۰)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ بِمُسَّتَقِنِينَ ﴾: أي: بمُتحَقِّقينَ. مِنَ اليَقينِ: وهو عِلمٌ حاصِلٌ بالاستِدلالِ، وهو فَوقَ المَعرفةِ والدِّرايةِ، وأصلُ (يقن): يدُلُّ على زَوالِ الشَّكِّ().

﴿ وَبَدَا ﴾: أي: ظَهَرَ ظُهورًا بيِّنًا، وأصلُ (بدو): ظُهورُ الشَّيءِ (٢).

﴿ وَحَاقَ ﴾: أي: أحاطَ ونَزَل، وأصلُ (حيق): يدُلُّ على نُزولِ الشَّيءِ بالشَّيءِ بالشَّيءِ "".

﴿ وَمَأْوَنَكُمُ ﴾: أي: مَصيرُكم ومقامُكم ومَثواكم، أو: مَرجعُكم الذي تَعودونَ إليه، والمأوَى: مكانُ كلِّ شَيءٍ ومَرجعُه الَّذي يَعودُ إليه ليْلاً أو نَهارًا؛ يُقالُ: أوَى إلى كذا، أي: انضمَّ إليه، وأصلُه: التَّجمُّعُ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٥٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٨، ٩٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۱۲)، ((المفردات)) (ص: ۱۱۳)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٣٨٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣١٢).



﴿ هُزُوًا ﴾: أي: استهزاءً وسُخريةً ولَعِبًا، وهو مِن الهُزءِ الذي هو المزْحُ في خُفية (١).

﴿ وَغَرَّتُكُو ﴾: أي: خَدَعَتْكم، يُقالُ: غَرِرْتُ فلانًا: أصبْتُ غِرَّتَه، ونِلْتُ منه ما أُريدُه، والغِرَّةُ: غَفْلةٌ في اليقظةِ، وأصلُ ذلك مِن الغَرِّ، وهو الأثرُ الظَّاهرُ مِن الشَّيَءِ (٢).

﴿ يُسَّغَنَبُونَ ﴾: أي: يُطلَبُ منهم أنْ يُزيلُوا غَضَبَ رَبِّهم، ويَرجِعوا إلى ما يُرضِيه؛ مِن الاستِعتابِ: وهو الرُّجوعُ عَن الإساءَةِ، والتَّعَرُّضُ لطلَبِ الرِّضا، وأصلُ الكَلِمةِ مِن (العَتْبِ): وهو الغَضَب والمَلامةُ، يُقالُ: عتَبَ عليه يَعتبُ: إذا غَضِبَ عليه ولامَه، وأعتبَه: إذا أزالَ عنه عَتْبه، واستَعْتَبه: إذا طلَبَ منه الإعتاب، أي: الرِّضا(٣).

# مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدَّرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظْنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾

قولُه: ﴿ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبُّ فِيهَا ﴾ فيه أوجُهٌ:

أَحَدُها: أَنَّ (السَّاعة) مُبتدأً مَرفوعٌ، وجُملةُ ﴿ لَارَيْبَ فِيهَا ﴾ في مَحلِّ رَفعٍ خَبَرٌ، وجُملةُ ﴿ لَارَيْبَ فِيهَا ﴾ في مَحلِّ رَفعٍ خَبَرٌ، وجُملةُ ﴿ وَأَلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا ﴾ مَعطوفةٌ على جُملةٍ ﴿ إِنَّ وَعَدَاللّهِ حَقُّ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (۲/ ۷۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٥٢)، ((المفردات)) (ص: ٨٤١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٨٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٣ – ٢٠٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٠٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٢٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٩٣)، ((تفسير القرطبي)) ((١٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٧٨).



الثَّاني: أَنَّ (السَّاعة) مَعطوفٌ على محلِّ اسمِ (إنَّ)؛ لأنَّه قبْلَ دُخولِها كان مُبتداً. الثَّالِثُ: أَنَّ (السَّاعة) مَعطوفٌ على محلِّ (إنَّ واسمِها) معًا؛ فمَوضِعُهما الرَّفعُ على الاَبتداءِ. وقُرِئَ ﴿ وَالسَّاعَةَ ﴾ بالنَّصب (١) عَطفًا على ﴿ وَعَدَاللَّهِ ﴾.

قولُه: ﴿إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَا ﴾ فيه إشكالٌ مِن جِهةِ استِثناءِ الظَّنِّ مِن نَفسِه؛ فليْس مَصدَرُ ﴿ نَظُنُ ﴾ محتَمِلًا مع الظَّنِّ غَيرَه حتى يُخرَجَ الظَّنُّ منه؛ فإنَّ الاستِثناءَ المُفرَّغَ -النَّاقِصَ المنفيَّ - لا يَصِحُّ أَنْ يكونَ مُفَرِّغًا للمَفعولِ المُطلَقِ المؤكِّد؛ لانتِفاءِ فائدةِ التَّفريغِ، فلا يجوزُ (ما ضرَبْتُ إلَّا ضَرْبًا). وقد اختُلِفَ في تأويلِه على أوجه:

أحدُها: أنَّ المُستثنى هو الظَّنُّ الموصوفُ بما دَلَّ عليه تَنكيرُه مِن التَّحقيرِ المُشعِرِ به التَّنوينُ، فتُقَدَّرُ له صِفةٌ مَحذوفةٌ؛ لِفَهمِ المعنَى، والتَّقديرُ: إلَّا ظَنَّا ضَعيفًا؛ فيكونُ مَصدرًا مُختَصًّا لا مُؤكِّدًا.

الثَّاني: أنَّه على القَلبِ والتَّقديمِ والتَّأخيرِ، والتَّقديرُ: (إنْ نحْن إلَّا نظُنُّ ظنًّا).

الثَّالثُ: أَنْ يُضَمَّنَ ﴿ نَظُنُ ﴾ معنى (نَعْتقِد)، فيَنتصِبَ ﴿ ظَنَّا ﴾ مَفعولًا به لا مَصدرًا، والتَّقديرُ: ما نَعتَقِدُ إلَّا ظَنَّا.

الرَّابِعُ: أَنَّ الظَّنَّ يكونُ بمعنى العِلْمِ والشَّكِّ، فاستَثْنى الشَّكَ، كأنَّه قيل: ما لنا اعتِقادٌ إلَّا الشَّكُ (٢).

<sup>(</sup>١) قرَأها بالنَّصبِ حمزةُ، وقرأها الباقونَ بالرَّفعِ. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٦٢)، ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٤٣٥)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٦٦٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٦٥٦)، ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) لابن هشام (ص: ٣٨٩)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٧٣).



### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ اللهُ تعالَى ما يُقالُ للكافرينَ يومَ القِيامةِ تَقريعًا لهم وتَوبيخًا، فيقولُ: وأمَّا الذين كَفَروا باللهِ فيَقولُ اللهُ تعالَى لهم يومَ القِيامةِ تَوبيخًا: ألمْ تكُنْ آياتُ القرآنِ تُتلَى عليكم في الدُّنيا، فاستكبَرْتُم عن الإيمانِ بها، وكنتُم قَومًا مُجرمين؟!

ثمَّ يُبيِّنُ اللهُ تعالَى حالَهم في الدُّنيا، وإنكارَهم للبعثِ، فيَقولُ: وإذا قيلَ لكمْ: إنَّ وَعْدَ اللهِ -مِن البَعثِ أو غيره- حَقُّ، وإنَّ القِيامةَ آتيةٌ لا شَكَّ فيها؛ قُلتُم مُكَذِّبينَ: لا نَعرفُ ما القيامةُ، إنْ نَظُنُّ إلَّا ظَنَّا، وما نحن بمُتَحقِّقينَ مِن قِيامِها!

ثمَّ يقولُ تعالَى: وظَهَر لأولئك المُجرِمينَ سَيِّئاتُ ما عَمِلوه في الدُّنيا مِنَ الكُفرِ والعِصيانِ، ونَزَل بهم عَذابُ اللهِ الذي كانوا يَسخَرونَ منه! ويُقالُ لهم: الكُفرِ والعِصيانِ، ونَزَل بهم عَذابُ اللهِ الذي كانوا يَسخَرونَ منه! ومُقالُ لهم: اليومَ نَترُكُكم في العَذابِ كما تَركْتُم في الدُّنيا الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ، ومَقَرُّكم النَّارُ، وما لكم ناصِرٌ يَنصُرُكم، ويَدفَعُ عنكم عَذابَ اللهِ!

ثمَّ يُبيِّنُ اللهُ تعالَى الأسبابَ التي أدَّت بهم إلى هذا المصيرِ السَّيِّعِ، فيقولُ: ذلك العذابُ حاصِلٌ بسَبَبِ أَنَّكم اتَّخذْتُم آياتِ اللهِ سُخريةً، وغرَّتْكم الحياةُ الدُّنيا؛ فاليومَ لا يُخرَجُ أولئك الكافِرونَ المجرِمونَ مِنَ النَّارِ، ولا يُطلَبُ منهم فِعلُ ما يُرضِي اللهَ تعالَى.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُن ءَايَتِي تُتَّلَى عَلَيْكُم فَأَسْتَكَبَرْتُمُ وَكُنُّمْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ اللهُ ﴾.

أي: وأمَّا الذين كَفَروا باللهِ فيقولُ اللهُ تعالَى لهم تَقْريعًا وتَوبيخًا: ألمْ تكُنْ آياتُ القرآنِ تُتلَى عليكم في الدُّنيا، فاستكبَرْتُم عن الإيمانِ بها واتِّباعِها، وأعرَضتُم عن سماعِها وقَبولِها، وكنتُم قَومًا مُتَّصِفينَ بالإجرامِ في أفعالِكم، فتَكتَسِبونَ الآثامَ،





## معَ ما اشتَمَلت عليه قلوبُكم مِن التَّكذيب(١١)؟!

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنْ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾.

أي: وإذا قيلَ لكم: إنَّ ما وَعَد اللهُ به عِبادَه مِن البَعثِ أو غيرِه أمرٌ كائِنٌ لا مَحالة، وإنَّ القِيامة التي يَجمَعُ اللهُ فيها النَّاسَ للحِسابِ والجَزاءِ لا شكَّ في مجيئها؛ قُلتُم تَكذيبًا وإنكارًا: لا نَعرِفُ ما القِيامةُ (٢)!

﴿ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظُنًّا ﴾.

أي: وقُلتُم: ما نَعلَمُ وُقوعَ السَّاعةِ إلَّا على وَجهِ الظَّنِّ والتَّوَهُّمِ (")! ﴿ وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِينِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱۱-۱۰۷)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۸۷۸). (القسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۷/۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۱۰۱/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/۲۷۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/۱۰).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٢).

قال الشَّوكانيُّ: (﴿إِن نَظُنُ إِلَّا طَنَّا ﴾ أي: نَحدِسُ حَدْسًا، نَتوهَّمُ توَهُّمًا... وقيل: ﴿إِن نَظُنُ ﴾ مضمَّنُ معنى نَعتقدُ، أي: ما نَعتقدُ إِلَّا ظنَّا لا عِلمًا... وقيل: إِنَّ الظنَّ يكونُ بمعنى العِلمِ والشكِّ، فكأنَّهم قالوا: ما لنا اعتقادٌ إِلَّا الشَّكُّ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٤).

وقال البقاعي: (ولَمَّا كان أَمْرُها مَركوزًا في الفِطَرِ لا يَحتاجُ إلى كَبيرِ نَظَرٍ، بما يَعلَمُ كُلُّ أحدٍ مِن تمامٍ قُدرةِ الله تعالى، فمتى نُبَّهَ عليها نوعَ تَنبيهِ سَبَق إلى القَلبِ عِلمُها -سَمَّوا ذلك ظنًا؛ عِنادًا واستكبارًا، فقالوا مُستَأنفينَ في جوابِ مَن كأنَّه يقولُ: أفلمْ تُفِدْكم تِلاوةُ هذه الآياتِ البَيِّناتِ عِلمًا بها؟ ﴿إِن ﴾ أي: مَا ﴿ نَظُنُ ﴾ أي: نَعتقِدُ ما تُخبِرونَنا به عنها ﴿ إِلَّا ظَنّا ﴾ وأمَّا وُصولُه إلى دَرَجةِ العِلم فلا). ((نظم الدرر)) (١٨/ ١١٠).



أي: وما نحن بمُتَحقِّقينَ أنَّ القِيامةَ كائنةٌ (١٠)!

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِهِ يَسْتَهْزِءُوكَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ ﴾.

أي: وظهَر للمُشرِكينَ في الآخِرةِ ظهورًا بيِّنًا سَيِّئاتُ ما عَمِلوه في الدُّنيا مِنَ الكُفر والمعاصى (٢).

﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِينَتُمْزِءُونَ ﴾.

أي: ونَزَل وأحاطَ بهم عَذابُ اللهِ الَّذي كانوا في الدُّنيا يَسخَرونَ منه، ويَستَهزِ عُونَ به (مَنه) ويَستَهزِ عُونَ به (٣).

﴿ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَنكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ اللَّهُ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠١)، ((تفسير القرطبي)) ((الوسيط)) (٧/ ٢٧٢). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۸)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠١)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٨).

قال القاسمي: (﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُوا ﴾ أي: قبائِحُ أعمالِهم، أو عُقُوباتُ أعمالِهم السَّيِّئاتِ). ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٣٤).

ممَّن اختار القولَ الأُوَّلَ: ابنُ جَريرٍ، وابنُ أبي زَمنين، والرازي. يُنظر: ((تفسير ابن جريرٍ)) ممَّن اختار القولَ الأوَّل: ابنُ جَريرٍ، وابنُ أبي زَمنينَ)) (٤/ ٢١٩)، ((تفسير الرازي)) (۲/ ۲۸۲).

وممَّن اختار القولَ الثاني: مكِّيٌّ، والبَغوي، والقرطبي، والخازن، وابن كثير، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١١/ ٢٨٠٠)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٢٦/٤)، ((تفسير ابن الخازن)) (٢٧/ ٢٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧/ ٣٧٣).

قال البقاعي: (فتَمثَّلَتْ لهم وعَرَفوا مِقدارَ جَزائِها، واطَّلَعوا على جميعِ ما يَلزَمُ على ذلك). (نظم الدرر)) (۱۱۲/۱۸).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۰۸)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٠)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۱۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ۲۷۲)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۷۷۸).





# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا أُودِعَ الكافِرونَ جَهنَّمَ، وأحاطَتْ بهم؛ نُودُوا ﴿ٱلْيُوْمَ نَسَنَكُم ﴾ إلى آخِرِه؛ تأييسًا لهم مِنَ العَفوِ عنهم(١).

﴿ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَنكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَندًا ﴾.

أي: ويُقالُ لهم: اليومَ نَتْرُكُكم في العَذابِ كما تَرَكتُم في الدُّنيا الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ لِلِقاءِ هذا اليَوم(٢).

كما قال تعالَى: ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاۤ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلِّدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٤].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((يَلقَى اللهُ العَبدَ فيقولُ: أيْ فُلُ<sup>(٦)</sup>، ألمْ أُكرِمْك وأُسوِّدُك<sup>(٤)</sup> وأُزُوِّجْك، وأُسخِّرْ لك الخيلَ والإبِلَ، وأذَرْك ترأَسُ وتَربَعُ<sup>(٥)</sup>؟ فيقولُ: بلى. فيقولُ: أفظنَنْتَ أنَّك مُلاقِيَّ؟ فيقولُ: لا. فيقولُ: فإنِّي أنْساك كما نَسيتني. ثمَّ يَلْقَى الثَّانيَ فيقولُ: أيْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٧٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۸)، ((الوسيط)) للواحدي (۱/ ۱۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۷۷/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱/ ۱۱۲–۱۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸).

<sup>(</sup>٣) أي فُلُ: أي: يا فُلانُ، و(فُلُ) هو تَرخيمُ فُلانٍ. وقيل: لغةٌ في فُلانٍ، وصِيغةٌ ارتُجِلَت في بابِ النّداءِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٩٢٣)، ((شرح النووي علَى مسلم)) (١٠٣/١٨).

<sup>(</sup>٤) أُسَوِّ دْك: أي: أجعَلْك سَيِّدًا في قومك. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٨/ ٢٥ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) ترأَسُ: أي: تكونُ رئيسًا على قَومِك. وتَربَعُ: أي: تأخُذُ المِرباعَ، وهو ربُعُ الغَنيمةِ، وقيل: معناه: ترَكْتُك مُستريحًا لا تحتاجُ إلى مَشقَّةٍ وتَعَبِ؛ من قَولِهم: ارْبَعْ على نَفْسِك، أي: ارْفُقْ بها. والمعنى: ألَمْ أجعَلْك رئيسًا مُطاعًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٨٦)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٨٦/ ١٠٤).



فُلُ، أَلَمْ أُكرِمْك وأُسَوِّدْك وأُزَوِّجْك، وأُسخِّرْ لك الخيلَ والإبِلَ، وأَذَرْك تَرأَسُ وَتَربَعُ؟ فيقولُ: لا. فيقولُ: وَتَربَعُ؟ فيقولُ: لا. فيقولُ: فإنِّى أنساك كما نَسيتنى))(١).

﴿ وَمَأْوَنَكُمْ ٱلنَّارُ ﴾.

أي: ومَقَرُّكم ومَسكَنُكم النَّارُ، تَستَقِرُّونَ فيها أبدًا(٢).

﴿ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴾.

أي: وما لكم -أيُّها المُشرِكونَ- أيُّ أحدٍ يَنصُرُكم فيُنقِذُكم مِن عَذابِ اللهِ تعالَى (٣).

كما قال تعالَى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي الدُّنِيَ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٦].

﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمُ ءَاينتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتَكُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْغَنْبُون اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرِ اللهُ تعالَى جَزاءَ الكافِرينَ؛ عَلَّله بما لَزِمَ على أعمالِهم، فقال(١٤):

﴿ ذَالِكُم بِأَنَّكُمُ أَتَّخَذْتُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٦٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۹)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ١٠١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٨).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۹/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۷/۱۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١١٣).



أي: ذلك يَحُلُّ بكم؛ بسَبَبِ أَنَّكم اتَّخذْتُم آياتِ اللهِ سُخريةً، تَسخَرونَ منها، وتَستَهزئونَ بها(١).

﴿ وَغَرَّتُكُو اللَّهِ اللَّهُ نَيَا ﴾.

أي: وبسَبَبِ انخِداعِكم بالحياةِ الدُّنيا، فعَمِلتُم لها وآثَرْتُموها، وأعرَضتُم عن العَمَل للآخِرةِ وأنكَرْتُموها(٢)!

﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ﴾.

أي: فاليومَ لا يُخرَجُ أولئك الكافِرونَ مِنَ النَّارِ (٣).

﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعَنَّبُونَ ﴾.

أي: ولا يُطلَبُ منهم يومَ القِيامةِ فِعلُ ما يُرضِي اللهَ، بالتَّوبةِ إليه وطاعتِه؛ حتى تُزالَ عنهم المُعاتَبةُ والمُؤاخَذةُ بذُنوبِهم(٤٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢٠١)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) ((٧٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٨)، ((تفسير ابن عاشو, )) (٢٥ / ٣٧٥–٣٧٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۹)، ((تفسير الرازي)) (۲۷/ ۲۸۲)، ((تفسير القرطبي))
 (۲۱/ ۱۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٣).
- (٤) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠١)، ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٨٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥٦/ ٣٧٦). قيل: المرادُ: أنَّهم لا يُرَدُّونَ إلى الدُّنيا لِيَعمَلوا صالحًا.

وممَّن نَصَّ على أَنَّ المرادَ العودةُ إلى الدُّنيا: ابنُ جرير، والسمرقندي، ومكِّي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۲)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكى (۱/۱/ ۱۸۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸).



كما قال تعالَى: ﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ طَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ [الروم: ٥٧].

### الغوائدُ التربويةُ:

في قوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرَ تَكُنِّ ءَايَتِي ثُتَلَى عَلَيْكُمُ فَاسْتَكَبَرَتُمُ وَكُنُمُ قَوْمًا تُجَرِمِينَ ﴾ وقَف الله تعالى الكفَّارَ على الاستكبارِ؛ لأنَّه مِن شرِّ الخِلالِ(١).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ... ﴾ [الجاثية: ٣٠]،
 وقولُه: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ... ﴾ ذكر اللهُ المؤمنينَ والكافِرينَ، ولم يَذكُرْ قِسمًا ثالثًا،
 وهذا يدُلُّ على أنَّ مَذهَبَ المُعتَزِلةِ في إثباتِ المَنزِلتَين: باطِلٌ (٢).

٢ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَاتَرَ تَكُنَ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيَكُم وَ فَاسْتَكَبَرَهُم وَكُمُّم وَكُمُّم وَكُمُّم وَكُمُّم وَكُمُّم وَكُمُّم وَكُمُّم وَكُمُ وَقَمًا مُجْرِمِينَ ﴾ عَلَل استِحقاقَ العُقوبة بأنَّ آياتِه تُليتْ عليهم فاستَكبَروا عن قبولِها، وهذا يدُلُّ على أنَّ استِحقاقَ العُقوبة لا يَحصُلُ إلَّا بعْدَ مَجيءِ الشَّرعِ، وذلك يدُلُّ على أنَّ استِحقاقَ العُقوبة لا يَحصُلُ إلَّا بعْدَ مَجيءِ الشَّرعِ، وذلك يدُلُّ على أنَّ الواجباتِ لا تَجبُ إلَّا بالشَّرعِ، خِلافًا لِما يقولُه المُعتزِلةُ مِن أنَّ بَعضَ الواجباتِ قدْ يَجِبُ بالعَقلِ (٣).

<sup>=</sup> وقيل: المرادُ: لا يُطلَبُ منهم أنْ يُعتِبوا ربَّهم، أي: يُرضوه بالرُّجوعِ إلى طاعتِه والإيمانِ به؛ لأنَّه يومٌ لا تُقبَلُ فيه توبةٌ ولا تَنفَعُ فيه مَعذرةٌ.

وممَّن قال بذلك في الجُملةِ: الزمخشريُّ، وابنُ الجوْزي، والخازنُ، وابنُ كثير، والشوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٣)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٢٠١)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٢٠١)، ((تفسير ابن ١٢٦/٤)، ((تفسير ابن ٢٧٣))، ((م ٢٤/٤)).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٣- قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنَ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيَكُمُ فَأَسْتَكَبَرَثُمُ وَكُنُمُ قَوْمًا لَجُورِمِينَ ﴾ فيه سُؤالُ: كيف يَحسُنُ وَصفُ الكافِرِ بكونِه مُجرِمًا في مَعرِضِ الطَّعنِ فيه والذَّمِّ له، معَ أَنَّ الكفرَ أعظمُ حالًا مِن الجُرْم؟

الجوابُ: قيل: إنَّ معناه أنَّهم مع كَونِهم كُفَّارًا ما كانوا عُدولًا في أديانِ أنفُسِهم، بلْ كانوا فُسَّاقًا في ذلك الدِّين (١).

٤ - قال الله تعالَى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُنّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُو فَاسْتَكَبَرَثُمُ وَكُنتُم قَوْمًا مُجَرِّمِينَ ﴾، لَمَّا كانت هذه الآياتُ تُوجِبُ الإيمانَ، لِما لها مِن العظَمةِ بمُجرَّدِ تلاوتِها، بُني قولُه: ﴿ تُتَلَى ﴾ للمَفعولِ (١).

٥- إِنْ قِيلَ: قولُهم: ﴿إِن نَظُنُ ﴾ دَليلٌ على أَنَّ الكُفَّارَ قدْ أَخبَروا بأَنَّهم ظَنُّوا البَعثَ واقِعًا، ودلَّ قَولُهم قبلُ: ﴿مَاهِىَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا ﴾ [الجاثية: ٢٤] على أنَّهم مُنكرونَ البَعثَ.

فالجوابُ: أَنَّ قَولَ اللهِ تعالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا لَنْكَاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴾ لا يُنافي قَولَهم: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴾ لا يُنافي قَولَهم: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّ القَومَ كانوا في هذه المسألةِ على قولَينِ: مِنهم مَن كان قاطِعًا بنفي البَعثِ والقيامةِ، وهم الَّذين ذكرَهم اللهُ في الآيةِ المتقَدِّمةِ بقَولِه: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنيَا ﴾ [الجاثية: ٢٤]، ومِنهم مَن كان شاكًا مُتحَيِّرًا فيه؛ لأنَّهم لِكثرةِ ما سَمِعوه مِن الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولِكثرةِ ما سَمِعوه مِن دَلائِلِ القَولِ بصِحَّتِه -صاروا شاكِّينَ فيه، وهم الَّذين أرادهم اللهُ بهذه الآيةِ، والذي يذُلُ عليه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٠٨/١٨).



أنَّه تعالَى حَكى مَذهَبَ أولئك القاطِعينَ ثمَّ أتبَعَه بحِكايةِ قَولِ هؤلاء؛ فوَجَب كُونُ هؤلاء ، فوَجَب كُونُ هؤلاء مُغايرينَ للفَريقِ الأوَّلِ(١٠).

الوَجهُ الثَّاني: كَأَنَّهم كانوا تارةً يَقوَى عِندَهم ما في جِبِلَّاتِهم وفِطَرِهم الأُولى مِن أَمْرِها، فيَظُنُّونَها، وتارةً تَقْوَى عليهم الحُظوظُ معَ ما يَقتَرِنُ بها مِنَ الشُّبهةِ المَبنيَّةِ على الجَهلِ، فيَظُنُّونَ عَدَمَها، فيَقطَعونَ به؛ لِما للنَّفسِ إليه مِنَ المَيلِ(٢)، فهم اضْطرَبوا؛ فتارةً أنكروا، وتارةً ظَنُّوا(٣).

الوَجهُ الثَّالِثُ: أَنْ يكونَ هذا حِكايةً لاستِهزائِهم بخَبَرِ البَعثِ، فإذا قيل لهم: السَّاعةُ لا رَيبَ فيها قالوا استِهزاءً: ﴿ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ﴾، ويدُلُّ عليه قَولُه عَقِبَه: ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ﴾ (٤) [الجاثية: ٣٣].

٦- قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ أَتَّغَذْتُمُ ءَاينتِ ٱللهِ هُزُواً وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمَ يُسْنَعْنَبُونَ ﴾ فيه أنَّ الكافِرينَ استَحَقُّوا العذابَ الشَّديدَ؛ لأجْلِ الإصرارِ على إنكارِ الدِّينِ الحَقِّ، والاستِهزاءِ به والسُّخريةِ منه -وهذان الوَجهانِ الإصرارِ على إنكارِ الدِّينِ الحَقِّ، والاستِهزاءِ به والسُّخريةِ منه -وهذان الوَجهانِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٨٢).

قال ابنُ عاشور: (وأقولُ: هذا لا يَستقيمُ؛ لأنَّه لو سُلِّمَ أَنَّ فَريقًا مِن المُشرِكينَ كانوا يَشُكُّونَ في وُقوعِ السَّاعةِ ولا يَجزِمونَ بانتِفائِه، فإنَّ جَمهرةَ المُشرِكينَ نافُونَ لِوُقوعِهَا؛ فلا يُناسِبُ مَقامَ التَّوبيخ تَخصيصُه بالَّذين كانوا مُترَدِّدينَ في ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥٧/٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١١/١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦٦ - ٤٢٧).

قال الألوسيُّ: (ويَحتمِلُ اتِّحاد قائلِ ذاك وقائلِ هذا، إلَّا أنَّ كلَّ قولِ في وقت وحال، فهو مُضطرِبٌ مختلِفُ الحالاتِ؛ تارةً يَجزِمُ بالنَّفي فيقولُ: إنْ هي إلَّا حَياتُنا الدُّنيا، وأُخرى يَظُنُّ في فيقولُ: إنْ نظُنُّ إلا ظَنَّا. وقيل: الجزمُ هناك بَنْي وُقوعِها، والظنُّ مِن غيرِ إيقان هنا بمُجرَّد فيقولُ: إنْ نظُنُّ إلا ظَنَّا. وقيل: الجزمُ هناك بَنْي وُقوعِها، والظنُّ مِن غيرِ إيقان هنا بمُجرَّد إمكانِها؛ فهم مُتردِّدون بإمكانِها الذاتيِّ، جازِمون بعدَم وُقوعِها بالفعلِ، فتأمَّلُ. ((تفسير الألوسي)) (١٥٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧٢).



داخِلانِ تحْتَ قَولِهِ تعالَى: ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ أَغَذَتُمُ اَلَيْتِ ٱللَّهِ هُزُواً ﴾-، والاستِغراقِ في حُبِّ الدُّنيا، والإعراضِ بالكُلِّيَّةِ عن الآخِرةِ، وهو المرادُ مِن قَولِه تعالَى: ﴿ وَغَرَّتُكُو ٱلْحَيَوْةُ اللَّهُ نِيَا ﴾ (١).

٧- يَذَكُرُ الشَّارِعُ العِلَلَ والأوصافَ المُؤثِّرةَ والمعانيَ المُعتَبرةَ في الأحكامِ القَدَريَّةِ والشَّرْعيَّةِ والجَزائيَّة؛ لِيَدُلَّ بذلك على تعَلُّقِ الحُكمِ بها أينَ وُجِدَتْ، واقتِضائِها لأحكامِها، وعَدَمِ تَخَلُّفِها عنها إلَّا لمانع يُعارِضُ اقتِضاءَها، ويُوجِبُ تخلُّفَ أثَرِها عنها؛ كقولِه تعالَى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ التَّذَيُّمُ ءَاينتِ اللّهِ هُزُوا ﴾، وقولِه تعالَى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ التَّذَاثُمُ عَاينَتِ اللّهِ هُزُوا ﴾، وقولِه تعالَى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ مِأْنَهُ وَحُدَهُ، كَ فَرَسُولَهُ ﴾ [الأنفال: ١٣]، وقولِه تعالَى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرَسُولَهُ ﴿ إِللّهُ مِنْ اللّهِ عَيرِ ذلك مِنَ إِلّا اللّهِ اللّهِ عَيرِ ذلك مِنَ اللّهِ الرّياتِ (١).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيَكُم وَ فَاسْتَكَبَرَتُم وَكُنتُم قَوْمًا
 مُجْرِمِينَ ﴾

- الاستِفهامُ في قولِه: ﴿ وَأَمَّا اللَّينَ كَفَرُوٓا أَفَاتَرَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيَكُمُ ﴾ استِفهامُ تَوبيخ وتَقريع للكافرينَ (٣).

- وقولُه: ﴿ أَفَلَمْ تَكُنُّ ءَايَنِي ثُنَّلَى عَلَيْكُم ﴾ مَقولُ قَولٍ مَحْذوف، أي: يُقالُ لهُم: ألمْ يكُنْ تأْتِيكُم رُسلي، أفلَمْ تكُن آياتِي تُتلى عليكم؟! فحُذِفَ المَعطوفُ عليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢٩٣/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧١).



اكْتِفاءً بالمقصودِ، وثِقةً بدَلالةِ القَرينةِ عليه(١).

- قولُه: ﴿ فَأَسْتَكُبَرَ ثُمُ وَكُنُمُ قَوْمًا تَجَرِمِينَ ﴾، قال: ﴿ قَوْمًا ﴾ دونَ الاقْتِصارِ على (وكُنتُم مُجرِمينَ)؛ للدَّلالةِ على أنَّ الإجرامَ صارَ خُلُقًا لهم، وخالَطَ نُفوسَهم حتَّى صار مِن مُقوِّماتِ قَوميَّتِهم (٢).

- قولُه: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنُّ ءَايَنِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَأَمَّتُكُمْ مَ فَوَمًا مُجْرِمِينَ ﴾ الفَوْزُ ٱلْمُبِينُ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتُلِّي عَلَيْكُمُ فَأَسَّتَكُمْرَهُمْ وَكُمْمٌ قُومًا تُجْرِمِينَ ﴾ مِن الاحتباكِ (٣)، حيثُ ذَكَر الإدخالَ في الرَّحمةِ أَوَّلًا في قولِه: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدَخِلُهُمْ وَيُرَمُّتِهِ وَيَحْرَبُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَيُ دَليلًا على الإدخالِ في اللَّعنةِ ثانيًا، وذَكر التَّبكيتَ ثانيًا دَليلًا على التَّشريفِ أَوَّلًا، وسِرُّه: أَنَّ مَا ذَكَره أُدَلُّ على شَرفِ الوليّ، وحَقارة العَدوِّ ١٤.

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ
 إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنْ بِمُسْتَدِقِنِينَ ﴾

- جُملةُ ﴿ وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ... ﴾ عطفٌ على جُملةِ ﴿ فَاسْتَكَبَرْ ثُمُ ﴾ والتَّقديرُ: وقُلْتُم: ما نَدْري ما السَّاعةُ ، إذا قِيل لكمْ: إنَّ السَّاعةَ لا رَيبَ فِيها، وهذانِ القولانِ ممَّا تَكرَّرَ في القُرآنِ بلَفْظِه وبمَعناهُ ؛ فهو تَخصيصٌ لِبَعضِ آياتِ القُرآنِ بالذِّكرِ بعْدَ التَّعميم في قولِه: ﴿ أَفَامَ تَكُنُ ءَاينِي تُتُلَى عَلَيْكُمُ فَأَسْتَكُبَرَ ثُمُ ﴾ (٥) [الجاثية: ٣١].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۹۳/۶)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تعريفه (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٧١).



- ومَعنى ﴿ مَا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ ما نَعلَمُ حَقيقةَ السَّاعةِ، ونَفْيُ العِلمِ بحقيقتِها كِنايةٌ عن جَحْدِ وُقوعِ السَّاعةِ، أي: عَلِمْنا أنَّها لا وُقوعَ لها؛ اسْتِنادًا للتَّخيُّلاتِ التي ظَنُّوها أدلَّةً(١).

- قولُه: ﴿إِن نَظُنُ إِلَّاظَنَا ﴾ التَّنكيرُ في ﴿ ظَنَّا ﴾ للتَّحقيرِ، ومَفعولًا ﴿ نَظُنُّ ﴾ مَحذوفانِ؛ لِدَليلِ الكلام عليهما، والتَّقديرُ: إنْ نظُنُّ السَّاعةَ واقعةً (٢).

- وقولُهم: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴾ يُفِيدُ تأْكيدَ قَولِهم: ﴿ مََا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ﴾، وعطْفُه عطْفُ مُرادِفٍ، أي: للتَّشريكِ في اللَّفظِ. والسِّينُ والتَّاءُ في ﴿ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴾؛ للمُبالَغةِ في حُصولِ الفِعلِ (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْمَةٍ وَوُوك ﴾ عطْفٌ على جُملة ﴿ أَفَامُ تَكُنّ اَيْتِي تُتَلَى عَلَيْكُم ﴾ [الجاثية: ٣١]، باعتبارِ تقدير: فيُقالُ لهم ذلك: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَبِلُواْ ﴾، أي: جُمِعَ لهم بيْنَ التَّوبيخِ والإزعاج؛ فوبِّخوا بقوله: ﴿ أَفَامَ تَكُنّ اَيْتِي تُتَلَى عَلَيْكُم ﴾ إلى آخِره، وأُزعِجوا بظُهورِ سيّئاتِ أعمالِهم، بقوله: ﴿ أَفَامَ تَكُنّ اَيْتِي تُتَلَى عَلَيْكُم ﴾ إلى آخِره، وأُزعِجوا بظُهورِ سيّئاتِ أعمالِهم، أي: ظُهورِ جَزاءِ سيّئاتِهم -على قولٍ في التّفسيرِ - حِينَ رَأُوا دارَ العذابِ وآلاتِه رُؤيةَ مَن يُوقِنُ بأنّها مُعَدَّةٌ له، وذلك بعِلم يَحصُلُ لهمْ عِندَ رُؤيةِ الأهوالِ (٤٠).

- وعُبِّر بالسَّيِّئاتِ عن جَزائِها -على قولٍ في التَّفسيرِ-؛ إشارةً إلى تَمامِ المُعادَلةِ بِيْن العَمَلِ وجَزائِه، حتى جُعِلَ الجَزاءُ نَفْسَ العَمَل، على حَدِّ قَولِه تعالَى: ﴿ فَذُوقُوا الْعَمَلِ وَجَزائِه، حتى جُعِلَ الجَزاءُ نَفْسَ العَمَل، على حَدِّ قَولِه تعالَى: ﴿ فَذُوقُوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٠٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



### مَا كُنْتُمُ تَكُنِزُونَ ﴾ (١) [التوبة: ٣٥].

- قولُه: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ يَعُمُّ كلَّ ما كان طَريق اسْتِهزاء بالإسلام مِن أَقُوالِهم الصَّادرة عن اسْتِهزاء، مِثلَ قولِهم: ﴿ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَا وَمَا خَنُ بِمُسْتَقْفِينَ ﴾ أقوالِهم الصَّادرة عن اسْتِهزاء، مِثلَ قولِهم: ﴿ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَا وَمَا خَنُ بِمُسْتَقْفِينِ ﴾ [الجاثية: ٣٢]، ومِن الأشياء التي جعلوها هُزؤًا، مِثلَ عَذابِ جَهنَّمَ وشَجرة الزَّقُوم، وهو ما عُبِّرَ عنه آنِفًا بـ ﴿ سَيَعَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾. وإنَّما عُدِلَ عن الإضمار إلى المَوصوليَّة؛ لأنَّ في الصِّلة تَغليطًا لهمْ، وتَنْديمًا على ما فَرَّطوا مِن أُخذِ العُدَّةِ لِيَوم الجزاء (٢٠).

قولُه تعالَى: ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَصِينَ ﴾

- وبُنِيَ فِعلُ ﴿ وَقِيلَ ﴾ للنَّائبِ؛ حَطَّالهمْ عن رُتبةِ أَنْ يُصرَّحَ باسْمِ اللهِ في حِكايةِ الكلامِ الذي واجَهَهم به، بِناءً على أَنَّ ضَميرَ ﴿ نَسَنَكُو ﴾ ضَميرُ الجَلالةِ، وليْس مِن قَولِ الملائكةِ، فإنْ كان مِن قَولِ خَزَنةِ جهنَّمَ، فبِناءُ فِعلِ ﴿ وَقِيلَ ﴾ للنَّائبِ؛ للنَّائبِ؛ للعِلْمِ بالفاعلِ. والكافُ في ﴿ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ ﴾ للتَّعليلِ، أي: جَزاءَ نِسيانِكم هذا اليومَ، أي: إعْراضِكم عن الإيمانِ به (٣).

- وعُبِّرَ في فِعلِه تعالَى بالمضارِع ﴿ نَسَنَكُمْ ﴾؛ ليَدُلَّ على الاستِمرارِ. وفي فِعلِهم بالماضي ﴿ نَسِيتُمْ ﴾؛ ليَدُلَّ على أنَّ مَن وقَعَ منه ذلك وقْتًا ما وإنْ قلَّ، كان على خَطرٍ عَظيم بتَعريضِ نفْسِه لاستمرارِ الإعراضِ عنه (٤).

- وإضافةُ (يوم) إلى ضَميرِ المُخاطَبينَ في ﴿يَوْمِكُمْ ﴾ باعتبارِ أنَّ ذلك اليومَ ظَرْفٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٧٤، ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١١٣).



لِأحوالِ تَتعلَّقُ بهم؛ فإنَّ الإضافةَ تكونُ لِأَدْنَى مُلابَسةٍ. ووُصِف اليومُ باسمِ الإشارةِ ﴿ هَنَا ﴾ لِتَمْييزِه أكمَلَ تَمْييزٍ؛ تَكْميلًا لِتَعريفِه بالإضافةِ؛ لِئلَّا يَلتبِسَ عليهم بيَومٍ آخَرَ(١).

- وعُطِفَ ﴿ وَمَأْوَنَكُمُ النَّارُ ﴾ على ﴿ الْيُومَ نَسَنَكُمْ ﴾؛ لِيَعْلَموا أَنَّ تَرْكَهم في النَّارِ تَرْكُ مُ وَبَّدٌ؛ فإنَّ المَأْوى هو مَسكنُ الشَّخصِ الذي يَأْوي إليه بعْدَ أَعْمالِه؛ فالمعنى: أَنَّكم قَدْ أَوِيْتُم إلى النَّار، فأنتمْ باقونَ فيها (٢).
- ٥ قولُه تعالَى: ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اَتَّخَذَتُمُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّقَكُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخَرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمَّ يُسَّنَعْنَبُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ وَغَرَّقُكُو الْخَيَوَةُ الدُّنَيَ ﴾ أُسنِدَ التَّغريرُ إلى الحَياةِ؛ لأنَّ ذلك أجمَعُ لِأسبابِ الغُرور (٣).
- وفُرِّعَ ﴿ فَٱلْمَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ﴾ بالفاء، وهذا مِن تَمامِ الكَلامِ الذي قِيلَ لهم؛ لأنَّ وُقوعَ كَلمةِ (اليوم) في أثْنائِه يُعيِّنُ أنَّه مِن القِيلِ الذي يُقالُ لهم يَومئذٍ (١٠).
- قولُه: ﴿ يُخَرِّجُونَ ﴾ كان مُقْتضَى الظَّاهِرِ أَنْ يُقالَ: (لا تُخرَجون)، بأُسلوبِ الخِطابِ مِثلِ سابِقِه، ولكنْ عُدِلَ عن طَريقةِ الخِطابِ إلى الغَيبةِ على وَجهِ الالْتفاتِ، ويُحسِّنُه هنا أَنَّه تَخييلٌ لِلإعراضِ عنْهم بعْدَ تَوبيخِهم وتأْييسِهم، وصَرْفُ بَقيَّةِ الإخبارِ عنْهم إلى مُخاطَبِ آخَرَ يُنبَّأُ ببَقيَّةِ أَمْرهم؛ تَحقيرًا لهم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٦٣).





- والسِّينُ والتَّاءُ في قولِه: ﴿ يُسْنَعْنَبُونَ ﴾ للمُبالَغةِ، كما يُقال: أجاب واسْتَجابَ (١١).

- وتَقديمُ ﴿ هُمُ مَ ﴾ على ﴿ يُسَنَعْنَبُونَ ﴾ وهو مُسنَدٌ فِعليُّ بعْدَ حَرْفِ النَّفي هنا: تَعريضٌ بأنَّ الله يُعتِبُ غَيرَهم، أي: يُرْضي المُؤمِنينَ، أي: يَغفِرُ لهم (٢).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/۳۷٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٧٧).





#### الآيتان (۲۷-۲۷)

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَـٰزِيْرُ ٱلْحَكِيـٰمُ ۞ ﴾.

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْكِبْرِيآءُ ﴾: أي العَظَمةُ والسُّلطانُ والمُلْكُ، وأصلُ (كبر): يذُلُّ على خِلافِ صِّغَر (١).

### المعنى الإجماليُّ:

يَختِمُ اللهُ تعالَى هذه السُّورةَ بالثَّناءِ على نفْسِه، فيقولُ: فلِلَّهِ وَحْدَه الثَّناءُ الكامِلُ، خالِقِ السَّمَواتِ والأرضِ ومالِكِهما؛ رَبِّ جميعِ الخلائِقِ ومالِكِهم، وله وَحْدَه السَّمَواتِ والأرضِ وهو سُبحانَه القاهِرُ الغالِبُ، الحكيمُ العَظَمةُ والسُّلطانُ في السَّمَواتِ والأرضِ، وهو سُبحانَه القاهِرُ الغالِبُ، الحكيمُ الذي يَضَعُ كُلَّ شَيءٍ في مَوضِعِه اللَّائِقِ به.

# تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهَ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

بعْدَ أَنْ ذَكَر مَا حَوَتْه السُّورةُ مِن آلائِه تعالَى وإحسانِه، ومَا اشْتَمَلَت عليه مِنَ الدَّلائِلِ التي في الآفاقِ والأنفُسِ، ومَا انطَوَت عليه مِنَ البَراهينِ السَّاطِعةِ على المَبدَأِ والمَعادِ - أَثْنَى تعالَى على نَفْسِه بما هو له أهلُ، فقال(٢):

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۹۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٥٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۸)، ((التيان)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٨)، ((التيان)) لابن الهائم (ص: ٣٧٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٥/ ١٦٧).



### ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحُمَٰدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: فلِلَّهِ وَحْدَه الثَّنَاءُ الكامِلُ على ما يتَّصِفُ به مِن صِفاتِ الكَمالِ؛ مَحبَّةً له وتعظيمًا؛ خالِقِ السَّمَواتِ والأرضِ، ومالِكِهما، ومُدَبِّرٍ أَمْرِهما(١).

﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: خالِقِ جميع الخلائِقِ، ومالِكِهم ورازِقِهم، ومُدَبِّرِ شُؤونِهم (٢).

﴿ وَلَهُ ٱلْكِنْبِياءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهَ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا أَفَاد مَا سَبَق غِنَاه تَعَالَى الْغِنَى المُطلَقَ وسِيادتَه، وأَنَّه لا كُفُؤَ له؛ عَطَف عليه بَعضَ اللَّوازمِ لذلك؛ تَنبيهًا على مَزيدِ الاعتناءِ به، لِدَفعِ ما يَتوهَّمونَه مِن ادِّعاءِ الشَّرِكةِ التي لا يَرضَونَها لأنفُسِهم، فقال (٣):

﴿ وَلَهُ ٱلْكِنْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وللهِ وَحْدَه العَظَمةُ والجَلالُ والسُّلطانُ في السَّمَواتِ والأرضِ، الذي يَجِبُ على جميع خَلْقِه تَكبيرُه وتَعظيمُه، والخُضوعُ والذُّلُّ له (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۹،۱۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۳)، ((تفسير القاسمي)) (۸/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸).

قال السعدي: (أي: له الحَمدُ على رُبوبيَّتِه لسائِرِ الخلائِقِ، حيثُ خَلَقَهم ورَبَّاهم، وأنعَمَ عليهم بالنَّعَم الظَّاهِرةِ والباطِنةِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۷۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١٦/١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۱۷۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲0/ ۳۷۸)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٠٥).





عن أبي سَعيدِ الخُدْريِّ وأبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالا: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنه مَا يُنازِعُني عَذَّبتُه))(١). صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العِزُّ إزارُه، والكِبرياءُ رِداؤُه، فمَن يُنازِعُني عَذَّبتُه))(١). ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

أي: واللهُ هو القاهِرُ الغالِبُ الَّذي لا يَغلِبُه ولا يَقهَرُه شَيءٌ سُبحانَه، وهو الحَكيمُ فيما خَلَق وشَرَع وقَدَّر؛ فلا يَضَعُ شَيئًا إلَّا في مَوضِعِه اللَّائِق به(٢).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ فِللّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِ ٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِيْرِيَاةِ ﴾ مُشعِرٌ بأنَّ التَّكبير لا بدَّ أنْ يكونَ بعْدَ التَّحميدِ، وأنَّ الحامِدينَ إذا حَمِدوه وَجَب أنْ يعرِ فوا أنَّه -جَلَّ وعلا- أعلَى وأكبَرُ مِن أنْ يكونَ الحَمدُ الَّذي ذكروه لائِقًا بإنعامِه، بلْ هو أكبَرُ مِن حَمدِ الحامِدينَ، وأيادِيه أعلَى وأجَلُّ مِن شُكرِ الشَّاكرينَ (٣)!

٧- قال الله تعالى: ﴿ فَلِلّهِ الْمُمَدُ رَبِّ السّمَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَامِينَ \* وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي اللهِ بصفاتِ فِ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فالحمدُ: فيه الثّناءُ على اللهِ بصفاتِ الكَمالِ، ومَحبَّتُه تعالى وإكرامُه، والكبرياءُ: فيها عَظَمتُه وجَلالُه، والعبادةُ مَبنيّةٌ على رُكنين: مَحبَّةِ اللهِ، والذُّلِ له، وهما ناشِئانِ عن العِلمِ بمَحامِدِ اللهِ وجَلالِه وكبريائه (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱۷/۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٧٨-٩٧٧).



# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ فَلِلْهِ ٱلْمُمَدُرَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِ ٱلْأَرْضِ ﴾ أعاد ذِكْرَ الرَّبِ ؛ تَأْكيدًا وإعلامًا أنَّ له في كلِّ واحِدٍ مِنَ الخافِقَينِ أسرارًا غيرَ ما له في الآخرِ ؛ فالتَّربيةُ مُتفاوِتةٌ بحَسَب ذلك (١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أعاد ذِكرَ الرَّبِّ؛ تَنْبيها على أنَّ حِفظَه للخَلقِ وتَربيتَه لهم ذُو ألوانٍ بحَسَبِ شُؤونِ الخَلقِ؛ فحِفظُه لهذا الجُزءِ على وَجهٍ يُغايِرُ حِفظَه لكُلِّ حِفظَه لكُلِّ - على وَجهٍ يُغايِرُ حِفظَه لكُلِّ حِفظَه لكُلِّ على وَجهٍ يُغايِرُ حِفظَه لكُلِّ جُزءٍ على وَجهٍ يُغايِرُ حِفظَه لكُلِّ جُزءٍ على حَدَتِه، مع أنَّ الكُلِّ بالنِّسبةِ إلى تَمامِ القُدرةِ على حَدِّ سَواءٍ (٢)!

٣- قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ فَلِلّهِ اَلْمَدُرَبِ السَّمَوَتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَكَمِينَ ﴾ أَتْبَعَ اللهُ - جَلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة حَمْدَه بوصفه بأنَّه رَبُّ السَّمَواتِ والأرضِ ورَبُّ العالَمينَ: العالَمينَ، وفي ذلك دَلالةٌ على أنَّ رَبَّ السَّمَواتِ والأرضِ ورَبَّ العالَمينَ: مُستَحِقٌ لكُلِّ حَمدٍ، ولكُلِّ ثَناءٍ جَميل (٣).

## بلاغةُ الآيتَين:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْمَدُ ﴾ الفاءُ لِتَفريعِ التَّحميدِ والثَّناءِ على اللهِ تَفريعًا على ما احْتَوَت عليه السُّورةُ مِن أَلْطافِ اللهِ فيما خلَقَ وأرْشَدَ، وسخَّرَ وأقامَ مِن نُظُمِ الْعَدالةِ، والإنعامِ على المُسلمينَ في الدُّنيا والآخِرةِ، ومِن وَعيدٍ للمُعرِضينَ واحتجاج عليهم، فلمَّا كان ذلك كلُّه مِن اللهِ، كان دالًّا على اتَّصافِه بصِفاتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١٦/١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٠٤-٢٠٥).



العَظَمةِ والجَلالِ، وعلى إفْضالِه على النَّاسِ بدِينِ الإسلامِ؛ كان حَقيقًا بإنْشاءِ قَصْرِ الحمْدِ عليه؛ فيَجوزُ أَنْ يكونَ هذا الكلامُ مُرادًا منه ظاهرُ الإخبارِ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ معَ ذلك مُستعملًا في مَعناهُ الكِنائيِّ؛ وهو أَمْرُ النَّاسِ بأَنْ يَقَصُروا الحمْدَ عليه. ويجوزُ أَنْ يكونَ إنشاءَ حمْدِ للهِ تعالى، وثَناءٍ عليه (١).

- و تَقديمُ (اللهِ) لإفادةِ الاختِصاصِ، أي: الحمْدُ مُختَصُّ به اللهُ تَعالى، يعني: الحمْدُ الحقُّ الكاملُ مُختَصُّ به تعالى (٢).

- ويُسْتَفَادُ مِن تَرتُّبِ قولِه: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰدُ ﴾ على قولِه: ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾، وتكريرِ الوَصْفِ، وتَعانُقِه بكلِّ مِن المَذْكوراتِ: عُمومُ الحمْدِ، وعُمومُ الوَصْفِ، وعُمومُ الحامِدِ (٣).

- وإجراءُ وَصْفِ ﴿ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ على اسْمِه تعالَى: إيماءُ إلى عِلَّةِ قَصْرِ الحَمْدِ على اللهِ، إخبارًا وإنشاءً؛ تَأْكِيدًا لِما اقْتَضَتْه الفاءُ في قولِه: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْخَمْدُ ﴾ (٤).

- وعُطِفَ ﴿ وَرَبِّ ٱلأَرْضِ ﴾ بتكرير لَفظِ (ربِّ)؛ لِلتَّنويهِ بشَأْنِ الرُّبوبيَّةِ؛ لأَنَّ ربَّ السَّمواتِ والأرضِ يَحِقُّ حَمدُه على أهلِ السَّماءِ والأرضِ؛ فأمَّا أهلُ السَّماءِ فقدْ حَمِدوه كما أخبَرَ اللهُ عنهم بقولِه: ﴿ وَٱلْمَلَكِ كَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ السَّماءِ فقدْ حَمِدوه كما أخبَرَ اللهُ عنهم بقولِه: ﴿ وَٱلْمَلَكِ كَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمِ مَ ﴾ [الشورى: ٥]، وأمَّا أهلُ الأرضِ فمَن حَمِدَه منْهم فقدْ أدَّى حَقَّ الرُّبوبيَّةِ، ومَن حَمِدَ غيرَه وأعْرَضَ عنه، فقدْ سجَّل على نفْسِه سِمةَ الإباقِ، وكان بمَأْوى النَّارِ مَحلَّ استِحقاقٍ، ثمَّ أُتْبِعَ بوصفِ ﴿ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴾، وهمْ شكَّانُ السَّمواتِ والأرض؛ تَأْكِيدًا لِكُونِهم مَحقوقينَ بأنْ يَحمَدوهُ؛ لأنَّه شكَّانُ السَّمواتِ والأرض؛ تَأْكِيدًا لِكُونِهم مَحقوقينَ بأنْ يَحمَدوهُ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٦٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٧٧).



خالِقُ العوالِمِ التي هم مُنْتَفِعونَ بها، وخالِقُ ذَواتِهم فيها كذلك(١).

وقيل: تَكريرُ الرَّبِّ للتَّأْكيدِ، والإيذانِ بأنَّ رُبوبيَّتَه تعالَى لكلِّ منها بطَريقِ الأصالة (٢).

وقيل: أَثْبَتَ العاطِفَ؛ إعلامًا بأنَّ كَمالَ قُدرتِه في رُبوبيَّتِه للأعلى والأسفَلِ على حَدِّ سَواءٍ، دَفعًا لتَوَهُّمِ أَنَّ حُكمَه في الأعلى أمكَنُ؛ لِتَوَهُّمِ الاحتياجِ إلى مَسافةٍ (٣).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ جاء عقب الآية التي قبْلَه؛ للإشارة إلى أنَّ اسْتِدعاءَه خلْقَه لِحَمْدِه إنَّما هو لِنَفْعِهم، وتَزكية نُفوسِهم؛ فإنَّه غَنِيٌّ عنهم (٤).

- وتَقديمُ المَجرورِ في ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ ﴾؛ لِتَخْصيصِه سُبحانَه بالكِبْرياءِ، أي: الكبْرياءُ الكبرياءُ الكبرياءُ الكاملُ مُختصُّ به تعالَى (٥).

- وإظهارُ ﴿ ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ وَ﴿ ٱلۡأَرْضِ ﴾ في مَوقعِ الإضمارِ -حيثُ لم يُقَلْ: (فيهما)-؛ لِتَفْخيم شأْنِ الكِبْرياءِ(١٠).

- وإذا ضُمَّ معَ مَعنى الزُّبدةِ والخُلاصةِ مِن قولِه: ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَارَبِ اللهِ عَظَمةِ اللهِ - مَعنى قولِه: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوُٰتِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ - وهو تَصويرُ عَظَمةِ اللهِ - مَعنى قولِه: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوُتِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵/ ۳۷۸، ۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٦٢ / ٢٦٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧٨ / ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٧٨، ٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٦).





وَالْأَرْضِ ﴾، وأُخِذَتْ فائدة تقديم المُسنَدِ على المُسنَدِ إليه فيهما؛ لُمِحَتْ مَسحةٌ مِن مَعنى الحديثِ: ((العِزُّ إزارُه، والكِبرياءُ رِداؤُه، فمَن يُنازِعُني عَذَّبتُه))(). وإذا تُؤمِّلَ مَعنى الفاءِ في قولِه: ﴿ فَلِلّهِ اَلْمَدُ ﴾، وترتُّبُه على مَعاني السُّورةِ المَحتويةِ على آلاءِ اللهِ وأفضالِه، المُشتملةِ على الدَّلائلِ الآفاقيَّةِ والأنفُسِيَّةِ، المُنطويةِ على البَراهينِ السَّاطعةِ، والنَّصوصِ القاهرةِ في المَبدَأِ والمَعادِ -عُثِرَ على أُمورٍ غَريبةٍ وأسرارِ عَجيبةٍ ().

- وأَتْبَعَ ما سَبَقَ بِقُولِهِ: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾؛ لأنَّ العِزَّةَ تَشْمَلُ مَعانيَ القُدْرةِ والاختيارِ، والحِكمةَ تَجمَعُ مَعانيَ تَمامِ العِلْمِ وعُمومِه. وبهذه الخاتمةِ آذَنَ الكلامُ بانتهاءِ السُّورةِ؛ فهو مِن بَراعةِ خَواتم السُّورِ (٣).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص: ۱۶۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢١٣/١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥ / ٣٧٨).







تفسيرُ شورَةِ الأحقافِ











#### سُورةُ الأحقاف

## أسماءُ السُّورة:

سُمِّيت هذه السُّورةُ بسُورةِ (الأحقافِ)(١)، يدُلُّ على ذلك:

ما ورد عنِ ابنِ مَسعود رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أقرَأني رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم سُورةَ الأحقافِ ...))(٢). وفي رواية قال: ((أقرَأني رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم سورةً مِن الثَّلاثينَ مِن آلِ حم، قال: يعني الأحقافَ. قال: وكانت السُّورةُ إذا كانت أكثَرَ مِن ثلاثينَ آيةً سُمِّيَت الثَّلاثينَ))(٣).

# بَيانُ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سورةُ (الأحقافِ) مَكِّيَّةُ (١٠)، ونَقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن

(١) سُمِّيَت سُورةَ الأحقافِ؛ لِقَولِه تعالى فيها: ﴿إِذَ أَنَدَرَ فَوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ ﴾ [الأحقاف: ٢١]، ووُرودِ لَفظِ (الأحقافِ) فيها، ولم يَرِدْ في غَيرِها مِن سُورِ القُرآنِ الكريمِ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥).

(٢) أخرجه مِن طُرُقٍ: أحمدُ (٤٣٢٢) واللَّفظُ له، والطَّبَرانيُّ في ((المعجم الأوسط)) (٣٤١٨)، والحاكمُ (٢٨٨٥) كلاهما بلفظ: ﴿حمّ ﴾ بدلًا من ((الأحقاف)).

صحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (٦/ ١٥٥)، وصحَّح الحديثَ شعيبٌ الأرناؤوطُ في تخريج ((مسند أحمد)) (٧/ ٣٤٥).

والحديث أخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (٧٤٧) بلفظ: ((سورة الرَّحمن)) بدلًا من ((سورة الرَّحمن)) بدلًا من ((سورة الأحقاف))، وحسَّن إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوطُ في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (٣/ ٣٣).

(٣) أخرجه أحمدُ (٣٩٨١) مطوَّلًا.

ذكر الهَيْثَميُّ في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ١٠٨) أنَّه رُويَ بإسنادَينِ رِجالُ أَحَدِهما ثِقاتٌ، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (٦/ ٣٥)، وحسَّنَ إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوطُ في تخريج ((مسند أحمد)) (٧/ ٨٨).

(٤) وقيلَ: هي مَكِّيَةٌ إِلَّا قَولَه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُدَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحقاف: ١٠]، وقَولَه تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]؛ فمَدَنيَّانِ.



المُفَسِّرينَ (١).

### مَقاصدُ السُّورة:

مِن أهمِّ مَقاصِدِ شُورةِ (الأحقافِ):

١ - إقامةُ الأدِلَّةِ على وَحدانيَّةِ اللهِ تعالى، وكَمالِ قُدرِتِه (٢).

٢ - تقريرُ أنَّ هذا القُرآنَ مِن عندِ اللهِ تعالى، وأنَّ يومَ القيامة حَقُّ (٣).

## مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ المَوضوعاتِ الَّتي اشتَمَلت عليها هذه السُّورةُ الكريمةُ:

١ - الثَّناءُ على القُرآنِ الكريم.

٢- بَيانُ جانِبٍ مِن مَظاهِرٍ قُدرةِ اللهِ تعالى.

٣- الرَّدُ على المُشرِكينَ، وإبطالُ استِحقاقِ مَعبوداتِهم لأيِّ لَونٍ مِن ألوانِ العِبادةِ.

٤ - الحديثُ عن حُسن عاقِبةِ الَّذين قالوا رَبُّنا اللهُ ثمَّ استقاموا.

٥ - الحديثُ عن الوصايا الحكيمةِ الَّتي أوصى اللهُ بها الأبناءَ نحو آبائِهم،
 وعن حُسن عاقِبةِ الَّذين يَعمَلُونَ بتلك الوَصايا.

٦- بَيانُ سُوءِ عاقِبةِ الكافِرينَ الَّذين أعرَضوا عن دَعوةِ الحَقِّ.

<sup>=</sup> يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۱/۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (١٠٢/٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/٢٩٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>۱) ممَّن نَقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرْدي، والقرطبي، والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٧٨)، ((بصائر ذوى التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٢٨٤)، ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٧٤/١٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ٤٨٠)، ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٣/ ١٧٤).





٧- تحذيرُ المُشرِكينَ مِن الإصرارِ على شِرْكِهم، وتذكيرُهم بما حَلَّ بالمُشرِكينَ
 مِن قَبْلِهم؛ كقَوم عادٍ وثَمودَ.

٨- تَسليةُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم بتذكيرِه بحُضورِ نَفَرٍ مِن الجِنِّ إليه للاستِماعِ إلى القُرآنِ الكريمِ، وإنصاتِهم له، ودَعوتِهم قَومَهم إلى الإيمانِ بالحَقِّ الَّذي استَمَعوا إليه، وبالنَّبِيِّ الَّذي جاء به.

٩ - خُتِمَت السُّورةُ الكريمةُ بأمرِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّبرِ على أذَى
 قَومِه، وعَدَم الاستِعجالِ لهم بالعَذابِ.







#### الآيات (٢-١)

﴿ حَمَ اللهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهَ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللهُ.

### غريبُ الكلماتِ:

﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾: أي: وقتٍ مُعَيَّنٍ محدَّدٍ، وأصلُ الأجَلِ: غايةُ الوَقتِ، والمُدَّةُ المضروبةُ للشَّيءِ، والمُسَمَّى: المُثبَتُ المُعَيَّنُ (١).

## المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى بعدَ أنِ افتتَح السُّورةَ بحرفَيْ ﴿ حَمْ ﴾: تَنزيلُ القُرآنِ مِن عندِ اللهِ القَولَ تعالى بعدَ أنِ افتتَح السُّورةَ بحرفَيْ ﴿ حَمْ ﴾: تَنزيلُ القُرآنِ مِن عندِ اللهِ القاهِرِ الغالِبِ، الحَكيم الَّذي يضَعُ كُلَّ شَيءٍ في مَوضِعِه اللَّائِقِ به.

ثمَّ يقولُ تعالى منزِّهًا نفْسَه عن العبثِ: ما خلَقْنا السَّمَواتِ والأرضَ وما بيْنَهما إلَّا بالعَدل والحكمةِ، وإلى مُدَّةِ مُعَيَّنة تَنتَهى إليه، وتَفنَى فيه، وهو يومُ القيامةِ.

ثمَّ يُبيِّنُ حالَ المشركينَ، فيقولُ: والَّذين كَفَروا بالحَقِّ لم يَتَّعِظوا بما خُوِّفوا به في القُرآنِ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿حَمِّ اللهِ

تقدُّم الكلامُ عن هذه الحروفِ المُقطَّعةِ في تفسير أوَّلِ سُورةِ الجاثيةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦ / ٢٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٠٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٩، ٨٨٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ما تقدَّم (ص: ١١).



## ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

أي: تَنزيلُ القُرآنِ مِن عندِ اللهِ القاهِرِ الغالِبِ، المُمتَنعِ عن كُلِّ عَيبٍ ونَقصٍ، الحَكيم الَّذي يضَعُ كُلَّ شَيءٍ في مَوضِعِه اللَّائِقِ به (١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ. لَكِئَبُ عَزِيزٌ \* لَا يَأْلِيهِ ٱلْبُطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَّ تَزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١،٤١].

﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّاۤ أُنذِرُواْ مُعَوْضُونَ ۞﴾.

# مناسبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّن اللهُ تعالى إنزالَ كِتابِه المتضَمِّنِ للأمرِ والنَّهيِ؛ ذكرَ خَلْقَه السَّمَواتِ والأرضَ؛ فجَمَع بيْنَ الخَلقِ والأمر(٢).

﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ﴾.

أي: ما خلَقْنا السَّمَواتِ والأرضَ وما بيْنَهما مِنَ الخَلقِ إلَّا بالعَدلِ والحِكمةِ، وبمُدَّةٍ مُعَيَّنةٍ مَضروبةٍ بلا زيادةٍ ولا نَقصٍ، فتَنتَهي إليه وتَفنَى فيه، وهو يومُ القيامةِ(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨) ١١٩، ١٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١ / ١١١)، ((تفسير القرطبي)) (١٦ / ١٧٨)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٢٤٤، ٢٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٠٧).

قال ابن جرير: (﴿ إِلَّا مِٱلْحَقِّ ﴾ يَعني: إلَّا لإقامةِ الحَقِّ والعَدلِ في الخَلقِ). ((تفسير ابن جرير)) =



كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص: ٢٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ \* مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا فِي قَالَ سُبحانَه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا اللَّهُ مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْمُونَ ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩].

وقال جلَّ ثناؤُه: ﴿ أُولَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِي آَنفُسِمِمٌّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيٍ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ﴾ [الروم: ٨]. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا ٱلْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾.

أي: والَّذين كَفَروا بالحَقِّ مُعرضونَ عَمَّا خُوِّفوا به في القُرآنِ وحُذِّروا(١).

كما قال تعالى: ﴿ أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ \* مَا يَأْنِيهِم مِّن فِي عَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ \* مَا يَأْنِيهِم مِّن فِي عَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ \* لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١-٣]. وقال سُبحانَه: ﴿ قُلُ هُو نَبُوُّا عَظِيمٌ \* أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ \* [ص: ٦٧، ٦٧].

الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قال الله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ هذا ثَناءٌ منه تعالى على كِتابِه العزيزِ، وتَعظيمٌ له، وفي ضِمنِ ذلك إرشادُ العِبادِ إلى الاهتِداءِ بنُورِه، والإقبالِ على تدبُّرِ آياتِه، واستِخراج كُنوزِه (٢).

<sup>=</sup> وقال البِقاعي: (﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي: لِبَعثِ النَّاسِ إلى دارِ القَرارِ؛ لِفَصلِ أهلِ الجنَّةِ مِن أهلِ النَّارِ، وفَناءِ الخافِقينِ [أي: أُفُقيِ المَشرِقِ والمغربِ] وما نشأ عنهما مِن اللَّيلِ والنَّهارِ). ((نظم الدرر)) (١٨/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۱۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٢)، ((تفسير ابن كثير)) ( (رتفسير ابن ٢٧٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٩).



# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- القُرآنُ والسُّنَنُ المُستَفيضةُ المُتواتِرةُ وغيرُ المتواتِرةِ، وكَلامُ السَّابِقينَ والتَّابِعينَ وسائِرِ القُروِن الثَّلاثةِ: مملوءٌ بما فيه إثباتُ العُلُوِّ لله تعالى على عَرْشِه بأنواعٍ مِنَ الدَّلالاتِ، ووُجوهٍ مِنَ الصِّفاتِ، وأصنافٍ مِن العباراتِ، ومِن ذلك إخبارُ اللهِ تعالى بنُزولِ الأشياءِ منه أو مِن عِنْدِه، كما في قولِه تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْحَبارُ اللهِ تعالى بنُزولِ الأشياءِ منه أو مِن عِنْدِه، كما في قولِه تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْحَبَارُ اللهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ (١).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ فيه مِن الدَّلالة على وُجودِ الصَّانعِ تعالَى، وصِفاتِ كَمالِه، وابْتِناءِ أَفْعالِه على حِكَمٍ بالِغةٍ، وانتِهائِها إلى غاياتٍ جَليلةٍ؛ ما لا يَخْفَى (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ حَمَّ \* تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ \*

- افتُتِحتْ هذه السُّورةُ الكريمةُ بالحَرفَينِ المُقَطَّعَينِ ﴿ حَمَ ﴾ مِن حُروفِ الهِجاءِ؛ لأنَّ أوَّلَ أغراضِها أنَّ القُرآنَ مِن عِندِ اللهِ؛ ففي حَرفَيِ الهِجاءِ رَمْزٌ إلى عَجْزِهم عن مُعارَضَتِه بَعدَ أنْ تَحَدَّاهم؛ لذلك لم يَفعَلوا، وفي ذلك الافتِتاحِ تَشويتُ إلى تَطَلُّع ما يأتي بَعدَه؛ لِلاهتِمام به (٣).

- قولُه: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ اسْتِئنافُ ابتدائيُّ، وهو جُملةٌ مُركَّبةٌ مِن مُبتدأٍ وخبَرٍ، والمَقصودُ: إثْباتُ أَنَّ القُرآنَ مُوحًى به مِن اللهِ تعالى إلى رَسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فكان مُقْتضى الظَّاهِرِ أَنْ يُجعَلَ القُرآنُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٢٤، ٢٥/ ٣٢٤).



مُسنَدًا إليه، ويُخبَرَ عنه فيُقالَ: (القُرآنُ مُنزَّلٌ مِن اللهِ العزيزِ الحَكيم)؛ لأنَّ كُونَه مُنزَّلًا مِن اللهِ هو مَحَلُّ الجِدالِ، فيَقْتضي أَنْ يكونَ هو الخبَرَ، ولو أَذْعَنوا لِكَونِه تَنزيلًا، لَمَا كان مِنْهم نِزاعٌ في أَنَّ تَنزيلَه مِن اللهِ، ولكنْ خُولِفَ مُقْتضى الظَّاهرِ لِغَرضَينِ؛ أحدُهما: التَّشويقُ إلى تَلقِّي الخبَرِ؛ لأَنَّهم إذا سَمِعوا الابتِداءَ بَتنزيلِ الكِتابِ، اسْتَشْرَفوا إلى ما سيُخبَرُ عنه؛ فأمَّا الكافِرونَ فيترَقَّبون أَنَّه سيُلقَى إليهم وَصْفٌ جَديدٌ لأَحُوالِ تَنزيلِ الكتابِ، فيتهيَّؤون لِخَوضٍ جَديد مِن جِدالِهم وعِنادِهم، والمُؤمِنون يَترَقَبون لِما يَزيدُهم يَقينًا بهذا التَّنزيلِ. والغرَضُ الثَّاني: أَنْ يُدَعى أَنَّ كَونَ القُرآنِ تَنزيلًا أَمْرٌ لا يُختلَفُ فيه؛ فالَّذين حالَفوا فيه كَأَنَّهم خالَفوا في كَونِه مُنزَّلًا مِن عِندِ اللهِ، وهلْ يكونُ التَّنزيلِ إلا عناله إذ لا فرْقَ بيْن مِن عِندِ اللهِ؟! فيؤولُ إلى تأكيدِ الإخبارِ بأنَّه مُنزَّلُ مِن عِندِ اللهِ؟ إذ لا فرْقَ بيْنَ مَن عِندِ اللهِ؟ أَوْ لَهُ المَعنيينِ دُونَ مَاصَدَقَنْهم المَعنيينِ دُونَ مَا مَاصَدَقَنْهم المَعنيينِ دُونَ مَاصَدَقَنْهم المَعنيينِ دُونَ مَاصَدَقَنْهم المَعنيينِ دُونَ مَاصَدَقَنْهم المَعنيينِ دُونَ مَا مُنَّ لَهُ اللهِ الْحَالافِ مَفهومِ المَعنيينِ دُونَ مَاصَدَقَنْهم المَعنيينِ دُونَ مَا مَاكَدَةُ فيها المَعنيينِ دُونَ مَا مَاكَدَقَنْهم المَاكَقَنْهم المَعنيينِ دُونَ اللهِ الْحَالافِ مَفهومِ المَعنيينِ دُونَ مَا مَاكِدَالْهِ المَعنيينِ دُونَ

- وإيثارُ وَصْفَي ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ ﴾ بالذِّكرِ دُونَ غَيرِهما مِن الأسماءِ الحُسْنى ؛ لإشعارِ وَصْفِ العَزيزِ بأنَّ ما نزَلَ منه مُناسِبٌ لِعِزَّتِه ؛ فهو كِتابٌ عَزيزٌ ، أي: هو غالِبٌ لِمُعانِديه ؛ وذلك لأنَّه أعْجَزَهم عن مُعارَضتِه ، ولإشعارِ وَصْفِ الحكيمِ بأنَّ ما نزَلَ مِن عِندِه مُناسِبٌ لِحِكمتِه ؛ فهو مُشتمِلٌ على دَلائلِ اليَقينِ والحقيقة ، ففي ذلك إيماءٌ إلى أنَّ إعْجازَه مِن جانِبِ بَلاغتِه ؛ إذ غلبَت بَلاغة بُلاغة بأنه مِن جانِب مَعانِيه ؛ إذ أعْجَزَت حِكمتُه حِكمة الحُكماءِ (٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ مَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٥).

وتقدم تعريف (الماصَدَق) (ص: ٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٣٢٥، ٣٢٦).





كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ لَمَّا كان مِن أَهَمِّ ما جاء به القُر آنُ إثباتُ وَحْدانيَّةِ اللهِ تعالَى، وإثباتُ البَعثِ والجَزاء؛ لِتَوقُّفِ حُصولِ فائدةِ الإنْذارِ على إثباتِهما؛ جُعِلَ قولُه: ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ [الأحقاف: ٢] تَمْهيدًا لِلاسْتِدلالِ على إثباتِ الوَحْدانيَّةِ والبَعثِ والجَزاء، فجُعِلَ خلْقُ السَّمواتِ والأرضِ مَحلَّ اتَّفاق، ورُتِّبَ عليه أنَّه ما كان ذلك الخلْقُ إلَّا مُلابِسًا للحقّ، وتَقْتضي مُلابستُه للحقِّ أنَّه لا يكونُ خلْقًا عَبَتًا، بلْ هو دالٌ على أنَّه يَعقُبُه جَزاءٌ على ما يَفعَلُه المَخلوقونَ (١٠).

- وعطْفُ ﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ على ﴿ بِٱلْحَقِ ﴾ مِن عطْفِ الخاصِّ على العامِّ؛ لِلاهتمام به (٢).

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ في مَوضِع الحالِ مِن الضَّميرِ المُقدَّرِ في مُتعلَّقِ الجارِّ والمَجْرورِ مِن قولِه: ﴿ إِلَّهُ فَي كُونُ المَقصودُ مِن الحالِ التَّعجُبَ منهم، وليس ذلك عطْفًا؛ لأنَّ الإخبارَ عن الَّذين كَفَروا بالإعراضِ مُسْتغنَى عنه؛ إذهو مَعلومٌ. والتَّقديرُ: إلَّا خلْقًا كائنًا بمُلابَسةِ الحقِّ في حالِ إعراض الَّذين كَفَروا عمَّا أُنْذِروا به ممَّا دلَّ عليه الخلْقُ بالحقِّ اللهِ على الحقِّ اللهِ على الحقِّ اللهِ على الحقِّ اللهِ على المُحلَّقُ بالحقِّ (٣).

- وتَقديمُ ﴿ عَمَّا أَنْذِرُوا ﴾ على مُتعلَّقِه -وهو ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ -؛ لِلاهتِمامِ بما أُنْذِروا، ويَتْبَعُ ذلك رِعايةُ الفاصلةِ (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/٧، ٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/٨).





#### الآيات (٦-٤)

﴿ قُلۡ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِّ اَتَنُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَلَا ٓا أَوْ أَثَكَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۚ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ .

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ شِرْكُ ﴾: أي: نصيبٌ وشَركةٌ، وأصلُ (شرك): يدُلُّ على مُقارَنة (١٠).

﴿ أَثَكَرَةٍ ﴾: أي: بقيَّةٍ أو عَلامةٍ أو شَيءٍ مأثورٍ مِن كُتُبِ الأَوَّلِينَ، واشتِقاقُه مِن: أَثَرْثُ الشَّيءَ أُثِيرُه إثارةً، كأنَّها بَقيَّةٌ تُستخرَجُ فتُثارُ، أو مِن الأَثَرِ الَّذي هو الرِّوايةُ أو العَلامةُ (٢).

## المُعنى الإجماليُّ:

يأمُرُ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يُوبِّخَ المشركينَ، ويُقيمَ عليهم الحُجَّةَ، ويُبيِّنَ بُطلانَ ما هم عليه، فيقولُ: قُلْ -يا محمَّدُ- لأولئك المُشركينَ مِن قُومِك: أَرَأَيْتُم الَّذين تَدْعونَهم مِن دونِ اللهِ، أَرُونِي ماذا خَلَقوا مِن الأرضِ لِتَعبدوهم مِن دونِ اللهِ تعالى في السَّمَواتِ خَلقًا لِتَعبدوهم مِن دونِ اللهِ تعالى في السَّمَواتِ خَلقًا أو مِلكًا أو تدبيرًا؟! أَحْضِروا لي كتابًا مِن قَبلِ هذا القُرآنِ أو دَليلًا وبقيَّةً مِن عِلم مأثورِ يدُلُّ على صِحَّةِ دعواكم إنْ كنتُم صادِقينَ!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣١١)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٥٥،٥٥)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ١٦٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٢).



ثمَّ يُبيِّنُ تعالى شِدَّةَ ضلالِ المشركينَ وجهلِهم، فيقولُ: ومَن أَشَدُّ ضَلالًا مِمَّن يدعو مِنْ دونِ اللهِ آلِهةً لا تُجيبُ دُعاءَه إلى يومِ القيامةِ، وهم في غَفلة عن دُعائِهم؟! وإذا جَمَع اللهُ النَّاسَ يومَ القيامةِ للحِسابِ كانت هذه الآلهةُ الَّتي يَدْعوها المُشرِكونَ أعداءً لهم، وكانت جاحِدةً مُنكِرةً لِعِبادتِهم لها في الدُّنيا!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ قُلۡ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِّ أَقْنُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَلَذَا أَوْ أَثَكَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ لَا اللهُ .

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا قَرَّر الأصلَ الدَّالَّ على إثباتِ الإلهِ، وعلى إثباتِ كَونِه عادِلًا رَحيمًا، وعلى إثباتِ البَعثِ والقيامةِ؛ بنى عليه تفاريعَ؛ فالفَرعُ الأُوَّلُ: الرَّدُّ على عَبَدةِ الأصنام، فقال(١٠):

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- للمُشرِكينَ مِن قَومِك: أرأيتُمُ الَّذين تَدْعونَهم مِن دونِ اللهِ مِن مَعبوداتِكم، أروني ماذا خَلقوا مِن الأرضِ فاستَحَقُّوا بذلك عِبادتَكم لهم (٢٠)؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۲/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۷۹)، ((تفسير الشوكاني)) (م/ ۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢١٣).

قال الشنقيطي: (على أنَّ «ما» استفهاميَّةٌ، و «ذا» مَوصولةٌ، فالمعنى: أروني ما الَّذي خَلَقوه مِنَ الأَرضِ. وعلى أنَّ «ما» و «ذا» بمَنزلة كَلِمة واحِدة يُرادُ بها الاستفهامُ، فالمعنى: أروني أيُّ شَيءٍ خَلَقوه مِنَ الأرض؟). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢١٣).

قيل: ﴿مِنَ ﴾ في قوله: ﴿مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ للتَّبعيضِ؛ لأنَّ كلُّ ما على وجهِ الأرضِ مِن حيوانٍ =



كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٠].

وقال الله سُبحانَه: ﴿ هَنَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينِ ﴾ [لقمان: ١١].

﴿ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾.

أي: أمْ لتلك الآلهةِ المَزعومةِ نَصيبٌ مع اللهِ تعالى في السَّمَواتِ؛ خَلقًا أو مِلكًا أو تدبيرًا؛ فيكونَ لكم بذلك حُجَّةٌ على عبادتكم لها(١)؟!

كما قال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ [سنأ: ٢٢].

﴿ أَتُنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبْلِ هَنذَا ﴾.

أي: أَحْضِروا لي كتابًا ممَّا أنزَلَه اللهُ على الأنبياءِ مِن قَبل هذا القُرآنِ، يُخبِرُ بأنَّ

= ونحوِه فهو مِن الأرضِ. وممَّن اختاره: ابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٩١/٥).

(77/077).

وقال الواحدي: (وقال مقاتلٌ: ﴿ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ كما خلق اللهُ آدَمَ، إن كانوا آلهةً. قال الفَرَّاءُ: أي أنَّهم لم يَخلُقوا شيئًا. فعلى هذا «مِن» بمعنى «في»). ((البسيط)) (١٨/ ٤٣٥). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفرَّاء (٢/ ٣٧٠). ويُنظر أيضًا: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٤/ ٣٣٥). وقال ابن عاشور في نظيرِ هذه الآية مِن سورةِ فاطرٍ، الآية (٤٠): (و ﴿ مِنَ ﴾ ابتدائيَّة، أي: شيئًا ناشِئًا مِن الأرضِ، أو تبعيضِيَّةٌ على أنَّ المرادَ بالأرضِ ما عليها). ((تفسير ابن عاشور))

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۱۷۹)، ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ٤٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ٤٧٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۲٤)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۷۷۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۱۳).



### آلهتَكم مُستحِقَّةٌ للعبادة (١)!

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِنَتِ مِّنْهُ ﴾ [فاطر: ٤٠].

وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ أَمْءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبَامِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمَسِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٢١].

﴿ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾.

أي: أو هاتوا دَليلًا مِن بقيَّةِ عِلمٍ مأثورٍ عن السَّابِقينَ (١) يدُلُّ على صِحَّةِ عِبادتِكم

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۲/۲۱)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٠).

قال الرَّازي: (عُلِم بالتَّواتُرِ الضَّروريِّ إطباقُ جميعِ الكتبِ الإلهيَّةِ على المنعِ مِن عبادةِ الأصنامِ، وهذا هو المرادُ مِن قوله تعالَى: ﴿ أَنَنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَنَذَا ﴾). ((تفسير الرازي)) (٢٨/٧). وقال ابن جرير: (قولُه: ﴿ أَنَنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَنذَا ﴾ يقولُ تعالى ذكرُه: بكتابٍ جاء مِن عندِ الله مِن قبْلِ هذا القرآنِ الَّذِي أُنزِل علَيَّ، بأنَّ ما تَعبُدونَ مِن الآلهةِ والأوثانِ خلقوا مِن الأرضِ شيئًا، أو أنَّ لهم معَ الله شِرْكًا في السَّمواتِ، فيكونَ ذلك حُجَّةً لكم على عبادتِكم إيَّاها). ((تفسير ابن جرير)) (١١٢/٢١).

(٢) قال ابن جرير: (وقولُه: ﴿ أَوْ أَثَنَرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ ﴾ ... اختلَف أهلُ التَّأُويلِ في تأويلِها؛ فقال بعضُهم: معناه: أو ائتوني بِعِلْم بأنَّ آلِهَتَكُم خَلَقَتْ مِن الأرضِ شيئًا، وأنَّ لها شِرْكًا في السَّمواتِ مِن قِبَلِ الخَطِّ الَّذِي تَخُطُّونَه في الأَرضِ؛ فإنَّكُم مَعْشَرَ العرَبِ أهلُ عِيافةٍ وزَجرٍ وكهانةٍ ... وقال آخرونَ: بل معنى ذلك: أو خَاصَّةً مِن عِلْمٍ ... وقال آخرونَ: بل معنى ذلك: أو عَلْمٍ تُثيرُونَه فتسْتَخْرِ جونَه ... وقال آخرونَ: بل معنى ذلك: أو عِلْمٍ تُثيرُونَه فتسْتَخْرِ جونَه ... وقال آخرونَ: بل معنى ذلك: أو بِبَيِّيَةٍ مِن عِلْمٍ ... وقال آخرونَ: بل معنى ذلك: أو بِبَيِّيَةٍ مِن الأمْرِ ... وقال آخرونَ: بل معنى ذلك: بِبَقِيَّةٍ مِن عِلْمٍ ... وأولى الأقوالِ في ذلك: أو بِبَيِّيَةٍ مِن الأمْرِ ... وقال آخرونَ: بل معنى ذلك: المَقوابِ قولُ مَن قالَ: الأَثَارَةُ: البَقِيَّةُ مِن عِلْمٍ الْأَنْ ذلك هو المعروفُ مِن كلامِ العربِ ... وإذا وُجّه ذلك إلى ما قُلْنا فيه مِن أنَّه بَقِيَّةٌ مِن عِلْمٍ ، جازَ أنْ تكونَ تلك البَقيَّةُ مِن عِلمِ الخطِّ ومِن عِلْمٍ النَّقِيرِ مِن كُتُبِ الأَوَلِينَ، ومِن خاصَّةٍ عِلْمٍ كانوا أُوثِرُوا به). ((تفسير ابن جرير)) = ومِن عِلْمٍ السُتُثِير مِن كُتُبِ الأَوَلِينَ، ومِن خاصَّةٍ عِلْمٍ كانوا أُوثِروا به). ((تفسير ابن جرير)) =



آلهتَكم، إنْ كنتُم صادِقينَ في دعواكم أنَّ لله تعالى شَريكًا<sup>(١)</sup>!

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥۤ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَيْفِلُونَ ۞ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى بَيَّنَ فيما سَبَق أَنَّ القَولَ بعِبادةِ الأصنامِ قَولٌ باطِلٌ؛ مِن حيثُ إِنَّها لا قُدرةَ لها البَّنَةَ على الخَلقِ والفِعلِ، والإيجادِ والإعدام، والنَّفعِ والضُّرِّ؛ فأردَفَه بدَليلٍ آخَرَ يدُلُّ على بُطلانِ ذلك المذهب، وهي أنَّها جماداتُ؛ فلا تَسمَعُ دُعاءَ الدَّاعِينَ، ولا تَعْلمُ حاجاتِ المحتاجِينَ (٢).

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾.

أي: لا أَحَدَ أَشَدُّ ضَلالًا مِن عَبدٍ يدعو مِنْ دونِ اللهِ آلِهةً لا تُجيبُ دُعاءَه أبدًا

=(17\711-111).

وقال ابن كثير: (﴿أَوَ أَثَكَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ﴾ أي: دليلٍ بَيِّنِ على هذا المسلكِ الَّذي سَلَكْتُموه)، ثمَّ ذكر ما قيل في الآية، وقال: (وكلُّ هذه الأقوالِ مُتقارِبةٌ، وهي راجعةٌ إلى ما قُلْناه، وهو اختيارُ ابنِ جَرير). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٤).

وقال الرازي: (العلم الضَّرورِي حاصلٌ بأنَّ أحدًا مِن الأنبياءِ ما دعا إلى عبادةِ الأصنامِ، وهذا هو المرادُ مِن قولِه: ﴿أَوْ أَتَكَرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ ﴾). ((تفسير الرازي)) (٢٨/٧).

وممَّن خصَّ قولَه: ﴿أَثَكَرَةٍ مِّتْ عِلْمٍ ﴾ بما يُروَى مِن عِلمٍ مأثورٍ عن الأنبياءِ عليهم السَّلامُ: الواحدي، والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٩).

(۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٣)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٤٧٤، ٢٧٥، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/ ١٢٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ١١).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٨/٧).



إلى يوم القيامة (١١).

﴿ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنْفُونَ ﴾.

أي: وآلهتُهم في غَفلةٍ عن دُعائِهم، فلا يَعلَمونَ مَن يَدْعونَهم، ولا يَسمَعونَهم (٢). كما قال تعالى: ﴿ ... وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآ عُرُهُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ﴾ [فاطر: ١٣، ١٤].

﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ١٠٠٠ .

مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

بعدَ أَن أَبانَ اللهُ تعالى أنَّ آلِهَتَهم المزعومةَ لا يَنفَعونَهم في الدُّنيا، ولا يَستَجيبونَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۱/ ۱۱٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١).

قال الرَّسْعَني: (يجوزُ أن يُرادَ على قراءة العامَّة: كُلُّ مَن عُبِدَ مِن دُونِ اللهِ مِنَ الجِنِّ والإنسِ والأصنام، فغُلِّبَ ما يَعقِلُ. وقيل: ويجوزُ أن يُرادَ الأصنامُ وَحْدَها، فأُجرِيَت مجرى مَن يَعقِلُ؛ لِوَصفِهم إِيَّاها بذلك. والجائِزُ الثَّاني أظهَرُ وأشهَرُ في التَّفسير). ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٠٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١١٦، ١١٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢٨ /١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٩). قال البقاعي: (فهو يدعو ما لا قُدرة له ولا عِلمَ، وما انتَفَت قُدرتُه وعِلمُه لم تَصِحَّ عِبادتُه ببَديهةِ العَمَل ). ((نظم الدرر)) (١٢٦ / ١٢١).



لهم دُعاءً- أبانَ حالَهم في الآخِرةِ(١)، فقال:

﴿ وَإِذَا كُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً ﴾.

أي: وإذا جَمَع اللهُ النَّاسَ يومَ القيامةِ للحِسابِ، كانت هذه الآلِهةُ الَّتي يَدْعوها المُشركونَ أعداءً لهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذَتُرُ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ أَنْ تُومَ الْقِيكَمَةِ يَكُفْرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

﴿ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾.

أي: وكانت آلِهِتُهم في الآخِرةِ جاحِدةً مُنكِرةً لِعِبادةِ المُشرِكينَ لها في الدُّنيا(")!

(۱) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٦/٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۸۳)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ۱۷).

قال القرطبي: (فالملائِكةُ أعداءُ الكُفَّارِ، والجِنُّ والشَّياطينُ يَتَبَرَّ وَون غدًا مِن عَبَدتِهم، ويَلعَنُ بعضُهم بعضًا. ويجوزُ أن تكونَ الأصنامُ للكُفَّارِ الَّذين عَبَدوها أعداءً، على تقديرِ خَلْقِ الحياةِ لها؛ دليلُه قولُه تعالى حكايةً عنهم: ﴿ مَرَأَنَا إِليَّكَ مَا كَانُوْ إِيَّنَا يَعْبُدُونَ ﴾ [القصص: ٣٣]. وقيل: عادوا مَعبوداتِهم؛ لأنَّهم كانوا سَبَبَ هلاكِهم، وجَحد المَعبودونَ عبادَتَهم). ((تفسير القرطبي)) عادوا مَعبوداتِهم؛ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءَ ﴾ أي: الأصنامُ تكونُ أعداءً للذين عبدوها: السَّمْعاني، وابنُ جُزَي، وهو ظاهرُ اختيار ابنِ كثير، واختاره العُليمي، والشوكاني، وهو ظاهرُ اختيار السَّمْعاني، (٥/ ١٥٠)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٤)، اختيار الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٧٥)، ((تفسير العليمي)) (٢/ ٢٨١)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٤).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۷/۲۱)، ((البسيط)) للواحدي (۲۰/ ۱۲۳)، ((تفسير ابن جزی)) (۲/ ۲۷٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ۱۸).



كما قال الله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَلِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا \* كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مريم: ٨١، ٨٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ رَبَّنَا هَمْ وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُوَيْنَا آَغُويْنَا هُمُ كَمَا غَوَيْناً أَغُويْنَا آَغُويْنَا آَغُويْنَا آَغُويْنَا آَغُويْنَا آَغُويْنَا آَغُويْنَا آَغُويْنَا آَغُويُنَا آَغُويُهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ تَبَرُأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ \* وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُو فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ [القصص: ٦٣، ٦٣].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُنَّ فَوَلَ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُنَّ فَرَيْكَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَا عَنْ فَرَيْكُمْ لِعَالَهُ مَا كُنْمُ إِن كُنَا عَتْ بَدُواْ كُلُ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتُ وَرُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلَ لَهُمُ الْحَقِّ عَبَادَتِكُمْ لَعَنْفِلِينَ \* هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتُ وَرُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلَ لَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٨ - ٣٠].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَا يَوْمِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَةٍمْ كَفِرِينَ ﴾ أنَّه يجبُ على الإنسانِ قَطعُ جميع تَعلُّقاتِه إلَّا بالله؛ عِبادةً وخَوفًا ورَجاءً، واستعانةً ومحبَّةً وتعظيمًا؛ حتَّى يكونَ عبدًا لله حقيقةً، فيكونَ هواه وإرادتُه، وحُبُّه وبُغْضُه،

<sup>=</sup> قال ابن جرير: (﴿ وَكَانُواْ بِعِبَادَ مِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ يقولُ تعالى ذكرُه: وكانت آلهتُهم الَّتي يَعبُدونَها في الدُّنيا بعبادتِهم جاحِدينَ؛ لأنَّهم يقولونَ يومَ القيامةِ: ما أَمَرْناهم بعبادتِنا، ولا شعَرْنا بعبادتِهم إيَّانا، تبَرَّأْنا إليك منهم يا رَبَّنا). ((تفسير ابن جرير)) (١١٧/٢١).

وقال أبو السعود: ﴿ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ أي: مُكذّبِينَ بلِسانِ الحالِ أو المقالِ على ما يُروَى الله مِن أنّه تعالى يُحيي الأصنامَ فتتبرّأُ عن عبادتِهم، وقد جُوِّز أن يُرادَ بهم كلُّ ما يُعبَدُ مِن دُونِ الله مِن الملائكةِ والجنّ والإنسِ وغيرِهم، ويُبنَى إرجاعُ الضّمائرِ وإسنادُ العداوة والكفرِ إليهم على التّغليبِ، ويُرادُ بذلك تبرُّؤُهم عنهم وعن عبادتِهم. وقيلَ: ضميرُ «كانُوا» للعَبدةِ، وذلك قولُهم: ﴿ وَلَلَّهُ مِنْ عَلَى السّعود ) ( ٨ / ٨٧ ).



ووَلاؤُه ومُعاداتُه: للهِ وفي اللهِ؛ لأنَّه مَخلوقٌ للعِبادةِ فقط(١١).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُل أَرَءَيْتُم مَا لَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمَّ لَمُ مِرْتُكُ فِي السَّمَوَتِ اَئُنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَذَا آؤ أَثْنَرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ لهم شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ اَئُنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَا المعقول، وهو قولُه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَا فيه بيانُ مَسالِكِ الأَدِلَةِ بأَسْرِها؛ فأوَّلُها المعقول، وهو قولُه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَا لَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّمَوتِ ﴾، وهو احتجاجً تَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ، وأنَّه لا يضُرُّ ولا ينفَعُ، ثمَّ بدَليلِ العَقلِ أَنَّ الجماد لا يجوزُ أَن يُدْعَى مِن دونِ اللهِ، وأنَّه لا يضُرُّ ولا ينفَعُ، ثمَّ قال: ﴿ اَنْ الجماد لا يجوزُ أَن يُدْعَى مِن دونِ اللهِ، وأنَّه لا يضُرُّ ولا ينفَعُ، ثمَّ قال: ﴿ اَنْ الجمادُ لا يَحُونُ اللهِ هَا أَوْ أَثَنَرَةٍ مِنَ عِلْمٍ ﴾؛ ففيه بيانُ أُدِلَةِ السَّمع (٢).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتْنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَـٰذَا أَوْ أَثَـٰزَوْ مِن عِلْمٍ ﴾ إلى آخرِ الآية: بيانُ أنَّ المُشرِكينَ ليس معهم على الشِّركِ لا دليلٌ عَقليٌّ ولا سَمْعيُّ (٣).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ إيرادٌ، وهو: أنَّ الله تعالى أَثبَتَ أنَّ هناك خالقِينَ في قولِه تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: المعورينَ -: ١٤]، وفي قولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يُقالُ لهم -أي: المصورينَ -: أَحْيُوا ما خَلَقْتُم))(٤).

فالجوابُ: أنَّ الخَلْقَ الَّذي نَنسُبُه إلى اللهِ عزَّ وجلَّ هو الإيجادُ مِن عَدَمٍ، وتبديلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلْكِيَا الهَرَّاسي (٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيميَّة (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) الحديثُ أخرجه البخاري (٥٩٥١)، ومسلمٌ (٢١٠٨) من حديثِ عبدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما.



الأعيانِ مِن عَينٍ لِأُخرى؛ فلا أَحَد يُوجِدُ إلَّا اللهُ عزَّ وجلَّ، ولا أَحَد يُبدِّلُ عَينَا إلى عَينٍ إلَّا اللهُ عزَّ وجلَّ، أمَّا الخَلقُ الَّذي يُنسَبُ للمَخلوقِ فهو عِبارةٌ عن تحويلِ شَيءٍ مِن صِفةٍ إلى صِفةٍ، ومِن صُورةٍ إلى صُورةٍ؛ فالمُصوِّرُ مثلًا الَّذي أَخَذَ الطِّينَ وَجَعَلَه على صُورةِ إنسانٍ أو غيرِ ذلك: ما خَلَقَ هذا الشَّيءَ، لكِنْ حوَّلَه مِن كونِه كُتلةً مِن الطِّينِ إلى كونِه صُورةً، والنَّجَّارُ إذا أَتَى على الخَشَبِ ونَجَرَه على صُورةٍ مُعَينَةٍ، لا نَقولُ: إنَّه خَلَقَه؛ لأنَّه لم يُوجِدْه، لكِنْ حوَّلَه مِن صورةٍ إلى أُخرى، فهذا التَّحويلُ يُسَمَّى خَلقًا، لكِنَّه ليس الخَلقَ الَّذي يختَصُّ به الخالِقُ، وهو الإيجادُ مِن العَدَم، أو تبديلُ العَينِ مِن عَينٍ إلى أُخرى (۱).

3 - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوْتِ أَنْنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَنذَا أَوَ أَثْنَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوْتِ أَنْنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَنذَا الْآبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُواجِها لهم بالاحتجاج؛ لِيَكونَ إلجاءً لهم إلى الاعترافِ بالعَجزِ عن مُعارَضةِ حُجَّتِه، وكذلك جَرى الاحتجاجُ بعْدَه ثلاثَ مرَّاتٍ بطَريقةٍ أَمْرِ التَّعجيزِ بقولِه: ﴿ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَنْنُونِ بِكِتَبٍ ﴾ الآية (الآية (۱)).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ أَنَّنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَنذَا ﴾ كالتَّوراةِ والإنجيلِ والزَّبورِ، وهذا مِن أعلامِ النُّبُوَّةِ؛ فإنَّها كُلَّها شاهِدةٌ بالوحدانيَّةِ، لو أتى بها آتٍ لَشَهِدَت عليه (٣).

٦ - إِنَّما يَفصِلُ بيْنَ النَّاسِ فيما تَنازَعوا فيه الكِتابُ المُنزَّلُ مِن السَّماءِ، والرَّسولُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: ٢٨٤)، ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٢٥).



المؤَيَّدُ بالأنباءِ، كما قال الله تعالى: ﴿ أَنْنُونِي بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَنذَآ أَوْ أَتَنرَوْ مِنْ عِلْمٍ ﴾ (١).

٧- قولُه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شَرِّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَتْنُونِي بِكِتَكِ مِن قَبْلِ هَلْذَا أَوْ أَثْكَرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَكِيقِينَ ﴾ هذا مِن رُؤوسِ مَسائلِ المُناظَرةِ، وهو مُطالَبةُ المُدَّعي بالدَّليلِ على إثباتِ دَعواهُ (٢).

٨- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن دُعَآبِهِمْ عَن دُعَآبُ عَلَاءِ عَلَاءِ عَلَاءِ عَن عَلَاءِ عَن عَلَاءِ عَلَاءَ عَلَاءً عَلَاءًا عَلَاءً عَلَاءً

# الجوابُ مِن وُجوهٍ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّهم لَمَّا عَبَدوها ونَزَّلوها مَنزِلةَ مَن يَضُرُّ ويَنفَعُ، صَحَّ أن يُقالَ فيها: إنَّها بمَنزلةِ الغافِلِ الَّذي لا يَسمَعُ ولا يُجيبُ، وهذا هو الجوابُ أيضًا عن قولِه: إنَّ لَفظةَ (مَن) ولفظةَ (هم) كيف يَليقُ بها.

الوَجهُ الثَّاني: يجوزُ أَنْ يُريدَ كُلَّ مَعبودٍ مِن دونِ اللهِ مِن الملائكةِ وعِيسى وعُزيرٍ والأصنام، إلَّا أَنَّه غَلَّب غيرَ الأوثانِ على الأوثانِ (٣).

الوَجهُ الثَّالِثُ: عبَّرَ بالغَفلةِ -الَّتي هي مِن أوصافِ العُقلاءِ - للجَمادِ؛ تهكُّمًا، كأنَّه قيل: هم عُلَماءُ، فإنَّكم أَجَلُّ مَقامًا مِن أن تَعبُدوا ما لا يَعقلُ، وإنَّما عدَمُ استجابتِهم لكم دائمًا غَفلةٌ دائِمةٌ، كما تقولُ لِمَن كتب كتابًا كُلَّه فاسِدُّ: (أنت

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/٨).



عالمٌ لَكِنَّك كنتَ ناعِسًا)، ونحوَ هذا(١).

الوجهُ الرَّابعُ: أنَّه عبَّرَ عن الأصنامِ باسمِ الموصولِ المُختَصِّ بالعُقلاءِ؛ مُعامَلةً للجَمادِ مُعاملة العُقلاء؛ لأنَّه شاع في كلامِ العَرَبِ إجراؤُها مجرى العُقلاء، فكثُرت في القُرآنِ مُجاراةُ استِعمالِهم في ذلك، ومِثلُ هذا جَعلُ ضمائِرِ جَمعِ العُقلاءِ في قَولِه: ﴿ وَهُمُ مُ ﴾، وقَولِه: ﴿ غَفِلُونَ ﴾ (٢).

9 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسَّتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن لَا يَسَّتَجِيبُ لَهُ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ أَنَّ تلك الدَّعوةَ سَبَبٌ لبُغض المَدعوِّ للدَّاعي، وعَداوتِه له (٣).

• ١ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمُّ عَن دُعَآبِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ فيه تَسميةُ وَهُمُّ عَن دُعَآبِهِمْ عَنفُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ فيه تَسميةُ تلك الدَّعوةِ عِبادةً للمَدعوِّ؛ تُؤخَذُ مِن قولِه تعالى: ﴿ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ (٤٠).

١١ - قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ خَفِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾، قولُه: ﴿ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾، قولُه: ﴿ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ فيه كُفرُ المَدعوِّ بتلك العبادة ، ومعنى كُفرِ المَدعوِّ : ردُّه وإنكارُه، فإذا كان يومُ القيامة تَبَرَّا منه وأنكرَه (٥٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



### شِرْكُ فِي السَّمَوَاتِ النَّوْفِي بِكِتَنبٍ مِن قَبْلِ هَلْذَآ أَوْ أَثْرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي اللّهَ الْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ ﴾ انتقالٌ إلى الاستدلالِ على بُطلانِ نَفْي صِفَةِ الإلهيَّةِ عن أَصْنامِ المُشرِكينَ؛ فَجُملةُ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ ﴾ أَمْرٌ بإلْقاءِ الدَّليلِ على إبْطالِ المُشرِكينَ؛ وهو أَصْلُ ضَلالِهم (۱).

- والاسْتِفهامُ في ﴿أَرَءَيْتُم ﴾ للتَّقريرِ؛ فهو كِنايةٌ عن مَعنى: أُخْبِروني (٢)، أو للتَّوبيخ (٣).

- وقولُه: ﴿ أَرُونِي ﴾ تَصْريحُ بما كنَّى عنه طَريقُ التَّقريرِ لِقَولِه: ﴿ أَرَءَيْتُمْ مَّا نَدْعُونَ ﴾ (١٠).

- والأمْرُ في ﴿ أَرُونِي ﴾ مُسْتعمَلٌ في التَّسخيرِ والتَّعجيزِ؛ كِنايةً عن النَّفي إنْ لم يَخْلُقوا مِن الأرضِ شَيئًا، فلا تَسْتَطيعوا أَنْ تُرُونِي شَيئًا خَلَقوه في الأرضِ (٥٠).

- وقولُه: ﴿ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ استِفهامُ تَوبيخ وإنْكارٍ (١٠).

- وقولُه: ﴿ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ بَيانٌ للإبهامِ في ﴿ مَاذَا خَلَقُوا ﴾ ، والظَّاهرُ أنَّه يُرِيدُ مِن أَجْزاءِ الأرضِ ، أي: خلْقُ ذلك إنَّما هو للهِ ، أو يكونُ على حَذْفِ مُضافٍ ، أي:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

 <sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩)، ((إعراب القرآن))
 لدرويش (٩/ ١٦٧).



مِن العالي على الأرضِ، أي: على وَجْهِها؛ مِن حَيوانٍ أو غَيرِه (١).

- الاستِفهامُ المُقدَّرُ بعْدَ (أمْ) المُنقطِعةِ في قولِه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ استِفهامُ إِنْكاريُّ، أي: ليس لهمْ شِركٌ مع اللهِ في السَّمواتِ(٢).

- وتَخصيصُ الشِّركِ بالسَّمواتِ في ﴿ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ احْتِرازٌ عمَّا يُتوهَّمُ أَنَّ لِلْوسائطِ شَرِكةً في إيجادِ الحَوادثِ السُّفليَّةِ (٣).

- وإنّما أُوثِرَ انْتِفاءُ الشَّرِكةِ بالنِّسبةِ لِلشَّرِكةِ في السَّمواتِ دُونَ انتِفاءِ الخَلْقِ، كما أُوثِرَ انتِفاءُ الخلْقِ بالنِّسبةِ إلى الأرضِ؛ لأنَّ مَخلوقاتِ الأرضِ مُشاهَدةٌ للنَّاسِ، ظاهرٌ تَطوُّرُها وحُدوثُها، وأنْ ليس لِمَا يَدْعُونَهم دُونَ اللهِ أَدْنَى عمَلِ في إيجادِها، وأمَّا المَوجوداتُ السَّماويَّةُ، فهي مَحجوبةٌ عن العُيونِ، لا عَهْدَ للنَّاسِ بظُهورِ وُجودِها ولا تَطوُّرِها؛ فلا يَحسُنُ الاستِدلالُ بعَدَمِ تأثيرِ الأصنامِ في إيجادِ شَيءٍ منها، ولكنْ لَمَّا لم يَدَّعِ المُشرِكون تَصرُّ فا لِلأصنامِ إلَّا في أحوالِ النَّاسِ في الأرْضِ؛ مِن جلْبِ نَفْعِ أو دَفْعِ ضُرِّ؛ اقتُصِرَ في نَفْيِ السَّمواتِ؛ لأنَّ انتِفاءَ ذلك لا يُنازِعون فيه أَنْ يكونَ لِلْأَصنامِ شَرِكةٌ في أُمورِ السَّمواتِ؛ لأنَّ انتِفاءَ ذلك لا يُنازِعون فيه (٤).

- قولُه: ﴿ أَنْنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبِّلِ هَنذَاۤ أَوَ أَثَرَوۤ مِن عِلْمٍ ﴾ انتِقالُ مِن الاستِدلالِ بالمُشاهَدةِ وبالإقرارِ إلى الاستِدلالِ بالأخبارِ الصَّادِقةِ، وهو اسْتِدلالُ على إبْطالِ دَعوى المُدَّعي بانْعِدام الحُجَّةِ على دَعُواهُ، ويُسَمَّى الإفحامَ (٥٠). وفيه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٣٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠).



تَبكيتُ للمُشرِكين بتَعجيزِهم عن الإتيانِ بسَندٍ نَقْليٍّ، بعْدَ تَبْكيتِهم بالتَّعجيزِ عن الإتيانِ بسَندِ عَقْليِّ (۱).

- والإشارةُ في قَولِه: ﴿ مِن قَبَلِ هَنذَا ﴾ إلى القُرآنِ؛ لأنّه حاضرٌ في أذْهانِ أصحابِ المُحاجَّةِ؛ فإنّه يُقرَأُ عليهم مُعاوَدةً (٢). ووَجْهُ تَخصيصِ الكِتابِ بوَصْفِ أَنْ يكونَ مِن قَبْلِ القُرآنِ؛ لِيُسَدَّ عليهم بابُ المُعارَضةِ بأنْ يأتوا بكِتابٍ يُصنَعُ لهم، كما قالوا: ﴿ لَوُ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِلّا أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴾ (٣) [الأنفال: ٣١].

- ومعنى قوله: ﴿ أَوَ أَثَكَرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ ﴾: أو بَقيَّةٍ بَقِيَت عِندَكم تَرْوُونها عن أَهْلِ العِلمِ السَّابِقينَ غيرِ مَسطورةٍ في الكُتبِ، وهذا تَوسيعٌ عليهم في أنواع الحُجَّة؛ لِيَكُونَ عَجْزُهم عن الإتيانِ بشَيءٍ مِن ذلك أقطَعَ لِدَعْواهُم (أ). وقيل: المُرادُ بالأثارةِ: الخَطُّ في التُّرابِ، وذلك شَيءٌ كانت العرَبُ تَفعَلُه وتَتكهَّنُ به وتَزْجُرُ؛ فيكونُ مِن بابِ التَّهِكُم بهمْ وبأقوالِهم ودَلائلِهم (٥).

- وفي قولِه: ﴿إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ إِلْهابٌ وإفحامٌ لهم بأنَّهم غيرُ آتِينَ بحُجَّةٍ ؟ لا مِن جانِبِ العَقْلِ، ولا مِن جانِبِ النَّقْلِ المَسْطورِ أو المأْثورِ، وقدْ قال تعالَى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعُلُمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآ عَهُمْ ﴾ (٢) [القصص: ٥٠].

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ۚ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١).



وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ اعتراضُ في أثناءِ تَلْقينِ الاحْتِجاجِ؛ فلمَّا أَمَرَ اللهُ تعالَى رَسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم بأنْ يُحاجَهم بالدَّليل، وَجَّه الخِطابَ إليه؛ تَعجيبًا مِن حالِهم وضَلالِهم؛ لأنَّ قَولَه: ﴿ وَإِذَا حُثِمَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءً ﴾ إلخ [الأحقاف: ٦]، لا يُناسِبُ إلَّا أَنْ يكونَ مِن جانِبِ اللهِ تعالى (١١).

- والاستِفهامُ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَانْ كَانَ وَتَعجُّبُ ونَفْيٌ لأَنْ يَكُونَ أَحدٌ يُساوي المُشركينَ في الضَّلالِ، وإنْ كَانَ سَبْكُ التَّركيبِ لِنَفْيِ الأَصْلِ منْهم مِن غَيرِ تَعرُّضٍ لِنَفْيِ المُساوِي، والمعنى: لا أَحَدَ أَشدُّ ضَلالًا وأعجَبُ حالًا ممَّن يَدْعونَ مِن دُونِ اللهِ مَن لا يَسْتجيبُ له دُعاءَه؛ فهو أقْصَى حَدِّ مِن الضَّلالةِ. ووَجُهُ ذلك: أنَّهم ضَلُّوا عن دَلائلِ الوَحدانيَّة، وادَّعُوا للهِ شُركاء بلا دَليل، واختاروا الشُّركاء مِن حِجارة -وهي أبعَدُ المَوجوداتِ عن قَبولِ صِفاتِ الحَلْقِ والتَّكوينِ والتَّصرُّ فِ - ثمَّ يَدْعُونها أبعَدُ المَوجوداتِ عن قَبولِ صِفاتِ الحَلْقِ والتَّكوينِ والتَّصرُّ فِ - ثمَّ يَدْعُونها أبعَدُ المَوجوداتِ عن قَبولِ صِفاتِ الحَلْقِ والتَّكوينِ والتَّصرُ ولا تُجِيبُ، ثمَّ سَمِعوا في نَوائبِهم، وهم يُشاهِدون أنَّها لا تَسمَعُ ولا تُبصِرُ ولا تُجِيبُ، ثمَّ سَمِعوا أيَّاتِ القُرآنِ تُوضِّحُ لهم الذِّكرى بنقائصِ آلهَتِهم، فلمْ يَعتَبروا بها، وزَعَموا آنَها سِحرٌ ظاهرٌ؛ فكان ضَلالُهم أقْصَى حدِّ في الضَّلال (۱۲).

- وفي قولِه: ﴿ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ عَنْهُ وَلُونَ ﴾ وَصْفُ الأصنام بتَرْكِ الاستِجابةِ والغفْلةِ مع ظُهورِ حالِها؛ لِلتَّهكُّم بها وبعَبَدَتِها (٣).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۹۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٨).



ٱلْقِيْكُمَةِ اللّهِ نُكَتَةُ بَلاغِيَّةُ رائعةٌ؛ وذلك أنَّه جُعِلَ يومُ القِيامةِ غايةً لِعَدَمِ الاستجابةِ مُستمِرٌ بعْدَ هذه ومِن شأْنِ الغايةِ انتِهاءُ المُغَيَّا عِندَها، لكنَّ عَدَمَ الاستجابةِ مُستمِرٌ بعْدَ هذه الغاية؛ لأنَّهم في القِيامةِ أيضًا لا يَسْتجيبونَ لهم؛ فالوَجْهُ -واللهُ أعلَمُ- أنَّها مِن الغاياتِ المُشعِرةِ بأنَّ ما بعْدَها وإنْ وافق ما قبْلَها، إلَّا أنَّه أزْيَدُ منه زيادة بينة تُلحِقُه بالثَّاني، حتَّى كأنَّ الحالتينِ -وإنْ كانتا نوعًا واحدًا؛ لتَفاوُتِ ما بيْنَهما- كالشَّيءِ وضِدِّه؛ وذلك أنَّ الحالةَ الأُولى الَّتي جُعِلَتْ غايَتُها القِيامةِ لا تَزِيدُ على عَدَمِ الاستِجابةِ، والحالةَ الثَّانيةَ التَّي في القيامةِ زادَتْ على عَدَمِ الاستِجابةِ بالعَداوةِ وبالكُفْرِ بعِبادتِهم إيَّاهم (۱).

- وكذلك: جَعْلُ يَومِ القِيامةِ غايةً لإنتِفاءِ الاستجابةِ كِنايةٌ عن اسْتِغراقِ مُدَّةِ بَقاء الدُّنيا(٢).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ آعَدآءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ عطْف على ما قبْلَها؛ لِمُناسَبةِ ذِكْرِ يَوم القِيامةِ (٣).

- ضَميرا (كانُوا) في الموضعين يجوزُ أَنْ يَعودا إلى ﴿ مِمَّن يَدَعُواْ مِن دُونِ اللّهِ ﴾؛ فإنَّ المشركينَ يُعادُونَ أصنامَهم يومَ القيامة إذْ يَجِدونَها مِن أسبابِ شقائِهم. ويجوزُ أَنْ يَعودا إلى ﴿ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ ﴾؛ فإنَّ الأصنامَ يجوزُ أَنْ يُعودا إلى ﴿ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ ﴾؛ فإنَّ الأصنامَ يجوزُ أَنْ تُعطَى حياةً يَومَئذِ فتَنطِقَ بالتَّبرِي عن عُبَّادِها ومِن عبادتِهم إيَّاها. ويجوزُ أَنْ يكونَ قَولُه: ﴿ كَانُواْ لَهُمْ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمَ كَفِرِينَ ﴾ جاريًا على التَّشبيهِ البليغ؛ يكونَ قَولُه: ﴿ كَانُواْ لَهُمْ أَعَداءً والمُنكِرينَ لِلعِبادةِ في دَلالتِها على ما يُفْضي إلى شَقائِهم لِمُشابَهتِها لِلْأعداء والمُنكِرينَ لِلعِبادةِ في دَلالتِها على ما يُفْضي إلى شَقائِهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (۶/ ۲۹٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۲۲ / ۲۶۲)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢).





وكَذِبهم<sup>(۱)</sup>.

- ويَجوزُ أَنْ يُرادَ بقولِه: ﴿ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءٌ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ كلُّ ما يُعبَدُ مِن دُونِ الله؛ مِن الملائكةِ، والجنِّ والإنسِ، وغَيرِهم، ويُبْني إرجاعُ الضَّمائرِ وإسْنادُ العَداوةِ والكُفرِ إليهم على التَّغليب(٢).

- ومِن بَديعِ تَفنُّنِ القُرآنِ: تَوزيعُ مَعادِ الضَّمائرِ في هذه الآيةِ ﴿ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَآءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَةٍ مَ كَفِرِينَ ﴾ مع تَماثُلِها في اللَّفظِ، وهذا يَندرِجُ فيما يُعرَفُ بمُحسِّنِ الجَمْعِ مع التَّفريقِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ٨/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣).

والجمعُ والتَّفريقُ: هو أَنْ يجمعَ المتكلِّمُ بِيْنَ شيئينِ في حُكم واحد، ثمَّ يُفرِّقَ بِيْنَ جِهتَيْ إِدخالِ، إِدخالِهما، كَأَنْ يُشبَّهُ شَيئينِ بشيء واحد، ثمَّ يُفرِّقَ بيْنَهما في وجه الشَّبه، وبيْنَ جِهتَي الإدخالِ، كقولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَا بِإِذْنِهِ قَيْنَهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٥]؛ فالجمعُ قولُه: ﴿ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ ﴾؛ لأنَّها متعدِّدةٌ معنى؛ لأنَّ النَّكرةَ في سِياقِ النَّفي تَعُمُّ، والتَّفريقُ قولُه: ﴿ وَفَي سِياقِ النَّفي تَعُمُّ، والتَّفريقُ قولُه: ﴿ فَي علوم البلاغة )) للقزويني (ص: ٣٣٥)، ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٣١٥)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ٣١٣)، ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ٣٣٣).



#### الآيتان (۷-۸)

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ اللهِ اللهِ عَنُولُونَ افْقَرَدُهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَمُولُونَ افْقَيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَمْ اللهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَمْ اللهِ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَفَتَرَنَهُ ﴾: أي: اختَلَقَه وافتَعَلَه، وجاء به مِن عندِ نَفْسِه. والافتراءُ: اختِلاقُ الكَذِبِ، وأصلُه: مِنْ فَرْيِ الأديم، وهو: قَطْعُه، فقيل للكَذِبِ: افتِراءٌ؛ لأنَّ الكاذِبَ يَقطَعُ به على التَّقديرِ مِن غيرِ تحقيقٍ (١).

﴿ نُفِيضُونَ ﴾: أي: تَقولُونَ وتَخوضُونَ، والإفاضةُ في الحَديثِ: الخَوضُ فيه والإكثارُ منه، وهي منقولةٌ مِن: فاضَ الماءُ: إذا سالَ، ومنه: حديثٌ مُستَفيضٌ: مُشتَهِرٌ شائِعٌ، وأصلُ (فيض): يذُلُّ على جَرَيانِ الشَّيءِ بسُهولة (٢٠).

#### المَعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى موقفَ المشركينَ إذا قُرِئ عليهم القرآنُ، فيقولُ: وإذا تُتلَى على أولئك المُشرِكينَ آياتُ القُرآنِ الواضِحاتُ قالوا للحَقِّ حينَ جاءَهم مِن عندِ اللهِ تعالى: هذا القُرآنُ سِحرٌ ظاهِرٌ!

ثمَّ يُخبِرُ الله تعالى عن جانبٍ مِن أباطيلِهم، فيقولُ: أمْ يَقولُ المُشرِكونَ:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱،۲۸۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۰۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٩٦)، ((البسيط)) للواحدي (٥/ ٤٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۲۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٢٦/ ١٥٠).



اختَلَق مُحمَّدٌ القُرآنَ، وقالَه مِن تِلْقاءِ نَفْسِه؟!

ثمَّ يُلقِّنُ الله تعالى نبيَّه الرَّدَّ عليهم، فيقولُ: قُلْ -يا محمَّدُ- لهم: إنِ اختلَقْتُ هذا القُرآنَ -كما تَزعُمونَ- فلا تَدفَعون عنِّي مِن عذابِ اللهِ شيئًا! هو سُبحانَه أعلَمُ بما تَخوضونَ فيه مِن طَعنٍ أو تَكذيبٍ بالقُرآنِ، كفى به سُبحانَه شَهيدًا بيْني وبيْنكم، وهو الغَفورُ الرَّحيمُ.

### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينُ ٧٠٠

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا تكلَّم في تقريرِ التَّوحيدِ ونَفْيِ الأَضْدادِ والأندادِ؛ تكلَّم في النُّبُوَّةِ، وبَيَّنَ أَنَّ مُحمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّما عَرَض عليهم نَوعًا مِن أنواعِ المُعجِزاتِ زَعَموا أَنَّه سِحرٌ(١)!

وأيضًا لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى أنَّ المُشرِكينَ في غايةِ السَّفَهِ في عبادةِ ما لا دليلَ بوَجهٍ على عبادتِه؛ أنْبَعَه بَيانَ أنَّهم في غايةِ الغَباوةِ بإنكارِ ما لا شَيءَ أبيَنُ منه! فقال عاطِفًا على: ﴿ وَٱلَذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣](٢):

﴿ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَا سِحْرٌ مُّبِينُ ٧٠٠٠

أي: وإذا تُتلَى على المُشرِكينَ آياتُ القُرآنِ الواضِحاتُ، قال هؤلاء الَّذين كَفَروا بوَحدانيَّةِ الله للحَقِّ حينَ جاءَهم مِن عندِ اللهِ تعالى: هذا القُرآنُ سِحرٌ واضحٌ (٣)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٥)، ((نظم الدرر)) =



كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَدَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُوْ عَمَّا كُوْ عَمَّا كُوْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّاۤ إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَاكُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُبْيِنٌ ﴾ [سبأ: ٤٣].

﴿ أَمْ يَقُولُونَ اُفْتَرَبَّهُ ۚ قُلۡ إِنِ اُفْتَرَيْتُهُ وَهُو اَلْعَمُونَ فِلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْعًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَهُو اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى أَنَّ المُشرِكِينَ يُسَمُّونَ المُعجِزةَ بِالسِّحرِ؛ بَيَّنَ أَنَّهم متى سَمِعوا القُرآنَ قالوا: إِنَّ مُحمَّدًا افتراه واختَلَقَه مِن عندِ نَفْسِه (١)! فانتَقَلوا مِن قولِهم: هذا سِحرٌ، إلى هذه المقالةِ الأُخرى (٢).

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْثُ ﴾.

أي: أم يَقولُ المُشرِكونَ: اختَلَق مُحمَّدُ القُرآنَ مِن تِلْقاءِ نَفْسِه، ونَسَبه إلى اللهِ كَذَبًا (٣)؟!

كما قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ - مُفْتَرَيَّتٍ وَاَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِقِينَ ﴾ [هود: ١٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىكَ أَقُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَاَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنُنُمُ صَدِقِينَ ﴾ [يونس: ٣٨].

<sup>=</sup> للبقاعي (۱۸/ ۱۲۹، ۱۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۲۱)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٨)، ((أضواء البيان))
 للشنقيطي (٧/ ٢١٤).





### ﴿ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: إنِ اختلَقْتُ القُرآنَ -كما تَزعُمونَ- فلا تَستطيعونَ أن تَدفَعوا عنِّي شيئًا مِن عذابِ اللهِ إن عاقَبَني؛ جزاءَ كَذِبي عليه (١٠)!

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَهَكَالَيَ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيٓ ۗ مُّ مِّمَا يَجُ رِمُونَ ﴾ [هود: ٣٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ نَنزِيلٌ مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ \* وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمِمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٣ - ٤٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلُ إِنِي لَآ أَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلا رَشَدًا \* قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًّا ﴾ [الجن: ٢١، ٢٢].

﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ ﴾.

أي: اللهُ أعلَمُ مِن كُلِّ أَحَدٍ سِواه بما تَقولونَه في القُرآنِ؛ مِن طَعنٍ فيه، أو تَكذيبٍ به، أو وَصفِه بما لا يَليقُ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ [يونس: ٦١].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۱۸)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۱/ ۲۸۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۰، ۲۷۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۶).

قال ابن عاشور: (قولُه: ﴿فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴾ دليلٌ على الجوابِ المقدَّرِ في الكلام بطريقِ الالْتِزامِ؛ لأنَّ معنى ﴿فَلا تَمْلِكُونَ لِي ﴾ لا تَقْدِرونَ على دفْعِ ضُرِّ اللهِ عنِّي، فاقتضَى أنَّ المعنى: إن افترَيْتُه عاقَبني اللهُ، ولا تستطيعونَ دفْعَ عِقابِه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (١٨/٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١١٨/٢١)، ((تفسير النرمخشري)) (٢٩/ ٢٩٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ١٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٠). قال الواحدي: (أي: بما تقولونَ في القُرآنِ وتَخوضون فيه مِن التَّكذيبِ به، والقَولِ فيه أنَّه سِحرٌ وكَهانةٌ. قاله المفَسِّرون). ((البسيط)) (٢٠/ ١٦٤).



### ﴿ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًا بَيَّنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾.

أي: كفى باللهِ العالِمِ بحالي وحالِكم شاهِدًا يَحكُمُ بشَهادتِه بيْني وبيْنَكم، ويُجازي كُلَّا بما يَستحِقُّه(١).

# ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

أي: والله هو الَّذي مِن شأنِه أن يَستُرَ ذُنوبَ عِبادِه، ويَتجاوَزَ عن مُؤاخَذتِهم بها، ويَرحَمَهم (٢).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَكَةً قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيَّعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ قَولُه تعالى: ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ قَولُه تعالى: ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ تَرجيةٌ واستدعاءٌ إلى التَّوبة؛ لأنَّه في خلالِ تهديدِه إيَّاهم باللهِ تعالى جاءت هاتان الصِّفتان (٣).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَلاَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ أنَّ ما جاء

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۸۵)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۶/ ۱۹۶)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۱).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱۸/۱۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۳۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰).

قال ابن كثير: (أي: ومع هذا كُلِّه إن رَجعتُم وتُبتُم تاب عليكم وعفا عنكم، وغفَر لكم ورَحِمَكم). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٦).

وقال السعدي: (دعاهم إلى التَّوبة مع ما صدَرَ منهم مِن مُعانَدةِ الحَقِّ ومُخاصَمتِه، فقال: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾، أي: فتُوبوا إليه، وأقلِعوا عمَّا أنتم فيه؛ يَغفِرْ لكم ذُنوبَكم، ويَرحَمْكم، فيُوفِّقْكم للخَير، ويُثِبْكم جزيلَ الأجر). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٣).



به النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الآياتِ هو مِن أفصَحِ الكلامِ وأبلَغِه وأبْيَنِه؛ فهُم لم يَصِفوه بالسِّحرِ إلَّا لأنَّه يأخُذُ بالقُلوبِ، ويَجُرُّ النَّاسَ إليه جَرَّا، كما قال النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((إنَّ مِن البيانِ لَسِحْرًا))(١).

٢- قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ إنَّما جَعَلوه بزَعْمِهم سِحرًا؛ مِن حَيثُ كان عِندَهم يُفَرِّقُ بيْنَ المرءِ ووَلَدِه وزَوجِه، فجَعَلوه لذلك كالسِّحرِ، ولم يَنظُروا إلى الفَرقِ في أنَّ المُفارِقَ بالقُرآنِ يُفارِقُ عن بَصيرة في الدِّين، والمفارِقَ بالسِّحرِ يُفارِقُ عن خَلَلِ في ذِهْنِه (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرُ مُبِينُ ﴾ قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرُ مُبِينُ ﴾ قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ فيه تنبيهُ على أنَّهم لم يَتأمَّلوا ما يُتْلى عليهم، بل بادروا أوَّلَ سَماعِه إلى نِسبته إلى السِّحرِ؛ عِنادًا وظُلمًا (٣).

٤- قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُو فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْعًا ﴾ وَجْهُ المُلازَمةِ بَيْنَ الشَّرْطِ وجَوابِه أَنَّ الله لا يُقِرُّ أَحَدًا على أَنْ يُبلِغ إلى النَّاسِ شيئًا عن اللهِ لم يَأْمُرْه بتَبْليغِه، وقد دلَّ القُر آنُ على هذا في قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ \* بَتَبْليغِه، وقد دلَّ القُر آنُ على هذا في قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ \* لَأَذَذْنَا مِنْهُ إِلَيْمِينِ \* ثُمَ لَقَطْعَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٤ - لاَغَذْنَا مِنْهُ وَلَا على اللهِ يُفْضِي إلى فَسادٍ عَظيمٍ يَختَلُّ به نِظامُ الخَلْقِ، والله يَعارُ على مَخلوقاتِه، وليس ذلك كغيرِه مِن المَعاصي الَّتِي تَجْلِبُها المَظالِمُ والعبَثُ في الأرضِ؛ لأنَّ ذلك إقدامٌ على ما هو مَعلومُ الفَسادِ لا يَخْفى على النَّاسِ؛ فهمْ يَدْفَعونه بما يَسْتطيعونَ مِن حَولٍ وقُوَّةٍ، أو حِيلةٍ ومُصانَعةٍ. على النَّاسِ؛ فهمْ يَدْفَعونه بما يَسْتطيعونَ مِن حَولٍ وقُوَّةٍ، أو حِيلةٍ ومُصانَعةٍ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: ٢٦٩).

والحديث أخرجه البخاريُّ (٥٧٦٧) من حديثِ عبدِ الله بن عُمَرَ رضيَ الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٣).



وأمَّا التَّقوُّلُ على اللهِ فيُوقِعُ النَّاسَ في حَيرةٍ: بماذا يَتلقَّوْنَه؟ فلذلك لا يُقِرُّه اللهُ ويُزِيلُه (١).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ كُفَى بِهِ - شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو ﴾ ذَكَر سُبحانَه أَنَّه شَهيدٌ بيْنَه وبيْنَهم، ولم يَقُلْ: «شاهدٌ علينا»، ولا «شاهدٌ لي»؛ لأنَّه ضَمَّنَ الشَّهادةَ الحُكْم، فهو شَهيدٌ يَحكُمُ بشَهادتِه بيني وبيْنَكم، والحُكمُ قَدْرٌ زائِدٌ على مُجرَّدِ الشَّهادةِ؛ فهو شَهيدٌ يَحكُمُ بشَهادتِه بيني وبيْنَكم، والحُكمُ قَدْرٌ زائِدٌ على مُجرَّدِ الشَّهادةِ؛ فإنَّ الشَّاهِدَ قد يؤدِّي الشَّهادةَ، وأمَّا الحاكِمُ فإنَّه يَحكُمُ بالحَقِّ للمُحِقِّ على المُبطِل، ويأخُذُ حَقَّه منه، ويُعامِلُ المُحِقَّ بما يَستحِقُّه، والمُبطِلَ بما يَستحِقُّه (٢).

## بلاغةُ الآيتَين:

1- قولُه تعالَى: ﴿ وَإِذَا نُتَانَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّيِينُ ﴾ مسوقٌ مساقَ العَدِّ لِوُجوهِ فَرْطِ ضَلالِهم؛ فإنَّ آياتِ القُرآنِ تُتُلَى عليهم صَباحَ مَساءَ، تُبيِّنُ لهم دَلائلَ خُلوِّ الأصنامِ عن مُقوِّماتِ الإلهيَّةِ، فلا عليهم صَباحَ مَساءَ، تُبيِّنُ لهم دَلائلَ خُلوِّ الأصنامِ عن مُقوِّماتِ الإلهيَّةِ، فلا يَتدبَّرونَها، وتَحْدُو بهمْ إلى الحقّ، فيُغالِطون أنفُسهم؛ بأنَّ ما فَهِموه منها تأثُّنُ سِحْريُّ، وأنَّها سِحرٌ، ولم يَكْتَفُوا بذلك، بلْ زادُوا بُهتانًا فزَعَموا أنَّه مُبينٌ، أي: واضِحٌ كَونُه سِحْرًا. وهذا انتِقالُ إلى إبْطالِ ضَلالِ آخَرَ مِن ضَلالِهم، وهو ضَلالُ التَكذيبِ بالقُرآنِ؛ فهو مَرتبِطُ بقولِه: ﴿حَمَ \* تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ (٣) التُكذيبِ بالقُرآنِ؛ فهو مَرتبِطُ بقولِه: ﴿حَمَ \* تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ (٣)

- قولُه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ مُمْ هَلَا اسِحْرُ مُّبِينٌ ﴾ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ ؛ للتَّسجيلِ عليهم بالكُفْرِ ، وبأنَّه سَببُ قولِهم ذلك. و (الحقُّ) هنا: هو الآياتُ ؛ فعُدِلَ عن ضَميرِ الآياتِ إلى إظْهارِ لَفظِ (الحقِّ) ؛ لِلتَّنبيه على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/ ۱۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣).



أَنَّهَا حَقٌّ، ووُجوب الإيمانِ بها، وأنَّ رَمْيَها بالسِّحر بُهتانٌ عَظيمٌ (١).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَكُم قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْعًا ۚ هُو أَعْلَمُ
 بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كَفَىٰ بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُم ۗ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَنهُ ﴾ إضرابُ انتقالٍ إلى نَوعٍ آخَرَ مِن ضَلالِ أقوالِهم، وسُلِكَ في الانتقالِ مسلَكُ الإضرابِ دُونَ أَنْ يكونَ بالعطْفِ بالواوِ؛ لأَنَّ الإضرابَ يُفِيدُ أَنَّ الغرَضَ الَّذي سيُنتقَلُ إليه له مَزيدُ اتِّصالٍ بما قبْلَه، وأَنَّ المُعنى: دَعْ قَولَهم: ﴿ هَذَا سِحْرُ مُنِينُ ﴾ [الأحقاف: ٧]، واسْتَمعْ لِمَا هو أعجَبُ؛ وهو قَولُهم: ﴿ أَفْتَرَكُ فِيسَتَهُ إِلَى اللهِ، ولم يُرِدْ به السِّحرَ (٢).

- وما في (أمْ) مِن الهمزةِ لِلْإنكارِ التَّوبيخيِّ المُتضمِّنِ لِلتَّعجُّبِ، أي: بلْ أَيقُولُونَ: افْتَرى القُرآنَ؟! والنَّفيُ الَّذي يَقْتضيهِ الاستِفهامُ الإِنْكارِيُّ يَتسلَّطُ على سَببِ الإِنكارِ، أي: كَونِ القُرآنِ مُفْترًى، وليس مُتسلِّطًا على نِسبةِ القولِ على سَببِ الإِنكارِ، أي: كَونِ القُرآنِ مُفْترًى، وليس مُتسلِّطًا على نِسبةِ القولِ إليهم؛ لأنَّه صادِرٌ منهم، وإنَّما المَنْفيُّ الافتِراءُ المَزْعومُ (٣).

- قولُه: ﴿ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ وَ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴾ أَمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم بجَوابِ مَقالَتِهم بما يَقلَعُها مِن جِذْرِها؛ فكان قَولُه تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ جُملةً جاريةً مَجْرى جَوابِ المُقاوَلةِ؛ لِوُقوعِها في مُقابَلةٍ حِكايةٍ قَولِهم (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۹٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣، ١٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٤).



- وجُعِلَ الافتراءُ مَفْروضًا بحَرْفِ (إِنْ) الَّذي شأْنُه أَنْ يكونَ شَرْطُه نادِرَ الوَّقوعِ؛ إشارةً إلى أنَّه مَفروضٌ في مَقامٍ مُشتمِلٍ على دَلائلَ تَقلَعُ الشَّرْطَ مِن أَصْلِه (١).

- وإسنادُ ﴿ تَمۡلِكُونَ ﴾ إليهم تَنبيهُ بالشَّيءِ على مُقابِلِه بالمفهوم، أي: إنْ كُنتُ مُفترِيًا وأنتم المُحقُّونَ فالعُقوبةُ واقعةٌ لا بُدَّ منها، ولا تَقدرون على دَفْعِها عني، وإنْ كُنتُ مُحِقًّا وأنتم المُفتَرونَ فالعُقوبةُ تَقَعُ بكم، ولا أقْدِرُ على دَفْعها عنكم (٢).

- وجُملة ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ بدَلُ اشتِمالٍ مِن جُملةِ ﴿ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهَ فَي مِعَنَى: أَنَّ اللهَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْعًا ﴾؛ لأنَّ جُملة ﴿ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي ﴾ تشتمِلُ على معنى: أنَّ اللهَ لا يَرضَى أنْ يَفترِيَ عليه أحدٌ، وذلك يَقْتضي أنَّه أعلَمُ منهم بحالِ مَن يُخبِرُ عن اللهِ بأنَّه أرسَله وما يُبلِّغُه عن اللهِ، وذلك هو ما يَخوضونَ فيه؛ مِن الطَّعْنِ، والقَدْح، والوصْفِ بالسِّحر، أو بالافتراء، أو بالجُنونِ (٣).

- وجُملة ﴿ كَفَىٰ بِهِ عَنَهِ يَلَا بَيْنِي وَبَيْنَكُو ﴾ بدَلُ اشتِمالٍ مِن جُملة ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ يَسْتَمِلُ على نُفِيضُونَ فِيهِ يَسْتَمِلُ على اللهِ تعالى مَعنى تَفويضِ الحُكْمِ بيْنَه وبيْنَهم إلى اللهِ تعالى . وهذا تَهديدٌ لهم وتَحذيرٌ مِن الخَوض الباطل ووَعيدٌ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (٤/ ٢٩٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٦٩/١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٦).





- وإجْراءُ وَصْفَي ﴿ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ عليه تعالَى اقْتَضاهُ ما تَضمَّنه قَولُه: ﴿ كَفَىٰ بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ﴾ مِن التَّهديدِ والوعيدِ، وهو تَعريضٌ بطلَبِ الإقلاعِ عمَّا همْ فيه مِن الخَوضِ بالباطِلِ، ومَوعِدةٌ بالغُفْرانِ والرَّحمةِ إنْ رَجَعوا عن الكُفْرِ وتابوا وآمَنوا، وإشعارٌ بحِلْم اللهِ عنهم مع عِظَم ما ارْتَكَبوا(١).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦).





#### الآيتان (٩-١١)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ ﴾: أي: أوَّلَ رُسُلِ اللهِ، والبِدْعُ مِن كُلِّ شَيءٍ: الأوَّلُ والمُبتَدأُ، والبِدعةُ: ما اختُرِعَ ممَّا لم تَجْرِ به سُنَّةٌ، وأصلُ (بدع): يدُلُّ على ابتداءِ الشَّيءِ، وصُنعِه لا عن مِثالِ (۱).

﴿ نَذِيرٌ ﴾: أي: مُنْذِرٌ ومُحذِّرٌ ومُخوِّفٌ، والإنذارُ: إخبارٌ فيه تخويفٌ، وأصلُ (نذر): يدُلُّ على تخويفٍ. وقيل: أصلُ الإنذارِ: الإعلامُ؛ يُقالُ: أنذَرْتُه: إذا أعلَمْتَه. وقيل: ولا يكونُ إلَّا معَ الحَذَر(٢).

### المُعنى الإجماليُّ:

يأمُرُ الله تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يُبيِّنَ لِقَومِه أَنَّ ما جاءهم به قد سبَقَتْه به الرُّسُلُ إلى أقوامِهم، وأنَّه وافَقتْ دعوتُه دعوتَهم، فيقولُ: قُلْ -يا محمَّدُ- لِمُشْرِكي قَومِك: ما كُنتُ أَوَّلَ رَسُولٍ إلى البَشَرِ؛ فقد أرسَلَ اللهُ مِنْ قَبْلي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۰۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۱۱۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰۹)، ((البسيط)) للواحدي (۲۰ / ۱۲۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤١٤)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٧٩٧)، ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ٣٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٤/ ٨٥)، ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: ٢٩٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٢).



كثيرًا مِنَ الرُّسُلِ، ولا أَعلَمُ ما يَفعَلُه اللهُ بي ولا بكم. ما أَتَّبِعُ إلَّا ما يُوحيه اللهُ إلَيَّ، وما أنا إلَّا نَذيرٌ لكم ظاهِرُ النِّذارةِ، وأُظهرُ لكم الإنذارَ مِن عذابِ اللهِ.

ثمَّ يأمُّرُ الله تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقولَ للمشركينَ أيضًا: أرأيتُم إن كان هذا القُرآنُ نازِلًا إلَيَّ مِن عندِ اللهِ، وكفَرْتُم به، وقد شَهِد شاهِدٌ مِنْ بني إسرائيلَ على مثلِ القُرآنِ أنَّه مِن عندِ الله، فآمَنَ به واستكبرتُم أنتم -أيُّها المُشرِكونَ - عن الإيمانِ به؛ فمَنْ أضَلُّ مِنكم؟! إنَّ اللهَ لا يَهدي القَومَ الظَّالِمينَ! تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورٌ إِنْ أَنَّيِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنْ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنْ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنْ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنْ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنْ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ إِنَّ أُنْبِينُ أَنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ إِلَى اللَّهِ مُنْ إِنْ أَنْبِينُ إِلَى اللَّهِ مَا إِلَى اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُوحَى إِلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّا اللللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّا الللللَّالِلْمُ الل

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مِنَ أَعظَمِ الضَّلَالِ أَنْ يُنسَبَ الإِنسانُ إلى الكَذِبِ مِن غيرِ دَليلٍ في شَيءٍ لم يَبتَدِعْه، بل تقَدَّمَه بمِثْلِه ناسٌ قد ثَبَت صِدْقُهم في مِثلِ ذلك، ومَضَت عليه الأزمانُ، وتقرَّرَ غايةَ التَّقَرُّرِ في القُلوبِ والأذهانِ - قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (١١).

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لَمَّا حكى عن المُشرِكينَ طَعْنَهم في كَونِ القُرآنِ مُعْجِزًا بأنْ قالوا: إنَّه يختَلِقُه مِن عندِ نَفْسِه، ثمَّ يَنسُبُه إلى أنَّه كَلامُ اللهِ على سَبيلِ الفِرْيةِ؛ حكى عنهم نوعًا آخَرَ مِنَ الشُّبُهاتِ، وهو أنَّهم كانوا يَقتَرِحونَ عليه مُعجِزاتٍ عَجيبةً قاهِرةً، ويُطالِبونَه بأنْ يُخبِرَهم عن المُغيَّباتِ؛ فأجاب الله تعالى عنه بأنْ قالى عنه بأنْ قالى عنه بأنْ عليه مُعالِبونَه بأنْ يُخبِرَهم عن المُغيَّباتِ؛ فأجاب الله تعالى عنه بأنْ قالى عنه بأنْ يُخبِرَهم عن المُغيَّباتِ على عنه بأنْ يُخبِرَهم عن المُغيَّباتِ على عنه بأنْ يُخبِرَهم عن المُغيَّباتِ عنه بأنْ يُخبِرُهم عن المُغيَّباتِ عنه بأنْ يُخبِرَهم عن المُغيَّباتِ عنه بأنْ يُنْ يُعِنْ اللهُ عنه بأنْ يُعْمِنْ عنه بأنْ يُنْ يُعْمِي اللهم عن المُعْرَبِ عنه بأنْ يُعْمِي اللهم المُعْرَبُ عنه بأنْ يُعْمِي اللهم اللهم عن المُعْرَبِ اللهم اللهم عن المُعْرَبِ عنه المُعْرَبُ عنه المُعْرَبُ عنه بأنْ يُعْرَبُ عنه اللهم عن المُعْرَبِ عنه المُعْرَبُ عنه اللهم عنه المُعْرَبُ عنه اللهم عنه اللهم عنه المُعْرَبُ عنه اللهم عنه المُعْرَبُ عنه المُعْرَبُ عنه ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٩).



﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: ما كنتُ أُوَّلَ رُسُلِ اللهِ إلى البَشَرِ؛ فقد أرسَلَ اللهُ مِنْ قَبْلي كثيرًا مِنَ الرُّسُلِ إلى أُمَوِهم، وبمِثْلِ ما أرسَلَني به، فلِمَ تَستَنكِرونَ رسالتي (١٠)؟!

قال تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وقال سُبحانَه: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالْتَبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالْتَبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالْتَبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَصَحْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤، ١٦٣].

﴿ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُو ٓ ﴾.

أي: لَسْتُ إلَّا بشَرًا، وليس بيَدي مِنَ الأمرِ شَيءٌ؛ فلا أَعلَمُ ما يَفعَلُه اللهُ بي، ولا ما يَفعَلُه بكم (٢)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱م/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱م/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) ( (رتفسير ابن كثير)) ( (رنظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۳۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۱٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۲۳)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٩٨)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٣/ ١٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢١٧).

قال الرَّسْعَني: (اختَلَفوا هل المرادُ نَفْيُ عِلْمِه بما يُفعَلُ به في الآخِرةِ أم في الدُّنيا؟ على قَولَينِ: أَحَدُهما: في الآخِرةِ، قال: ثمَّ نَزَل بَعْدَها: ﴿ لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢]، وقال: ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّنَةٍ ﴾ [الفتح: ٥]؛ فأعلَمَه ما يُفعَلُ به وبالمُؤمِنينَ

الثَّاني: في الدُّنيا،... قال الحَسَنُ: ما أدري أُخرَجُ كما أُخْرِجَ الأنبياءُ قَبْلي؟ أو أُفتَلُ كما قُتِلوا؟ وما أدري ما يُفعَلُ بكم: أَتُعَذَّبونَ أم تُؤخَّرونَ؟ أتُصَدِّقون أم تُكَذِّبون؟ وقال عطيَّة: ما أدري =

= هل يَترُكني بمكَّةَ أو يُخرِجُني منها؟ وقيل: المعنى: وما أدري ما يُفعَلُ بي ولا بكم فيما يُستَقبَلُ مِنَ الزَّمانِ، ويُقدَّرُ لي ولكم في قَضاياه. وقيل: هو نَفيٌ للدِّرايةِ المُفَصَّلةِ). ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٠٦).

ممَّن يُروى عنه القَّولُ الأُوَّلُ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وأنسٌ، وعِكْرِمةُ، والحسَنُ في روايةٍ عنه، وقَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير الثعلبي)) (٩/ ٧).

وممَّن ذهب إلى أنَّ المرادَ: في الدُّنيا: ابنُ جرير، والنَّحَّاسُ، وابنُ الجوزي، والقرطبي، وابن جرير)) جُزَي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) جُزَي، وابن كثير)، ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: ٦٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ١٨٧)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٦)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٣٦٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ١٨، ١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٧).

وممَّن قال بمعنى هذا القولِ مِن السَّلفِ: الحسَنُ في رواية عنه، والسُّدِّيُّ، وعطيَّةُ العَوْفيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٢/٢١)، ((تفسير الثعلبيُّ)) (٨/٩)، ((تفسير القرطبيُ)) (١٨/ ١٨٧)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٧/ ٤٣٥).

قال ابن كثير: (وهذا القولُ هو الَّذي عوَّل عليه ابنُ جرير، وأنَّه لا يجوزُ غيرُه، ولا شكَّ أنَّ هذا هو اللَّائقُ به صلَواتُ اللهِ وسلامُه عليه؛ فإنَّه بالنِّسبةِ إلى الآخرةِ جازِمٌ أنَّه يَصيرُ إلى الجنَّةِ هو ومَنِ اتَّبَعه، وأمَّا في الدُّنيا فلم يَدْرِ ما كان يَؤولُ إليه أمرُه وأمرُ مُشرِكي قُريشٍ؛ إلى ماذا: أيُؤْمِنون، أمْ يَكفُرون فيُعَذَّبون...). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٦).

وقال الشنقيطي: (التَّحقيقُ إِن شاء اللهُ: أَنَّ معنى الآيةِ الكريمةِ: ما أدري ما يُفعَلُ بي ولا بكم في دارِ الدُّنيا؛ فما أدري أأْخرَجُ مِن مَسقَطِ رأسي، أو أُقتَلُ كما فُعِلَ ببَعضِ الأنبياء، وما أدري ما يَنالُني مِن الحوادِثِ والأُمورِ في تحمُّلِ أعباءِ الرِّسالةِ، وما أدري ما يُفعَلُ بكم: أيُخسَفُ بكم، أو تَنزُلُ عليكم حِجارةٌ مِن السَّماءِ، ونحو ذلك.

وهذا هو اختيارُ ابنِ جَريرِ وغيرِ واحِدٍ مِن المحَقِّقينَ، وهذا المعنى في هذه الآيةِ دَلَّت عليه آياتٌ مِن كِتابِ اللهِ؛ كَقُولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكَ ثَرَّتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلللَّوَ اللهِ اللهِ اللهِ عليه وسلَّم: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِ اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِ اللهُ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ الآية [الأنعام: ٥٠].

وبهذا تَعلَمُ أنَّ ما يُروَى عن ابنِ عبَّاسٍ وأنَسٍ وغَيرِهما مِن أنَّ المرادَ: ﴿ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا =



كما قال تعالى: ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسَّةَ عَلَمُ اللَّهَ ۚ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وعن أمِّ العَلاءِ رضيَ الله عنها، قالت: ((دخَلَ علينا رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حينَ تُوُفِّيَ عُثمانُ بنُ مَظْعُونِ، فقُلتُ: رَحمةُ اللهِ عليك أبا السَّائِب، فشهادتي عليك لقد أكرَمَك اللهُ! فقال لي النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: وما يُدريكِ فشهادتي عليك لقد أكرَمَك! للهُ! فقال لي النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: وما يُدريكِ أنَّ اللهُ أكرَمَه؟! فقُلتُ: لا أدري، بأبي أنتَ وأمِّي يا رَسولَ اللهِ! فقال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أمَّا عُثمانُ فقد جاءه -واللهِ - اليَقينُ، وإنِّي لأرجو له الخير، واللهِ ما أدري وأنا رَسولُ اللهِ ما يُفعَلُ به (۱)! قالت: فواللهِ لا أُزكِّي أحدًا بعدَه أبدًا، وأحزَنني ذلك. قالت: فنِمتُ، فأريتُ لِعُثمانَ عَينًا تَجري، فَجِئتُ إلى رَسولِ الله وأحزَنني ذلك. قالت: فنِمتُ، فأريتُ لِعُثمانَ عَينًا تَجري، فَجِئتُ إلى رَسولِ الله

<sup>=</sup> بِكُمْ ﴾ أي: في الآخِرة - فهو خِلافُ التَّحقيقِ). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢١٧). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٧).

وممَّن جمَع بيْن القولَينِ: البيضاويُّ، فقال: (﴿ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ﴾ في الدَّارَينِ على التَّفصيلِ؛ إذ لا عِلمَ لي بالغَيبِ). ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٢). ويُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٨/ ٢٧).

وقال الألوسي: (والَّذي أختاره أنَّ المعنى على نفْي الدِّرايةِ مِن غيرِ جهةِ الوحي، سواءٌ كانت الدِّرايةُ تفصيليَّةً أو إجماليَّةً، وسواءٌ كان ذلك في الأمورِ الدُّنيويَّة أو الأُخرويَّةِ. وأعتقِدُ أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لم يَنتقِلْ مِن الدُّنيا حتَّى أُوتيَ مِن العِلمِ بالله تعالى وصِفاتِه وشُؤونِه، والعِلمِ بالله عليه وسلَّم لم يَنتقِلْ مِن الدُّنيا حتَّى أُوتيَ مِن العالمينَ، ولا أعتقِدُ فواتَ كمالٍ بعدمِ بأشياءَ يُعَدُّ العِلمُ بها كمالًا – ما لم يُؤتَهُ أحدٌ غيرُه مِن العالمينَ، ولا أعتقِدُ فواتَ كمالٍ بعدمِ العِلمِ بحوادثُ دُنيويَّة جُزئيَّة؛ كعدم العِلم بما يَصنَعُ زَيدٌ مثلًا في بيتِه، وما يَجري عليه في يَومِه أو غَده). ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير: (وفي هذا وأمثالِه دَلالةٌ على أنَّه لا يُقْطَعُ لِمُعَيَّن بالجنَّة إلَّا الَّذي نصَّ الشَّارِعُ على تَعْيينِهم؛ كالعَشَرةِ، وابنِ سلَام، والغُمَيْصاء، وبلالٍ، وسُراقَة، وعبد اللهِ بنِ عَمرِو بنِ حَرامٍ واللهِ جابرٍ، والقُرَّاءِ السَّبعينَ الَّذينَ قُتِلوا ببِئْرِ مَعُونة، وزَيدِ بنِ حارثة، وجَعْفَرٍ، وابنِ رَواحة، وما أشبه هؤلًاء). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٧).



صلَّى الله عليه وسلَّم، فأخبَرْتُه، فقال: ذاك عَمَلُه))(١).

وفي روايةٍ: ((واللهِ ما أدري -وأنا رَسولُ اللهِ- ما يُفْعَلُ بي ولا بكم))(٢).

﴿ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ﴾.

أي: مَا أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُنزِلُهُ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الوَحي (٣).

﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

أي: وما أنا لكم إلَّا نَذيرٌ أُبِينُ وأُظهِرُ لكم الإنذارَ مِن عذابِ اللهِ، وأمري بائنٌ ظاهِرٌ لكُلِّ ذي عَقل(٤٠).

قال ابن حجر: (إنَّما قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذلك موافَقةً لِقَولِه تعالى في سورة الأحقافِ: ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُرْ ﴾، وكان ذلك قبْل نُزولِ قولِه الأحقافِ: ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا تَأَخَر ﴾ [الفتح: ٢]؛ لأنَّ الأحقافَ مكّيّةٌ، وسورة الفتح مدنيّةٌ بلا خِلافٍ فيهما، وقد ثبت أنَّه صلّى الله عليه وسلّمَ قال: «أنا أوّلُ مَن يَدخُلُ الجنّة»، وغير ذلك مِن الأخبارِ الصَّريحةِ في معناه، فيحتملُ أن يُحمَلَ الإثباتُ في ذلك على العِلمِ المُجمَلِ، والنّفي على الإحاطةِ مِن حيثُ التَّفصيلُ). ((فتح الباري)) (٣/ ١١٥).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٧).

قال البِقاعي: (لا يطَّلِعُ عليه حقَّ اطِّلاعِه غيري، ومنه ما أُخبِرُ فيه عن المُغَيَّباتِ فيَكونُ كما قُلتُ، فلا يُرتابُ في أنِّي لا أقدرُ على ذلك بنفْسي؛ فعُلمَ أنَّه مِن اللهِ). ((نظم الدرر)) (١٣٦/١٣١).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۲٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٣٦، ١٣٧).

قال ابنُ جرير: (﴿ مُبِينًا ﴾: يقولُ: قد أبان لكم إنذارَه، وأظهَرَ لكم دُعاءَه إلى ما فيه نَصيحتُكم). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١).

وقال ابنُ كثير: (﴿ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرُ مُبِينُ ﴾ أي: بَيِّنُ النَّذارةِ، وأمري ظاهِرٌ لكُلِّ ذي لُبِّ وعَقلٍ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨).



﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ وَعَمَّانَ وَاسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا أَثْبَتَ أَنَّهُ مِن عندِ اللهِ بشَهادةِ اللهِ نَفْسِه بِعَجْزِهم عن المُعارَضةِ؛ قبَّحَ عليهم إصرارَهم على التَّكذيبِ، على تقديرِ شَهادةِ أَحَدٍ مِمَّن يَثِقُونَ بهم، يَسألونَهم عنه مِن أهلِ الكِتابِ(١).

﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ عَلَى

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: أرأيتُم إن كان هذا القُرآنُ نازِلًا إلَيَّ مِن عندِ اللهِ، ومع ذلك كفَرْتُم به، ألَا تَكونونَ بذلك ظالِمينَ وضالِّينَ عن الحَقِّ (٢)؟

= وقد جمَع البِقاعي بيْنَ مَعنَيَيْ ﴿مُبِينُ ﴾، فقال: (﴿ نَذِيرٌ ﴾ أي: لكم ولكُلِّ مَن بَلَغه القُرآنُ ﴿مُبِينً ﴾ أي: ظاهِرٌ أنِّي كذلك في نَفْسِه، مُظهِرٌ له -أي: كَوني نذيرًا- ولجَميعِ الجُزئيَّاتِ الَّتي أنذَرَ منها بالأوِلَّةِ القَطعيَّةِ). ((نظم الدرر)) (١٨/ ١٣٧).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٣٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۲٤)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۷٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۷، ۲۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۱۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۱۸).

قال الواحدي: (جوابُ قوله: ﴿إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ محذوفٌ على تقدير: أليس قد ظلَمْتُم؟ ويدُلُّ على هذا المحذوفِ قولُه: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِلِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠]، وقال الحسنُ المحدوفِ قولُه: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِلِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠]، وقال الحسنُ [أي: البصريُّ]: جوابُه: فمَنْ أضَلُ منكم؟ كما قال: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَّ اللهِ ثَمَّ أَضَلُ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٥٢]. وقال أبو عليًّ الفارسيُّ: تقديرُه: أتأمَنون عُقوبة الله؟). ((الوسيط)) (٤/ ١٠٤، ١٠٥).

وقال ابن كثير: (أي: ما ظنُّكم أنَّ اللهَ صانعٌ بكم إن كان هذا الكِتابُ الَّذي جِئتُكم به قد أنز له علَيَّ لِأُبُلِّغَكموه، وقد كفرتُم به وكذَّبْتُموه؟!). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٧، ٢٧٧). وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٤٤)، ((تفسير الثعلبي)) (٩/ ١٠)، ((تفسير =





كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُثُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٥٢].

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ﴾.

أي: وقد شَهِد مَنْ شَهِدَ مِنْ بني إسرائيلَ على مِثلِ القُرآنِ أَنَّه مِن عندِ الله؛ فآمَنَ هو بالقُرآنِ، واستكبرتُم أنتم -أيُّها المُشركونَ- عن الإيمانِ به(١)!

= الماوردي)) (٥/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ١٠٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٦٦٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٠).

(۱) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (۸/ ٣٦١، ٣٦٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٣٧، ١٣٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٠).

قال ابنُ جُزَي: (هذه الجُملةُ مَعطوفةٌ على الجُملةِ الَّتي قَبْلَها، فالمعنى: أرأيتُم إنِ اجتمَعَ كُونُ القُرآنِ مِن عندِ الله، مع شَهادةِ شاهِدٍ مِن بني إسرائيلَ على مِثلِه، ثمَّ آمَنَ به هذا الشَّاهِدُ وكَفرتُم أَنتم، أَلَسْتُم أَضَلَ النَّاس وأظلَمَ النَّاس؟!). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٥).

اختَلف المفسرونَ في المرادِ بقولِه: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَهِيلَ ﴾ على أقوالٍ؛ منها:

أَنَّ المرادَ بالشَّاهدِ عبدُ الله بنُ سلَامٍ، ونسَبه ابنُ جريرِ إلى أكثَرِ المفسِّرينَ، ونسَبه الرَّسْعَنيُّ إلى عامَّتِهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣١، ١٣٢)، ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٠٨).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، وابنُ عبَّاسٍ، وعِكْرِمةُ، وقَتادةُ، ومجاهدٌ، والضَّحَاكُ، والحسَنُ، وابنُ زَيدٍ. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) (٣/ ١٩٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢٦/٢١)، ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٧٣).

قال ابنُ جرير بعدَ أَنْ ذكر أَنَّ الأخبارَ قد ورَدت عن جماعة مِن الصحابة بِأَنَّ ذلك عُني به عبدُ الله ابنُ سلام، قال: (وهم كانوا أعلمَ بمعاني القرآنِ، والسببِ الذي فيه نزَل). ((تفسير ابن جرير)) (۱۳۱/۲۱).

وقال ابن جُزَي: (قيل على هذا: إنَّ الآية مدنيَّةٌ؛ لأنَّه إنَّما أسلَمَ بالمدينة. وقيل: إنَّها مكِيَّةٌ، وأخبَر بشَهادتِه قبْلَ وُقوعِها، ثمَّ وقَعَتْ على حسَبِ ما أخبَر). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٥). ويُنظر ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٤٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي =



= وقال ابنُ عاشور: (يجوزُ أن تكونَ الآيةُ نزلتْ بالمدينةِ، وأُمِرَ بوَضعِها في سورةِ «الأحقافِ»، وعلى هذا يكونُ الخِطابُ لأهلِ الكِتابِ بالمدينةِ وما حَوْلَها. وعندي أنَّه يجوزُ أن يكونَ هذا إخبارًا مِن الله لِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما سيَقَعُ مِن إيمانِ عبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ، فيكونُ هو المرادَ بـ ﴿ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ﴾، وإن كانت الآيةُ مَكِّيَةً). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢١). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٧/ ١٣٠).

وقال ابن حجر: (ولا مانعَ أن تكونَ جميعُها مكِّيَّةً، وتقَعَ الإشارةُ فيها إلى ما سيَقَعُ بعدَ الهِجرةِ مِن شَهادةِ عبدِ الله بن سَلَام). ((فتح الباري)) (٧/ ١٣٠).

وقيل: المرادُ به: موسَى بنُّ عِمْرانَ عليه السَّلامُ. وممَّن اختاره: مكِّي، وذكَر ابنُ جريرِ أنَّه أشبهُ بظاهرِ التَّنزيلِ، ونسَبه ابنُ عطيَّةَ للجمهورِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣١)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١١/ ٦٨١٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٤).

وممَّن قال به مِن السَّلفِ: الشَّعبيُّ، ومسروقٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٢٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ١٠٥).

وقيل: ليس المقصودُ شاهِدًا واحِدًا بعَينِه، ولكِنَّ المقصودَ جِنسُ الشَّاهِدِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملةِ: الرَّازيُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١١)، ((النبوات)) لابن تيمية (١/ ١٧٨، ١٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٨).

قال ابنُ كثير: (هذا الشَّاهِدُ: اسمُ جِنسِ يَعُمُّ عبدَ اللهِ بنَ سَلَامٍ وغَيرَه؛ فإنَّ هذه الآيةَ مَكَّيَّةُ نزلت قبْلَ إسلام عبدِ الله بنِ سَلام). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٨).

وقال ابن تيميَّة: (وقَولُه: ﴿ وَشَهدَ شَاهِدُ ﴾ ليس المقصودُ شاهدًا واحدًا مُعَيَّنًا، بل ولا يَحتَملُ كُونُه واحِدًا. وقَولُ من قال: [إنَّه] عبدُ اللهِ بنُ سَلام ليس بشَيء؛ فإنَّ هذه نزَلَت بمكَّة قبْلَ أن يُعرَفَ ابنُ سَلام، ولكِنَّ المقصودَ جِنسُ الشَّاهِدِ، كما تقولُ: قام الدَّليلُ. وهو الشَّاهِدُ الَّذي يجِبُ تَصديقُه؛ سواءٌ كان واحِدًا قد يَقتَرِنُ بخَبرِه ما يدُلُّ على صِدقِه، أو كان عَدَدًا يَحصُلُ بخَبرهم العِلمُ [بما] تقولُ؛ فإنَّ خَبرَك بهذا صادِقٌ). ((النبوات)) (١/٧٧).

وقيلَ: إِنَّ قُولَه ﴿ مِثْلِهِ عَ صِلةٌ، وإِنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى عَلَى مِثْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

قال الشنقيطي: (التَّحقيقُ -إن شاء اللهُ- أنَّ هذه الآيةَ الكريمةَ جاريةٌ على أُسلوبٍ عَربيِّ =





كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ \* أَوَلَمْ يَكُن لَمُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوُّا بَنِيَ إِسْرَةِ يَلَ ﴾ [الشعراء: ١٩٧، ١٩٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِهِۦ وَيَتَّلُوهُ شَاهِدُّ مِّنَـٰهُ وَمِن قَبَلِهِۦكِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْـمَةً أُوْلَـٰتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ﴾ [هود: ١٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ ٤ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ٤ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ

= معروفٍ، وهو إطلاقُ المِثْلِ على الذَّاتِ نَفْسِها، كقولِهم: مِثلُك لا يَفْعَلُ هذا، يَغْنُونَ: لا يَنبغي لك أنت أن تفعَلَه. وعلى هذا فالمعنى: وشَهِدَ شاهِدٌ مِن بني إسرائيلَ على أنَّ هذا القرآنَ وَحْيٌ مُنَزَّلٌ حَقًّا مِن عندِ اللهِ، لا أنَّه شَهِدَ على شَيءٍ آخَرَ مُماثِلٍ له؛ ولذا قال تعالى: ﴿فَامَنَ وَالسَّكَكُبُرُثُمُ ﴾). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢١٩).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿عَلَى مِثْلِهِ ﴾ أي: مِثلِ القرآنِ: ابنُ أبي زَمَنين، وابنُ تيميَّة، وابنُ جُزَي، والعُلَيمي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ٢٢٣)، ((النبوات)) لابن تيمية (١/ ١٧٧)، ((تفسير ابن جزي)) (٦/ ٢٧٥)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢٨٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٠).

قال الشوكاني: ﴿ عَلَىٰ مِثْلِهِ ﴾ أي: القُرآن، مِن المعاني الموجودةِ في التَّوراةِ المُطابِقةِ له؛ مِن إثباتِ التَّوحيدِ والبَعثِ والنُّشورِ، وغَيرِ ذلك، وهذه المِثْليَّةُ هي باعتبارِ تَطابُقِ المعاني، وإن اختَلَفَت الألفاظُ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٠).

وقال ابن تيميَّة: (قال: ﴿عَلَى مِثْلِهِ ﴾ وأراد شَهادةَ أهلِ الكِتابِ على مِثْلِ القُرآنِ، وهو شَهادتُهم بما تواتَرَ عنهم مِن أنَّ الرُّسُلَ كانوا رِجالًا، وأنَّهم دَعَوا إلى التَّوحيدِ، وأخبَروا بالمَعادِ). ((بيان تلبيس الجهمية)) (٨/ ٣٦١).

وقال أيضًا: (إنَّ الشَّاهِدَ مِن بني إسرائيلَ على مِثْلِ القُرآنِ، وهو أنَّ اللهَ بَعَث بَشَرًا، وأنزل عليه كِتابًا أَمَرَ فيه بعبادةِ اللهِ وَحْدَه لا شَريكَ له، ونهى فيه عن عِبادةِ ما سِواه، وأخبَرَ فيه أنَّه خَلَق هذا العالَمَ وَحْدَه، وأمثالُ ذلك). ((النبوات)) (١/٧٧).

وقيل: شَهادَتُه أنَّ محمَّدًا مكتوبٌ في التَّوراةِ أنَّه نَبيٌّ، تَجِدُه اليهودُ مكتوبًا عندَهم في التَّوراةِ، كما هو مكتوبٌ في القرآن أنَّه نَبيٌّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣١، ١٣٢).

وقيل: المرادُ: على مِثلِ شَهادةِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. وممَّن اختاره: الزَّجَّاجُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (٤٤ / ٤٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٢).



يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ شَجَّدًا \* وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا \* وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧ – ١٠٩].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ الْيَنْهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ ـ هُم بِهِ ـ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمُ قَالُوَّا ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ \* أُوْلَيَكِ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذَرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [القصص: ٥٢ - ٥٤].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ لا يُوَفِّقُ لإصابةِ الحَقِّ القَومَ الَّذين ظَلَموا أَنفُسَهم بالكُفرِ باللهِ، والتَّكَبُّرِ عن قَبولِ الحَقِّ مع وُضوحِه(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. الفَوائدُ التَّربَويَّةُ:

لَمَّا كَانَ المَقَامُ مَقَامَ تَخُويفٍ وإنذارٍ قال: ﴿ وَمَاۤ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ﴾؛ لأنّه يُخاطِبُ المُكذّبينَ، وهذا أسلوبٌ مَعروفٌ في عِلمِ البَلاغةِ: أن يَستَعمِلَ الإنسانُ ما يُوافِقُ مُقتَضَى الحالِ، لكِنْ عندَ وَصفِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الوَصفَ المُطلَقَ يقولُ سُبحانَه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ إِنَّا آرُسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ المُطلَق يقولُ سُبحانَه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ إِنَّا آرُسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٥٤]؛ فبَدَأ بالبِشارةِ قبْلَ الإِنْذارِ، وهذا مِن حيثُ حالُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم المُطلَقةُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳۲)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٠).

قال ابنُ عاشور: (جملةُ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ تعليلٌ للكلامِ المحذوفِ الدَّالِّ عليه ما قَبْلَه، أي: ضَلَلْتُم ضلالًا لا يُرجَى له زَوالٌ؛ لأَنَّكم ظالِمونَ، واللهُ لا يَهدي القومَ الظَّالِمينَ. وهذا تسجيلٌ عليهم بظُلمِهم أنفُسهم). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢١). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣٨/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: ٢٨٤).



## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدَعًا مِن الرُّسُلِ ﴾ هذه الآيةُ صالِحةٌ للرَّدِ على نصارَى زَمانِنا الَّذين طَعَنوا في نبُوَّةِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بمَطاعِنَ لا مَنشأ لها إلَّا تَضليلُ وتَمويهٌ على عامَّتِهم؛ لأنَّ الطَّاعِنينَ ليسوا مِن الغباوة بالَّذين يخفَى عليهم بُهتانُهم، كقولهم: إنَّه تزوَّج النِّساءَ، أو أنَّه قاتلَ الَّذين كَفَروا، أو أنَّه أحَبَّ زينبَ بنتَ جَحشِ (۱)!

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُورُ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ فيه سُؤالٌ: هذه الآيةُ الكريمةُ تذُلُّ على أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لا يَعلَمُ مَصيرَ أَمْرِه - وذلك على قولٍ في التَّفسيرِ -، وقد جاءت آيةٌ أخرى تذُلُّ على أنَّه عالِمٌ بأنَّ مَصيرَه إلى الخيرِ، وهي قَولُه تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ مَصيرَه إلى الخيرِ، وهي قولُه تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ٢]، ﴿ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ تنصيصٌ على حُسنِ العاقِبةِ والخاتِمةِ؟

# الجوابُ مِن وَجهَينِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أَنَّ الله تعالى علَّمه ذلك بعدَ أن كان لا يَعلَمُه، ويُستأنسُ له بقُولِه تعالى: ﴿ وَعَلَمَكُ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُ ﴾ الآية [النساء: ١١٣]، وقولِه: ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلِكِن جَعَلْنَهُ نُورًا ﴾ الآية [الشورى: ٥٢]، وقولِه: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى: ٧]، وقولِه: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى الِيَكَ الْكِتَبُ طَالًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى: ٧]، وقولِه: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى الِيَكَ اللّهِ عَنى قولِ ابنِ إِلَا رَحْمَةُ مِن رَبِكَ ﴾ الآية [القصص: ٨٦]، وهذا الجوابُ هو معنى قولِ ابنِ عبّاس، وهو مرادُ عِكْرِمة والحَسَنِ وقتادة بأنّها منسوخةٌ (أي: مُبَيّنةٌ) بقولِه تعالى: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَمُ ﴾ الآية [الفتح: ٢]. ويدُلُّ له أنَّ سورة (الأحقافِ) مَكِيّةٌ، وسورة (الفتح) نزلَتْ عامَ سِتَّةٍ في رُجوعِه صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ الحُدَيبيَةِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٧).



الوَجهُ الثَّاني: أنَّ المرادَ: ما أدري ما يُفعَلُ بي ولا بكم في الدُّنيا مِنَ الحوادِثِ والوقائِع؛ وعليه فلا إشكالَ(١).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ إِنْ أَنَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ فيه كمالُ عُبوديَّةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للهِ عزَّ وجلَّ (٢).

3- في قُولِه تعالى: ﴿إِنْ أَنَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الشَّرائعَ توقيفيَّةٌ؛ فلا يجوزُ لأحدٍ أَنْ يَبتدِعَ منها شَيئًا؛ ولهذا قَرَّرَ أهلُ العلمِ أَنَّ الأصلَ في العباداتِ المنعُ والحَظرُ، وأنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يَتعبَّدَ للهِ تعالى بشَيءٍ إلَّا ما أَذِنَ اللهُ فيه شَرعًا، وهذا حَقُّ مُستنِدٌ إلى آياتٍ مُتعَدِّدةٍ، وإلى قُولِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن أحدَثَ في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدُّ)) (٣).

٥- ما كان مِن العِلمِ المَوروثِ عن نَبيّنا مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم فلَنا أنْ نَستَشهِدَ عليه بما عندَ أهلِ الكتابِ، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمُّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلْ كَفَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى عَلَى مِثْلِهِ عَلَى اللّهِ وَكَفَرَتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسِّرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مِثْلِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَعْ عَلَى اللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْكِ ﴾ [الرعد ٤٣]، وقال تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَمْعَلِ اللّهِ بِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ۲۱۰). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (۲۸/ ۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٥٣).

والحديث أخرجه البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (١٧١٨) واللَّفظُ له مِن حديثِ عائشةَ رضيَ الله عنها.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (٦/ ٢٢٤).



٦ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسۡرَوۡعِيلَ عَلَىٰ مِثۡلِهِ ، ﴾ فيه ردُّ على مَن قال: لا يَنبغي للشَّاهِدِ أَن يقولَ: أشهَدُ على إقرارِ زَيدٍ ، بل يقولُ: أشهَدُ به ، فالصَّوابُ قَبولُ الشَّهادةِ بهذه الصِّيغةِ (١).

## بلاغةُ الآيتَين:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورُ إِنْ أَنَبِعُ إِلَى مَا يُوْحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾
 إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾

- في قولِه: ﴿ قُلُ مَا كُنتُ بِدْعَا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ أُعِيدَ الأَمْرُ بِأَنْ يَقُولَ ما هو حُجَّةٌ عليهم، وهذا جَوابٌ عمَّا تَضمَّنه قَولُهم: ﴿ أَفْتَرَنهُ ﴾ [الأحقاف: ٨]؛ مِن إحالَتِهم صِدْقَه فيما جاء به مِن الرِّسالةِ عن اللهِ إحالةً دَعَتْهم إلى نِسبةِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الافتراءِ على الله. وإنَّما لم يُعطَفْ على جُملةِ ﴿ قُلُ إِن اَفْتَرَاءُ على اللهِ على اللهِ عليه مِن رَدِّ إلى إلا أَن المَقصودَ الارتِقاءُ في الرَّدِ عليهم مِن رَدِّ إلى أَقُوى منه؛ فكان هذا كالتَّعدُّدِ والتَّكريرِ (١).

- ودلَّ قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣] بالإدماج (٣) وإشارة النَّصِّ على أنَّه تعالَى ضَمَّن فيه ما به أعْرَضوا عن التَّوحيد والبَعثِ، والطَّعنَ في الرَّسولِ المُنذِرِ، فقِيل: قُلْ لهم: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَامِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ الآية؛ فدلَّ على أنَّ ذلك الطَّعنَ هو أنَّهم اقْتَرَحُوا عليه الآياتِ، وكانوا يَسْأَلُونَه عمَّا لم يُوحَ إليه مِن الغُيوبِ، ويُؤيِّدُ هذا أنْ فُصِلَتْ الآيةُ بقَولِه: ﴿ وَمَا أَنا إِلَّا نَذِينُ لَهُ مَا اللَّهُ بَقُولِه: ﴿ وَمَا أَنا إِلَّا نَذِينُ

<sup>(</sup>١) ردَّ بهذه الآيةِ تقيُّ الدِّينِ السُّبْكيُّ على ابنِ أبي الدَّم. يُنظر: ((قضاء الأرب في أسئلة حلب)) للسبكي (ص: ٤٧٩)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعریفه (ص: ۸۱).



مُّبِينُ ﴾؛ لأنَّه مُطابقٌ لِقَولِه: ﴿عَمَّا أَنْذِرُوا ﴾ (١).

- قولُه: ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ﴾ تَتْميمٌ لقَولِه: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ وهو بمَنزِلة الاعتراض؛ فإنَّ المُشرِكين كانوا يَسْألونَ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم عن مُغيَّبات؛ اسْتِهزاءً؛ فأمَرَ اللهُ الرَّسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يُعلِمَهم بأنَّه لا يَدْرِي ما يُفعَلُ به ولا بهم، أي: في الدُّنيا -على قول في التَّفسيرِ - ؛ ولذلك كان قولُه: ﴿ إِنْ أَنْبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ اسْتِئنافًا بَيانيًّا، وإتْمامًا للمَّا في قولِه: ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾ بأنَّ قُصارَى ما يَدْرِيه هو اتّباعُ ما يُعلِمُه الله به؛ فهو تخصيصُ لِعُمومِه، ومِثلُ عِلْمِه بأنَّه رَسولُ مِن اللهِ، وأنَّ المُشركين في النَّارِ، وأنَّ وَراءَ الموتِ بَعْثًا (٢).

- ووَجْهُ عَطْفِ ﴿ وَلا بِكُو ﴾ على ﴿ فِي ﴾ بإقحام (لا) النّافية، معَ أنّهما مُتعلِّقانِ بفِعلِ صِلةِ (ما) المَوصولةِ، وليس في الصِّلةِ نَفْيٌ، فلماذا لمْ يُقَلْ: ما يُفعَلُ بي وبِكُم؛ لأنَّ المَوصولَ وصِلتَه لَمَّا وقَعَا مَفعولًا لِلْمنفيِّ في قَولِه: ﴿ وَمَا أَدْرِى ﴾ ، تَناوَلَ النّفيُ ما هو في حَيِّزِ ذلك الفِعلِ المَنْفيِّ، فصار النّفيُ شاملًا لِلْجميع؛ فحسُنَ إِدْخالُ حَرْفِ النّفيِ على المَعطوفِ، كما حسُنَ دُخولُ الباءِ للْجميع؛ فحسُنَ إِدْخالُ حَرْفِ النّفيِ على المَعطوفُ، كما حسُنَ دُخولُ الباءِ النّبي شأنُها أَنْ تُزادَ فيُجَرَّ بها الاسمُ المَنْفيُّ المعطوفُ على اسمِ (إنَّ)، وهو مُشبَتُ في قولِه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الّذِي خَلَقَ السّمَورَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى عَلَى المعطوفُ على الماءِ فيه عَيى المعطوفُ على الماء فيه عَيى المعطوفُ على الماء في خَبرِ النّفي، وهو ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ [الأحقاف: ٣٣]؛ لِوُقوعِ (أَنَّ) العامِلةِ فيه في خَبرِ النّفي، وهو ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ [الأحقاف: ٣٣]؛ لِوُقوعِ (أَنَّ) العامِلةِ فيه في خَبرِ النّفي، وهو ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ [الأحقاف: ٣٣]؛ لِوُقوعِ (أَنَّ) العامِلةِ فيه في خَبرِ النّفي، وهو ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ [الأحقاف: ٣٣]؛ لِوُقوعِ (أَنَّ) العامِلةِ فيه في خَبرِ النّفي، وهو ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ [اللهُ وقيل: لأَنَّ التَّقديرَ: ما أَدري ما يُفعَلُ بي،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٨، ١٨).

وما أدري ما يُفعَلُ بكم(١).

- قولُه: ﴿إِنْ أَنْبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ أيْ: ما أَفْعَلُ إِلَّا اتّباعَ ما يُوحَى إِلَيَّ، على مَعْنى قَصْرِ أَفْعالِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على اتِّباعِ الوَحْيِ، لا قَصْرِ اتِّباعِه على اللهِ عليه المُتسارِعُ إلى الأَفْهام (٢).

- وعُطِفَ قولُه: ﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ على جُملة ﴿ مَا كُنتُ بِدُعَا مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ ؛ لأنَّه الغرَضُ المَسوقُ له الكلامُ، بخِلافِ قولِه: ﴿ وَمَا آذرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورٌ ﴾ ، والمعنى: وما أنا إلَّا نِذيرٌ مُبِينٌ لا مُفتَرٍ ؛ فالقصْرُ قصرٌ إضافيٌّ، وهو قصْرُ قَلْبٍ (") ؛ لِرَدِّ قَولِهم: ﴿ اَفْتَرَعُهُ ﴾ (٤).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ قُلْ أَزَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ
 إِسْرَةِ عِلَ عَلَى مِثْلِهِ وَفَامَنَ وَاسْتَكُبُرْتُمُ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَشُدُ إِن كَانَ مِنَ عِندِ اللّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ ... ﴾ أُعِيدَ الأَمْرُ بأَنْ يَقُولَ لهم حُجَّةً أُخرى؛ لعلّها تَرُدُّهم إلى الحقّ بعْدَ ما تَقدَّمَ مِن قَولِه: ﴿ قُلُ الله مَ حُجَّةً أُخرى؛ لعلّها تَرُدُّهم إلى الحقّ بعْدَ ما تَقدَّمَ مِن قَولِه: ﴿ قُلْ إِنِ النّبَيْهُ وَقُولِه: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعَا مِنَ فَلَا تَمُلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْعًا ﴾ [الأحقاف: ٨] وقولِه: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعًا مِنَ اللّهِ سَيْعًا ﴾ [الأحقاف: ٨] وقولِه: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعًا مِنَ الرّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩] الآية. وهذا اسْتِدراجٌ لهم لِلْوصولِ إلى الحقّ في دَرَجاتِ النّظرِ؛ فقدْ بادَأَهُم بأَنَّ ما أحالُوه مِن أَنْ يكونَ رَسولًا مِن عِندِ اللهِ ليس بمُحالٍ؛ إذ لَمْ يكُنْ أَوَّلَ النَّاسِ جاء برِسالةٍ مِن الله، ثمَّ أَعْقَبَه بأَنَّ القُرآنَ إذا فَرَضْنا أَنَّه مِن عِندِ اللهِ، وقدْ كَفَرْتُم بذلك؛ كيف يكونُ حالُكم عِندَ اللهِ إذا فَرَضْنا أَنَّه مِن عِندِ اللهِ، وقدْ كَفَرْتُم بذلك؛ كيف يكونُ حالُكم عِندَ اللهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨٠ /٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعريفه (ص: ٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٨).



تعالَى؟ وأُقحِمَ في هذا أنَّه لو شَهِدَ شاهدٌ مِن أَهْلِ الكِتابِ بوُقوعِ الرِّسالاتِ، ونُزولِ الكُتبِ على الرُّسلِ، وآمَنَ برِسالتي -وذلك على قَولٍ في التَّفسيرِ-؛ كيف يكونُ انْحِطاطُكم عن دَرَجتِه وقدْ جاءَكم كِتابٌ فأعرَضْتُم عنه؟ فهذا كقولِه: ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَا آثْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا آهْدَىٰ مِنْهُمَ ﴾ [الأنعام: ١٥٧]، وهذا تَحْريكُ لِلهِمَم (١٠).

- والاسْتِفهامُ في ﴿ أَرَءَيْتُمُ ﴾ تقريريُّ للتَّوبيخِ، ومَفعولًا ﴿ أَرَءَيْتُمُ ﴾ مَحذوفانِ، والتَّقديرُ: أرأَيْتُم أنفُسكم ظالمينَ (٢).

- وجِيءَ في الشَّرطِ ﴿إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ بحَرْفِ (إِنْ) الَّذي شأْنُه أَنْ يكونَ في الشَّرطِ غيرِ المَجزومِ بوُقوعِه؛ مُجاراةً لِحالِ المُخاطَبينَ؛ اسْتِنزالًا لِطائرِ جِماحِهم؛ لِيَنزِلوا لِلتَّأَمُّلِ والمُحاوَرةِ (٣). وفيه مَعنى الاسْتِدراجِ والكلامِ المُنصِفِ؛ لأَنَّ كُونَ القُرآنِ مِن عِندِ اللهِ مُتيقَّنٌ مُحقَّقٌ (١٠).

- وأيضًا جَوابُ هذا الشَّرْطِ ﴿إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرَّتُمْ بِهِ اللّهِ مَحذوفٌ؛ دلَّ عليه سِياقُ الجَدَلِ، تَقديرُه: أفتَرَونَ أنفُسكم في ضَلالٍ؟ أو مَنْ أضَلُ منكم؟ أو أَلَسْتُم ظالِمينَ؟ ويدُلُّ على هذا المَحذوف قولُه تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ثُمَّ كَعَلَى هَذَا المَحذوف قَولُه تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ثُمَّ كَعَلَى مَنْ أَضَلُ مِمَّنَ هُو فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ إن كانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ثُمَّ كَانَ مَنْ أَضَلُ مِمَّنَ هُو فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٥٢]، وقولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّالِمِينَ ﴾؛ فإنَّ عَدَمَ الهِدايةِ ممَّا يُنبِئُ عن الضَّلالِ قَطْعًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٩، ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٧٣/١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢٩٩/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٢)، ((تفسير أبي =

وقولُه: ﴿ وَكَفَرْتُمْ بِهِ عَالَى النَّسجيلِ عليهم بالكُفْرِ. أو عطْفٌ على بيْنَ أَجْزَاءِ الشَّرْطِ؛ مُسارَعةً إلى التَّسجيلِ عليهم بالكُفْرِ. أو عطْفٌ على (كَانَ)، كما في قولِه تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ﴾ [فصلت: ٥٦]، لكنْ لا على أنَّ نَظْمَه في سلْكِ الشَّرْطِ المُتردِّد بيْنَ اللُوقوعِ وعَدَمِه عِندَهُم باعْتِبارِ حالِه في نفْسِه، بلْ باعتِبارِ حالِ المَعطوفِ عليه عندَهم؛ فإنَّ كُفْرَهم به أَمْرٌ مُحقَّقٌ عِندَهم أيضًا، وإنَّما تَردُّدُهم في أنَّ فلكَ كُفْرٌ بَما مِن عِندِ اللهِ تعالى أمْ لا، وكذا الحالُ في قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ فَلِكَ كُفْرٌ بَما مِن عِندِ اللهِ تعالى أَمْ لا، وكذا الحالُ في قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ مَن الفِعْلَينِ؛ فإنَّ الكُلِّ أُمورٌ مُحقَّقةٌ عندَهُم، فإنَّ الكُلِّ أُمورٌ مُحقَّقةٌ عندَهُم، وإنَّما تَردُّدُهم في أنَّها شَهادةٌ وإيمانٌ بما مِن عِندِ اللهِ تعالى واسْتِكبارٌ عنه وأيَّما تَردُّدُهم في أنَّها شَهادةٌ وإيمانٌ بما مِن عِندِ اللهِ وكَفَرْتُم به، وشَهِدَ شاهِدٌ عَظيمُ الشَّانِ مِنْ بني إسْرائيلَ الواقِفِينَ على شُؤونِ اللهِ تعالى، وأسْرارِ الوحْي بما أُوتُوا مِن التَّوراةِ (۱).

- قولُه: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي ٓ إِسۡرَوَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ ا فَامَنَ وَاُسۡتَكُبَرَثُمُ ﴾ يَجوزُ أَنْ يُحمَلَ المِثلُ على أَنَّه كِنايةٌ عمَّا أُضِيفَ إليه لَفظُ (مِثل)؛ فيكونَ لَفظُ (مِثْل) بَمَنزِلةِ المُقحَمِ على طَريقةِ قَولِ العرَبِ: (مِثلُك لا يَبخَلُ)؛ فالمعنى: وشَهِدَ شاهدٌ على صِدْقِ القُرآنِ فيما حواهُ (۲).

- والفاءُ في قَولِه: ﴿ فَا مَنَ ﴾؛ للدَّلالةِ على أنَّه سارَعَ إلى الإيمانِ بالقُرآنِ لَمَّا

<sup>=</sup> السعود)) (۸/ ۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/ ١٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٠٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٠).



عَلِمَ أَنَّه مِن جِنْسِ الوحْي النَّاطقِ بالحقِّ(١).

- وجُعِل الإيمانُ في قُولِه: ﴿ فَامَنَ ﴾ مُسبَّبًا عن الشَّهادةِ على مِثْلِه؛ لأنَّه لَمَّا عَلِمَ أَنَّ مِثلَه أُنزِلَ على مُوسَى صَلواتُ اللهِ عليه، وأنَّه مِن جِنسِ الوحْي، وليس مِن كَلامِ البشرِ، وأنصَفَ مِن نفْسِه، فشَهِدَ عليه واعْترَفَ؛ كان الإيمانُ نتيجة ذلك (٢).

- وقد حَسُنَ عطْفُ قَولِه: ﴿ وَٱسۡتَكَبَرْتُمُ ﴾ على (آمَنَ)، وتَرْتيبُهما بالفاءِ معًا على المَذكورِ؛ لِيكونَ إيمانُه واسْتكبارُهم صادِرَينِ عن أَمْرٍ واحدٍ؛ وهو عِرْفانُهم أَنَّ القُرآنَ حَقُّ وصِدْقُ وصَوابٌ، وأنَّه مُعجِزةٌ مِن اللهِ، وأنَّ عبْدَ اللهِ بنَ سلام أنصَفَ فآمَنَ - وذلك على قَولٍ في التَّفسير -، وأنَّ المُشركين عاندوا فكَفَروا(٣).

- والآيةُ مِن الاحتِباكِ (٤): ذَكر الإيمانَ أَوَّلًا؛ دَليلًا على ضِدِّه ثانيًا، والاستِكبارَ والظُّلْمَ وعَدَمَ الهِدايةِ ثانيًا؛ دَليلًا على أَضْدادِها أَوَّلًا، وسِرُّه أَنَّه ذَكَرَ سَبَبَيِ السَّعادة؛ تَرغيبًا وتَرهيبًا (٥).

- وجُملةُ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَٰدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ تَذْييلٌ لِجُملةِ جَوابِ الشَّرْطِ المُقدَّرةِ، وهي تَعليلٌ أيضًا، والمعنى: أَتظُنُّونَ إِنْ تَبيَّنَ أَنَّ القُرآنَ وَحْيٌ مِن اللهِ، وقد كَفَرْتُم بذلك، فشَهِدَ شاهِدٌ على حقِّيَّةِ ذلك؛ تُوقِنوا أَنَّ اللهَ لم يَهْدِكم؛ لأَنَّكم ظالِمون، وإنَّ اللهَ لا يَهْدي الظَّالِمينَ (1).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨٠ /٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٧٨/١٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تعریفه (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٩).



- وقدْ وقَعَ قُولُه: ﴿ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ في مَحَزِّه -أي: مَوضِعِه المُناسِب-؛ لأنَّه مِن وضْعِ العامِّ مَوضِعَ المُضمَرِ؛ لِلإيذانِ بأنَّهم وَضَعوا الاسْتِكبارَ مَوضِعَ المُحْدَقُ بعْدَ وُضوح البيِّناتِ (١).

و وفي قوله: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَفَرَمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَيَ إِسْرَهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ ... ﴾ مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال في سُورةِ (فُصِّلت): ﴿ قُلُ الْمَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنَ هُوَ فِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [فُصِّلت: ٥٦]؛ فزادَ هنا فيها قولَه: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَغِي إِسْرَهِ يلَ ﴾ فإنَّ المُشرِكينَ كانتْ لهم مُخالَطةٌ مع بَعضِ اليَهودِ في مكَّة، ولهمْ صِلةٌ بكثيرٍ منهم في التِّجارةِ بالمدينةِ وخيبَرَ، فلمَّا ظَهَرتْ دَعوةُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كانوا يَسْأَلُون مَن لَقُوه مِن اليهودِ عن أَمْرِ الأَدْيانِ والرُّسلِ، فكان اليهودُ لا مَحالةً يُخبِرون المُشرِكين ببَعضِ الأخبارِ عن رِسالةٍ مُوسى فكان اليهودُ لا مَحالةً يُخبِرون المُشرِكين ببَعضِ الأخبارِ عن رِسالةٍ مُوسى محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، فهمْ يَتحدَّثُون عن رِسالةٍ مُوسى عليه السَّلامُ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، فهمْ يَتحدَّثُون عن رِسالةِ مُوسى عليه السَّلامُ بما هو مُماثِلُ لِحالِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فهمْ يَتحدَّثُون عن رِسالةِ مُوسى عليه السَّلامُ بما هو مُماثِلُ لِحالِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فهمْ يَتحدَّثُون عن رِسالةِ مُوسى عليه السَّلامُ بما هو مُماثِلُ لِحالِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فهمْ يَتحدَّثُون عن رِسالةِ مُوسى عليه السَّلامُ الله عليه وسلَّم مع قومِه، وفيه ما يَكُفي لِدَفْعِ إِنْ كانوا لا يُولِيْكُونَ الله عليه وسلَّم مع قومِه، وفيه ما يَكُفي لِدَفْعِ النَّكَارِهِ م رِسالتَهُ (٢٠).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٧٨/١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٩).





#### الآيتان (۱۱-۱۱)

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَنَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْكُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَبُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيْكُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ مُا اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ إِفَٰكُ ﴾: أي: كَذِبٌ وبُهتانٌ، وقيل: الإفْكُ أسوأُ الكذبِ، وأصلُ (أفك): يدُلُّ على قَلبِ الشَّيءِ، وصَرفِه عن جِهتِه (١).

﴿ إِمَامًا ﴾: أي: يأتَمُّون به ويَقتَدون ويَهتَدُون، والإمامُ: كلُّ ما ائْتَمَمْتَ به؛ إنسانًا أو كتابًا أو غيرَ ذلك، مُحِقًّا كان أو مُبطِلًا، وجمْعُه: أئِمَّةُ، وأصلُ (أمم): الأصلُ، والمرجِعُ، والجماعةُ، والدِّينُ (٢).

﴿ وَبُشَرَىٰ ﴾: البُشرَى والبِشارةُ: الإخبارُ بما يَسُرُّ، وأصلُ (بشر): ظهورُ الشَّيءِ معَ حُسنِ وجمالٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۱۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۰۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۱۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۹)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۱۵۳، ۹۹۰).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۹، ۹۹)،
 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۱)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۱/ ۲۸۲۷)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/١٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩١، ٩١).

وقيل: البِشارةُ: اسمٌ لِخَبَر يُغيِّرُ بَشَرةِ الوجهِ مُطْلَقًا، سارًّا كان أو مُحزِنًا، إلَّا أنَّه غلَب استِعمالُها في الأوَّل. يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٣٩).





## مُشكِلُ الإعرابِ:

قَولُه تعالى: ﴿ وَهَاذَا كِتَنَّ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَـُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشُرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾

(هَذَا): اسمُ إشارة، في محَلِّ رَفع مُبتدَأً. والمشارُ إليه: القرآنُ. ﴿ كِتَنَبُ ﴾: خَبرُ المبتدأِ مَرفوعٌ. ﴿ مُصَدِّقُ ﴾: نَعتُ مَرفوعٌ، ومُتعَلَّقُه محذوفٌ، يعني: مُصَدِّقٌ للتَّوراةِ ولِما قبْلَه مِن الكُتُبِ.

﴿ لِسَانًا ﴾: في نَصبه أو جُهُ:

أَحَدُها: أنَّه حالٌ مِن الضَّميرِ في ﴿ مُصَدِّقُ ﴾، أي: مَلفوظًا به على لسانِ العربِ؛ لِكُونِ القَوم عربًا.

الثَّاني: أنَّه حالٌ مِن ﴿ كِتَنَبُ ﴾؛ لِتخَصُّصِه بالوَصفِ. و﴿ عَرَبِيًا ﴾: صِفةٌ لـ ﴿ لِسَانًا ﴾، وهو المُسوِّغُ لوُقوع الجامِدِ ﴿ لِسَانًا ﴾ حالًا.

الثَّالثُ: أَنَّ ﴿ عَرَبِيَّا ﴾ هو الحالُ، و ﴿ لِسَانًا ﴾ تَوطِئةٌ للحالِ ذُكِرَت توكيدًا. والمعنى: مُصَدِّقٌ لِما بيْنَ يَدَيه عَرَبيًّا.

الرَّابِعُ: أَنَّ ﴿ لِسَانًا ﴾ مَفعولٌ به لاسمِ الفاعِلِ ﴿ مُصَدِّقُ ﴾، والمرادُ به النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، على نيَّةِ حَذفِ مُضافٍ، أي: مُصَدِّقٌ ذا لسانٍ عَربيِّ، أي: وهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

قَوْله: ﴿ وَبُشُرَىٰ ﴾: مَعطوفٌ على ﴿ كِنَبُ ﴾ أو ﴿ مُصَدِقُ ﴾ مَرفوعٌ. بمعنى: وهذا كِتابٌ مُصَدِقٌ ﴾ مَرفوعٌ، تقديرُه (هو). وهذا كِتابٌ مُصَدِقٌ وبُشرى للمُحسِنينَ، أو خبرٌ لِمُبتدأ محذوف، تقديرُه (هو). ويجوزُ أن يكونَ مَنصوبًا عَطفًا على مَحَلِّ ﴿ لِيُ نَذِرَ ﴾؛ لأنَّه مَفعولٌ لأجْلِه، تقديرُه: للإِنذارِ وللبُشرَى. أو هو مَنصوبٌ على المَصدَرِ، على معنى: لِيُنذِرَ الَّذين ظَلَموا



ويبَشِّرَ المُحسِنينَ بُشرَى(١).

## المُعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى بعضَ شبهاتِ المشركينَ وأعذارِهم الواهيةِ في عدَم الإيمانِ، فيقولُ: وقال كُفَّارُ قُريش عن المُؤمنينَ: لو كان هذا القُرآنُ خَيرًا ما سبَقَنا إلى الإيمانِ به واتِّباعِه هؤلاء الفُقراءُ المُستَضعَفونَ، ولَسَبَقْناهم إليه؛ فنحن أشرَفُ منهم! وإذ لم يَهتدِ المُشرِكونَ بالقُرآنِ فسيقولونَ: هذا القُرآنُ كَذِبٌ مِن أخبارِ الأقدَمينَ!

ثمَّ يُثْني الله تعالى على القرآنِ، ويُبيِّنُ تصديقَه للتَّوراةِ، فيقولُ: ومِن قَبْلِ هذا القُرآنِ التَّوراةُ الَّتي أُنزِلَت على موسى إمامًا لبني إسرائيلَ يأتَمُّونَ بما فيها، ورحمةً لهم، وهذا القُرآنُ كِتابٌ مُصَدِّقٌ للتَّوراةِ باللَّغةِ العَربيَّةِ على نحوٍ واضِحٍ فَصيحٍ؛ لِيُخوِّفَ القُرآنُ الَّذين ظَلَموا بشركِهم أو عِصيانِهم، وهو بُشْرى بالخيرِ في الدُّنيا والآخِرةِ للمُحسِنينَ.

### تَغسيرُ الآيتَين:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدٌ الله اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّ

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أنَّ هذه شُبهةٌ أُخرى لِلقَومِ في إنكارِ نُبوَّةِ مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم (٢)،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۳/ ٥١)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٤٤)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٦٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (٢/ ١٧٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٢٦٥)، ((روح البيان)) لإسماعيل حقي (٨/ ٤٧١)، ((تفسير الألوسي)) (١٧٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٢).

وحِكاية خَطا آخَرَ مِن أَخْطاء حُجَجِ المُشرِكين الباطِلةِ، وهو خَطا مَنْشَؤهُ الإعجابُ بأنفُسِهم، وغُرورُهم بدينِهم؛ فاستدَلُّوا على أنْ لا خَيرَ في الإسلامِ بأنَّ الإعجابُ بأنفُسِهم، وغُرورُهم بدينِهم؛ فاستدَلُّوا على أنْ لا خَيرَ في الإسلامِ بأنَّ اللَّذينَ ابتَدَروا الأخذ به ضُعفاءُ القَومِ، وهم يَعُدُّونَهم مُنحَطِّينَ عنهم، فهمُ الَّذين قالوا: ﴿أَهَنَوُلاَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ [الأنعام: ٥٣]! ومُناسَبتُه لِمَا قبْلَه: أنَّه مِن آثارِ اسْتِكبارِهم؛ فناسَبَ قولَه: ﴿ وَاسْتَكُبَرَ مُنَ اللَّحقاف: ١٠].

وأيضًا لَمَّا دَلَّ على أَنَّ تَرْكَهم للإيمانِ إنَّما هو تَعمُّدُ للظُّلمِ؛ استِكبارًا، عَطَف على قولِهم: إنَّه سِحْرٌ. ما دَلَّ على الاستِكبارِ، فقال تعالى (٢٠):

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ﴾.

أي: وقال كُفَّارُ قُريشٍ عن المُؤمِنينَ بالقُرآنِ: لو كان هذا القُرآنُ خَيرًا ما سبَقَنا إلى الإيمانِ به واتِّباعِه هؤلاء المُستَضعَفونَ الفُقراءُ الأذِلَّاءُ، ولَبَادَرْنا إليه قَبْلَهم؛ فنحن أشرَفُ منهم وأعَزُّ، وأكثرُ أموالًا وأولادًا(")!

كما قال تعالى: ﴿ وَكَ نَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَتَوُلَآ مِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَآ ﴾ [الأنعام: ٥٣].

﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَنَاۤ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾.

أي: وحينَ لا يَهتدي المُشرِكونَ بالقُرآنِ فإنَّهم سيَقولونَ: هذا القُرآنُ الَّذي جاء به محمَّدٌ كَذِبٌ مِن أخبارِ الأقدَمينَ (٤٠)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/۲٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣) ١٢٠ / ٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٩٠)، ((تفسير ابن =



كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥].

﴿ وَمِن قَبْلِهِ - كِنَّبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ القومَ طَعنوا في صِحَّةِ القُرآنِ، وقالوا: لو كان خَيرًا ما سَبَقَنا إليه هؤلاء! وكأنَّه تعالى قال: الَّذي يدُلُّ على صِحَّةِ القُرآنِ أَنَّكَم لا تُنازِعونَ في أنَّ الله تعالى وَخَانَّه تعالى قال: الَّذي يدُلُّ على صِحَّةِ القُرآنِ أَنَّكَم لا تُنازِعونَ في أنَّ الله تعالى أنزَلَ التَّوراةَ على موسى عليه السَّلامُ، وجَعَل هذا الكِتابَ إمامًا يُقتدَى به، ثمَّ إنَّ التَّوراةَ مُشتَمِلةٌ على البِشارةِ بمَقْدَمٍ مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، فإذا سَلَّمتُم كُونَ التَّوراةِ إمامًا يُقتدَى به، فاقبَلوا حُكْمَه في كونِ مُحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم حَقًّا منَ اللهِ تعالى (۱).

### ﴿ وَمِن قَبْلِهِ - كِنَّبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾.

أي: ومِن قَبْلِ هذا القُرآنِ التَّوراةُ الَّتي أُنزِلَت على موسى إمامًا لبني إسرائيلَ يأتَمُّونَ بما فيها، ورحمةً لهم في الدُّنيا والآخِرةِ إن اتَّبَعوها(٢).

كما قال تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَنَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكْفُرُ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ أَ

<sup>=</sup> کثیر)) (۷/ ۲۷۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۶۰).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹۱/۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰).

قال القرطبي: (في الكلامِ حَذفٌ، أي: فلم تَهتَدوا به؛ وذلك أنَّه كان في التَّوراةِ نَعتُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والإيمانُ به، فتركوا ذلك). ((تفسير القرطبي)) (١٩١/١٩).



فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهِ مِنْهُ إِنَّهُ الْحُقُّ مِن رَّيِكَ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَى فِي مِنْ اَقْرَى عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ هَا وُلِكِنَ أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيُقُولُ الْأَشْهَادُ هَا وُلِلَةٍ مِمَّنِ اَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨، ١٧].

﴿ وَهَلَذَا كِتَنَابُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًا ﴾.

أي: وهذا القُرآنُ مُصَدِّقٌ للتَّوراةِ ولِكُتبِ اللهِ السَّابقةِ، حالَ كَونِه لسانًا عربيًّا فَصِيحًا واضحًا (١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳۵)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٤٢، ١٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٣).

ممَّن اختار أنَّ معنى ﴿ مُصَدِّقٌ ﴾ أي: للكُتُبِ الَّتِي قَبْلَه: البغويُّ، والقرطبي، وابنُ جُزَي، والخازن، وابن كثير، والعُلَيمي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٩٥/١٦)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٢٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧١)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢٨٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٠).

قال السعدي: (﴿ كِتَنَبُّ مُّصَدِّقٌ ﴾ للكُتُبِ السَّابِقةِ؛ شَهِدَ بصِدقِها، وصَدَّقَها بمُوافَقتِه لها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٠).

وممَّن اختار أنَّ معنى ﴿مُصَدِّقُ ﴾ أي: لكِتابِ موسى؛ التَّوراةِ، واقتصر عليها: ابنُ جرير، والسمعاني، وابن عطية، والرازي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣٤، ١٣٥)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٥)، ((تفسير الرازي)) (١٣/٢٨).

قال ابن عطية: (﴿ مُصَدِّقُ ﴾ معناه: للتَّوراةِ الَّتي تضَمَّنَت خَبَرَه وأَمْرَ مُحمَّدٍ، فجاء هو مُصَدِّقًا لذلك الإخبار). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٥).

وقال ابنُ جرير: (على قَولِ مَن جَعَل اللَّسانَ نَصبًا على الحالِ، وجعَلُه مِن صِفةِ الكِتابِ: يَنبغي أن يكونَ تأويلُ الكلامِ: وهذا كِتابٌ بلِسانِ عَربيٍّ مُصَدِّقٌ التَّوراةَ كِتابَ موسى بأنَّ مُحمَّدًا لله رَسولٌ، وأنَّ ما جاء به مِن عندِ اللهِ حَقُّ). ((تَفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣٤).

وقال ابنُ جُزَي: (وقيل: ﴿ لِسَانًا ﴾ مَفعولٌ بـ ﴿ مُصَدِقُ ﴾، أي: صَدَّق ذا لِسانِ عَربيِّ، وهو محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. واختار هذا ابنُ عطيَّةَ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٦).



كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ بِلِسَانِ عَرَفِي مَّبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥].

﴿ لِيُّ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾.

أي: لِيُخوِّفَ القُرآنُ الظالِمينَ، ويُحذِّرَهم مِن عذابِ اللهِ إِنِ استمَرُّوا على ظُلمهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ كِنَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِّنْهُ لِئُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ لِّيننذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ ﴾ [الكهف: ٢].

﴿ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي: وهذا القُرآنُ بُشرَى بالخَيرِ في الدُّنيا والآخِرةِ للَّذين أحسَنوا في إيمانِهم

= قال ابن عطية: (فكان القُرآنُ بإعجازِه وأحوالِه البارِعةِ يُصَدِّقُ الَّذي جاء به. وهذا قَولٌ صَحيحُ المعنى جيَّدٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳۵)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۸۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۵، ۲۲).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بالَّذين ظَلَموا: المُشرِكونَ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والبغويُّ، وابنُ كثير، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٩٥)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٩)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢٨٦).

قال ابنُ عاشور: (و ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ هم المُشرِكونَ؛ ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، ويَلحَقُ بهم اللَّذين ظَلَموا أَنفُسَهم مِنَ المؤمِنينَ؛ ولذلك قُوبِلَ بالمُحسِنينَ، وهم المُؤمِنونَ الاَتقياءُ؛ لأنَّ المرادَ ظُلْمُ النَّفْس، ويُقابِلُه الإحسانُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

وقال السعدي: (﴿ لِيَّكُ نَذِٰدَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أَنفُسَهم بالكُفرِ والفُسُوقِ والعِصيانِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٠).





وطاعتهم لله(١).

كما قال الله تعالى: ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجَرًا حَسَنًا ﴾ [الكهف: ٢].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١] أي: قالوا عن المؤمنينَ بالقُرآنِ: لو كان القُرآنُ خَيرًا ما سَبقَنا هؤلاء إليه -يَعْنُونَ: بِلالًا وعَمَّارًا، وصُهيبًا وخَبَّابًا، وأشباههم وأقرانَهم مِنَ المُستَضعَفيٰنَ والعَبيدِ والإماءِ-(١)؛ فمِن عاداتِ أهلِ الجاهليَّةِ: الاستِدلالُ على بُطلانِ الشَّيءِ بسَبْقِ الضُّعفاءِ إليه! كما قال اللهُ عن المُشرِكينَ: إنَّهم يقولونَ: ﴿ لَوَ الْمَشْرِكِينَ: إنَّهم مَوقوفًا على كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾، وهذا مِن أبطَلِ الباطِلِ؛ لأنَّ الحَقَّ ليس اتباعُه مَوقوفًا على طَبَقةٍ مِن النَّاسِ، بل اتباعُ الحَقِّ مِنَةُ يَمُنُ اللهُ بها على مَن يَشاءُ مِن عِبادِه ويُوفَّقُه لها، فالاستِدلالُ على الشَّيءِ بأنَّه حَقُّ باتباعِ الأغنياءِ له أو ذَوِي الجاهِ، والاستِدلالُ على أنَّه باطِلٌ باتباعِ الضَّعَفاءِ: هذا مِعيارُ أهلِ الجاهِليَّةِ، لا يجوزُ أن يُتَخذَ مِيزانًا على أنَّه باطِلٌ باتباعِ الضَّعَفاءِ: هذا مِعيارُ أهلِ الجاهِبايَّةِ، لا يجوزُ أن يُتَخذَ مِيزانًا ولهذا يقولُ العُلَماءُ: الحَقُّ لا يُعرَفُ بالرِّجالِ، ولهذا يقولُ العُلَماءُ: الحَقُّ لا يُعرَفُ بالرِّجالِ بالحَقِّ مِنَ الباطِلِ؛ ولهذا يقولُ العُلَماءُ: الحَقُّ لا يُعرَفُ بالرِّجالِ، ولهذا يقولُ العُلَماءُ ولمَا فَي المَالِ بالحَقِّ (٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ لِيُّ نذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشُرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾، فينبغي للإنسانِ الدَّاعي إلى اللهِ تعالى أن يُعامِلَ النَّاسَ بما تُعامِلُ به الرُّسُلُ أقوامَها؛ فتارةً يُبشِّرُ، وتارةً يُنذِرُ؛ لأنَّه إنْ سَلَك سبيلَ البِشارةِ دائِمًا أدخَلَ النَّاسَ في الإرجاءِ، وإنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شرح مسائل الجاهلية)) لصالح الفوزان (ص: ١١١).



سَلَك سبيلَ الإنذارِ دائِمًا أدخَلَ النَّاسَ في القُنوطِ واليَأسِ(١).

٣- قِيل: ﴿ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ دُونَ (الَّذين أَحْسَنُوا)، بعْدَ قُولِه: ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ ، ويُبشِّر الَّذين ثَبَتُوا واسْتَقامُوا على الإحسانِ أي: لِيُنذِرَ الَّذين وُجِدَ منهم الظُّلُمُ، ويُبشِّر الَّذين ثَبَتُوا واسْتَقامُوا على الإحسانِ والإخلاصِ، إعلامًا بأنَّ الإنسانَ مُفتقرٌ إلى ما يُهذِّبُ به نفْسَه ويُقوِّمُ أودَه -أي: عَوَجَه - كلَّ الافتقارِ؛ لأنَّ الاستقامةَ على الصِّراطِ السَّويِّ لا تُوجَدُ إلَّا في الأفرادِ؛ ﴿ وَمِن ثَمَّ عَلَلُ بِشَارةَ المُحسنينَ بقولِه: ﴿ وَمَن ثَمَّ عَلَلُ بِشَارةَ المُحسنينَ بقولِه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ فَلَا خَوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أولَيْكَ أَصَّعَبُ المُحسنينَ بقولِه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ فَلَا خَوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أولَيْكَ أَصَّعَبُ المَّاتِي اللهُ اللهُ

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قد نَبَّهَ اللهُ سُبحانَه على أنَّ مَزاعِمَ المشركينَ كلَّها ناشِئةٌ عن كُفْرِهم واسْتِكبارِهم بقَولِه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، وقولِه: ﴿ وَكَفَرْتُمُ بِهِ ﴾ [الأحقاف: ١٠] ، وقولِه: ﴿ وَلِذَ لَمْ يَهْ تَدُوا بِهِ ﴾ الآية .
 وقولِه: ﴿ وَالسَّتَكُبَرُ ثُمُ ﴾ [الأحقاف: ١٠] ، وقولِه: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُوا بِهِ ﴾ الآية .
 وإذ قد كانتْ مقالاتُهم راميةً إلى غَرضٍ واحدٍ -وهو تكذيبُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - كان تَوزيعُ أسْبابِها على مُختلِفِ المَقالاتِ مُشْعِرًا بأنَّ جَميعَها أسبابُ لجَميعها (٣).

٢ - قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ﴾،
 وأمَّا أهلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ فيقولونَ في كُلِّ فِعلٍ وقولٍ لم يَثبُت عن الصَّحابةِ: هو بدعةٌ؛ لأنَّه لو كان خيرًا لَسَبَقونا إليه؛ لأنَّهم لم يَترُكوا خَصلةً مِن خِصالِ الخيرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٨٤، ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٢).





إلَّا وقد بادَروا إليها(١).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ على تَمادِيهم في العِنادِ، وإقناطُ له عن إيمانِهم، سُبحانَه لنبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على تَمادِيهم في العِنادِ، وإقناطُ له عن إيمانِهم، وتَسْليةٌ عن طَعْنِهم، وأنَّهم حِينَ لم يَهْتَدوا بهذا الكلامِ المُنصِفِ ظَهَرَ عِنادُهم، فأعْلَمَ أنَّهم لا يَهْتَدون بعْدَ ذلك أبدًا، ويَستمِرُّ منْهم حِينًا بعْدَ حِينِ الطَّعنُ في القُرآنِ؛ فتارةً يقولونَ: أساطيرُ الأوَّلينَ، وأخرى: إنَّه سِحرٌ مُبينٌ، وإفكٌ قديمٌ، وأمْثالُ ذلك '').

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ - كِنَّبُ مُوسَى ﴾ إبْطالٌ لإحالتِهم أنْ يُوحِيَ اللهُ إلى محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ بأنَّ الوحْيَ سُنَّةُ إلهيَّةُ سابقةٌ مَعلومةٌ، أشْهَرُه
 كِتابُ مُوسى، أي: التَّوراةُ، وهمْ قد بَلَغَتْهم نُبوَّتُه مِن اليَهودِ (٣).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ وَهَاذَا كِتَنَا مُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًا ﴾ هذا ثناءٌ عَظيمٌ على القُرآنِ بأنّه احتوى على كُلِّ ما في الكُتُبِ السَّماويَّةِ، وجاء مُغْنيًا عنها، ومُبَيِّنًا لِما فيها، والتَّصديقُ يُشْعِرُ بأنّه حاكمٌ على ما اختُلفَ فيه منها(٤).

7 - قال تعالى: ﴿ لِسَانًا عَرَبِيًا ﴾ فزادَ اللهُ القُرآنَ ثَناءً بكونِه لِسانًا عَرَبيًّا، أي: لُغةً عَربيَّةً؛ فإنَّها أفصَحُ اللُّغاتِ، وأنفَذُها في نُفوسِ السَّامِعينَ، وأحَبُّ اللُّغاتِ لِلنَّاسِ؛ فإنَّها أشرَفُ وأبلَغُ وأفصَحُ مِن اللُّغةِ الَّتي جاء بها كِتابُ مُوسى عليه السَّلامُ، ومِن اللُّغةِ الَّتي تكلَّمَ بها عِيسى عليه السَّلامُ، ومِن اللُّغةِ الَّتي تكلَّمَ بها عِيسى عليه السَّلامُ، ومِن اللُّغةِ الَّتي تكلَّمَ بها عِيسى عليه السَّلامُ ودَوَّنَها أَتْباعُه أصحابُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٨٣/١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٢٥).



الأناجيل(١).

٧- قال الله تعالى: ﴿ لِيُّ نذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾، فلَمَّا عبَّرَ عن الكُفَّارِ بالَّذين ظَلَموا عبَّرَ عن المؤمنينَ بالمُحسِنينَ؛ لِيُقابِلَ بلَفظِ الإحسانِ لَفظَ الظُّلم (٢).

٨- قال الله تعالى: ﴿ لِيَكْنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ فالرّسالاتُ منحصِرةٌ في شيئين، لا ثالث لهما؛ وهما: البِشارةُ والإنذارُ؛ لأنّ النّاسَ ينقسِمون بالنّسبة للرّسالاتِ إلى قِسمَين: مطيع فله البِشارةُ، وعاصِ فله الإنذارُ (٣).

### بلاغةُ الآيتَين:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ
 لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾

- قولُه: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ مُتَّصِلٌ بقَولِه: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكُفَرَّتُمُ بِهِ هَ ﴾ [الأحقاف: ١٠]، على مَعْنى: أخْبِروني إنِ اجْتَمَعَ كُونُ القُرآنِ مِن عِندِ اللهِ مع كُفْرِكُم به، واجتَمَعَ شَهادةُ أعلَم بني إسرائيلَ على نُزولِ مِثله، وإيمانُه به مع اسْتِكْبارِكم عنه وعن الإيمانِ به؛ ألسْتُم ظالِمينَ (٤٠)؟

- واللَّامُ في قَولِه: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لامُ التَّعليلِ مُتعلِّقةٌ بمَحذوفٍ، هو حالُ مِن ﴿ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾، تَقديرُه: مُخصِّصينَ أو مُريدِين (٥٠).

- قولُه: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ - فَسَيَقُولُونَ هَنَاۤ إِفْكُ قَدِيدٌ ﴾ العامِلُ في (إذ) مَحْذوفُ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٨٣/١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢١).



لِدَلالةِ الكلامِ عليه، وتَقديرُه: وإذْ لم يَهْتَدوا به ظهَرَ عِنادُهم، فسَيقولون: هذا إفكٌ قَديمٌ، وقولُه: ﴿ فَسَيَقُولُونَ ﴾ مُسبَّبٌ عن الجوابِ المَحذوفِ(١).

- ولَمَّا كانتْ (إذ) ظَرْفًا للزَّمنِ الماضي، وأُضِيفَت هنا إلى جُملةٍ واقِعةٍ في الزَّمنِ الماضي - كما يَقْتضيهِ النَّفْيُ بحَرْفِ (لمْ) - تَعيَّنَ أَنَّ الإخبارَ عنه بأنَّهم سَيقولون: هذا إفْك، أنَّهم يَقولونَه في المُستقبَل، وهو مُؤْذِنٌ بأنَّهم كانوا يقولون ذلك فيما مضَى أيضًا؛ لأنَّ قَولَهم ذلك مِن تَصاريفِ أَقُوالِهم الضَّالَةِ المَحْكيَّةِ عنهم في سُورٍ أُخرى نَزلَتْ قبْلَ هذه السُّورةِ، فعُبِّرَ عن وُقوعِها ثُمَّ دَوامِها بصِيغةِ الاستِقبالِ ﴿ فَسَيَقُولُونَ ﴾ (٢).

- وحيثُ قُدِّم الظَّرفُ في الكلامِ على عامِلِه أُشرِبَ معنى الشَّرطِ، وهو إشرابٌ واردٌ في الكلامِ، وكثيرٌ في (إذ)؛ ولذلك دخَلَتِ الفاءُ في جَوابِه هنا في قَولِه: ﴿ فَسَيَقُولُونَ ﴾ . ويَجوزُ أَنْ تكونَ (إذ) للتَّعليلِ، وتَتعلَّقُ (إذ) بـ (يقولون)، وإنَّما انتظَمَتِ الجُملةُ هكذا؛ لإفادةِ هذه الخُصوصيَّاتِ البَلاغيَّةِ؛ فالواوُ للعطْفِ، والمعطوفُ في مَعنى شَرْط، والفاءُ لِجَوابِ الشَّرطِ، وأَصْلُ الكَلام: وسَيقولون: هذا إفكُ قَديمٌ؛ إذْ لَمْ يَهْتدُوا به (٣).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَمِن قَبِلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُ مُصَدِقُ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيَصُنَخِ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُ مُصَدِقُ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيَصُنخِ إَبْطَالُ تُرُّهاتِهم الطَّاعنةِ في عَرَبِيًا لِيَصُنخِ الطَّالِ فَلَمُ المُفيدِ زِيادةَ الإبطالِ لِمَزاعِمِهم بالتَّذكيرِ بنَظيرِ القُرآنِ ومَثيلٍ القُرآنِ ومَثيلٍ له مِن كُتُبِ اللهِ تعالَى هو مَشْهورٌ عِندَهم، وهو التَّوراةُ، مع التَّنويهِ بالقُرآنِ ومَزِيَّتِه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٠١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٣).



والنَّعْي عليهم؛ إذ حَرَموا أَنفُسَهم الانتفاعَ بها؛ فعُطِفَت هذه الآيةُ على الَّتي قبْلَها لِإِرْتباطِها بها في إِبْطالِ مَزاعِمِهم، وفي أنَّها ناظِرةٌ إلى قَولِه: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَكِيَ إِسْرَوْعِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ . (١) [الأحقاف: ١٠].

- وتَقديمُ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ عَهِ لِلاهتِمامِ بهذا الخبَرِ ؛ لأنَّه مَحلُّ القصْدِ مِن الجُملةِ (٢).

- وعُبِّرَ عن التَّوراةِ بأنَّها ﴿ كِنْبُ مُوسَىٰ ﴾ بطريقِ الإضافةِ دُونَ الاسمِ العَلَمِ العَلَمِ - وعُبِّرَ عن التَّذكيرِ بأنَّه كِتابُ أُوسَىٰ أَلْ اسمِ مُوسى مِن التَّذكيرِ بأنَّه كِتابُ أُنزِلَ على بَشَرٍ، كما أُنزِلَ القُرآنُ على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ تَلْميحًا إلى مَثارِ نَتيجةِ قِياسِ القُرآنِ على كِتابِ مُوسى بالمُشابَهةِ في جَميع الأحوالِ (٣).

- قولُه: ﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ الإمامُ: هو الشَّيءُ الَّذي يجعلُه العاملُ مِقياسًا لعَملِ شَيءٍ آخَرَ، ويُطلَقُ إطلاقًا شائعًا على القُدوةِ، وعُبِّرَ بالإمام عن كِتابِ مُوسى؛ لأنَّه يُرشِدُ إلى ما يجِبُ عَمَلُه؛ فهو كمَن يُرشِدُ ويَعِظُ، ومُوسى إمامٌ أيضًا بمَعنى القُدُوةِ (٤٠).

- والرَّحمةُ: اسْمُ مَصدرٍ لِصِفةِ الرَّاحِمِ، ووَصْفُ الكِتابِ بالرَّحمةِ؛ لِكُونِه سَببًا في نفْعِ المُتَّبِعينَ؛ لِمَا تَضمَّنَه مِن أسبابِ الخيرِ في الدُّنيا والآخرةِ. ووَصْفُ الكِتابِ بالمَصدرِ (رَحْمة) مُبالَغةٌ في التَّعبيرِ، ومُوسى أيضًا رَحمةٌ لرسالتِه، كما وُصِفَ محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّه رَحمةٌ لِلعالَمينَ (٥٠).

- وقولُه: ﴿ وَهَاذَا كِتَنُّ مُّصَدِّقٌ ... ﴾ إلخ هو المَقيسُ على كِتابِ مُوسَى،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٢٤، ٢٥).



والإشارةُ إلى القُرآنِ؛ لأنَّه حاضِرٌ بالذِّكر، فهو كالحاضِر بالذَّاتِ(١).

- وأُطلِقَ ﴿ مُصَدِّقُ ﴾، ولم يَقُلْ: (مُصدِّقٌ له)، أي: لِكِتابِ مُوسَى، وحُذِفَ مَفعولُه؛ تَعْميمًا؛ لِيَشملَ جَميعَ الكُتبِ السَّماويَّةِ، وإيذانًا بأنَّه مُصدِّقُ لها كلِّها، ولا سيَّما نفْسِه؛ لِكَونِه مُعجِزًا نازِلًا بلِسانٍ عَربيٍّ مُبِينٍ، تُحُدِّي به العرَبُ العَرْباءُ، فأُفْحِموا، ومع ذلك أنَّه نَذيرٌ لِلَّذِين ظَلَموا، بَشيرٌ لِلمُحسِنينَ (٢).

- قولُه: ﴿ لِسَانًا عَرَبِيًا ﴾ أُدمِجَ لَفظُ ﴿ لِسَانًا ﴾؛ لِلدَّلالةِ على أنَّ المُرادَ بعَربيَّتِه عَربيَّةُ أَنْفاظِه لا عَربيَّةُ أَخْلاقِه و تَعاليمِه؛ لأنَّ أَخْلاقَ العرَبِ يَومَئذٍ مُختلِطةٌ مِن مَحاسِنَ ومَساوئ، فلمَّا جاء الإسلامُ نَفي عنها المَساوئ (٣٠).

- وقولُه: ﴿ لِيَّتُ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ يَجوزُ أَنْ يَتعلَّقَ بِ ﴿ وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُصَدِقٌ ﴾ الأنَّ ما سَبَقه مُشتمِلٌ على الإنذار والبِشارة، والأحسَنُ أَنْ يَتعلَّقَ بما في كِتابِ مِن مَعنى الإرشادِ المُشتمِلِ على الإنذارِ والبِشارة؛ لِيَكُونَ ﴿ لِيَتُ نَذِرَ ﴾ عِلَّةً لِلْكتاب باعتبارِ صِفتِه وحالِه (٤).

- وعلى قِراءة ﴿ لِتُنذِرَ ﴾ بالمُثنَّاةِ الفوقيَّةِ (٥)، على أنَّه خطابٌ للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّه مُنذِرٌ، الله عليه وسلَّم بأنَّه مُنذِرٌ، ووَصْفُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّه مُنذِرٌ، ووَصْفُ كِتابِه بأنَّه بُشْرَى، وفيه احْتباكُ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٢٥، ٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).



- وفي قولِه: ﴿ وَبُشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ قيل: ﴿ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ ولمْ يُقَلْ: (لِلْعادلينَ) بعْدَ قُولِه: ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ بعْدَ قَولِه: ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحَنَزُنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣] لِمَن قال: ﴿ رَبُنًا اللّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُوا ﴾ (١).

- قولُه: ﴿ وَهَلَذَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّ الِّيُ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشُرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ هذا النَّظُمُ يَجعَلُ الجُملةَ بمَنزِلةِ الاحْتِراسِ (٢) والتَّتَميمِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) الاحتراسُ: هو التَّحرُّزُ مِن الشَّيءِ، والتَّحفُّظُ منه، وهو نوعٌ مِن أنواعِ إطنابِ الزِّيادةِ، وهو أن يكونَ الكلامُ محتملًا لشَيءِ بعيدٍ، فيُؤتَى بكلامٍ يَدفَعُ ذلك الاحتمالَ. أو: الإتيانُ في كلام يُوهِمُ خلافَ المقصودِ بما يَدفَعُ ذلك الوهم، ويُسمِّيه بعضُهم التَّكميلَ. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (٣/ ٢٠)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٢٤)، ((الباتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٢٠١)، ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ١٩٥)، ((البلاغة العربية)) لحبنكة (٢/ ٨٤)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

والتَّتميمُ: هو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلامٍ متمِّم للمقصودِ، أو لزيادةٍ حسنةٍ، بحيثُ إذا طُرِح مِن الكلامِ نقص معناه في ذاتِه، أو في صِفاتِه. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (٣/ ٢١٢، ٢١٣)، ((تفسير أبي حيان)) (١/ ١٢٠)، ((الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم)) للعصام (٢/ ٩٤)، ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ١٩٦)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١/ ٤٤)، ((البلاغة العربية)) لحبنكة (٦/ ٨٨).





#### الآيتان (١٢-١٤)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَـ زَنُونَ ﴿ اللَّهُ أُولَيْكَ اللَّهُ الْوَالِيَةِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مبينًا ما أعدَّه لِمَنِ استقام مِنَ المؤمنينَ: إِنَّ اللَّذين قالوا: ربُّنا اللهُ، ثمَّ استقاموا بامتِثالِ أوامِره واجتِنابِ نواهيه؛ فلا خَوفٌ عليهم ممَّا يَستَقبلونَ، ولا هم يَحزَنونَ على ما مضى. أولئك هم أهلُ الجنَّة خالِدينَ فيها أبدًا؛ ثَوابًا مِنَ اللهِ لهم بما كانوا يَعمَلونَ في الدُّنيا مِن الصَّالِحاتِ.

### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٠٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ الله تعالى لَمَّا قرَّر دلائِلَ التَّوحيدِ والنُّبُوَّةِ، وذكرَ شُبُهاتِ المُنكِرينَ وأجاب عنها؛ ذكر بعد ذلك طَريقة المُحِقِّينَ والمُحَقِّقينَ (١).

وأيضًا لَمَّا بَيَّن اللهُ تعالى حالةَ المُحسِنينَ؛ شرَحَ أَمْرَهم، فقال مُستأنِفًا في جوابِ مَن سأل عنهم، وعن بُشراهم(٢):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ ﴾.

أي: إنَّ الَّذين قالوا: ربُّنا اللهُ وَحْدَه، ثمَّ استقاموا على توحيدِ اللهِ، وامتِثالِ أوامِرِه واجتِنابِ نواهيه، وداوَموا على طاعتِه مُدَّةَ حَياتِهم بما شَرَع بلا مَيلِ ولا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٤٣).



اعوِجاج، ولا إفراطٍ منهم ولا تَفريطٍ (١).

عن سُفْيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقَفيِّ رَضِيَ الله عنه، قال: ((قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، قُلْ لي في الإسلامِ قَولًا لا أسألُ عنه أحدًا بَعْدَك. قال: قُلْ: آمَنْتُ باللهِ، فاستَقِمْ))(٢).

﴿ فَلَا خُونَ عُلَيْهِمْ ﴾.

أي: أولئك لا خَوفٌ عليهم مِن أيِّ شَرٍّ ومَكروهٍ في مُستَقبَل زَمانِهم (٣).

﴿ وَلَا هُمْ يَعَـٰزَنُونَ ﴾.

أي: ولا هم يَحزَنونَ على ما مضَى (٤).

﴿ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾.

أي: أولئك هم أهلُ الجنَّةِ الملازِمونَ لها، المُختَصُّونَ بها، يَمكُثونَ فيها أبدًا(٥٠).

﴿جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: ثوابًا مِنَ اللهِ لهم؛ بسبب ما كانوا يَعمَلونَه في الدُّنيا مِن الصَّالِحاتِ(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۱۷۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۱، ۷۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ۲۸۲–۲۸۶).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٠).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٩)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٧٨٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) ( ۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٩)، ((تفسير السعدي)) =



# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْ زَنُونَ ﴾ دالٌ على أنَّ مَنْ آمَنَ باللهِ وعَمِل صالِحًا، فإنَّهم بعدَ الحَشرِ لا يَنالُهم
 خوفٌ ولا حُزنٌ (١).

٢ - قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّ اللهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُواْ ﴾ أتَى بـ ﴿ ثُمَّ ﴾ الدَّالَةِ على التَّرتيبِ بَمُهلةٍ، يعني: أنَّ إيمانَهم لم يكنْ إيمانًا خاطِفًا؛ آمَنَ ثمَّ زال، بل إيمانُ مُستَقِرُّ؛ لأنَّهم استقاموا على دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ ﴾ أنَّ مُجرَّدَ العقيدةِ لا يُغنى شَيئًا حتَّى يكونَ معه عَمَلُ (٣).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - الأحسَنُ أَنْ يُعَبِّرَ النَّاسُ عن الرَّجُلِ المستقيمِ على الدِّينِ بـ «مُستقيم»، لا بـ «مُلتَزِم»؛ لأنَّ هذا هو الَّذي جاء في القُرآنِ، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ
 رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ ﴾، لم يَقُلْ: «ثمَّ التَزَموا»؛ فالتَّعبيرُ عن التَّدَيُّنِ بـ «مُستقيم» هو المطابِقُ للقرآنِ، وهو أحسَنُ مِن كلمةِ «المُلتَزِم»، على أنَّ المُلتَزِمَ عندَ الفُقهاءِ

<sup>= (</sup>ص: ۷۸۱).

قال البيضاوي: (و ﴿ جَزَانًا ﴾ مصدرٌ لفعلٍ دلَّ عليه الكلامُ، أي: جُوزوا جزاءً). ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة فصلت)) (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٧١).



له معنًى آخَرُ(١) غيرُ الاستِقامةِ على الدِّينِ، كما هو معروفٌ في أحكامِ أهلِ الذِّمَّةِ وغير ذلك(٢).

7 - قَولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَدخُلُ أحدٌ منكم الجنَّة بعمَلِه)) (٣) لا يُناقِضُ قُولَه تعالى: ﴿ جَزَآءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾؛ فإنَّ المَنفيَّ نُفي بباءِ المُقابَلةِ والمُعاوَضةِ، كما يُقالُ: بِعتُ هذا بهذا؛ وما أُثبِتَ أُثبِتَ بباءِ السَّبَب؛ فالعَملُ لا يُقابِلُ الجزاء، وإن كان سَبَا للجَزاء؛ ولهذا مَن ظَنَّ أَنَّه قام بما يجبُ عليه، وأنَّه لا يحتاجُ إلى مغفرةِ الرَّبِ تعالى وعَفْوه، فهو ضالُّ، كما ثَبَت في الصَّحيحِ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لن يُدخِلَ أحدًا منكم عَملُه الجنَّة. قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ الله؟! قال: ولا أن يَتغَمَّدَنيَ اللهُ منه بفَضلٍ ورَحمة)) (٤)، ومن هذا أيضًا الحَديثُ الَّذي في السُّننِ عن النَّبيِّ صلَّى (بمغفرة ورحمة)) (٥). ومن هذا أيضًا الحَديثُ الَّذي في السُّننِ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لو أنَّ الله عَذَّب أهلَ سَمَواتِه وأهلَ أرضِه لَعَذَّبهم وهو غيرُ ظالم لهم، ولو رَحِمَهم كانت رحمتُه خيرًا لهم مِن أعمالِهم)) الحديث (١٠).

<sup>(</sup>١) قال الحَطَّابُ في بيانِ معنى الالتزامِ في عُرفِ الفُقهاءِ: (هو إلزامُ الشَّخصِ نفْسَه شيئًا مِن المعروفِ مُطلقًا أو مُعلَّقًا على شيء بمعنى العطيَّة، وقد يُطلَقُ في العُرفِ على ما هو أخصُّ مِن ذلك). ((تحرير الكلام في مسائل الالتزام)) (ص: ٦٨).

وفي ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٦/ ١٥٢): (الملتزمُ هو مَنِ التزَم بأمرٍ مِن الأمورِ؛ كتسليمِ شَيءٍ، أو أداءِ دَينٍ، أو القيام بعمَلِ، والالتزاماتُ متنوِّعةٌ على ما هو معروفٌ).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (١٠/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨١٦)، وأحمدُ (٧٤٧٩) واللَّفظُ له، مِن حديث أبي هُرَيرةَ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٨١٦) (٧٥) من حديث أبي هُرَيرةَ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٨١٦) (٧٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٦٩٩) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (٧٧)، وأحمدُ (٢١٥٨٩) مِن حديثِ زَيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ الله عنه.

صحَّحه ابنُ حِبَّانَ في ((الصحيح)) (٧٢٧)، وابنُ القيِّم في ((شفاء العليل)) (١/٣٤٣)، =



ومَن قال: بل للمَخلوق على اللهِ حَقُّ، فهو صَحيحٌ إذا أراد به الحَقَّ الَّذي أُخبَرَ اللهُ بؤُقوعِه؛ فإنَّ اللهَ صادِقٌ لا يُخلِفُ الميعاد، وهو الَّذي أو جَبَه على نَفْسِه، بحِكمتِه وفَضْله ورَحمته (۱)!

## بلاغةُ الآيتَين:

١- قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ فَالاَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُنُونَ ﴾ اسْتِئنافٌ بَيانيٌ أُوثِرَ بصَريحه جانبُ المُؤمِنينَ مِن المُستمِعينَ لِلقُرآنِ؛ لأنَّهم لَمَّا سَمِعوا البُشْرى تَطلَّعوا إلى صِفةِ البُشْرى، وتَعْيينِ المُحسنينَ؛ لِيَضَعوا أَنفُسَهم في حاقِّ مَواضِعِها، فأُجِيبوا بأنَّ البُشْرى هي نفيُ الخوفِ والحُزْنِ عنهم، وأنَّهم أصحابُ الجنَّةِ، وأنَّ المُحسنينَ همُ الَّذين قالوا: رَبُّنا اللهُ، ثمَّ اسْتَقاموا في أعمالِهم. وأشيرَ بمَفْهومِه إلى التَّعريضِ بالَّذين ظَلَموا؛ فإنَّ فيه مَفهومَ القَصْرِ مِن قولِه: ﴿ أُولَٰكِكَ أَصَعَبُ لِلْمُنَالِدَ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

- وتَعريفُ المُؤمِنينَ بطَريقِ المَوصوليَّةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَمُواْ ﴾؛ لِمَا تُؤذِنُ به الصِّلةُ مِن تَعليلِ كَرامتِهم عِندَ اللهِ؛ لأنَّهم جَمَعوا حُسْنَ مُعامَلتِهم لِمَا تُؤذِنُ به الصِّلةُ مِن تَعليلِ كَرامتِهم عِندَ اللهِ؛ لأنَّهم جَمَعوا حُسْنَ مُعامَلتِهم لِرَبِّهم بتَوحيده وخوفه وعبادتِه -وهو ما دلَّ عليه ﴿قَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ﴾ - إلى حُسْنِ مُعامَلتِهم أنفُسَهم، وهو معنَى ﴿ ثُمَّ ٱسْتَقَلْمُواْ ﴾ (٣).

- وجِيءَ في صِلةِ المَوصولِ بفِعلِ ﴿ قَالُواْ ﴾؛ لإيجازِ المَقولِ وغُنْيتِه عن أَنْ يُقالَ: اعْتَرَفوا باللهِ وَحْدَه وأطاعوه، والمُرادُ: أنَّهم قالوا ذلك واعْتَقَدوا مَعناهُ -إذ

<sup>=</sup> والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٩٩٤)، وصحَّح إسنادَه الذَّهبيُّ في ((المهذب)) (٨/ ٢١٢٤)، وقوَّى إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوطُ في تخريج ((سنن أبي داود)) (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/ ٢١٧، ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



الشَّأَنُ في الكلام الصِّدقُ- وعَمِلوا به؛ لأنَّ الشَّأْنَ مُطابَقةُ العمَل للاعْتِقادِ(١).

- قولُه: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أي: جَمَعوا بيْنَ التَّوحيدِ - الَّذي هو خُلاصةُ العِلمِ - ، والاسْتِقامةِ في الأُمورِ الَّتي هي مُنتهى العمَلِ ، وحَرْفُ (ثُمَّ) ؛ للدَّلالةِ على تَراخي رُتبةِ العَملِ ، وتَوقُّفِ الاعتِدادِ به على التَّوحيدِ ؛ ف (ثُمَّ) هنا للتَّراخي الرُّتبيِّ ، وهو الارتقاءُ والتَّدرُّ جُ (٢).

- ودُخولُ الفاءِ على خَبرِ المَوصولِ - وهو ﴿ فَلَا خَوَفَ عَلَيْهِمْ ﴾ لِمُعامَلةِ اللهُ ثمَّ الشَّقاموا فلا خَوفٌ المَوصولِ مُعامَلة الشَّرْطِ، كأنَّه قِيل: إنْ قالوا ربُّنا اللهُ ثمَّ اسْتَقاموا فلا خَوفٌ عليهم، فأفادَ تَسبُّبَ ذلك في أمْنِهم مِن الخَوفِ والحُزْنِ (٣).

- والمُرادُ بقَولِه: ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنَنُونَ ﴾ بَيانُ دَوامِ نَفْيِ الحُزْنِ، لا بَيانُ نَفْي دَوام الحُزْنِ كما يُوهِمُه كَونُ الخَبرِ مُضارِعًا (٤).

- وقولُه: ﴿ وَلَا هُمْ يَحُنُونَ ﴾ فيه تقديمُ المُسنَدِ إليه ﴿ وَلَا هُمْ ﴾ على المُسنَدِ اليه بالخبرِ، أي: إنَّ الحُزْنَ مُنْتَفِ الفِعليِّ ﴿ يَحَرَّفُونَ ﴾؛ لتخصيص المُسنَدِ إليه بالخبرِ، أي: إنَّ الحُزْنَ مُنْتَفِ عنهم لا عن غيرِهم، والمُرادُ بالغيرِ: مَن لَم يَتَّصِفْ بالإيمانِ والاسْتِقامةِ في مَراتِبِ الكُفْرِ والعصيانِ؛ فجنْسُ الخوفِ ثابتُ لِمَن عَدَاهُم على مَراتبِ تَوقُع العِقابِ، حتَّى في حالةِ الوَجَلِ مِن عَدَمِ قَبولِ الشَّفاعةِ فيهم، ومِن تَوقُع حِرْمانِهم من نَفَحاتِ اللهِ تعالى (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٨ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).





# ٢ - قولُه تعالَى: ﴿ أَوْلَتِهِكَ أَصَّحَكُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

- اسْتِحضارُ المُؤمِنينَ بطَريقِ اسمِ الإشارةِ في قولِه: ﴿ أُولَيَهِ كَ أَحَمَٰ لُلَمَّنَةِ ﴾؛ للتَّنبيهِ على أنَّهم أحْرِياءُ بما يَرِدُ مِن الإخبارِ عنْهم بما بعْدَ الإشارة؛ مِن أَجْلِ الأوصافِ المذْكورةِ قَبْلَ اسم الإشارةِ(۱).

- وقولُه: ﴿ أَصِّحَنَبُ ٱلْجُنَّةِ ﴾ أدَلُّ على الاختصاصِ بالجنَّةِ مِن أَنْ يُقالَ: أولئك في الجنَّةِ، أو أولئك لهم الجنَّةُ؛ لِمَا في (أصْحاب) مِن مَعنى الاختصاصِ، وما في الإضافة أيضًا (٢).

- وقولُه: ﴿ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ تَصريحٌ بما اسْتُفِيدَ مِن تَعليلِ الصِّلةِ في الخبَرِ، ومِن اقْتِضاءِ اسمِ الإشارةِ جَدارةَ المُؤمِنينَ بما بعْدَه، وما أفادَهُ وَصفُ (أَصْحاب) وما أفادَتُه الإضافةُ، وهذا مِن تَمام العِنايةِ بالتَّنويهِ بهم (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيتان (١٥-١١)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ كُرُّهَا ﴾: أي: مَشَقَّةً وتَعَبَّا، وأصلُ (كره): يدُلُّ على خِلافِ الرِّضا والمحَبَّةِ (١٠).

﴿ وَفِصَدُلُهُ ، ﴾: أي: فطامُه، وأصلُ (فصل): يدُلُّ على تمييزِ الشَّيءِ مِن الشَّيءِ، وإبانتِه عنه؛ لانفِصالِ المولودِ عن الاغتِذاءِ بثَدْيِ أمِّه إلى غيرِه مِن الأقواتِ، ومنه سُمِّيَ الفَصِيلُ - ولَدُ النَّاقةِ - فَصِيلًا؛ لأنَّه مَفصُولٌ عن أمِّه (٢).

﴿ بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾: أي: بلَغَ غاية شَبابِه وشِدَّتِه وقُوَّتِه، والأَشُدُّ قيل: هو جمعُ شَدِّ، وقيل: جمعُ شِدَّةٍ، وقيل: هو جمعُ لا واحدَ له، وأصلُ (بلغ): يدُلُّ على الوُصولِ إلى شَيءٍ، وأصلُ (شدد): يدُلُّ على قُوَّةٍ في شَيءٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٧٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ١٧٦)، (المفردات)) للراغب (ص: ٧٠٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٤٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٥٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٠٥)، ((البسيط)) للواحدي (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢١٥، ٢٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٠١) و (٣/ ١٧٩)، ((التبيان)) و (٣/ ١٧٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٩٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٦٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٦٣).



﴿ أَوْزِعْنِي ﴾: أي: ألهِ مْني، يُقالُ: أوزَعْتُه بكذا، أي: أغرَيْتُه به، وهو مُوزَعٌ بكذا، ومُولَعٌ بكذا، ومُولَعٌ بكذا، وأصلُ (أوزع): الدَّلالةُ على إزالةِ الوَزْعِ، أي: الانكِفافِ عن عَمَلٍ ما؛ فالهمزةُ فيه للإزالةِ (١).

﴿ ذُرِيَّتِ ﴾: الذُّرِيَّةُ: الأولادُ وأولادُ الأولادِ، فهي اسمٌ يَجمعُ نَسلَ الإنسانِ مِن ذَكَرٍ وأُنثَى، قيل: أصلُها مِن (ذرَأ)، أي: خلق، وحُذِفت الهمزةُ منها، وقيل: أصلُها مِن (الذَّرِّ)، بمعنى التَّفريقِ (٢).

## مُشكلُ الإعراب:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَّا ﴾

في نَصبِ ﴿إِحْسَناً ﴾ وُجوهٌ مِن الإعرابِ:

أَحَدُها: أَنَّه مَصدَرٌ مَنصوبٌ بفِعلٍ مُقَدَّرٍ، أي: وصَّيْناه أن يُحسِنَ إليهما إحسانًا. الثَّاني: أنَّه مَفعولٌ به ثانٍ، على تضمين (وَصَّيْنا) معنى (ألزَمْنا).

الثَّالِثُ: أنَّه مَنصوبٌ على أنَّه مَفعولٌ لأَجْلِه، أي: وصَّيْناه بهما إحسانًا مِنَّا لِيهما.

الرَّابِعُ: أَنَّه مَنصوبٌ على المصدريَّةِ؛ لأَنَّ معنى (وَصَّيْنَا): (أَحْسَنَّا)، وعلى الوَجهَينِ الثَّالثِ والرَّابِعِ فالمفعولُ الثَّاني هو ﴿ بِوَلِدَيْهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٣، ٤٠٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٩/١٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٧٢)، ((تفسير ابن الجوزي (ص: ٢٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٥٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٢٧)، ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٥٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٢).



الخامِسُ: أنَّه حالٌ، على تقديرِ حَذفِ مُضافٍ، أي: ووصَّيْنا الإنسانَ بوالِدَيه ذا إحسان (١).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّ عَانِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَةَ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾

قُولُه تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱلصِّدُقِ ﴾ مَصدَرٌ مُؤكِّدُ لِمَضمونِ الجُملةِ السَّابقةِ، فهو مَفعولٌ مُطلَقٌ لِفِعلٍ محذوفٍ، تقديرُه: ﴿ وَعَدَ)؛ لأَنَّ قُولَه: ﴿ نَنَقَبَّلُ ﴾ ﴿ وَنَنَجَاوَزُ ﴾ وَعدٌ مِن اللهِ لهم بالتَّقَبُّلِ والتَّجاوُزِ، فوعدُ الصِّدْقِ توكيدٌ لذلك، كأنَّه قال: وَعَدَهم اللهُ بذلك وَعدًا صِدقًا، وهو مِنْ إضافةِ الموصوفِ إلى صفتِه، أي: الوَعدَ الصِّدقَ (٢).

### المُعنى الإجماليُّ:

يأمُّرُ الله تعالى بالإحسانِ إلى الوالدينِ، ويُبيِّنُ ما يَترتَّبُ عليه مِن ثوابٍ، فيقولُ: ووصَّيْنا الإنسانَ أن يُحسِنَ إلى والدّيه إحسانًا؛ حمَلَتْه أُمُّه كارِهةً، ووضعَتْه كارِهةً؛ لما تُعانيه في أثناءِ حَمْلِها ووَضْعِها مِن المَشاقِّ والآلامِ والمتاعبِ، ومُدَّةُ حَملِ لما تُعانيه في أثناءِ حَمْلِها ووَضْعِها مِن المَشاقِّ والآلامِ والمتاعبِ، ومُدَّةُ وَطالِمه مِن الرَّضاعِ ثلاثونَ شَهرًا. حتَّى إذا بلغَ الوَلَدُ شِدَّةَ قُوَّتِه الجنينِ مع مُدَّةِ فِطامِه مِن الرَّضاعِ ثلاثونَ شَهرًا. حتَّى إذا بلغَ الوَلَدُ شِدَّة قُوَّتِه وكَمالَ عَقلِه، وبلغ أربعينَ سَنةً؛ قال: رَبِّ ألهِمْني ووفقْني لِأن أشكُر نِعمَتك النَّي أنعَمْت بها عليَّ وعلى والديَّ، وأنْ أعمَلَ عَملًا صالِحًا تَقْبَلُه مِنِّي، وأصلِحْ لي ذُرِّيَّتِي، وأهدِهم للإيمانِ والعَمَلِ الصَّالحِ، إنِّي تُبتُ إليك وإنِّي مِن المُسلِمينَ. لي ذُرِّيَّتِي، وأهدِهم للإيمانِ والعَمَلِ الصَّالحِ، إنِّي تُبتُ إليك وإنِّي مِن المُسلِمينَ. أولئك يَتقَبَّلُ اللهُ عنهم أحسَنَ ما عَملوه في الدُّنيا، ويَصفَحُ عن سَيِّئاتِ أعمالِهم، أولئك يَتقَبَّلُ اللهُ عنهم أحسَنَ ما عَملوه في الدُّنيا، ويَصفَحُ عن سَيِّئاتِ أعمالِهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٤٤٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ١٧٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٣/ ٥٣)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٤٤٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٦٧٠).





وهم في أهلِ الجنَّةِ، وَعَدهم اللهُ بذلك وَعْدَا صِدْقًا لا يَتخلَّفُ.

### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا ۚ حَمَلَتُهُ أَمَّهُۥ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا أَوْ حَمَلُهُۥ وَفِصَلُهُۥ وَلِحَمْلُهُۥ وَفِصَلُهُۥ ثَلَتُهُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي ثَلَتُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي ثَلَتُهُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُكُم وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي ثَلَتُهُ أَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَّلِح لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ أَنْعُمْتُ عَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَّلِح لِي فِي ذُرِّيَتِي ۗ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى في الآية السابقة: ﴿ جَزَآءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾؛ قالَ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ﴾؛ إذْ كانَ برُّ الوالدَيْن ثانِيًا أَفْضلَ الأعمالِ(١).

وأيضًا لَمَّا ذَكر تعالى في الآيةِ الأُولى التَّوحيدَ له، وإخلاصَ العِبادةِ، والاستِقامةَ اليه؛ عَطَف بالوَصيَّةِ بالوالِدَين، كما هو مَقرونٌ في غير ما آيةٍ مِن القُرآنِ(٢).

وأيضًا بَيَّنَ هنا اختِلافَ حالِ الإنسانِ مع أَبَوَيه؛ فقد يُطيعُهما وقد يُخالِفُهما، أي: فلا يَبعُدُ مِثلُ هذا في حَقِّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقومِه، حتَّى يستجيبَ له البَعضُ ويَكفُرَ البَعضُ؛ فهذا وجهُ اتِّصالِ الكلام بَعْضِه ببَعضٍ (٣).

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾.

أي: وأُمَرْنا الإنسانَ وعَهدْنا إليه عَهدًا أن يُحسِنَ إلى والِدَيه ويَبَرَّهما(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٩٢/١٦).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۱/ ۱۳۹)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/٢٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲۷۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۱).



كما قال تعالى: ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنًا ﴾ [العنكبوت: ٨].

### ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا ﴾.

أي: حمَلَتْه أُمُّه في بَطنِها فقاسَت في ذلك مَشَقَّةً شَديدةً جعَلَتْها كارِهةً لأحوالِ ذلك الحَملِ؛ مِنَ الثِّقلِ، والغَثَيانِ، والضَّعفِ، وغَير ذلك(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُۥ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْصُالُ اللهِ عَامَيْنِ أَنِ ٱشْصُالُ اللهِ عَامَيْنِ أَنِ ٱلقَمان: ١٤].

### ﴿ وَوَضَعَتْهُ كُرُّهًا ﴾.

أي: وتَضَعُ مَولودَها بآلام شَديدة ومَشَقَّة عَظيمة تَجعَلُها كارِهةً لِوَضعِه(٢).

﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ مَا لَا تُونَ شَهْرًا ﴾.

أي: ومُدَّةُ حَملِ الجَنينِ في بَطنِ أمِّه مع مُدَّةِ فِطامِه مِن الرَّضاعِ تَبلُغُ ثلاثينَ لَمُهِرًا (٣).

# ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُۥ ﴾.

<sup>=</sup> قال ابنُ عطيَّة: (أي: هكذا مَضَت شرائعي وكُتُبي لأنبيائي؛ فهي وَصيَّةٌ مِن اللهِ في عبادِه). ((تفسير ابن عطية)) (٩٦/٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۲۲، ۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۳۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۹۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۰).

قال السمعاني: (معناه: أنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الحَملِ سِتَّةُ أَشهُرٍ، ومُدَّةَ الفِصالِ سَنتانِ؛ فذلك ثلاثون شَهرًا). ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٥٤). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٢٣، ٢٢٤).





# أي: حتَّى إذا بلغَ الوَلَدُ شِدَّةَ قُوَّتِه وكَمالَ عَقلِه، وذلك في سِنِّ الشَّبابِ(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۳۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۱).

وفي معنى بُلوغ الأشُدِّ أقوالٌ:

قيل: المرادُ: الاحتلامُ. وممَّن اختاره: ابنُ أبي زَمَنين. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٢٢٦/٤). وقيل: المرادُ: بلوغُ ثمانيَ عَشْرةَ سنةً. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: مُقاتِلُ بنُ سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٠).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ جُبير. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٧٦).

وقيل: المرادُ: بلوغُ سِنِّ الثَّالثِةِ والثَّلاثِينَ. وممَّن ذهب إلى هذا القَولِ: ابنُ جرير، والزَّجَّاجُ، والسمر قندي، والواحدي، ونَسَبه الرَّازِيُّ إلى جمهورِ المفَسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣٩)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٤٤٢)، ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٢٨٨)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٩٥)، ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ١٠٧).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وقَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٣٩). وقيل: المرادُ: بلوغُ سِتٍّ وثلاثينَ. وممَّن اختار هذا القولَ: ابنُ عطيَّة، والثعالبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٧)، ((تفسير الثعالبي)) (٥/ ٢١٦).

وقال الزمخشري: (بُلوغُ الأشُدِّ: أن يَكتَهِلَ ويَستوفيَ السِّنَّ الَّتي تَستحكِمُ فيها قُوَّتُه وعَقلُه وتَميزُه، وذلك إذا أنافَ على الثَّلاثينَ وناطح الأربَعينَ). ((تفسير الزمخشري)) (٢/٢). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٣٦).

وقيل: هو ما بيْنَ ثماني عَشْرةَ سنةً إلى أربعين سنةً. وممَّن اختاره: الثعلبيُّ، والبغويُّ، والخازنُ. ((تفسير الثعلبي)) (٩/ ١٢)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٩٥)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٣٠). وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٧٦، ٢٧٧).

وقال ابن القيِّم: (وقد أحكَمَ الأزهريُّ [تفسيرَ] اللَّفظةِ، فقال: بُلوغُ الأَشُدِّ يكونُ مِن وَقت بُلوغِ الإنسانِ مَبلَغَ الرِّجالِ الى أربعينَ سَنةً، قال: فبُلوغُ الأشُدِّ مَحصورُ الأَوَّلِ، مَحصورُ النَّهايةِ، غيرُ مَحصورِ ما بيْنَ ذلك، فبُلوغُ الأشُدِّ مَرتَبةٌ بيْنَ البُلوغِ وبينَ الأربَعينَ). ((تحفة المودود)) (ص: ٥٠٠). ويُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (١١/ ١٨٢ - ١٨٣).

وقال الجَصَّاصُ: (جائزٌ أن يكونَ المرادُ ببُلوغ الأشُدِّ قبْلَ أربعينَ سَنةً وقبْلَ الاستِواءِ، وإذا =



### ﴿ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾.

أي: وبلَغ أربعينَ سَنةً، فكَمَل حِينَها عَقلُه وقُوَّتُه، وتكامَلَت حُجَّةُ اللهِ عليه (١). ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنَ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي آَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى ﴾.

أي: قال: رَبِّ أَلهِ مْني ووفِّقْني لِأَن أَشكُر ما أَنعَمْتَ به علَيَّ، وعلى أبي وأُمِّي (٢). ﴿ وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ ﴾.

أي: وألهِمْني ووَفِّقْني لِأَنْ أعمَلَ عَملًا صالِحًا يُرضيك عنِّي، وتَقْبَلُه مِنِّي (٣). ﴿ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِي ﴾.

أي: وأصلِحْ لي نَسْلي وعَقِبي بأنْ تَهديَهم للإيمانِ والعَمَلِ الصَّالحِ، وتُصلِحَ

= كان كذلك فالأشُدُّ ليس له مِقدارٌ مَعلومٌ في العادةِ لا يزيدُ عليه ولا يَنقُصُ منه، وقد يختَلِفُ أحوالُ النَّاسِ فيه؛ فيبلغُ بَعضُهم الأشُدَّ في مدَّةٍ لا يَبلُغُه غيرُه في مِثلِها؛ لأنَّه إن كان بُلوغُ الأشُدِّ هو اجتِماعَ الرَّايِ واللَّبِ بعدَ الحُلْمِ، فذلك مختَلِفٌ في العادةِ، وإن كان بُلوغُه اجتماعَ القُوى وكمالَ الجِسمِ فهو مختلِفٌ أيضًا، وكلُّ ما كان حُكمُه مَبنيًّا على العاداتِ فغيرُ مُمكِنٍ القَطعُ به على وقتٍ لا يَتجاوَزُه ولا يَقصُرُ عنه، إلَّا بتوقيفٍ أو إجماعٍ). ((أحكام القرآن)) (٣/ ٢٦٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۱)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ٢٢٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٠).

قال البِقاعي: (﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ فاجتَمَع أشُدُّه، وتمَّ حَزمُه وجِدُّه، وزالت عنه شِرَّةُ الشَّبابِ وطَيشُ الصِّبا ورُعونةُ الجَهلِ؛ ولذلك كان هذا السِّنُ وقتَ بَعثةِ الأنبياء، وهو يُشعِرُ بأنَّ أوقاتَ الصِّبا أَخَفُّ في المؤاخَذةِ مِمَّا بَعْدَها، وكذا ما بيْنَ أوَّلِ الأشُدِّ والأربَعينَ). ((نظم الدرر)) ((۱٤٨/١٨).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۱/ ۱۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹۲/ ۱۹۶)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۳).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۱)، ((تفسير الألوسي)) (ص: ۷۸۱). ((تفسير السعدى)) (ص: ۷۸۱).



أحوالُهم(١).

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ثلاثُ دَعُواتٍ مُستَجاباتٌ لا شَكَّ فيهنَّ: دعوةُ الوالِدِ، ودَعوةُ المُسافِرِ، ودَعوةُ المظلوم))(٢).

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا مات الإنسانُ انقَطَع عنه عَمَلُه إلَّا مِن ثلاثةٍ: إلَّا مِن صَدَقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولَدٍ صالح يَدعو له))(٣).

﴿ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾.

أي: إنِّي تُبتُ إليك مِن ذُنوبي السَّابِقةِ، ورَجعتُ إلى طاعتِك (٤).

﴿ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

أي: وإنِّي مِن المُستَسلِمينَ لك بالتَّوحيدِ، المُنقادينَ لحُكمِك، الخاضِعينَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٤۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۹۸/۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٣، ٣٤).

قال ابن جرير: (قوله: ﴿ وَأَصَٰلِحَ لِي فِي ذُرِيَةِ ﴾ يقولُ: وأصلِحْ لي أموري في ذُرِّيَتي الَّذين وُهِبَتْهم، بأنْ تَجعَلَهم هُداةً للإيمانِ بك، واتباعٍ مَرْضاتِك، والعملِ بطاعتِك. فوصَفَه جلَّ ثناؤُه بالبِرِّ بالآباءِ والأمَّهات، والبَنينَ والبنات). ((تفسير ابن جرير)) (١٤١/٢١).

(۲) أخرجه أبو داود (۲۵۳۱) واللَّفظُ له، والترمذيُّ (٣٤٤٨)، وابنُ ماجه (٣٨٦٢)، وأحمد (٢٥١٠). حسَّنه الترمذيُّ، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (١٥٣٦)، وصَحَّحه ابن حِبَّان في ((الصحيح)) (٢٦٩٩)، والقرطبيُّ في ((التفسير)) (٢١/ ١٩٤)، والنوويُّ في ((الإيضاح)) (٢٢)، وقوَّى إسنادَه الذهبيُّ في ((الكبائر)) (١٨٤)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((سنن أبي ((مسند أحمد)) (٢٥/ ٢٥٢)، وحَسَّن الحديثَ لغيرِه شُعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (١٥٣٦).

(۳) رواه مسلم (۱**٦٣**۱).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۱)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۱).



لك بالطَّاعةِ في أمْرك ونَهْيك(١).

﴿ أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ آَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِيَ أَصَّحَكِ ٱلْجَنَّةً وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ ﴾.

﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾.

أي: أولئك يَتقَبَّلُ اللهُ عنهم أحسَنَ الَّذي عَمِلوه في الدُّنيا؛ فيثيبُهم عليه (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/ ۱۹۵)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ۲۲).

قال السمعاني: (اختَلَف المُفَسِّرون فيمَنْ نزَلَت هذه الآيةُ؟ فقال الكَلْبِيُّ، ومُقاتِلٌ، والضَّحَّاكُ: إنَّها نزلتْ في أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عنه. وقال الحَسَنُ البَصريُّ: إنَّها عامَّةٌ في جميعِ المؤمِنينَ. ومعنَى الآية: هو الإرشادُ إلى شُكرِ اللهِ ودُعاءِ الوالِدَينِ). ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٥٤).

وقال الرَّسْعَني: (قال جُمهورُ المُفَسِّرينَ: لَمَّا بلغ أبو بكر أربعينَ سَنةً دعا اللهَ تعالى بما ذكرَه في هذه الآية، فأجابه اللهُ تعالى؛ فأسلَمَ وأسلَمَ والداه وأولاده: ذكورُهم وإناثُهم، ولم يَتَّفِقْ ذلك لأحَد غَيرِه مِنَ الصَّحابة، وقال الضَّحَّاكُ والسُّدِّيُّ: نزلتْ في سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ). ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢١٧).

وممَّن اختار أنَّ الآية نزلت في أبي بكرٍ وأنَّه المرادُ بها: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والواحديُّ، والرازي، والرسعني، والخازن، وجلال الدين المحلي، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢٠)، ((تفسير الرازي)) (٨/ ١٨، ١٩)، ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢١)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٣٠)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ١٦٨)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢٨٩).

وممَّن اختار أنَّ الآيةَ عامَّةُ: الزمخشريُّ، وابنُ عطيَّة، وأبو حيَّان، وهو ظاهِرُ اختيارِ ابنِ كثيرٍ، والشوكانيُّ، والقاسمي، وابنِ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٠٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٣)، ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٣٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٤٢/۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (١٠٨/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٥).





﴿ وَنَنْجَا وَزُ عَن سَيِّ الْهِمْ ﴾.

أي: ويَصفَحُ الله عن سَيِّئاتِ أعمالِهم؛ فلا يُعاقِبُهم عليها(١).

﴿ فِي أَصْعَابِ ٱلْجَنَّةِ ﴾.

أي: وهم في عِدادِ أهل الجنَّةِ، الَّذين يُفعَلُ بهم مِثلُ ذلك(٢).

﴿ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾.

أي: وَعَد اللهُ أهلَ الإيمانِ أن يَتقَبَّلَ مِن مُحسِنِهم ويَتجاوَزَ عن مُسيئِهم وَعْدَ اللهُ أهلَ الإيمانِ أن يَتقَبَّلَ مِن مُحسِنِهم وَعْدَ الصِّدْقِ والحقِّ الَّذي لا يُخلَفُ، فهو موفٍ لهم به ولا شكَّ (٣).

= ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا ﴾: الأعمالُ الصَّالحةُ الَّتي عَمِلوها في الدُّنيا، وأنَّ الأحسَنَ هنا بمعنى الحَسَنِ: الواحديُّ، والبغوي، وابنُ الجوزي، والرَّسْعَني، والخازن، والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ١٨٢)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٩٦)، ((تفسير البغوي)) (١٩٦/٤)، ((تفسير الجوزي)) (١٠٨/٤)، ((تفسير الموزي)) (٢١٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٣).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: الطَّاعاتُ وأعمالُهم الحَسنةُ الصَّالحةُ؛ لأنَّها أحسَنُ ما عَمِلوا؛ لأنَّهم يَعمَلونَ المُباحاتِ وغيرَها، فاسمُ التَّفضيلِ على معناه: البيضاويُّ، وأبو السعود، والسعدي. يُغطَر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٩).

قال ابنُ عاشور: (أي: الإحسانُ بالوالِدَينِ والدُّعاءُ لهما وللذُرِّيَّةِ: مِن أفضَلِ الأعمالِ؛ فهو مِن أحسَنِ ما عَمِلوا، وقد تَقبَّلَ منهم كلَّ ما هو أحسَنُ ما عَمِلوا). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٥).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹۱/۱۹۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۵/ ۲۳).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱) م. ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲ / ۳۵).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٤٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٨)، ((تفسير القرطبي)) = (۲۱/ ۱۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۱).



## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنًا ﴾ هذا مِن لُطفِه تعالى بعبادِه وشُكرِه للوالِدَينِ: أَنْ وصَّى الأولادَ وعَهِدَ إليهم أَن يُحسِنوا إلى والدَيهم بالقَولِ اللَّطيفِ، والكلامِ اللَّيِّنِ، وبَذْلِ المالِ والنَّفَقةِ، وغيرِ ذلك مِن وُجوهِ الإحسانِ (١). وبرُّ الوالدينِ واجبٌ بهذه الآيةِ وغيرِها، وعقوقُهما كبيرةٌ (٢).

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَكَتَهُ أُمَّهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعَتْهُ كُرُها وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ وَقَلَهُ وَقِلْ الله عَلَى وَعَلَى وَلِدَى ﴾ قولُه جَلَّ وعلا: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَبَلَغَ ٱرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ يدُلُّ على أنَّ الإنسانَ كالمُحتاجِ إلى مُراعاةِ الوالِدَينِ له إلى قريبٍ مِن هذه المُدَّة ؛ وذلك لأنَّ العَقلَ كالنَّاقِصِ، فلا بُدَّ له مِن رعايةِ الأبوينِ على رعايةِ المصالح، ودفع الآفاتِ (٣).

<sup>=</sup> قال القرطبي: (﴿ وَعَدَ الصِّدَقِ ﴾ وهو من بابِ إضافة الشَّيءِ إلى نَفْسه؛ لأنَّ الصِّدقَ هو ذلك الوَعدُ الَّذي وَعَدَه اللهُ، وهو كَقُولِه تعالى: ﴿ حَقُّ ٱلْقِمِينِ ﴾ [الواقعة: ٩٥]، وهذا عندَ الكوفيِّينَ، فأمَّا عندَ البَصريِّينَ فتَقديرُه: وَعْدَ الكَلامِ الصِّدقِ، أو الكِتابِ الصِّدقِ، فحُذِف المَوصوفُ). ((تفسير القرطبي)) (١٩٦/١٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٩٦/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٨).



كأنَّه يَخرُجُ عن وُسعِ الإنسانِ مُكافأتُهما إلَّا بالدُّعاءِ والذِّكرِ الجَميلِ(١)!

3 - قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ۖ مَلَتُهُ أَمُّهُۥ كُرُهَا وَوَضَعْتُهُ كُرُها وَوَصَعْتُهُ كُرُها وَحَمْتُ عَلَى وَلِدَى وَلِدَى الله الإحسانِ إلى الوالدَيْن في المُشاهَدة والغَيبة، وبجميع وَسائلِ الإحسانِ الَّذي غايتُه حُصولُ النَّفْعِ لهما، وأنَّ الله لَمَّا الله لَمَّ الله الله الله عليه وسلّم؛ لِقولِه: أَمَرَ بالدُّعاءِ للأَبوَينِ وَعَدَ بإجابتِه على لِسانِ رَسولِه صلّى الله عليه وسلّم؛ لِقولِه: ((إذا مات الإنسانُ انقَطَع عنه عَمَلُه إلَّا مِن ثلاثةٍ: إلَّا مِن صَدَقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولَد صالحٍ يَدعو له))(٢)، وما شَكَرَ الولَدُ ربَّه على النَّعمةِ الَّتِي أَنْعَمَها لي يُنتَفَعُ به، أو ولَد صالحٍ يَدعو له))(٢)، وما شَكَرَ الولَدُ ربَّه على النَّعمةِ الَّتِي أَنْعَمَها الله على والدَيْه إلَّا مِن بابِ نِيابَتِه عنْهما في هذا الشُّكرِ، وهو مِن جُملةِ العمَلِ الله على والدَيْه إلَّا مِن بابِ نِيابَتِه عنْهما في هذا الشُّكرِ، وهو مِن جُملةِ العمَلِ الله يَودِيهِ الولَدُ عن والدَيْه إلَّا مِن والدَيْه الولَدُ عن والدَيْه الولدُ عن والدَيْه الولود عن المُتَهِ المُتَلِعِينَ المُتَلِقِ اللهِ اللهِ اللهُ الْولِهُ الْمُتَلِعِيْهِ الْولَدُ عن والدَيْه الولَدُ عن والدَيْه الولدَيْه الولدُ الشَّهُ المُولِدُ عن والدَيْهِ المُولِدُ عن والدَيْهُ المُولِدُ عن والدَيْهِ المَاسَلَةُ ا

٥ - قال الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آنَ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ اللّهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آنَ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ اللّهِ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحٌ لِى فِي ذُرِيَّتِي إِنِي نِعْمَتُكَ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَنْ وَحَلّى وَيَعزمَ عليها (٤).
 والإنابة إلى الله عزَّ وجلَّ، ويَعزمَ عليها (٤).

٦- قال الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَّلِحٌ لِى فِي ذُرِيَّتِي ۚ إِنِي نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَّلِحٌ لِى فِي ذُرِيَّتِي ۚ إِنِي فِي هَذُه الآية دَليلٌ على أنَّه ينبغي لِمَن بلغَ عُمُرُه ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ في هذه الآية دَليلٌ على أنَّه ينبغي لِمَن بلغَ عُمُرُه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨١).



أربعينَ سَنةً أن يَستكثِر مِن هذه الدَّعواتِ(١).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَصَلِحَ لِى فِى ذُرِيَّتِ ﴾ استِطرادٌ في أثناء الوصاية بالدُّعاءِ للوالدَينِ بألَّا يَغفُلَ الإنسانُ عن التَّفَكُّرِ في مُستَقبَلِه، بأن يَصرِفَ عِنايتَه إلى ذُرِّيَتِه كما صرَفَها إلى أبوَيه؛ لِيَكونَ له مِن إحسانِ ذُرِّيَّتِه إليه مِثلُ ما كان منه لأبوَيه، وإصلاحُ الذُّرِيَّة يَشملُ إلهامَهم الدُّعاءَ إلى الوالد(٢).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا = قَولُ الله تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُها ﴾ يدُلُّ على أَنَّ حَقَّ الأُمِّ أعظَمُ ؛ لأنَّه قال أَوَّلاً: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾ يدُلُّ على أَنَّ حَصَّ الأُمَّ بالذِّكرِ ، فقال: ﴿ حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها ﴾ فذكرهما معًا، ثمَّ خَصَّ الأُمَّ بالذِّكرِ ، فقال: ﴿ حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها ﴾ وذلك يدُلُّ على أَنَّ حَقَّها أعظم ، وأنَّ وصولَ المشاقِّ إليها بسبب الولد أكثرُ (٣) وذلك يدُلُّ على أَنَّ حَقَّها أعظم ، وأنَّ وصولَ المشاقِّ إليها بسبب الولد أكثرُ (٣) وأنَّ عَقها آكَدُ مِن حَقِّها آكَدُ مِن حَقِّ الأب؛ لأنَّها حمَلَتْه بمَشَقَّةٍ ، ووضَعَتْه بمَشَقَّةٍ ، وأرضَعَتْه هذه المُدَّة بتَعَب ونَصَب ، ولَم يُشارِكُها الأبُ في شَيءٍ مِن ذلك (١٠).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَكَتُهُ أَمُهُ كُرُهُا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُها وَوَصَعْتُهُ كُرُها وَوَصَعْهُ الله عليه والله عَلَيه وسلّم في واحدةٍ؛ في قولِه: ﴿ بِوَلِدَيْهِ ﴾؛ فناسَبَ ما قال الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلّم مِن جَعلِ ثلاثةِ أَرباعِ البِرِّ للأُمِّ، والرُّبُع للأَبِ، عندَما جاء رجُلُ إليه، فقال: ((يا رسولَ الله، مَنْ أَبَرُ ؟ قال: أُمَّكَ، قال: ثُمَّ مَن؟ قال: أُمَّكَ، قال: ثُمَّ مَن؟ قال: أُمَّكَ، قال: أُمَّكَ، قال: ثُمَّ مَن؟ قال: أُمَّكَ، قال: أُمَّكَ، قال: ثُمَّ مَن؟ قال: أُمَّكَ، قال: أُمَّكَ، قال: أُمَّكَ، قال: أُمَّكَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٢).



قال: ثُمَّ مَن؟ قال: أباكَ))(١).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ مَلَا الله على أَنَّ أَقَلَ مُدَّةِ الحَملِ والرَّضاعِ ثلاثينَ شَهرًا ، الحَملِ سِتَّةُ أَشهُر ؛ لأَنَّه لَمَّا كان مجموعُ مُدَّةِ الحَملِ والرَّضاعِ ثلاثينَ شَهرًا ، وكان أَكثَرُ الرَّضاعِ أربعةً وعشرينَ شهرًا ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَٱلْوَلِلاَ ثُو يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَ وَكَان أَكثَرُ الرَّضاعِ أربعةً وعشرينَ شهرًا ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَٱلْوَلِلاَ ثُو يُرَمِّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فإذا أسقَطْتَ الحَولَينِ الكامِلَينِ وهي أربعةٌ وعشرونَ شَهرًا - مِنَ الثَّلاثينَ ؛ بَقِيَ أَقَلُ مُدَّةِ الحَملِ: سِتَّةُ أَشهرٍ (٢).

(١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٧).

والحديث أخرجه أبو داودَ (١٣٩٥)، والترمذيُّ (١٨٩٧)، وأحمد (٢٠٠٢٨) مِن حديثِ مُعاويةً ابنِ حَيْدةَ رضيَ الله عنه. ولفظُ أبي داودَ: ((قلت: يا رسولَ الله، مَنْ أَبَرُّ؟ قال: أَمَّك ثمَّ أَمَّك ثمَّ أَمَّك ثمَّ أَمَّك، ثمَّ أباك، ثمَّ الأقربَ فالأقربَ)).

حسَّنه الترمذي، وابنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) (١٢١٧/١)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (١٣١٥): (حسَنٌ صحيحٌ)، وصحَّحه لغيرِه شعيبٌ الأرناؤوطُ في تخريج ((سنن أبي داود)) (١٣٩٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ١٥).

قال ابن كثير: (وقد استَدَلَّ عليٌّ رَضِيَ الله عنه بهذه الآية مع الَّتي في لُقمانَ: ﴿ وَفِصَدُلُهُ. فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: ١٤]، وقولِه: ﴿ وَٱلْوَلِادَ تُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]: على أنَّ أقلَّ مُدَّةِ الحَملِ سِتَّةُ أَشهُرٍ، وهو استِنباطٌ قُويٌّ صَحيحٌ، ووافقه عليه عثمانُ وجماعةٌ من الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٠).

وهذا النَّوعُ مِن الاستِدلالِ يرجِعُ عندَ الأُصوليِّينَ إلى دَلالةِ الإشارةِ -وهي مِن أنواعِ دَلالةِ المنطوقِ-، وهي دَلالةُ اللَّفظِ على معنًى ليس مقصودًا باللَّفظِ في الأصلِ، ولكنَّه لازِمٌ =



٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ مَلَا ثُونَ شَهْرًا ﴾ رُبَّما أَشْعَرَ بأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الرَّضاع سَنةٌ وتِسْعةُ أَشْهُرٍ ؛ لأَنَّ أَغلَبَ الحَملِ تِسْعةُ أَشْهُرٍ (١).

٥- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ مِن بَديع معنى الآية: جَمعُ مُدَّةِ الحَملِ إلى الفصالِ في ثلاثينَ شَهرًا؛ لِتُطابِقَ مُختَلِفَ مُدَدِ الحَملِ؛ إذ قد يكونُ الحَملُ سِتَّةَ أَشَهُرٍ، وسَبعةَ أَشْهُرٍ، وثمانيةَ أشهُرٍ، وتسعةً وهو الغالِبُ، قيل: كانوا إذا كان حمْلُ المرأة تسعة أشهر – وهو الغالِبُ – أرْضَعَتِ المولودَ أحدًا وعشرينَ شَهْرًا، وإذا كان الحمْلُ ثَمانيةَ أشهر أَرْضَعَت اثنينِ وعشرينَ شَهْرًا، وإذا كان الحمْلُ سَتَّة وعشرينَ شَهْرًا، وإذا كان الحمْلُ سَتَّة أَشْهُر أَرْضَعَت أَرْبعة وعشرينَ شَهْرًا، وإذا كان الحمْلُ سَتَّة أَشْهُر أَرْضَعَت أَربعة وعشرينَ شَهْرًا، وذلك أقصى أمَدِ الإرضاع، فعوَّضُوا عن أَشْهُر أَرْضَعَت أربعة وعشرينَ شَهْرًا، وذلك أقصى أمَدِ الإرضاع، فعوَّضُوا عن نَقْصِ كلِّ شَهرٍ مِن مُدَّةِ الحمْلِ شَهْرًا زائدًا في الإرضاع؛ لأنَّ نُقصانَ مُدَّةِ الحمْلِ يُؤتِّرُ في الطِّفلِ هُزالًا ().

7 - مِن بَديعِ الطَّيِّ في هذه الآية ﴿ وَحَمَّلُهُ، وَفِصَلُهُ، تَلَاثُونَ شَهُرًا ﴾: أنَّها صالحةٌ للدَّلالةِ على أنَّ مُدَّةَ الحمْلِ قد تكونُ دُونَ تِسعةِ أشْهُرٍ، ولولا أنَّها تكونُ دُونَ تِسعةِ أشْهُرٍ ولولا أنَّها تكونُ دُونَ تِسعةِ أشْهُرٍ لَحَدَّدَتْه بتِسعةِ أشْهُرٍ؛ لأنَّ الغرَضَ إظهارُ حَقِّ الأُمِّ في البِرِّ بما تَحمَّلَتْه مِن مَشقَّةِ المحمْلِ؛ فإنَّ مَشقَّةَ مُدَّةِ الحمْلِ أشَدُّ مِن مَشقَّةِ الإرضاع؛ فلولا قصْدُ الإيماءِ إلى هذه الدَّلالةِ لكان التَّحديدُ بتِسعةِ أشْهُرِ أَجدَرَ بالمَقام (٣).

<sup>=</sup> للمَقصود، فكأنَّه مقصودٌ بالتَّبعِ لا بالأصلِ. يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: ٢٦٤، ٢٦٢)، ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: ٢٨٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/٤٤) و(٧/ ٢٢٣، ٢٢٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

٧- جميعُ أهل السُّنَّةِ والجَماعةِ وأئمَّةِ الدِّين لا يَعتَقِدونَ عِصمةَ أَحَدٍ مِن الصَّحابة ولا القَرابةِ ولا السَّابقينَ ولا غَيرِهم، بل يجوزُ عِندَهم وُقوعُ الذَّنوب منهم، واللهُ تعالى يَغفِرُ لهم بالتَّوبةِ، ويَرفَعُ بها دَرَجاتِهم، ويَغفِرُ لهم بحَسَناتِ ماحيةِ، أو بغير ذلك مِنَ الأسباب؛ قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيِّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِّيَّتِيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْعَكِ ٱلْجَنَّةِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ \* لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهم ۚ ذَٰلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ \* لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣ - ٣٥]، ولكِنَّ الأنبياءَ -رِضوانُ اللهِ تعالى عليهم أجمعينَ - هم الَّذين قال العُلَماءُ: إنَّهم مَعصومونَ مِن الإصرارِ على الذَّنوبِ، فأمَّا الصِّدِّيقونَ والشُّهَداءُ والصَّالحونَ فلَيسُوا بمعصومينَ. وهذا في الذَّنوب المُحَقَّقة، وأمَّا ما اجتَهَدوا فيه فتارةً يُصيبونَ وتارةً يُخطئون؛ فإذا اجتَهَدوا فأصابوا فلَهم أجْران، وإذا اجتَهَدوا وأخطَؤوا فلهم أجرٌ على اجتهادِهم، وخَطؤُهم مغفورٌ لهم. وأهلُ الضَّلالِ يَجعَلونَ الخطّأَ والإثمَ مُتلازمَين: فتارةً يَغلُونَ فيهم ويقولون: إنَّهم مَعصومونَ، وتارةً يَجفُونَ عنهم ويقولونَ: إنَّهم باغونَ بالخَطأِ! وأهلُ العِلم والإيمانِ لا يُعَصِّمونَ، ولا يُؤَثِّمونَ (١).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَقَزِعْنِى آنَ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي الله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَبَلَغَ أَرْضَدُهُ وَأَصَّلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِي ۚ إِنِي تَبُثُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَى وَلِدَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَدُهُ وَأَصَّلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِي ۗ إِنِي تَبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱللهِ تعالى اللهِ عَن هذا الدَّاعي أَنَّه طَلَب مِنَ اللهِ تعالى إلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱللهُ عِلَى اللهِ تعالى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٥/ ٦٩).



ثلاثةَ أشياءَ؛ أحَدُها: أن يُوَفِّقَه اللهُ للشُّكرِ على نِعَمِه. الثَّاني: أن يُوفِّقَه للإتيانِ بالطَّاعةِ المَرْضيَّةِ عندَ اللهِ. الثَّالِثُ: أن يُصلِحَ له في ذُرِّيَّتِه. وفي ترتيبِ هذه الأشياءِ الثَّلاثةِ على الوَجهِ المذكور وَجهانِ:

الأوّلُ: أنَّ مَراتِبَ السَّعاداتِ ثلاثُ: أكمَلُها النَّفْسانيَّةُ، وأوسَطُها البَدَنيَّةُ، وأدوَنُها الخارجيَّةُ. والسَّعاداتُ النَّفْسانيَّةُ هي اشتِغالُ القلبِ بشُكرِ آلاءِ اللهِ ونَعمائِه، والسَّعاداتُ البَدَنيَّةُ هي اشتِغالُ البَدَنِ بالطَّاعةِ والخِدْمةِ، والسَّعاداتُ الخارجيَّةُ هي سَعادةُ الأهلِ والوَلَد؛ فلمَّا كانت المراتِبُ مَحصورةً في هذه الثَّلاثةِ لا جَرَمَ رَتَّبَها اللهُ تعالى على هذا الوَجهِ.

والسَّبَ الثَّاني لرِعاية هذا التَّرتيبِ: أنَّه تعالى قَدَّم الشُّكرَ على العَمَلِ؛ لأنَّ الشُّكرَ مِن أعمالِ الجوارِحِ، وعَمَلَ القَلبِ أشرَفُ الشُّكرَ مِن أعمالِ الجوارِحِ، وعَمَلَ القَلبِ أشرَفُ مِن عَمَلِ الجارِحةِ، وأيضًا أنَّه قَدَّم طَلَبَ التَّوفيقِ على الشُّكرِ، وطَلَبَ التَّوفيقِ على الطَّاعةِ على طَلَبِ أن يُصلِحَ له ذُرِّيَتَه؛ وذلك لأنَّ المَطلوبينِ الأوَّلينِ اشتِغالُ التَّعظيمِ لأمرِ اللهِ، والمطلوبَ الثَّالِثَ اشتِغالٌ بالشَّفقةِ على خَلْقِ اللهِ، ومَعلومٌ أنَّ التَّعظيمَ لأمرِ اللهِ يَجِبُ تَقديمُه على الشَّفقةِ على خَلْقِ اللهِ (۱).

9 - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى آَنَعُمْتَ عَلَى وَعِلَى وَالِدَى ﴾ فيه سُؤالٌ: هَبْ أَنَّه يَشكُرُ الله على ما أنعَمَ به عليه، فكيف يَشكُرُه على النَّعَمِ الَّتي أنعَمَ بها على والدَيه، وإنَّما يجِبُ على الرَّجُلِ أَن يَشكُرَ رَبَّه على ما يَصِلُ إليه مِنَ النَّعَمَ بها على والدَيه، وإنَّما يجِبُ على الرَّجُلِ أَن يَشكُرَ رَبَّه على ما يَصِلُ إليه مِنَ النَّعَم؟

الجوابُ: أنَّ كُلَّ نِعمةِ وصَلَتْ مِنَ اللهِ تعالى إلى والدِّيه فقد وَصَل منها أثَرٌ إليه،

أينظر: ((تفسير الرازي)) (۲۸/ ۱۹).



فالنِّعمةُ عليهما نعمةٌ عليه؛ فلذلك وصَّاه اللهُ تعالى أن يَشكُر رَبَّه على الأمْرينِ (١).

ثمَّ إِنَّ هذا مِن تمام بِرِّ الوالِدَينِ؛ كأنَّ هذا الولَدَ خاف أن يكونَ والداه قَصَّرا في شُكرِ الرَّبِّ عزَّ وجلَّ، فسألَ اللهَ أن يُلهِمَه الشُّكرَ على ما أنعَمَ به عليه وعليهما؛ لِيُقومَ بما وَجَب عليهما مِن الشُّكر إِن كانا قَصَّرا(٢).

• ١٠ في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنَ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ﴾ ردُّ على القَدَريَّة والمُعتَزِلة فيما أخبَر عنه مِن إيزاع الشُّكر والتَّوفيق للعَمَلِ الصَّالح، ولو كان مُستطيعًا بنَفْسِه لَكان دعاؤُه مُحَالًا، ثم أثنى عليه ربُّه، وأضاف العمل -الَّذي هو أعانه عليه - إليه، فقال: ﴿ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَلُ عَنْهُمْ آحَسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ ﴾، فالعمل حسنُه وسيِّئه مُضافٌ إلى عامِله وإنْ كان مُعانًا على الحسنِ، مَقْضِيًّا عليه بالسَّيِّع، ولو كانتِ الاستطاعةُ مُستغنيةً بنَفْسِها ما عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًا سَيِّئًا أَبدًا (٣)!

11 - قُولُ الله تعالى: ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنَهُمْ آَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ التَّقَبُّلُ: ترتُّبُ آثارِ العَمَلِ، مِن ثوابٍ على العَمَلِ، واستِجابةٍ للدُّعاءِ، وفي هذا إيماءٌ إلى أنَّ هذا الدُّعاءَ مَرجوُّ الإجابة؛ لأنَّ اللهَ تولَّى تَلقينَه (٤٠).

١٢ - إِنْ قِيلَ: لِمَ قال تعالى: ﴿ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾، واللهُ يَتَقَبَّلُ الأحسَنَ وما دونَه؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٢)، ((تفسير الرازي)) ((71, 71).

ويُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (١/٣١٦-٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) الفائدةُ للوزيرِ ابنِ هُبَيْرةَ، نقَلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبس))، كما في ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٥).



### فالجواب مِن وُجوه؛ منها:

الأُوَّلُ: المرادُ بالأحسَنِ: الحَسَنُ، كقولِهم: النَّاقِصُ والأشَجُّ أَعْدَلا بني مَرْوانَ، أي: عادِلَا بني مَرْوانَ.

الثَّاني: أنَّ الحَسَنَ مِنَ الأعمالِ هو المباحُ الَّذي لا يَتعَلَّقُ به ثوابٌ ولا عِقابٌ، والأحسَنَ ما يُغايِرُ ذلك، وهو كُلُّ ما كان مَندوبًا أو واجبًا(١).

## بلاغةُ الآيتَين:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ۖ حَمَلَتُهُ أَمُهُۥ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعَتْهُ كُرُها وَوَصَعَتْهُ كُرُها وَحَمَّلُهُ. وَفِصَلُهُ. وَفِصَلُهُ. ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ. وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَقَزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّذِي وَفِصَلُهُ. قَالَ رَبِّ أَقْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِى أَنْعَمْتُ عَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَدُهُ وَأَصْلِح لِي فِي ذُرِيَّتِي ۚ إِنِي نِعْمَتَكَ ٱلْمُسْلِمِينَ
 ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

- قولُه: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ (حتَّى) ابتدائيَّةُ، ومعناها معنَى فاءِ التَّفريعِ على الكلامِ المُتقدِّمِ، وإذ كانت (حتَّى) لا يُفارِقُها معنَى الغايةِ، كانت مُؤْذِنةً هنا بأنَّ الإنسانَ تَدرَّجَ في أطْوارِه مِن وَقتِ فِصالِه إلى أَنْ بلَغَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/٢٨).

ويُنظر ما تقدَّم (ص: ٢٩٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۳۰۲)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١٤/ ٢٨٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٠).





أشُدَّه، أي: هو مُوصَى بِوالِدَيْه حُسْنًا في الأطوارِ المُوالِيةِ لِفِصالِه، أي: يُوصيه وَلِيَّه في أَطُوارِ طُفُولتِه، ثمَّ عليه مُراعاةُ وَصيَّةِ اللهِ في وَقتِ تَكليفِه. وُوقوعُ (إذا) بعْدَ (حتَّى)؛ لِيُرتَّبَ عليها تَوقيتُ ما بعْدَ الغايةِ مِن الخبَرِ، أي: كانت الغايةُ وَقتَ بُلوغِه الأشُدَّ(۱).

- وفي الكلام حَذْفٌ تَكونُ (حتَّى) غايةً له، تَقديرُه: فعاشَ بعْدَ ذلك، أو استَمرَّت حَياتُه (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣١، ٣٢).



وإنَّما خُصَّ زَمانُ بُلوعِ الإنسانِ الأشُدَّ؛ لأنَّه زَمَنُ يَكثُرُ فيه الكَلَفُ بالسَّعْيِ للرِّزقِ؛ إذ يكونُ له فيه زَوجةٌ وأبناءٌ، وتَكثُرُ تَكاليفُ المرأةِ، فيكونُ لها فيه زَوجٌ وبيتٌ وأبناءٌ، فيكونانِ مَظِنَّة أَنْ تَشغَلَهما التَّكاليفُ عن تَعهُّدِ والدَيْهما والإحسانِ إليهما؛ فنُبِها بألَّا يَفتُرًا عن الإحسانِ إلى الوالدين (۱۱).

- الأشُدُّ: قيل: وَقْتُه ما بعْدَ الثَّلاثينَ سَنةً، وتَمامُه عِندَ الأربعينَ سَنةً؛ ولذلك عُطِفَ على ﴿ بَلَغَ الشُدَّهُ ﴾ قُولُه: ﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾، أي: بلَغَ الأشُدَّ ووَصَلَ اللَّي أَكْمَلِه، وليس قَولُه: ﴿ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ تأكيدًا لِقَولِه: ﴿ بَلَغَ أَشُدَهُ ﴾ لأنَّ إعادة فِعلِ (بلغ) تُبعِدُ احتِمالَ التَّأْكيدِ، وحرْفُ العطْفِ أيضًا يُبعِدُ ذلك الاحتِمالَ ().

- ومعنى ﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى ﴾ أنَّه دَعا ربَّه بذلك، ومعناهُ: أنَّه مأمورٌ بالدُّعاءِ إليهما؛ بأنَّه لا يَشغَلُه الدُّعاءُ لِنَفْسِه عن الدُّعاءِ لهما، وبأنَّه يُحسِنُ إليهما بظَهْرِ الغَيبِ منهما حِينَ مُناجاتِه ربَّه؛ فلا جَرَمَ أنَّ إحْسانَه إليهما في المُواجَهةِ حاصِلٌ بفَحْوى الخِطاب (٣).

- قولُه: ﴿ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ ﴾ التَّنكيرُ في قَولِه: ﴿ صَالِحًا تَرْضَالُهُ ﴾؛ لِلتَّفخيمِ

وفَحْوى الخِطابِ -ويُسمَّى تنبيهَ الخِطابِ، ومفهومَ الموافَقةِ-: هو إثباتُ حُكمِ المنطوقِ به للمَسكوتِ عنه بطَريقِ الأَولى، وهو نَوعانِ:

الأُوَّلُ: تَنبيهٌ بالأَقَلِّ على الأكثِرِ، كقَولِه تعالى: ﴿ فَلاَ تَقُل لَمُّكُمَاۤ أُفِّ ﴾ [الإسراء: ٢٣]؛ فإنَّه نَبَّه بالنَّهي عن قَولِ أُفِّ على النَّهي عن الشَّتم والضَّربِ وغيرِ ذلك.

الثَّاني: تنبيهٌ بالأكثَرِ على الأقلِّ، كقولِه تعالى: ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]. يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جُزَى (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٣٢).



والتَّكثيرِ، أو لأنَّه أرادَ نوعًا مِن الجِنسِ يَستجلِبُ رِضا اللهِ عزَّ وجلَّ (۱). وقيل: في تنكيرِ ﴿صَلِحًا ﴾ إشارةٌ إلى العَجزِ عن بُلوغِ الغايةِ؛ فإنَّه لن يَقدُرَ اللهَ حَقَّ قَدْرِه أَحَدُّ (۱).

- قولُه: ﴿ وَأَصَلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِ ﴾ في إدْماجِ (٣) تَلقينِ الدُّعاءِ بإصْلاحِ ذُرِيَّتِه، مع أنَّ سِياقَ الكلامِ في الإحسانِ إلى الوالدينِ: إيماءٌ إلى أنَّ المرْءَ يَلْقى مِن إحسانِ أَبْنائِه إليه مِثلَ ما لَقِيَ أبواهُ مِن إحسانِه إليهما، ولأنَّ دَعْوةَ الأبِ لِابْنِه مَرْجوَّةُ الإجابة (٤).

- واللَّامُ في ﴿ وَأَصَلِحَ لِى ﴾ لَامُ العِلَّةِ، أي: أصْلِحْ في ذُرِّيَّتي لِأَجْلي ومَنْفَعَتي، وَنُكَتةُ زِيادةِ هذا في الدُّعاءِ: أنَّه بعْدَ أَنْ أَشَارَ إلى نِعَمِ اللهِ عليه وعلى والدَيْه، وَنُكَتةُ زِيادةِ هذا في الدُّعاءِ: أنَّه بعْدَ أَنْ أَشَارَ إلى نِعَمِ اللهِ عليه وعلى والدَيْه، تَعرَّضَ إلى نَفَحاتِ اللهِ، فسَأَلَه إصلاحَ ذُرِّيَّتِه، وعَرَّضَ بأَنَّ إصْلاحَهم لِفائدتِه، وهذا تَمهيدٌ لِسِاطِ الإجابةِ؛ كأنَّه يقولُ: كما ابْتدَأْتني بنعمتك، وابْتَدَأْت والديَّ بنعمتك، وأبْتَدَأْت والديَّ بنعمتك، ومَتَعْتَهما بتوفيقي إلى برِّهما؛ كمِّل إنْعامَك بإصلاحِ ذُرِّيَتي؛ فإنَّ إصْلاحَهم لي. وهذه تَرْقيَّاتُ بَديعةٌ في دَرَجاتِ القُرْبِ(٥).

- وكان الظَّاهِرُ أَنْ يُقالَ: (أصلِحْ لي ذُرِّيَّتِي)؛ لأَنَّ الإصلاحَ مُتعَدِّ، كما في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَصَلِحْ لَهُ وَوَجَهُ وَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، ولكنْ قال هنا: ﴿ وَأَصَلِحْ لِي فَي ذُرِّيَّتِي ، فَعُدِّيَ بِ (في)؛ لِتَضمُّنِه مَعنى اللُّطفِ، أي: الْطُفْ بي في ذُرِّيَّتِي ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۳۰۲)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعریفه (ص: ۸۱).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٣٤).



أُو نُزِّلَ مَنزِلةَ اللَّازِمِ ثُمَّ عُدِّيَ بـ (في)؛ لِيُفِيدَ سَرَيانَ الصَّلاحِ فيهم، وكَوْنَهم كالظَّرْفِ له؛ لِتَمكُّنِه فيهم (١).

- وجُملةُ ﴿ إِنَّى ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ كالتَّعليلِ لِلْمَطلوبِ بالدُّعاءِ تَعليلَ تَوسُّلٍ بصِلَةِ الإيمانِ، والإقرارِ بالنِّعمةِ والعُبوديَّةِ، وحَرْفُ (إنَّ) لِلْاهتمامِ بالخبَر، وقدْ أغْنى غَناءَ الفاءِ (٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ آَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي آَخُونَ اللَّهِ وَعَدَ الطِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ آحَسَنَ مَا عَمِلُوا ... ﴾ جُملةٌ مُستأْنَفةٌ استئنافًا بيانيًّا؛ لأنَّ ما قبْلَها مِن الوصْفِ والحثِّ يُحدِثُ تَرقُّبَ السَّامعِ لِمَعرفةِ فائدةِ ذلك؛ فكان قولُه: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ ﴾ إلى آخِرِه جَوابًا لِتَرقُّبه (٣).

- قولُه: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمُ آحَسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ ﴿ أُولَكِكَ ﴾ إشارةٌ إلى الإنسانِ، والجمْعُ؛ لأنَّ المُرادَبه الجنسُ المُتَّصِفُ بالوَّصْفِ المَحكِيِّ عنْه(٤).

- وأيضًا في اسمِ الإشارةِ ﴿ أَوْلَكِكَ ﴾: تَنبيهُ على أنَّهم أَحْرِياءُ بما يَرِدُ مِن الإخبارِ عنهم بما بعْدَ الإشارةِ فَ مِن أَجْلِ الأوصافِ المذْكورةِ قَبْلَ اسم الإشارةِ (٥٠).

وكذلك ما في اسم الإشارة مِن مَعنى البُّعدِ؛ للإشعارِ بعُلُوٍّ رُتْبتِه وبُعْدِ مَنزلتِه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨٣/٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٤، ٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٧، ٣٥).



أي: أولئكَ المَنْعوتونَ بما ذُكِرَ مِن النُّعوتِ الجليلةِ ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنَهُمُ ٱحۡسَنَ مَا عَبِلُوا ﴾ مِن الطَّاعاتِ(١).

- وعُمومُ ﴿ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا ﴾ يُكسِبُ الجُملةَ فائدةَ التَّذييلِ (٢).

- وعُدِّيَ فِعلُ ﴿ نَنَقَبَلُ ﴾ بحَرْفِ (عن)، وحقُّه أَنْ يُعدَّى بحَرْفِ (مِن)؛ تَغْليبًا لِجانِبِ المَدْعوِّ لهم، وهمُ الوالِدانِ والذُّرِّيَّةُ؛ لأَنَّ دُعاءَ الولَدِ والوالِدِ لِأولئك بمَنزِلةِ النِّيابةِ عنْهم في عِبادةِ الدُّعاء، وإذا كان العمَلُ بالنِّيابةِ مُتقبَّلًا، عُلِمَ أَنَّ عَمَلَ المرْءِ لِنَفْسِه مُتقبَّلُ أيضًا؛ ففي الكلامِ اختِصارٌ، كأنَّه قِيل: أولئك يُتقبَّلُ منْهم، ويُتقبَّلُ عن والدَيهم وذُرِّيَّتِهم أحسَنُ ما عَمِلوا(٣).

- وقولُه: ﴿ فِي آصَمُ لِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ في مَوضعِ الحالِ مِن اسمِ الإشارةِ، أي: كائنينَ في أصحابِ الجنَّةِ حِينَ يُتقبَّلُ أحسَنُ ما عَمِلوا ويُتجاوزُ عن سَيِّئاتِهم؛ لأنَّ أصحابَ الجنَّةِ مُتقبَّلُ أحسَنُ أعْمالِهم، ويُتجاوزُ عن سَيِّئاتِهم، وذُكِرَ هذا للتَّنويهِ بهم بأنَّهم مِن الفريق المُشرَّفينَ (٤٠).

- وإضافةُ ﴿ وَعَدَ ﴾ إلى ﴿ الصِّدْقِ ﴾ في قولِه: ﴿ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ إضافةٌ على مَعْنى (مِن)، أي: وَعْدٌ مِن الصِّدقِ؛ إذ لا يَتخلَّفُ، والَّذي كانوا يُوعَدون في الدُّنيا بالقُرآنِ يُوعَدون صِفةُ وَعْدِ الصِّدْقِ، أي: ذلك هو الَّذي كانوا يُوعَدونَه في الدُّنيا بالقُرآنِ في الآياتِ الحاثَّةِ على بِرِّ الوالدينِ، وعلى الشُّكرِ، وعلى إصلاح الذُّرِيَّةِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/٢٦).



#### الآيات (١٧-١٧)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ أُفِّ ﴾: الأُفُّ: الرَّديءُ مِن الكَلامِ، وكُلُّ ما غَلُظَ مِنه وقَبُحَ، وهو اسمُ فِعلِ يُنبئُ عن التَّضَجُّرِ والاستِثقالِ، أو صَوتٌ يُنبئُ عن ذلك، وأصلُ (أفف): يدُلُّ على تَكَرُّهِ الشَّيءِ (١).

﴿ خَلَتِ ﴾: أي: مَضَتْ وذَهبَتْ، مِن خلا الزَّمانُ: إذا مَضَى وذهبَ (٢).

﴿ ٱلْقُرُونُ ﴾: جمعُ قَرْنٍ، وهو: الأُمَّةُ مِنَ النَّاسِ، أو القَومُ المُقترِنونَ في زَمنٍ واحدٍ، غَيْر مُقَدَّرِ بمدَّةٍ مُعَيَّنةٍ، وقيل: مدَّةُ القرنِ مِئةُ سَنةٍ، وقيل: ثمانونَ، وقيل: ثلاثون، وقيل غيرُ ذلك، والاقترانُ هو اجتِماعُ شيئينِ أو أشياءَ في معنًى مِن المعاني،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۶/ ٥٤٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٩٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٦/١)، ((البسيط)) للواحدي (١٣/ ٣٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٦٠).

قال الألوسي: (﴿ أُفِّ ﴾ صوتٌ يَصدُرُ عن المرءِ عندَ تضَجُّرِه، وفيه قِراءاتٌ ولُغاتٌ نحوَ الأربعينَ). ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۵۸۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۰٤)، ((المفردات)) للبن البائعب (ص: ۲۹۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۹۶). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۹۶).



وأصلُ (قرن): يدُلُّ على جَمع شَيءٍ إلى شَيءٍ إلى شَيءٍ (١).

﴿ وَيَلَكَ ﴾: الويلُ: كلمةُ دُعاءِ بالهلاكِ والعذابِ، وتُستعمَلُ أيضًا في التَّحسُّرِ، وقيل: هي وادٍ في جهنَّمَ، وأصْلُ الوَيل: الشَّرُّ وحُلولُه (٢).

﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾: أي: أباطيلُهم وتُرَّهاتُهم، جمعُ أُسطورةٍ، وهي: ما سُطِرَ مِن أخبار الأوَّلينَ وكَذِبهم، وأصلُ (سطر): يدُلُّ على اصطفافِ الشَّيءِ (٣).

﴿ ٱلْهُونِ ﴾: أي: الهَوانِ والذُّلِّ والخِّزْي، وأصلُ (هون): يدُلُّ على ذُلِّهِ،

﴿ نَفْسُقُونَ ﴾: أي: تَخرُجونَ عن الطَّاعةِ، وذلك مِن قولِهم: فسَقَ الرُّطَبُ، إذا خرجَ عَن قِشرِه، والفُسوقُ: خروجٌ مِن الطَّاعةِ إلى المعصيةِ، وخروجٌ مِن الإيمان إلى الكُفر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱٥٠)، ((معاني القرآن)) للنحاس (۲/ ٤٠٠)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٧٦، ٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (٣٦٦/٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ١٦٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٧٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (٣٣٩/٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٠/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٢٠٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٤٠٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦ / ٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٩٩١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٥٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٦، ٨١٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٩٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٧).



### المُعنى الإجماليُّ:

يخبِرُ الله تعالى عن حالِ الأشْقياءِ العاقِّينَ للوالدينِ، فيقولُ: والَّذي قال لوالدَيه إذْ دَعُواه إلى الإيمانِ باللهِ واليَومِ الآخِرِ: أُفِّ لَكَما، أتَعِدانِني أن أُبعَثَ بعدَ مَوتي وقد مَضَت أُمَمٌ كَثيرةٌ مِن قَبْلي، ولم يَرجِعْ منهم أحَدٌ؟!

ثمَّ يذكرُ اللهُ تعالى ما ردَّ به الأبَوانِ، فيقولُ: ووالداه يَطلُبانِ مِن اللهِ الغَوثَ بأن يَهديَ ابنَهما إلى الحَقِّ، يَقولانِ له: وَيْلَك آمِنْ بالبَعثِ بعدَ الموتِ، إنَّ ما وَعَد اللهُ به عِبادَه مِن البَعثِ بعدَ الموتِ حقُّ لا شَكَّ فيه، فيقولُ هذا المُكذِّبُ العاقُ لوالدَيه: ما هذا النَّذي تَدْعُوانِني إلى الإيمانِ به إلَّا أحاديثُ الأقدَمينَ ممَّا لا حقيقة له!

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى عقوبة هؤ لاء الأشقياء، فيقولُ: أولئك العاقُونَ المُكَذِّبونَ بِالبَعثِ هم الَّذين وَجَب عليهم عذابُ اللهِ في قضائِه السَّابقِ مُندَرِجينَ في جُملة مَن يُعَذِّبُهم اللهُ مِنَ الأُمَمِ الكافِرةِ الَّتي مَضَت قَبْلَهم مِنَ الجِنِّ والإنسِ، إنَّهم كانوا خاسرينَ؛ لأنَّهم استحَبُّوا الكُفرَ على الإيمانِ.

ويُبيِّنُ سبحانَه أحدَ مظاهرِ عدلِه في حُكمِه بيْنَ عِبادِه، فيقولُ: ولِكُلِّ مِن هؤلاءِ الفريقينِ: فَريقِ المؤمِنِ البارِّ بوالدَيه، وفَريقِ الكافرِ العاقِّ لوالدَيه- مَنازِلُ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ بحَسَبِ مَا عَمِلُوه في الدُّنيا مِن خَيرٍ أو شَرِّ، ولِيُعطيَهم اللهُ جزاءَ أعمالِهم كامِلةً وافيةً، وهم لا يُظلَمونَ.

ثمَّ يذكرُ تعالى ما يُوبَّخُ به الكفَّارُ عندَ عرضِهم على النَّارِ، فيقولُ: واذكُرْ -يا محمَّدُ- يومَ يُعرَضُ الَّذين كَفَروا على النَّارِ، فيُقالُ لهم تَوبيخًا: ضيَّعتُم وأتلَفْتُم الطَّيِّباتِ الَّتي أنعَمَ اللهُ بها عليكم في حياتِكم الدُّنيا؛ حيثُ استَمتَعْتُم بِها واستَوفيتُموها في دُنياكم؛ فأنتم تُحرَمونَ منها في أُخراكم التي لم تَعمَلوا لأجْلِها





شَيئًا؛ فيَومَ القيامةِ تُجزَونَ عذابَ الهُونِ والخِزْيِ والذُّلِّ؛ بسبَبِ استِكبارِكم في الأرض بغير الحَقِّ، وبسَبَب خُروجكم عن طاعةِ اللهِ!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَلَذَاۤ إِلَّا ٱسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكر اللهُ سُبحانَه المحسِنَ بادِئًا به؛ لِكُونِ المقامِ للإحسانِ؛ أَتْبَعَه المُسيءَ المناسِبَ لمقصودِ الشُّورةِ، المذكورَ صَريحًا في مَطلَعِها(١).

وأيضًا لَمَّا ذَكَر تعالَى حالَ الدَّاعينَ للوالِدَينِ، البارِّينَ بهما، وما لَهم عندَه مِن الفَوز والنَّجاة؛ عَطَف بحالِ الأشقياءِ العاقِّينَ للوالدَين، فقال(٢):

﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا ﴾.

أي: والَّذي قال لِوالِدَيه إذْ دَعَواه إلى الإيمانِ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، مُتَضَجِّرًا منهما: أُفِّ لَكما<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٣). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢١).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۳)، ((نظم الدرر))
 للبقاعي (۱۸/ ۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۱، ۳۷)،
 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۲٤، ۲۲۵).

قال ابنُ الجوزي: (ورُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّها نزَلتْ في عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكرٍ قبْلَ إسلامِه، كان أبواه يَدْعُوانِه إلى الإسلامِ، وهو يأبَى، وعلى هذا جُمهورُ المُفَسِّرينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ١٠٨).

وقال السمعاني: (وأنكر كثيرٌ مِن أهلِ التَّفسيرِ هذا القولَ، ورُوِيَ عن عائشَةَ أَنَّها كانت تُنكِرُ أَنَّ المرادَ بالآية أخوها). ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٥٥٠).



= وممَّن رَدَّ هذا القَولَ مِن المُفَسِّرينَ: الزَّجَّاجُ، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابنُ عطية، والرازي، وابن جُزَي، وابن كثير، والبقاعي، وأبو السعود، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ((3/8))، ((تفسير السمعاني)) ((3/8))، ((تفسير البغوي)) ((3/8))، ((تفسير الزمخشري)) ((3/8))، ((تفسير ابن عطية)) ((3/8))، ((تفسير الرازي)) ((3/8))، ((تفسير ابن جزي)) ((3/8))، ((تفسير ابن كثير)) ((3/8))، ((تفسير ابن عاشور)) ((3/8))، ((تفسير ابن عاشور)) ((3/8))، ((أضواء البيان)) للشنقيطي ((3/8)).

قال ابن جُزَي: (﴿ وَاللَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا ﴾ هي على الإطلاقِ فيمَن كان على هذه الصَّفةِ مِن الكُفرِ والعُقوقِ لِوالِدَيه، ويدُلُّ على أَنَّها عامَّةٌ قَولُه تعالى: ﴿ أُوَلَتِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ بصيغةِ الجَمع، ولو أراد واحِدًا بعَينِه لَقال: ذلك الَّذي حَقَّ عليه القَولُ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/٧٧/).

وقال الشَّنقيطي: (والإخبارُ عن لَفظة «الَّذي» بقَوله: ﴿ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ ﴾ بصيغة الجَمع: صريحٌ في أنَّ المرادَب «الَّذي» العُمومُ لا الإفرادُ، وخيرُ ما يُفسَّرُ به القُر آنُ القُر آنُ. وبهذا الدَّليلِ القُر آنيِّ تَعلَمُ أنَّ قَولَ مَن قال في هذه الآية الكريمة إنَّها نازِلةٌ في عبد الرَّحمنِ بنِ أبي بكر الصِّدِيقِ رَضِيَ الله عنهما: ليس بصَحيحٍ، كما جَزَمَت عائِشةُ رَضِيَ الله عنها ببُطلانِه [يُنظر ما أخرجه البخاري (٤٨٢٧)].

وفي نَفْسِ آية «الأحقاف» هذه دَليلٌ آخَرُ واضحٌ على بُطلانِه، وهو أَنَّ الله تعالى صَرَّح بأَنَّ الَّذين قالوا تلك المقالةَ حَقَّ عليهم القولُ، وهو قَولُه تعالى: ﴿ وَلَكِكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلاَنَ جَهَنَدَ مِن الله عنهما القولُ، وهو قولُه تعالى: ﴿ وَلَكِكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلاَنَ جَهَنَدَ مِن الله عنهما القينة وَالنَّاسِ أَجْعِين ﴾ [السجدة: ١٣]، ومَعلومٌ أَنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بكر رَضِي الله عنهما أسلمَ وحَسُنَ إسلامُه، وهو مِن خيارِ المُسلِمينَ وأفاضِلِ الصَّحابةِ رَضِيَ الله عنهم). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢٢٤). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٧٧٥).

وقال الزمخشري في معنى ﴿ أُفِّ ﴾: (هو صوتٌ إذا صوَّت به الإنسانُ عُلِم أنَّه مُتضَجِّرٌ... واللَّامُ للبَيانِ، معناه: هذا التَّأْفيفُ لَكما خاصَّةً، ولِأَجْلِكما دونَ غَيرِكما). ((تفسير الزمخشري)) (٢٠٤/٤).

وقال ابن جرير: (﴿ أُفِّ لَكُما ﴾ يقولُ: قَذَرًا لَكُما ونَتْنًا). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٤٤). وقال مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ: (﴿ أُفِّ لَكُما ﴾ يعني: قُبحًا لكما الرَّديءُ مِنَ الكلامِ). ((تفسير مقاتل ابن سليمان)) (٢١/٤).





﴿ أَتَعِدَ انِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾.

أي: يَقولُ هذا العاقُّ لِو الِدَيه المؤمِنينِ: أَتَعِدانِني أَن أَبعَثَ بعدَ مَوتي، فأُخرَجَ مِن قَبري حيًّا، والحالُ أنَّه قد مَضَت الأُمَمُ الأُولَى قبْلي، ولم يَرجِعْ منهم أَحَدٌ بعدَ مَوته (١٠؟!

﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ ﴾.

أي: ووالداه يَطلُبانِ مِن اللهِ أَنْ يُغيثَهما بأن يَهديَ ابنَهما إلى الحَقِّ (٢).

﴿ وَيُلِكَ ءَامِنْ ﴾.

أي: يقولانِ لِوَلدِهما الكافِرِ: وَيْلَك آمِنْ بما وَعَد اللهُ به عِبادَه مِن البَعثِ بعدَ اللهُ اللهُ اللهُ الموتِ (٣).

﴿ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾.

أي: إِنَّ ما وَعَد اللهُ به عِبادَه مِن البَعثِ بعدَ الموتِ للحِسابِ والجزاءِ صِدْقٌ

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ١٤٤، ١٤٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٢٦). قال ابنُ عاشور: (المعنى: أنَّه أحال أن يَخرُجَ هو مِنَ الأرضِ بعدَ الموتِ، وقد مَضَت أمَمٌ كَثيرةٌ وطال ابنُ عاشور: (المعنى: أنَّه أحال أن يَخرُجَ هو مِنَ الأرضِ بعدَ الموتِ، وقد مَضَت أمَمٌ كثيرةٌ وطال عليها الزَّمَنُ، فلم يخرُجُ منهم أحدٌ، وهذا مِن سوء فَهمه في مَعنى البَعثِ، أو مِن المغالطةِ في الاحتجاج؛ لأنَّ وعْدَ البَعثِ لم يُوقَّتْ بزمَنٍ مُعَيَّنٍ، ولا أنَّه يقعُ في هذا العالم). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٨، ٣٩).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۹۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٢٢).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ١٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) ((كم ٢٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٢٦). قال البقاعي: (إشارةٌ إلى أنَّه لم يَبقَ له إنْ أعرضَ إلَّا الويلُ، وهو الهلاكُ). ((نظم الدرر)) ((/ ١٥٠).



لا شَكَّ فيه، ووَعدٌ لا خُلْفَ فيه (١).

﴿ فَيَقُولُ مَا هَنَذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

أي: فيَقولُ هذا المُكَذِّبُ بالبَعثِ لوالدَيه: ما هذا الَّذي تَدْعُوانِني إلى الإيمانِ به إلَّا أحاديثُ الأقدَمينَ وقِصَصُهم الَّتي سطَّروها في كُتُبِهم، وهي خُرافاتُ باطلةٌ لا حقيقة لها(٢)!

﴿ أُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِى أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ ﴾ ﴾.

﴿ أَوْلَتِهَكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ ﴾.

أي: أولئك العاقُّونَ المُكَذِّبونَ بالبَعثِ القائِلونَ تلك المقالاتِ: هم الَّذين وَجَب عليهم عذابُ اللهِ، وسبَق عليهم القضاءُ بذلك، كائِنينَ في جُملةِ مَن يُعَذِّبُهم مِنَ الأَمَمِ الكافِرةِ الَّتي مَضَت قَبْلَهم مِنَ الجِنِّ والإنسِ، فسيَدخُلُ أولئك في عِدادِهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ آدُخُلُواْ فِي أَمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۱۹۸)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٤٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٩٩، ١٠٠)، ((تفسير القرطبي)) ( (تفسير المام الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨١)، ((تفسير البن عاشور)) ( ( 7٢١/ ٣٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٤٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥/ ١٥٦، ١٥٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٥)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٨٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٢٦، ٢٢٧).



أي: إنَّهم كانوا خاسِرينَ ببَيعِهم الهُدى بالضَّلالِ، والجنَّةَ بالنَّارِ، وخَسِروا أَنفُسَهم وأهلِيهم يومَ القيامةِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَمِلُواً وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١٠٠.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا قَسَّم اللهُ تعالى النَّاسَ في الأعمالِ؛ جمَعَهم في العَدلِ والإفضالِ(٢).

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ ثِمَّا عَمِلُواْ ﴾.

أي: ولِكُلِّ مِن هؤلاءِ الفريقَينِ: فَريقِ المؤمِنِ البارِّ بوالِدَيه، وفَريقِ الكافِرِ العاقِّ لِوالِدَيه- مَنازِلُ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ بحَسَبِ ما عَمِلوه في الدُّنيا مِن خَيرٍ وشَرِّ (٣).

# ﴿ وَلِيُوفِيَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/۸۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷۸ / ۲۸۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/۷۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲۱/۱۹۹)، ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ۲۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۰، ۲۱).

قال الألوسي: (و «مِنْ» بيانيَّةٌ أو ابتدائيَّةٌ، و «ما» مَوصولةٌ، أي: مِنَ الَّذي عَمِلوه مِنَ الخَيرِ والشَّرِ، أو مَصدريَّةٌ، أي: مِن عَمَلِهم الخَيرَ والشَّرَ، ويجوزُ أن تكونَ «مِن» تعليليَّةً بدونِ تقديرِ مُضافٍ). ((تفسير الألوسي)) (١٧٩/١٧).

وقال ابن عاشور: (و «مِنْ» في قولِه: ﴿ مِّمَّا عَبِلُواْ ﴾ تبعيضِيَّةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤١).



أي: ولِيُعطيَهم اللهُ جزاءَ أعمالِهم الَّتي عَمِلوها كامِلًا وافيًا(١).

﴿ وَهُمْ لَا يُظَامُونَ ﴾.

أي: وهم لا يُظلَمونَ شَيئًا مِن جزاءِ أعمالِهم؛ فلا يُنقَصُ مِن ثَوابِ المحسنينَ، ولا يُعاقَبونَ على ما ولا يُزادُ في عِقابِ المسيئينَ، ولا يُحمَّلونَ ذُنوبَ غَيرِهم، ولا يُعاقَبونَ على ما لم يَعمَلوه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلْيُوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ ﴾ [غافر: ١٧].

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِبَنِيَكُو فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْمَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُدُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّقَ وَبِمَا كُنتُمْ نَفْسُقُونَ ۞﴾.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا بَيَّن اللهُ تعالى أنَّه يُوصِلُ حَقَّ كُلِّ أَحَدٍ إليه؛ بيَّنَ أحوالَ أهل العِقابِ أوَّ لًا (٣).

وأيضًا لَمَّا كان الظَّاهِرُ في هذه السُّورةِ الإنذارَ، كما يَشهَدُ به مَطلَعُها؛ ذَكَر بَعضَ ما يُبَكَّتُ به المجرِمونَ يومَ البَعثِ الَّذي كانوا به يُكَذِّبونَ، ويكونُ فيه توفيةُ جزاء الأعمال(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۱)، ((البسيط)) للواحدي (۲۰/ ۱۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/۲٦).

قال الزمخشري: (تَعليلٌ مُعَلَّلُه مَحذوفٌ؛ لدَلالةِ الكلامِ عليه، كأنَّه قيل: ولِيُوَفِّيهم أعمالَهم ولا يَظلِمهم حُقوقَهم قَدَّر جزاءَهم على مقاديرِ أعمالِهم، فجَعَل النَّوابَ دَرَجاتٍ، والعِقابَ دَرَكاتٍ). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٠٤، ٣٠٥). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۱۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٥٩).





### ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا محمَّدُ- يومَ يُعرَضُ الَّذين كَفَروا باللهِ على النَّارِ (١). ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾.

أي: يُقالُ لهم تَوبيخًا: استَمتَعْتُم بالملَذَّاتِ والشَّهَواتِ، فاستَوْفَيْتُموها في دُنياكم؛ فأنتم تُحرَمونَ منها في أُخراكم الَّتي لم تَعمَلوا مِن أَجْلِها شَيئًا(٢)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٤۷)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۱/ ٦٨٤٩)، ((تفسير الثعالبي)) (٥/ ٢٢٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٢٧، ٢٢٨).

قيل: معنى العَرضِ على النَّارِ: مُباشَرةُ عَذابِها. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: ابنُ أبي زَمَنين، والزمخشري، وابن عطية، والثعالبي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ٢٣٢)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٠٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٢٠٠)، ((تفسير الثعالبي)) (٥/ ٢٠٠). قال الشنقيطي: (وقد ذكر تعالى مِثلَ ما ذكر هنا في قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱليَسَ هَذَا بِالْحَقِ ﴾ [الأحقاف: ٣٤]، وهذا يدُلُّ على أنَّ المرادَ بالعَرضِ مُباشَرةُ العذاب؛ لقوله: ﴿ وَمَوْنَ سُوّهُ وَرَبِيّا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَاقَ بِعَالَى فِرْعَوْنَ سُوّهُ الْعَذَابِ \* ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُولًا وَعَشِيًا ﴾ [غافر: ٢٥، ٢٤]؛ لأنَّه عَرضُ عذابٍ). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢٢٧).

وقيل: معنى ذلك: كَشفُ الغِطاءِ عن النَّارِ، وتقريبُهم منها، ورؤيتُهم لها. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمر قندي، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٢٢/٤)، ((تفسير السمر قندى)) (٣/ ٢٩٠).

وذلك كما قال تعالى: ﴿ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ﴾ [الكهف: ٥٣]، وقال: ﴿ وَجِاْيَ،َ يَوْمَ إِنْ بَجَهَنَّمَ ﴾ [الفجر: ٢٣]. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٢٧-٢٢٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۱۹۹، ۲۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۲).

قال ابن العربي: (لا خِلافَ أَنَّ هذه الآية في الكُفَّارِ بنَصِّ القُرآنِ؛ لِقَولِه تعالى في أَوَّلِها: ﴿ وَيَوْمَ يَعُرَضُ النَّنِيا كَفَرُواْ عَلَى النَّنِيا ، يريدُ: أَفْنَيْتُموها في يعُرَضُ النِّنِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّالِ ﴾، أي: فيُقالُ لهم: أَذْهَبتُم طَيِّباتِكم في حياتِكم الدُّنيا، يريدُ: أَفْنَيْتُموها في الطَّاعاتِ، الكُفرِ باللهِ ومَعصيتِه. وإنَّ اللهُ أَحَلَّ الطيِّباتِ مِن الحلالِ واللَّذَّاتِ، وأَمَرَ باستِعمالِها في الطَّاعاتِ، فصَرَفها الكُفَّرُ إلى الكُفر؛ فأوعَدَهم اللهُ بما أخبر به عنهم، وقد يَستعمِلُها المؤمِنُ في المعاصى، =



### ﴿ فَأَلْمُونِ مَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾.

أي: فاليَومَ تُجزَونَ العَذابَ الَّذي يُهينُكم ويُخزيكم ويُذِلُّكم (١).

﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: تُجزَونَ عذابَ الهُونِ؛ بسبَبِ استِكبارِكم في الأرضِ ظُلمًا بغيرِ استِحقاقٍ لذلك(٢).

= فيَدخُلُ في وعيد آخَرَ، وتَنالُه آيةٌ أخرى برجاءِ المَغفِرةِ، ويَرجِعُ أمرُه إلى المشيئةِ، فيُنفِذُ اللهُ فيه ما عَلمَه منه، وكتَبَه له). ((أحكام القرآن)) (٤/ ١٢٧).

وقال الشنقيطي: (التَّحقيقُ إِن شَاء اللهُ في معنى هذه الآية هو أنَّها في الكفَّار، وليست في المؤمنين الَّذين يتَمتَّعون باللَّذَاتِ الَّتِي أباحها الله لهم؛ لأنَّه تعالى ما أباحها لهم لِيُذهِبَ بها حَسَناتِهم. أمَّا كَوْنُ الآية في الكفَّارِ فقد صرَّح اللهُ تعالى به في قولِه: ﴿ وَيَوْمَ يُعُرَّضُ اللَّينِ كَفَرُوا عَلَى النَّالِ حَسَناتِهم. أمَّا كَوْنُ الآية في الكفَّارِ فقد صرَّح اللهُ تعالى به في قولِه: ﴿ وَيَوْمَ يُعُرَّضُ اللَّينِ كَفَرُوا عَلَى النَّ الكافرَ إِنْ عَمِلَ عمَلًا صالحًا مُطابِقًا للشَّرِع، مُخلِصًا فيه لله؛ كالكافرِ الَّذي يَبرُّ والِدَيه، ويَصِلُ الرَّحِم، ويَقْري الضَّيف، ويُنفِّسُ عن المكروب، ويُعينُ المظلومَ يَبتغي بذلك وجْهَ الله: يُثابُ بعمَلِه في دارِ الدُّنيا خاصَّةً بالرِّزقِ والعافيةِ ونحوِ ذلك، ولا نصيبَ له في الآخرة. وأمَّا المؤمنُ الَّذي يُجزى بحسَناتِه في الدُّنيا والآخرةِ معًا فلم يُذهِبْ طَيِّاتِه في الدُّنيا؛ لأنَّ حسَناتِه مُدَّخَرةٌ له في الآخرةِ، مع أنَّ اللهُ تعالى واللَّذي بها في الدُّنيا). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢٢٩) بتصرف.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٤۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ۲٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/ ٤٢، ٤٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۰۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۲۰)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ٤٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٣١).

قال الماوَرْدي: ( ﴿ بِمَا كُنتُرُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْخَيِّ ﴾ يحتملُ ثلاثةَ أوجُهِ:

أحدُّها: تَستَعْلُون على أهلِها بغير استِحقاقِ.

الثَّاني: تَتغلُّبون على أهلِها بغيرِ دِينٍ.

الثَّالثُ: تَعصُون اللهَ فيها بغير طاعةٍ). ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٨١).

ممَّن قال في الجملة بأنَّ المرادَ: استكبارُهم عن توحيد اللهِ وعن الإيمان به وطاعته: مقاتلُ =



كما قال تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ \* أَدْخُلُواْ أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ ﴾ [غافر: ٧٥، ٧٦]. ﴿ وَعِمَا كُنُمْ فَقُسُقُونَ ﴾.

أي: وتُجزَونَ عَذابَ الهُونِ؛ بسَبَبِ خُروجِكم عن طاعةِ اللهِ، ووُقوعِكم في مَعصيته (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَدِهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [السجدة: ٢٠].

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

ا - قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ اَذَهَبْتُمْ طَيِبَنِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّذَيا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ هذه الآية وإنْ كانت في الكُفَّارِ فهي وازعةٌ لِأُولِي النُّهَى مِن المؤمنينَ عن المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطَّابِ عن الشَّهَواتِ، واستِكمالِ الطّيبّاتِ(٢)، وقد تورّع أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه عن كثيرٍ مِن طَيبّاتِ المآكِلِ والمَشارِبِ، وتَنزّه عنها، وقال: (إنّي

<sup>=</sup> ابنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والسمرقندي، والواحدي، وابنُ الجوزي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٥٠)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٩٠)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ١٨٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٢١٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٢).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ: طلبُ العُلوِّ والرِّفعةِ على أهلِ الأرضِ بغيرِ استِحقاقٍ: السمعاني، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۵۰)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ٢٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٣١).

قال الشوكاني: (جَعَل السَّبَبَ في عذابهم أَمْرِينِ: التَّكَثِّرَ عن اتَّباعِ الحقِّ، والعمَلَ بمعاصي اللهِ سُبحانَه وتعالَى، وهذا شأنُ الكَفَرَةِ؛ فإنَّهم قد جمَعوا بيْنَهما). ((تفسير الشوكاني)) (٢٦/٥). وقال ابن عاشور: (وقد يأخُذُ المسلِمُ بحَظٍّ مِن هذَينِ الجُرمَينِ فيكونُ له حَظٍّ مِن جزائِهما الَّذي لَقِيَه الكافِرون، وذلك مُبَيَّنٌ في أحكام الدِّينِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٠١، ١٠١).



أَخَافُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ وقرَّعَهُم: ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِكُو فِي حَيَاتِكُو اللهُ الدُّنيا شيئًا وَأَسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ (١). وقال ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: (لا يُصيبُ عبدُ مِن الدُّنيا شيئًا إلَّا نقصَ مِن درَجاتِه عندَ اللهِ، وإن كان عليه كريمًا) (٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱذْهَبْتُمْ طَيِّبَدَكُوْ فِي حَيَاتِكُورُ الدُّنيا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ إنَّ الصَّالِحينَ يُؤثِرونَ التَّقَشُّفَ والزُّهدَ في الدُّنيا؛ رَجاءَ أن

(١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٤).

ويُنظر ما أخرجه مالكٌ في ((الموطَّأ)) (٢/ ٩٣٦)، وابنُ أبي شَيْبةَ (٢٤٥٢٤)، وابنُ أبي الدُّنيا في ((الجوع)) (٣٦)، وأبو نُعيم في ((حلية الأولياء)) (١/ ٤٩).

(٢) أخرجه ابنُ أبي الدُّنيا في ((الزهد)) (٢٩٧)، وجوَّد إسنادَه ابنُ رجب في ((جامع العلوم والحِكَم)) (٢/ ١٨٨).

قال الحَلِيمي: (هذا الوعيدُ مِن الله [أي: المذكورُ في الآية] وإن كان للكفّارِ والّذين يُقدِمون على الطّيبّاتِ المحظورة، ولذلك قال: ﴿ فَالْيَوْمَ مُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾، فقد يُخشى مِثلُه على المُنهَمِكينَ في الطّيبّاتِ المباحة؛ لأنّ مَن تعَوَّدها مالتْ نفْسه إلى الدُّنيا، فلم يُؤمَنْ أن يرتبكَ في الشّهواتِ والمَلاذِّ، كلّما أجاب إلى واحدة منها دَعَتْه إلى غيرِها، فيصيرَ إلى ألّا يُمكِنَه عِصيانُ نفْسِه في هوى قطُّ، وينسَدَّ بابُ العبادة دُونَه، وإذا آلَ به الأمرُ إلى هذا لم يَبعُدْ أن يُقالَ: ﴿ أَذَهُمُ مُ لَمِبْنِكُونِ فَي فَلَا يَنبغي أن تُعوَّدَ النَّفْسُ بما يَميلُ بها إلى كياتِكُو الشَّرَه، ثمَّ يَصعُبَ تَدارُكُها، ولْتَرْضَ مِن أوَّلِ الأمرِ على السَّداد؛ فإنَّ ذلك أهْوَنُ مِن أن يُدرَّبَ على الفسادِ، ثمَّ يَجتهِدَ في إعادتِها إلى الصَّلاحِ، واللهُ أعلَمُ). ((المنهاج في شُعَب الإيمان)) على الفسادِ، ثمَّ يَجتهِدَ في إعادتِها إلى الصَّلاحِ، واللهُ أعلَمُ). ((المنهاج في شُعَب الإيمان))

وقال ابن حجر: (الحقُّ أنَّ مُلازَمة استِعمالِ الطَّيِّباتِ تُفضي إلى التَّرَفُّهِ والبَطَرِ، ولا يأمنُ مِن الوُقوعِ في الشُّبُهاتِ؛ لأنَّ مَنِ اعتاد ذلك قد لا يَجِدُه أحيانًا، فلا يستطيعُ الانتقالُ عنه فيَقَعَ في المُحظورِ، كما أنَّ مَنْعَ تَناوُلِ ذلك أحيانًا يُفضي الى التَّنطُّعِ المنهيِّ عنه، ويَرِدُ عليه صريحُ قولِه تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ الْخَيْرَةِ فِي اللَّيْسَةِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ عَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّهِ المَلِ القاطع لأصْلها، ومُلازَمة الاقتصار على الفرائضِ مثلًا بالتَّشديدِ في العبادة يُفضي إلى الممللِ القاطع لأصْلها، ومُلازَمة الاقتصار على الفرائضِ مثلًا وتَرْكِ التَّنفُّلِ يُفضي إلى إيثارِ البِطالةِ وعدَمِ النَّشاطِ إلى العبادة، وخيرُ الأمورِ الوسَطُ). ((فتح الباري)) (١٠٦/٩).



يكونَ ثَوابُهم في الآخِرةِ أَكْمَلَ، إلَّا أَنَّ هذه الآيةَ لا تدُلُّ على المَنعِ مِن التَّنَعُّمِ (۱)؛ لأنَّ هذه الآيةَ ورَدَتْ في حَقِّ الكافِرِ، وإنَّما وبَّخ اللهُ الكافِر؛ لأنَّه يَتمَتَّعُ بالدُّنيا، ولم يُؤَدِّ شُكرَ المُنعِم بطاعتِه والإيمانِ به، وأمَّا المؤمِنُ فإنَّه يُؤدِّي بإيمانِه شُكرَ المُنعِم، فلا يُوبَّخُ بتمَتُّعِه، والدَّليلُ عليه قولُه تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلنِّيَ اللهُ المُنعِم، فلا يُوبَّخُ بتمَتُّعِه، والدَّليلُ عليه قولُه تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلنِّيَ اللهُ المُنعِم، فلا يُوبَخُ بتمَتُّعِه، والدَّليلُ عليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَا حَبِرازُ عِن التَّنَعُّمِ أَوْلى؛ أَوْلى؛ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٣٦]، والاحترازُ والانقِباض، وحينئذٍ فربَّما لأنَّ النَّفْسَ إذا اعتادت التَّنَعُّم صَعُب عليها الاحترازُ والانقِباض، وحينئذٍ فربَّما حمَلَه المَيلُ إلى تلك الطَّيِّباتِ على فِعلِ ما لا ينبغي، وذلك ممَّا يَجُرُّ بَعضُه إلى بعضٍ، ويقعُ في البُعدِ عن اللهِ تعالى بسَبَبه (۱).

٣- مَن صام اليومَ عن شَهَواتِه أَفطَرَ عليها بعدَ مماتِه، ومَن تعَجَّل ما حُرِّم عليه قبْلَ وَفاتِه عُوقبَ بحرمانِه في الآخرة وفواتِه، وشاهِدُ ذلك قَولُه تعالى: ﴿ أَذَهَبُتُمُ عَلَيْ وَفَاتِه عُوقبَ بحرمانِه في الآخرة وفواتِه، وشاهِدُ ذلك قَولُه تعالى: ﴿ أَذَهَبُتُمُ عَلَيْ الله عليه وسلَّم: طَيِّبَكِرُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا وَاسْتَمْنَعُتُم بَهَا ﴾ الآية، وقولُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن شَرِبَ الخَمرَ في الدُّنيا لم يَشرَبُها في الآخِرة إلَّا أَنْ يَتُوبَ))(٢)، و: ((مَن لَبسَ الحَريرَ في الدُّنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ))(١)، فمَن تَرَكَ اللَّذَة المحرَّمة للهِ السَّوْفاها يومَ القيامةِ أَكمَلَ ما تكونُ، ومَنِ استَوفاها هنا حُرِمَها هناك أو نُقِصَ كمالَها؛ فلا يَجعَلُ اللهُ لَذَّة مَن أَسرَعَ في معاصيه ومَحارِمِه كلَذَة مَن ترَكَ شَهوتَه كمالَها؛ فلا يَجعَلُ اللهُ لَذَّة مَن أَسرَعَ في معاصيه ومَحارِمِه كلَذَة مَن ترَكَ شَهوتَه

<sup>(</sup>۱) قال ابنُ عاشور: (ليس في الآيةِ ما يَقتضي مَنْعَ المُسلِم مِن تَناوُلِ الطَّيِّباتِ في الدُّنيا إذا تَوخَّى حَلالَها، وعَمِلَ بواجِبِه الدِّينيِّ فيما عدا ذلك، وإنْ كان الزُّهدُ في الاعتِناءِ بذلك أرفَعَ دَرَجةً، وهي دَرَجةً رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخاصَّةٍ مِن أصحابِه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٣). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) مِن حديثِ عبدِ الله بن عُمَرَ رضيَ الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ١٤٧).

والحديث الأخير أخرجه البخاريُّ (٥٨٣٢)، ومسلمٌ (٢٠٧٣) واللَّفظُ له مِن حديثِ أنسِ بنِ مالك رضيَ الله عنه.



لله أبدًا(١)!

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُما آنَعِدَ إِنِي آنَ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّه وَيَلكَ ءَامِنْ إِنّ وَعْدَ اللّهِ حَقّ فَيَقُولُ مَا هَنذا إِلاّ أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ ﴾ دُكر الله تعالى فريق الكافرين، ووصفهم بعقوق الوالدَين، وبإنكارِهم البعث، وفيه أنّه لا شيء أفحشُ من عقوق الوالدَين، وإنكارِ الحشر(٢).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ أُولَكِمْكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي آُمُرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ الْجِنْ وَالْإِنْسِ ﴾ يَقتَضي أنَّ الْجِنَّ يموتونَ كما يموتُ البَشَرُ قَرنًا بعدَ قَرنِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ١٨٤).



ثمَّ قال: ﴿ وَلِيُوفِقِهُمُ أَعْمَلُهُمُ ﴾، أي: جزاءَها مِن خَيرٍ وشَرِّ، وجَنَّةٍ ونارٍ، وهذا ظاهِرٌ أو نَصُّ في أنَّ الجنَّ يُثابُونَ بالإحسانِ، كما يُعاقَبونَ بالعِصيانِ (١).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَا عَمِلُواْ ﴾ أنَّ تَفاوُتَ أهلِ النَّارِ في العذابِ هو بحسب تفاوُتِ أعمالِهم الَّتي دخلوا بها النَّارَ (٢).

٥- أخبَر اللهُ تعالى أنَّ الدُّنيا والغنى والمالَ إنَّما جَعَلَها اللهُ مُتعةً لِمَن لا نصيبَ له في الآخرة؛ وأنَّ الآخرة جَعَلَها للمُتَّقِينَ، فقال جلَّ وعلا: ﴿ وَيَوْمَ يُعُرَّضُ الَّذِينَ كَفُرُوا عَلَى اللهُ في الآخرة مُ طَيِّبَتِكُو فِي حَيَاتِكُو الدُّنيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾، وقال أيضًا: ﴿ وَلاَ تَمُدَّنَ عَيْنَتُكَ إِلَى النَّارِ أَذَهَبَتُم لَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٣١]، ما مَتَعْنَا يِهِ عَ أَزْوَكِمًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّيُوةِ الدُّنيَالِيَقْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٣١]، وإلى هذا المعنى أشار النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقولِه لِعُمرَ رضي الله عنه: ((أمَا تَرضَى أَنْ تكونَ لهم الدُّنيا ولنا الآخِرةُ ؟))(").

7- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسَتَكْمِرُونَ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقَ وَعِكَمُ مَعْمَوْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَذَابَهِم وَعِكَمُ الشَّرائعِ؛ لأنَّه عَلَّل عَذَابَهِم وَعِكَمُ الشَّرائعِ؛ لأنَّه عَلَّل عَذَابَهِم بأَمْرَينِ؛ أوَّلُهما: الكُفرُ -على قولٍ في التَّفسيرِ -، وثانيهما: الفِسقُ. وهذا الفِسقُ لا بدَّ أن يكونَ مُغايرًا لذلك الكُفرِ؛ لأنَّ العَطفَ يُوجِبُ المغايرة؛ فثَبَت أنَّ فِسقَ الكُفَّارِ يُوجِبُ المِعَايرة؛ فثَبَت أنَّ فِسقَ الكُفَّارِ يُوجِبُ العِقَابَ في حَقِّهم، ولا معنى للفِسقِ إلَّا تَركُ المأموراتِ وفِعلُ المَنهيَّاتِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ١٨٢).

والحديث أخرجه مطوَّلًا البخاريُّ (٤٩١٣) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (١٤٧٩) مِن حديثِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٣).



٧- في قَولِه تعالى: ﴿ فَٱلْمَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ أَنَّ عُقوبةَ التَّكَبُّرِ الهَوانُ والذُّلُّ (١٠).

#### بِلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ
 مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُما ... ﴾ هذا الفريقُ المَقصودُ مِن هذه الآياتِ المَبْدوءةِ بقَولِه تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ ﴾ [الأحقاف: ١٥]. وهذا الفريقُ الَّذِي كَفَرَ بِرَبِّه وأساء إلى والدَيْه؛ فجملةُ ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ ﴾ الأحسَنُ أنْ تكونَ مَعطوفة على جُملة ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْمٍ مَ ايَننَا بَيِننَتِ ﴾ [الأحقاف: ٧] إلخ؛ وهي انتِقالُ إلى مقالةٍ أُخْرى مِن أصولِ شِرْكِهم؛ وهي مقالةُ إنْكارِ البَعثِ (١٠).

- والمُرادُ بـ (الَّذِي قَالَ): الجِنسُ القائلُ ذلك القولَ؛ ولذلك وَقَعَ الخبَرُ مَجموعًا: ﴿ أُوْلَيْكِ كَ الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ (٣) [الأحقاف: ١٨].

- و﴿ أُفِّ ﴾: اسْمُ فِعلِ بمَعنى: أَتضَجَّرُ، وهو هنا مُستعمَلٌ كِنايةً عن أَقلِّ الأَذى؛ فيكونُ الَّذين يُؤذُون والدَيْهم بأكثَرَ مِن هذا أوغَلَ في العُقوقِ الشَّنيعِ، وأَحْرى بالحُكْم؛ بدَلالةِ فَحْوى الخِطابِ(٤).

- والاستِفهامُ في ﴿ أَتِعِدَانِنِي ٓ أَنْ أُخْرَجَ ﴾ إنكارٌ وتَعجُّبٌ، وجُعِلَت جُملةُ الحالِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۳۰۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٨).

وفحوى الخطاب تقدُّم تعريفه (ص: ۲۷٠).



-وهي ﴿ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي ﴾ - قَيدًا لِمُنتهَى الإِنكارِ، أي: كيف يكونُ ذلك في حالِ مُضِيِّ القُرون (١٠٠؟!

- وقولُهما: ﴿ وَيَلِكَ ﴾ دُعاءٌ عليه بالشُّبورِ، والمُرادُ به الحثُّ والتَّحريضُ على الإيمانِ، لا حَقيقةُ الهَلاكِ، حيثُ إنَّ فيه إشْعارًا بأنَّ الفِعلَ المُرتَكبَ حَقيقٌ بأنْ يُهلَكَ مُرتكِبُه، وأنْ يُطلَبَ له الهَلاكُ، فإذا سمِعَ ذلك كان باعثًا على تَرْكِه (٢)، فكلمةُ (وَيْلَك) كَلمةُ تَهديدِ وتَخويفِ (٣).

- وليستْ جُملةُ ﴿ وَيَلَكَ ءَامِنَ ﴾ بَيانًا لمعنَى اسْتِغاثَتِهما، ولكنَّها مَقولُ قَولٍ مَحذوف يدُلُّ عليه مَعنى الجُملة (٤٠).

- وقولُهما: ﴿إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ تَعليلٌ لِلْأَمْرِ بالإيمانِ، وتَعريضٌ له بالتَّهديدِ من أَنْ يَحقَّ عليه وَعْدُ اللهِ (٥).

- وقولُهما: ﴿ وَعَدَاللَّهِ ﴾ أي: البعثَ، أضافًا الوعدَ إليه تعالَى؛ تَحقيقًا للحقّ، وتَنبيهًا على خَطَئِه في إسنادِ الوعْدِ إليهما(٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِدِينَ
 وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ أُولَكِمِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ... ﴾ اسْتِحضارُ هذا الفريقِ بطَريقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٨)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٧٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٩٣/١٤)،
 ((تفسير أبي حيان)) (٩/٢٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٧٨).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ( $(1 \ 1)$ 



اسم الإشارةِ؛ لِزِيادةِ تَمْييزِ حالِهم العَجيبةِ(١).

- وتَعريفُ ﴿ ٱلْقَوْلُ ﴾ تَعريفُ العهْدِ، وهو قَولٌ مَعهودٌ عِندَ المُسلمينَ؛ لِمَا تَكرَّرَ فِي القُر آنِ مِن التَّعبيرِ عنه بالقَولِ في نحوِ آيةِ: ﴿ قَالَ فَٱلْحَقُ وَٱلْحَقَ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٤٨، ٨٥]، ونحوِ قولِه: ﴿ لَقَدْحَقَ الْفَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يس: ٧] الآية (٢٠).

- وقولُه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴾ تَعليلٌ للحُكمِ بطَريقِ الاستِئنافِ التَّحقيقيِّ (٣).

- وتأْكيدُ الكَلامِ بحَرْفِ (إنَّ)؛ لأنَّهم يَظُنُّون أنَّ ما حصَلَ لهم في الدُّنيا مِن التَّمتُّع بالطَّيِّباتِ فَوزًا ليس بعْدَه نَكَدُّ؛ لأنَّهم لا يُؤمِنون بالبَعثِ والجَزاءِ (١٠).

- وإيرادُ فِعلِ الكَونِ ﴿ كَانُوا خَسِرِينَ ﴾ دونَ أَنْ يُقالَ: (إنهم خاسِرون)؛ لِلْإِشارةِ إلى أَنَّ خُسْرانَهم مُحقَّقٌ؛ فكُنِّيَ عن ذلك بجَعْلِهم كائنينَ فيه، ف (كان) تدُلُّ على أَنَّ الخَسارةَ مُتمكِّنةٌ منهم (٥٠).

# ٣ - قولُه تعالَى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتَ مِّمَا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَمِلُوا ﴾ تنوينُ (كُلِّ) تَنْوينُ عِوَضٍ عمَّا تُضافُ إليه (كُل)، وهو مُقدَّرُ يُعلَمُ مِن السِّياقِ، أي: ولكلِّ الفَريقينِ -المؤمِنُ البارُّ بوالدَيْه، والكافرُ الجامِعُ بيْن الكُفْرِ والعُقوقِ - دَرَجاتٌ، أي: مَراتِبُ مِن التَّفاوُتِ في الخيرِ، وهمُ المُؤمِنون، ودَركاتٌ في الشَّرِّ لِأَهْلِ الخيرِ، وهمُ المُؤمِنون، ودَركاتٌ في الشَّرِّ لِأَهْلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٣٩، ٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



الكُفْر<sup>(١)</sup>.

- قولُه: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَمِلُوا ﴾ التَّعبيرُ عن مَراتبِ المُؤمِنينَ والكافرينَ باللَّرَجاتِ تَغليبٌ؛ لأنَّ الدَّرَجةَ مَرْتبةٌ في العُلوِّ، وهو عُلُوُّ اعتباريُّ إِنَّما يُناسِبُ مَراتبَ الخَيرِ، وأمَّا المَرتبةُ السُّفْلي فهي الدَّرَكةُ؛ قال تعالَى: ﴿ إِنَّ يُناسِبُ مَراتبَ الخَيرِ، وأمَّا المَرتبةُ السُّفْلي فهي الدَّرَكةُ؛ قال تعالَى: ﴿ إِنَّ يُناسِبُ مَراتبَ التَّغيبِ التَّنويهُ النَّغليبِ التَّنويهُ بشأنِ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [النساء: ١٤٥]؛ ووَجْهُ التَّغليبِ التَّنويهُ بشأنِ أهْلِ الخَيرِ (١).

أو عُبِّر بالدَّرَجاتِ؛ لأنَّه تعالَى لَمَّا ذَكَر الفريق الأوَّلَ، ووَصَفَهم بثَباتٍ في القَولِ، واستِقامةٍ في الفِعلِ، ورتَّبَ عليه جَزاءَهم، وأوقَعَ قَولَه: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾ [الأحقاف: ١٥] اسْتِطْرادًا في البَيْنِ، وعقَّبَ ذلك بذِكْرِ فَريقِ الكافرين، ووصَفَهم بعُقوقِ الوالدين، وبإنْكارِهم البَعث، وجعَلَ العُقوقَ أَصْلًا في الاعتبار، وكرَّرَ في القِسمِ الأوَّلِ الجَزاءَ -وهو ذِكْرُ الجنَّة - مرارًا ثلاثًا، وأفرَد جَزاءَ الكافر -وهو ذِكرُ النَّارِ - وأخَرَه بعْدَ ذِكرِ ما يَجمَعُهما مِن قَولِه: ﴿ وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ مَرَجَنَتُ ﴾؛ غلَّب الدَّرَجاتِ على الدَّرَكاتِ لذلك (٣).

وقيل: الدَّرَجاتُ هي: الطَّبقاتُ مِن المراتِبِ مُطلَقًا. أو فيه إضمارٌ، تَقديرُه: ولكلِّ فَريقٍ دَرَجاتُ أو دَرَكاتُ، لكنْ حُذِفَ الثَّاني اختِصارًا؛ لِدَلالةِ المَذْكورِ عليه (٤).

وقيل: المرادُ بالدَّرَجاتِ المراتِبُ المُتزايدةُ، إلَّا أنَّ زياداتِ أهلِ الجنَّةِ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤١،٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/٤/٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/١١٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١٤/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨٤/٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٢١).



الخَيراتِ والطَّاعاتِ، وزياداتِ أهلِ النَّارِ في المعاصي والسَّيِّئاتِ(١).

- و (مِن) في قولِه: ﴿ مِّمَا عَمِلُوا ﴾ تَبْعيضيَّةُ -على قولٍ في التَّفسيرِ -، والمُرادُ بـ ﴿ مِّمَا عَمِلُوا ﴾ جَزاءُ ما عَمِلوا، فيُقدَّرُ مُضافٌ (٢).

- وقولُه: ﴿ وَلِيُوَفِّيَهُمُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ هو عِلَّةٌ لِمَحذوفِ دلَّ عليه الكلامُ، وتَقديرُه: قدَّرْنا جَزاءَهم على مَقاديرِ دَرجاتِهم؛ لِنُوَفِّيهم جَزاءَ أعْمالِهم، أي: نُجازِيَهم تامًّا وافيًا لا غَبْنَ فيه (٣).

- وجُملةُ ﴿ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ ﴾ احتراسٌ مَنظورٌ فيه إلى تَوفيةِ أَحَدِ الفريقَينِ، وهو الفريقُ المُستحِقُ للعُقوبةِ؛ لِئلًا يُحسَبَ أَنَّ التَّوفيةَ بالنِّسبةِ إليهم أَنْ يكونَ الجَزاءُ أَشدَّ ممَّا تَقْتضيه أعمالُهم (٤).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُم لَيَبَنِيكُم فِي حَياتِكُم الدُّنيا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْم تَجْزَوْن عَذَاب اللّهُونِ بِمَا كُنتُه تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَعِا كُنتُم نَسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْم تَجْزَوْن عَذَاب اللّهُونِ بِمَا كُنتُه تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَعِا كُنتُم نَسْتَمْوُنَ ﴾ انْتِقالُ إلى وَعيدِ الكافرينَ على الكُفْرِ بحَذَافِرِه، وذلك زائدٌ على الوَعيدِ المُتعلِّق بإنْكارِهم البَعث مع عُقوقِهم الوالدَينِ المُسلِمينِ؛ فالجُملة المُتعلِّق بإنْكارِهم البَعث مع عُقوقِهم الوالدَينِ المُسلِمينِ؛ فالجُملة مَعطوفةُ على جُملةِ ﴿ وَالّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَنْ لَكُمآ ﴾ [الأحقاف: ١٧] الآياتِ (٥٠).

- والكلامُ مَقولُ قَولِ مَحذوفٍ، تَقديرُه: ويُقالُ لِلَّذِينَ كَفَروا يومَ يُعرَضونَ على النَّارِ: ﴿ أَذَهَبَتُمُ طَبِبَنِكُمُ ... ﴾ ومُناسَبةُ ذِكْرِه هنا: أنَّه تَقريرٌ لِمَعنى ﴿ لَا يُظَلَمُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٩]، أي: لا يُظلَمون في جَزاءِ الآخرةِ، مع أنَّنا أنْعَمْنا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



عليهم في الدُّنيا، ولو شِئنا لَعَجَّلْنا لهم الجَزاءَ على كُفْرِهم في الحياةِ الدُّنيا، فهو إعذارٌ لهم وتقريرٌ لِكُونِهم لا يُظلَمونَ، فرُتِّبَ عليه قولُه: ﴿ فَٱلْمَوْمَ مَجَّزُونَ عَلَيه تَولُه عَلَيه قولُه عَلَيْهِ عَدَابَ ٱلْهُونِ ﴾؛ فالفاءُ فصيحةٌ، والتَّقديرُ: إنْ كان كذلك فاليَومَ لم يَبْقَ لكمْ إلَّا جَزاءُ سَيِّئِ أَعْمالِكم، وليستِ الفاءُ للتَّفريع ولا للتَّسبُّبِ(۱).

- قولُه: ﴿ أَذْهَبْتُمْ ﴾ بهَمزةٍ واحدةٍ، على أنَّه خَبَرٌ مُستعمَلٌ في التَّوبيخِ، وقُرِئ: ﴿ أَأَذْهَبْتُمْ ﴾ بهَمْزتينِ (٢)، وهذا الاستفهامُ هو على مَعنى التَّوبيخِ والتَّقريرِ؛ فتَوُولُ القِراءتانِ إلى مَعنى واحدٍ (٣).

- وفي هذه الآية كِنايةٌ عن عَدَمِ الإيمانِ، والمعنى: أنّه كانتْ تكونُ لكمْ طَيِّباتُ الآخِرةِ لو آمنتُم، لكنَّكم لم تُؤمِنوا، فاسْتَعْجَلْتم طَيِّباتِكم في الحياةِ الدُّنيا، ثمَّ بيَّنَ تلك الكِنايةَ بقَولِه: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْمِرُونَ ﴾ أي: تَترفَّعون عن الإيمانِ -على قولٍ في التَّفسيرِ -، ﴿ وَمِا كُنتُمْ فَسُقُونَ ﴾ أي: بمَعاصي الجوارحِ. وقدَّمَ ذَنْبَ القلْبِ -وهو الاستِكبارُ - على ذَنْبِ الجوارحِ؛ إذ أعمالُ الجوارحِ ناشئةٌ عن مُرادِ القلْبِ أو الله الجوارح أو الله الجوارح أو الله المُوارح أو الله المُوارح أو الله المُوارح أو أعمالُ الجوارح أن الله المُوارح أنه المُواردِ القلْبِ أَعْمَالُ الجوارح أن المُوارِح أنه المُوارِدِ القَلْبِ أَعْمَالُ الجوارح أن المُوارِدِ أَوْمَا مِن أعمالِ الجوارح أن أُمْ الله أَمْ الله أَمْ أَمْ وَقَعًا مِن أعمالِ الجوارح أن أَمْ الله أَمْ أَمْ وَقَعًا مِن أعمالِ الجوارح أن أَمْ الله أَمْ وَقَعًا مِن أعمالِ الجوارح أن أَمْ الله أَمْ الله

- قولُه: ﴿ نَسْتَكُمْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ قَولُه: ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ زيادةٌ لِتَشنيعِ الاستِكبارِ بذِكْرِ ما هو صِفةٌ لازِمةٌ له، وهو مُغايَرةُ الحَقِّ، أي: بالباطِل، وهي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦، ٤٣).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءةُ ابنِ كثيرٍ، وابنِ عامرٍ، وأبي جَعفرٍ، ويَعْقوبَ، وقرأَها الباقونَ بهمزةٍ واحدةٍ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٣).



حالٌ لازِمةٌ للاستِكبارِ، كاشِفةٌ لِوَصفِه؛ إذِ الاستِكبارُ لا يكونُ بحَقِّ في جانِبِ الخَلْق (١).

وقيل: قُولُه: ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ صِلةٌ للاستكبار، وقَيدٌ له؛ فإنَّه يُتَصَوَّرُ أَن يَتكَلَّفَ الإنسانُ إعلاءَ نَفْسِه على غَيرِه أَو إكثارَه مِنَ الاستِعلاءِ عليه بحَقِّ، كالتَّرفُّعِ عن الإنسانُ إعلاءَ نَفْسِه على غَيرِه أَو إكثارَه مِنَ الاستِعلاءِ عليه بحَقِّ، كالتَّرفُّعِ عن المُبطِلينَ، وإهانةِ الجبَّارينَ، واحتِقارِ المحارِبينَ، وإن كان الأصلُ الغالِبُ في الاستِكبارِ أَن يكونَ بغير الحَقِّ.

أو المعنى: أنَّهم يَستَكبِرونَ حالةَ كَونِهم مُتلَبِّسينَ بغَيرِ الحَقِّ، أي: مُنغَمِسينَ في الباطِلِ؛ فأمثالُ هؤلاءِ لا قيمةَ للحَقِّ في نَفْسِه عِندَهم، فهم لا يَطلُبونَه، ولا يَبحثونَ عنه (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٠٥). والكلام المذكور على قوله تعالى: ﴿يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيِّرُ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ١٧٠). والكلام المذكور على قوله: ﴿ يَتَكَبُّرُونَ فِي اللَّرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ [الأعراف: ١٤٦].





#### الآيات (٥١-١٥)

﴿ وَاذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ الْآلَا تَعْبُدُوۤ اللّهَ اللّهَ إِنِيٓ أَخَافُ عَلَيْكُوۡ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ( قَالُوٓ الْجَعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَلِهُ مَا أَنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ( فَالْمَا أَلِعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَأَثْلِقُكُو مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِيّ بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ ( فَا قَالَ إِنَمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّهِ وَأَثْلِقُكُو مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِيّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ كَذَاكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ كَذَاكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ كَذَاكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ كُذَاكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَكُنُهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ إِلَا لَأَحْقَافِ ﴾: الأحقافُ: جَمعُ حِقْفٍ، وهو ما استطالَ وانحنَى مِنَ الرَّملِ كَهَيئةِ الجَبَلِ، ولم يَبلُغْ أن يكونَ جَبَلًا، وأصلُ (حقف): يدُلُّ على مَيلِ الشَّيءِ وعِوَجِه (١٠).

﴿ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ ﴾: أي مضَتِ الرُّسُلُ، يُقالُ: خلا الزَّمانُ، أي: مضى وذهَبَ، والنَّذُرُ جمْعُ نذيرٍ، بمعنى مُنذِرٍ، أي: محَذِّرٍ، والإنذارُ: الإبلاغُ؛ ولا يكادُ يكونُ إلَّا في التَّخويفِ، وأصلُ (نذر): تخويفُ (٢).

﴿ لِتَأْفِكَنَا ﴾: أي: لِتَصرِفَنا، وأصلُ (أفك): يدُلُّ على قَلبِ الشَّيءِ وصَرفِه عن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٧٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٩٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٧٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۵۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤١٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۷)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۶/ ۸۰)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۷۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۲، ۲۳۲).



جهته <sup>(۱)</sup>.

﴿ عَارِضًا ﴾: أي: سَحابًا يَعرِضُ -أي: يبدو- في ناحيةٍ مِن السَّماءِ؛ سُمِّي بذلك لأنَّه يبدو في عَرضِ السَّماءِ، وأصلُ (عرض): يدُلُّ على خِلافِ الطُّولِ(٢).

﴿ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾: الجُرمُ بالضَّمِّ: لا يُطلَقُ إِلَّا على الذَّنْبِ الغليظِ، وأصلُه مِن الجَرْمِ وهو القطْعُ، وسُمِّي الذَّنْبُ بالجُرْمِ والجريمةِ؛ لأنَّه كسبٌ، والكسبُ اقْتِطاعٌ (٣).

### المُعنى الإجماليُّ:

يُسلِّي الله تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم في تكذيبِ مَن كذَّبه مِن قَومِه، فيقولُ: واذكُرْ -يا محمَّدُ- هُودًا أَخا عادٍ في النَّسَبِ حينَ خوَّف قَومَه -الَّذين كانت مَنازِلُهم في مَنطِقةِ الأحقافِ- عذابَ اللهِ على كُفْرِهم، وقد مَضَت الرُّسُلُ مِن قَبلِ هُودٍ ومِن بَعدِه بإنذارِ قَومِهم عذابَ اللهِ إنْ عَبدوا غيرَه، فأنذَرهم قائلًا لهم: إنِّي أُحذِّرُكم عِبادةَ أَحَدٍ سِوى اللهِ؛ لأنِّي أخافُ عليكم عذابَ يومٍ هائِلٍ عَظيم.

قال قومُ هودٍ له مُستَنكِرينَ: أجِئْتَنا لِتَصرِفَنا وتَصُدَّنا عن عبادةِ آلهتِنا؟! فإنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۰۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۵۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۱۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۹)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۳۵۳)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۷۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٦٩)، ((تفسير البغوي)) (٧/ ٢٦٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٢٠٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٩٢)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (١/ ٢٦٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٠٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤١).





كان الأمرُ كما تقولُ فأتنا بما تَعِدُنا به مِن العَذابِ العَظيمِ إِنْ كُنتَ مِن الصَّادقينَ فيما أَخبَرْتَنا به!

قال هو دُّ لِقَومِه: إنَّما عِلمُ وَقتِ نُزولِ العَذابِ بِكم عندَ اللهِ لا عِندي، وإنَّما أنا رَسولٌ مِنَ اللهِ إليكم، أُبَلِّغُكم ما أُرسِلْتُ به إليكم، فرِسالتي محصورةٌ في التَّبليغِ والإنذارِ، ولكِنِّي أراكم قَومًا تَجهَلونَ الحَقَّ، وتُصِرُّونَ على الباطِل.

فأتى العذابُ الَّذي استعجَلَه قَومُ هودٍ إليهم، فلمَّا رأَوْه بأعينُهم مُتمَثِّلًا في سَحابٍ يَظْهَرُ في أَفْقِ السَّماءِ مُتَّجِهًا نحوَ أوديَتِهم ومَساكِنِهم، ظَنُّوه مَطَرًا سيَزِلُ عليهم، ففرحوا به، وقالوا: هذا سَحابُ سيُمطرُنا! قيلَ لهم: ما رأيتُموه ليس سَحابًا مُمطِرًا كما ظنَنْتُم، وإنَّما هو العذابُ الَّذي استَعجَلْتُم نُزولَه! هو ريخٌ فيها عَذابُ مُوجِعٌ، تُهلِكُ كُلَّ شَيءٍ لَدَى قوم هود بإذنِ الله، فأصبحَ قومُ هُودٍ هالكِينَ كُلُّهم؛ فلا يُرى مِن بلادِهم شَيءٌ إلَّا مَنازِلُهم الَّتي كانوا يَسكُنونَها؛ عِبرةً لِغَيرِهم، مِثلَ هذا الجزاءِ الَّذي جازَيْنا به عادًا قَومَ هودٍ نَجزي القومَ الَّذين مِن كأبهم الإجرامُ والطُّغيانُ!

### تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ وَانْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ ٱلَّا تَعۡبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِيۡ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسبة الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ أَهُلُ مَكَّةَ مُستغرِقينَ في لَذَّاتِ الدُّنيا، مُعرِضينَ عن الإيمانِ وما جاء به الرَّسولُ؛ ذكَّرَهم بما جرَى لِلعرَبِ الأُولى، وهم قَومُ عادٍ، وكانوا أكثَر أموالًا، وأشَدَّ قُوَّةً، وأعظَمَ جاهًا فيهم، فسُلِّطَ عليهم العَذابُ بسَبب كُفْرهم (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/٤٤٤).



وأيضًا لَمَّا هَدَّد اللهُ سُبحانَه المُشرِكينَ بالأُمورِ الأُخرويَّةِ، وختَمَ بالعَذابِ على الاستِكبارِ المذمومِ والفِسقِ؛ عَطَف عليه تَهديدَهم بالأُمورِ المحسوسة (١٠). ﴿ وَاذْ كُرْ آَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا محمَّدُ- هُودًا أخا عادٍ في النَّسَبِ حينَ خوَّف وحذَّرَ قَومَه عذابَ اللهِ على كُفْرِهم بمَنطِقةِ الأحقافِ الَّتي كانت فيها مَنازلُهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٥].

﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا ٱللَّهَ ﴾.

أي: وقد مَضَت الرُّسُلُ بإنذارِ قَومِهم عذابَ اللهِ إِنْ عَبَدوا غيرَه، مِن قَبْلِ هُودٍ ومن بَعده (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۵۰، ۱۵۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۲).

قال ابنُ جُزَي: (واختُلِفَ أينَ كانت [أي: الأحقافُ]؟ فقيل: بالشَّامِ. وقيل: بيْنَ عُمَانَ ومَهَرةَ. وقيل: بيْنَ عُمَانَ ومَهَرةَ. وقيل: بيْنَ عُمَانَ وحَضْرَمَوْتَ. والصَّحيحُ أَنَّ بلادَ عادٍ كانت باليَمَنِ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٧). وقال الشنقيطي: (الأحقافُ جمعُ الحِقْفِ، والحِقْفُ: هو الجَبَلُ الممتدُّ العالي مِن الرَّملِ، فهم في رمالٍ مناكِ، كانت مَنازِلُهم في رمالٍ تتخلَّلُها أوديةٌ في نواحِي اليمنِ أو حَضْرَمَوْتَ). ((العذب النمير)) (٣/ ٤٧٦).

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٥٣)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٤٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٦)، ((تفسير القرطبي)) (٢١ ٤ ٠٠). قال الزَّجَّاج: (أي: قد أُنذِروا بالعذابِ إن عَبدوا غيرَ اللهِ فيما تقَدَّم قبْلَ إنذارِ هودٍ، وعلى لسانِ هودٍ عليه السَّلامُ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٤/ ٥٤٥). ويُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٩٩٧).





كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَتَمُودَ \* إِذَ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا اللّهَ ﴾ [فصلت: ١٤،١٣].

﴿إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

أي: قال هو دُّ لِقُومِه: إنِّي أخافُ أن يُصيبَكم عذابُ يوم هائلِ(١١).

= وقال الزمخشري: (المعنى: أنَّ هُودًا عليه السَّلامُ قد أنذَرَهم، فقال لهم: لا تَعبُدوا إلَّا اللهَ إنِّي أخافُ عليكم العذاب، وأعلَمَهم أنَّ الرُّسُل الَّذين بُعِثوا قَبْلَه والَّذين سيبُعَثون بعدَه كُلُّهم مُنذِرونَ نحوَ إنذارِه... ولك أن تجعَل قولَه تعالى: ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ \* ﴾ اعتِراضًا بيْنَ ﴿ أَنذَرَ فَوْمَهُ وَيشَ ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا ﴾ ، ويكونَ المعنى: واذكُرْ إنذارَ هُودٍ قَومَه عاقِبةَ الشِّركِ بيْنَ ﴿ أَنذَرَ مَن تَقدَّمَه مِنَ الرُّسُلِ ومَن تأخَّرَ عنه مِثلَ ذلك؛ فاذْكُرْهم). ((تفسير والمخشري)) (٤/ ٣٠٦).

وممَّن قال بأنَّ المراد بقَولِه تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾: مِن قَبْلِ هود، ﴿وَمِنْ خَلَفِهِ ﷺ: مِن بَعد هُود: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والواحدي، والقرطبي، والبقاعي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بنُ سليمان)) (٤/ ٢٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٥٣)، ((الوسيط)) للواحدي (١١٣/٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٠٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٦٤).

وقال ابنُ كثير: (قوله: ﴿وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ ﴾ يعني: وقد أرسلَ اللهُ إلى مَن حوْلَ بلادهم من القُرى مُرسَلينَ وُمنذرينَ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٥).

وقال ابن عاشور (﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ بمعنى: قريبًا مِن زمانِه، وبعيدًا عنه، ف ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ معناه القُربُ، كما في قولِه تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٢٦]، أي: قبل العذاب قريبًا منه... وأمَّا الَّذي مِن خَلْفِه فنوحٌ؛ فقد قال هودٌ لِقُومِه: ﴿ وَاَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوجٍ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، وهذا مُراعاةٌ للحالةِ المقصودِ تَمثيلُها، فهو ناظِرٌ إلى قولِه تعالى: ﴿ قُلُ مَا كُنتُ بِدُعَامِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩]، أي: قد خَلَت مِن قَبلِه رُسُلٌ مِثْلَ ما خَلَت بتلك). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۹۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٢).

قال ابن عاشور: (وعذابُ اليومِ العظيمِ يحتمِلُ الوعيدَ بعذابِ يومِ القيامةِ، وبعذابِ يومِ الاستِنْصالِ في الدُّنيا، وهو الَّذي عُجِّل لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦).



﴿ قَالُوٓا أَجِئَلَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٣٠٠ ﴾.

﴿ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا ﴾.

أي: قال كُفَّارُ عادٍ لِنَبيِّهم هودٍ: أَجِئْتَنَا لِتَصرِفَنا وتَصُدَّنا عن عبادةِ آلهتِنا، فنترُكَها إلى عبادةِ اللهِ وَحْدَهُ(١٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۗ فأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٠].

﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾.

أي: فعَجِّلْ لنا -يا هودُ- هذا العذابَ الَّذي تَعِدُنا به إِنْ كُنتَ مِن الصَّادقينَ فيما تدَّعيه (٢)!

﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَبَلِغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِيٓ آرَيكُمْ قَوْمًا بَعَهَ لُونَ ﴿ ﴾. ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: قال هوذٌ لِقُومِه: إِنَّمَا العِلمُ بِوَقْتِ مَجِيءِ العذابِ عندَ اللهِ لا عندي؛ فهو

<sup>=</sup> ممَّن اختار أنَّ المرادَ: وُقوعُ هذا العذابِ في الدُّنيا: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل ابن سليمان)) (٤/ ٢٣).

وممَّن اختار أنَّ المرادَبه: عذابُ يومِ القيامةِ: ابنُ جرير، ومكِّي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٥٤)، ((أضواء البيان)) لمكي (٢١/ ٢٨٥٥)، ((أضواء البيان)) للمنقيطي (٧/ ٢٣٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٦).

قال البِقاعي: (﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ لا يَدَعُ جِهةً إلَّا ملأها عذابُه إنْ أصرَرْتُم على ما أنتم فيه مِنَ الشِّرك). ((نظم الدرر)) (١٦٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۵۵)، ((تفسير الخازن)) (۶/ ۱۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۸۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۲۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۷).



مَنْ يُنزِلُ عليكم عذابَه متى شاء(١).

## ﴿ وَأَبُلِّفُكُم مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ ع ﴾.

أي: وإنَّما أنا رَسولٌ مِنَ اللهِ إليكم، وما عَلَيَّ إلَّا أن أُبَلِّعَكم عن رَبِّكم ما أَمَرَني بِدَعوتِكم إليه مِنَ التَّوحيدِ وغَيره (٢٠).

كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِخِي رَسُولٌ مِّن رَبِّ وَأَنصَحُ لَكُمُّ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* أُبَلِّعُكُمُّ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمُّ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢١، ٢١].

# ﴿ وَلَكِكِنِّي آرَيكُمْ قُومًا تَجَهَلُونَ ﴾.

أي: ولكِنِّي أراكم قَومًا تَجهَلونَ الحَقَّ؛ فصَدَر منكم ما صَدَر مِن جُرأةٍ على الكُفرِ والتَّكذيب<sup>(٣)</sup>.

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِمِ مَ قَالُواْ هَنَذَا عَارِضٌ مُعَطِّرُنَا ۚ بَلَ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۗ \_ رِيحُ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنَدَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾.

أي: فلمَّا جاء كُفَّارَ عادٍ عَذابُ اللهِ، فرأوه سَحابًا أَسْوَدَ مُعتَرِضًا في الأُقْقِ يَسيرُ نحوَ أودِيَتِهم؛ ظَنُّوه مَطَرًا سيَنزِلُ عليهم، ففَرِحوا به، وقالوا: هذا سَحابُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٥/ ١٠٥). ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۵۵)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۰۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۹۲، ۱۹۷).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۵)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٤٤)، ((تفسير السمر قندي)) (۳/ ۲۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۲۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۹).



#### سيمطرُنا(١)!

عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا عصَفَت الرِّيحُ قال: اللَّهُمَّ إنِّي أسألُك خَيْرَها وخيرَ ما فيها، وخيرَ ما أُرسِلَتْ به، وأعوذُ بك مِن شَرِّها وشَرِّ ما فيها، وشَرِّ ما أُرسِلَت به. قالت: وإذا تخَيَّلَت (٢) السَّماءُ بك مِن شَرِّها وشَرِّ ما فيها، وشَرِّ ما أُرسِلَت به. قالت: وإذا تخَيَّلَت (٢) السَّماءُ تغَيَّرَ لَونُه، وخرَجَ ودخلَ، وأقبَلَ وأدبَرَ، فإذا مَطَرَت سُرِّي (٣) عنه، فعَرَفْتُ ذلك في وَجهِه، قالت عائِشةُ: فسألنه، فقال: لَعَلَّه يا عائِشةُ كما قال قَومُ عادٍ: ﴿ فَلَمَّا رَبُونُ مُعْلِرُنَا ﴾) (١٤).

وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((نُصِرْتُ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (س: ۲۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۶۹، ۵۰).

قال ابنُ الجوزي: (قال المفَسِّرون: كان المَطَرُ قد حُبِسَ عن عاد، فساقَ اللهُ إليهم سَحابةً سوداءَ، فلمَّا رأَوها فَرحوا وقالُوا: ﴿هَٰذَا عَارِضُ مُعِلِّرُنَا ﴾). ((تفسير ابن الجوزي)) (١١٠/٤).

وقال ابنُ جرير: (العربُ تُسَمِّي السَّحابَ الَّذي يُرى في بَعضِ أقطارِ السَّماءِ عَشِيًّا ثمَّ يُصبِحُ مِن الغَدِ قد استوى وحَبَا بَعضُه إلى بَعضٍ: عارِضًا؛ وذلك لِعَرضِه في بعضِ أرجاءِ السَّماءِ حينَ نشَأَك. ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٥٦).

وقال الماوردي: (وفي تسميته عارِضًا ثلاثةُ أقاويلَ؛ أَحَدُها: لأنَّه أَخَذَ في عَرضِ السَّماءِ. قاله ابنُ عيسى. الثَّاني: لأنَّه يملأُ آفاقَ السَّماءِ. قاله النَّقَاشُ. الثَّالِثُ: لأنَّه مارُّ مِن السَّماءِ، والعارِضُ هو المارُّ الَّذي لا يَلبَثُ. وهذا أشبَهُ). ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٨٣).

وقال ابنُ عاشور: (ويُطلَقُ الوادي على مَحلَّةِ القَومِ ونُزُلِهم إطلاقًا أغلبيًّا؛ لأنَّ غالِبَ مَنازِلِهم في السُّهولِ ومَقارِّ المياهِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٩).

- (٢) تَخَيَّلَتْ: أي: تغَيَّمَت وظَهَر فيها أثَرُ المَطَر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٣/ ١١١٥).
- (٣) سُرِّيَ عنه: أي: كُشِفَ الخَوفُ، وأُزيلَ عنه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٣/ ١١١٥).
  - (٤) رواه البخاريُّ (٤٨٢٩)، ومسلمٌ (٨٩٩) واللَّفظُ له.



بالصَّبا(١)، وأُهلِكَتْ عادٌ بالدَّبُور(٢))(٣).

﴿ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عِلَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

أي: قيلَ لهم: ما رأيْتُموه ليس سَحابًا مُمطِرًا في الواقِعِ كما ظَنَتْتُم، وإنَّما هو العذابُ الَّذي استَعجَلْتُموه (٤).

﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

أي: هو رِيحٌ فيها عَذابٌ مُوجِعٌ شَديدُ الإيلامِ(٥)!

(١) الصَّبَا: رِيحٌ شَرقيَّةٌ تهُبُّ مِن مَطلَعِ الشَّمسِ، وهي حارَّةٌ يابِسةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري ((١) الصَّبَا: رِيحٌ شَرقيَّةٌ تهُبُّ مِن مَطلَعِ الشَّمسِ، وهي حارَّةٌ يابِسةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري

(٢) الدَّبُورُ: رِيحٌ غَربيَّةٌ بارِدةٌ رَطْبةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٣/ ١١١٤).

(٣) رواه البخاري (١٠٣٥)، ومسلم (٩٠٠).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۵۷)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۲).

قيل: قائلُ هذا هو هودٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، قاله لِقَومِه حينَ جاءهم العذابُ. وممَّن ذهب إلى هذا: ابنُ جرير، والواحديُّ، والزمخشري، وابن عَطية، والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٥٧)، ((الوسيط)) للواحدي (١٤/ ١٥٧)، ((تفسير الزمخشري)) (١٠٧/ ٣٠٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٢٠٧)، ((تفسير الألوسي)) (١٨٣/ ١٨٣).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عَبَّاسٍ، وقَتادةُ، وعَمرُو بنُ مَيمونٍ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/٢١).

وظاهِرُ كلامِ ابنِ كثيرٍ والسَّعديِّ أنَّه مِن قَولِ الله لهم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٢).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: عَمرُو بنُ مَيمونِ في روايةٍ عنه، وابنُ إسحاقَ. يُنظر: ((تفسير سفيان الثوري)) (ص: ۲۷۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۲).

وقال القرطبي: (أي: قال اللهُ: قُلْ: بل هو ما استعجَلْتُم به). ((تفسير القرطبي)) (٢٠٦/١٦). وقال ابنُ عاشور: (يجوزُ أن يكونَ مِن قَولِ هودٍ إن كان هودٌ بيْنَ ظَهرانَيْهم... أو هو مِن قَولِ بَعض رِجالِهم رأى مخائِلَ الشَّرِّ في ذلك السَّحابِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٥٠).

(٥) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٣٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٥٧)، ((البسيط)) =



كما قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِنَدُدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [فصلت: ١٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ \* سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقُومَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ \* فَهَلَ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكَةٍ ﴾ [الحاقة: ٦ - ٨].

﴿ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِئُهُمُ كَلَالِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُعْمِمِينَ ۞﴾. ﴿ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾.

أي: تُهلِكُ الرِّيحُ كُلَّ شَيءٍ مَرَّت به مِمَّا أُرْسِلَتْ بهلاكِه بإِذْنِ اللهِ لها في ذلك(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ \* مَانَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ [الذاريات: ٤٢،٤١].

﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ ﴾.

أي: فأصبحَ قَومُ هُودٍ هالِكِينَ كُلُّهم؛ فلا يُرَى مِن بلادِهم شَيءٌ إلَّا مَنازِلُهم الَّتي كانوا يَسكُنونَها(٢).

<sup>=</sup> للواحدي (۲۰/ ۱۹۶)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۸۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۲۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۰۰).

قال ابن جُزَي: ﴿ لَٰ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ عُمومٌ يُرادُ به الخُصوصُ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/٨/٢).

قال ابنُ القَيِّم: ﴿ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ أي: كُلَّ شَيءٍ يَقبَلُ التَّدميرَ، ومِن شَأْنِ الرِّيحِ أَن تُدَمِّرَه). ((زاد المعاد)) (٤/ ٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٥٨/٢١)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) =





### ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

أي: مِثلَ هذا الجزاءِ الَّذي جازَيْنا به عادًا قَومَ هودٍ في الدُّنيا نَجزي القَومَ اللهُ اللهُ أَن نُهلِكَهم الكافِرينَ الَّذين طَغَوا وعَتَوا؛ فلْيَحذَرِ المُشرِكونَ المُخالِفونَ أَمرَ اللهِ أَن نُهلِكَهم كما أهلكُنا مَن قَبْلَهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْمِينَتِ وَمَاكَانُواْلِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ \* ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٤، ١٤].

= (٧/ ٢٨٦)، ((تفسير الجاوي)) (١/ ٤١١)، ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢٥).

قال الماتُريدي: (وقَولُه عَزَّ وجَلَّ: ﴿فَأَصْبَعُواْ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ الآية، يحتمِلُ: ﴿لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ وَجهَين:

أَحَدُهما: أي: لم تَتُولِكِ الرِّيحُ مِن عادٍ ومِمَّا لهم إلَّا مساكِنَهم الَّتي ذَكَرَ.

والثَّاني: ﴿ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسْكِنْهُمْ ﴾ إلَّا آثارُ مَساكِنِهم.

فعلى أحدِ التَّأُويلَينِ تَرَكت لهم المساكِنَ لم تُهلِكُها، وعلى التَّأُويلِ الآخرِ: تَرَكت آثارَ مَساكِنهم، فأمَّا نَفْسُ مَساكِنِهم فقد أهلَكَتْها... لكِنْ سَمَّاها مساكِنَ باسْمِ ما قد كان، وأنَّه أمرٌ مُستَعمَلٌ في عُرفِ لِسانِ اللُّغةِ. واللهُ أعلَمُ). ((تفسير الماتريدي)) (٩/ ٥٣).

القَولُ الأوَّلُ: أَنَّ اللهَ أَبقَى مساكِنَ عادٍ على حالِها، ولم تُدَمِّرُها الرِّيحُ: هو اختيارُ ابنِ جرير، والواحدي، والبغوي، والعُليمي، والشوكاني، والقاسمي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٠١/٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٠٤)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢٠١)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢٩٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٨)، ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٤٩)، ((تفسير البن عثيمين – سورة الكهف)) (ص: ٢٢١).

وممَّن ذهب إلى القولِ الثَّاني: أنَّ المرادَ بالآيةِ: بقاءُ آثارِ مَساكِنِهم وأنقاضِها: الخازنُ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۰۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۸۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۵۱).



### الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قُولُه تعالى حكايةً عن هودٍ عليه السَّلامُ: ﴿ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَّا اللَّهَ إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُوۡ عَذَابَ يَوۡمِ عَظِيمِ ﴾ فيه بَيانُ أَنَّه يَنبغي للدَّاعيةِ أَن يَقرِنَ الدَّعوةَ بالتَّخويفِ، وأَن يَكُونَ غيرَ مُصَرِّح بذلك؛ لِقَولِه: ﴿ إِنِّ آَخَافُ ﴾، ولم يقُلْ: إنَّكم ستُصابونَ بيومٍ يَخطيم؛ لأنَّ المقام يَقتضي ذلك، ولكل مَقام مَقالُ (١).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، ﴾ عبَّرَ بالأُخُوَّةِ ؛ تَسليةً لنَبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ قَطيعةَ القَوم لِمَن هو منهم، ويَعلَمونَ مَناقِبَه ومَفاخِرَه: أو جَعُ (٢).

٢ - قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ. ﴾ أرسلَ اللهُ إليهم أخاهم في النَّسَبِ هُودًا؛ لِيتَمَكَّنوا مِن الأخذِ عنه (٣)؛ لأنَّهم عنه أفهَمُ، وبحالِه في الثَّقةِ والأمانةِ أعرَفُ (٤).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ وَاَذْكُرَ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, ﴾ فيه سُؤالٌ: وصَفَ تعالى هُودًا بأنّه أخوهم، ومعلومٌ أنّ تلك الأخوَّة ما كانت في الدِّينِ، وإنَّما كانت في النَّسَبِ، وقد قال تعالى في ابنِ نوح: ﴿ إِنّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِك ﴾ [هود: ٤٦]، فبيَّن أنَّ قرابة النَّسَبِ لا تُفيدُ إذا لم تحصُلُ قرابةُ الدِّينِ، وهاهنا أثبتَ هذه الأخُوَّة مع الاختلافِ في الدِّينِ، فما الفرقُ بيْنَهما؟

الجوابُ: أنَّ المرادَ مِن هذا الكلامِ استِمالةُ قَومِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ قَومَه كانوا يَستبعِدونَ في محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم -مع أنَّه واحِدُّ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧/ ٤٣٣).





قَبيلتِهم - أن يكونَ رَسولًا إليهم مِن عندِ الله، فذكرَ الله تعالى أنَّ هودًا عليه السَّلامُ كان واحِدًا مِن عادٍ؛ لإزالةِ هذا الاستِبعادِ (١٠).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَذْ كُرَ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، ﴾ في الآيةِ دَليلٌ على جوازِ تَسميةِ القَريبِ الكافِرِ أَخًا (٢٠).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ هذا يدُلُّ على أنَّ الوَعدَ قد يُوضَعُ مَوضِعَ الوَعيدِ (٣). وقيل: سَمَّوا الوعيدَ وَعدًا؛ استِهزاءً به (٤).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللّهِ وَأَبَلِغُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَهِ إِنَّما صَلَح هذا الكَلامُ جَوابًا لِقَولِهِم: ﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ استعجالٌ منهم لذلك العَذابِ، فقال لهم هو دُ عليه السَّلامُ: لا عِلمَ عندي بالوقتِ الّذي يحصُلُ فيه ذلك العَذابُ، إنَّما عِلمُ ذلك عندَ اللهِ تعالى ﴿ وَأَبُلِغُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَهِ هُو التَّحذيرُ عن العذاب، وأمَّا العِلمُ بوقتِه فما أوحاه اللهُ إلَيَّ (٥٠).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ التَّخصيصُ بالحِسِّ؛ فإنَّ الحِسِّ دَلَّ على أَنَّهَا لَم تُدَمِّرِ السَّماءَ والأرضَ، ومِنَ العُلَماءِ مَن يرى أَنَّ ما خُصَّ بالحِسِّ والعَقلِ ليس مِنَ العامِّ المخصوصِ، وإنَّما هو مِنَ العامِّ الَّذي أُريدَ به الخُصوصُ؛ إذ المَخصوصُ لم يكُنْ مُرادًا عندَ المتكلِّم ولا المُخاطَبِ مِن أوَّلِ الأمرِ، وهذه حقيقةُ العامِّ الَّذي أُريدَ به الخُصوصُ (٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ٣٦٢)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۸/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((الأصول من علم الأصول)) لابن عثيمين (ص: ٤١).



٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْقَرْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ فيه سُؤالٌ: لَمَّا قال الله تعالى:
 ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، فكيفَ يَبقَى التَّخويفُ حاصِلًا؟

الجوابُ: قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ إنَّما أُنزِلَ في آخِر الأمرِ؛ فكان التَّخويفُ حاصِلًا قَبْلَ نُزوله (١٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 وَمِنْ خَلْفِهِ ٤ أَلَا تَعْبُدُوٓ أَ إِلَا ٱللَّهَ إِنِّى ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

- سِيقَت قِصَّةُ هُودٍ وقَومِه مَساقَ المَوعظةِ لِلمُشرِكينَ الَّذين كَذَّبُوا بِالقُرآنِ، كَما أَخبَرَ اللهُ عنهم مِن أُوَّلِ هذه السُّورةِ في قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣]، مع ما أُعقبَت به مِن الحُجَجِ المُتقدِّمةِ مِن قَولِه: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ [الأحقاف: ٤]، الَّذي يُقابِلُه قَولُ هُودٍ ﴿ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَا ٱللّهَ ﴾، ثمَّ قولِه: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٤]

= وقد قرَّر الشَّاطبيُّ أَنَّ لِلعُمومِ صِيغًا وضعيَّة، ثمَّ ذكر أَنَّ للعُمومِ الَّذي تدُلُّ عليه الصِّيغُ بحسَبِ الوضعِ نظَرينِ؛ أحدُهما: باعتِبارِ ما تدُلُّ عليه الصِّيغةُ في أصلِ وضْعها على الإطلاقِ. والثَّاني: بحسَبِ المقاصِدِ الاستِعماليَّةِ الَّتي تقضي العوائدُ بالقصدِ إليها، وإن كان أصلُ الوضعِ على بحسَبِ المقاصِدِ الاستِعماليَّةِ الَّتي تقضي العوائدُ بالقصدِ إليها، وإن كان أصلُ الوضعِ على خلافِ ذلك، إلى أن قال: (فالحاصلُ أنَّ العُمومَ إنَّما يُعتبَرُ بالاستِعمالِ، ووُجوهُ الاستِعمالِ كثيرةٌ، ولكنَّ ضابِطها مُقتَضَياتُ الأحوالِ الَّتي هي مِلاكُ البيانِ؛ فإنَّ قولَه: ﴿ تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمِّرِ كَثِيرةٌ، ولكنَّ ضابِطها مُقتَضياتُ الأحوالِ الَّتي هي مِلاكُ البيانِ؛ فإنَّ قولَه: ﴿ تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ مِلَّا مَا هو في معناها، وإنَّما المقصودُ: تُدمِّرُ كلَّ شَيءٍ مرَّتْ عليه ممَّا شأنُها أن تؤثَّرُ فيه على الجُملةِ؛ ولذلك معناها، وإنَّما المقصودُ: تُدمِّرُ كلَّ شَيءٍ مرَّتْ عليه ممَّا شأنُها أن تؤثَّر فيه على الجُملةِ؛ ولذلك قال: ﴿ فَأَصَبَحُوا لَا يُرَى إِلَا مَسَكِنُهُمُ كَذَلِكَ بَعْنِي ٱلْقَوْمُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴾. وقال في الآيةِ الأخرى: ﴿ مَا لَذَرُ مِن شَيءٍ أَنَتَ عَلَيه إلَا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيهِ ﴾ [الذاريات: ٢٤]). ((الموافقات)) للشاطبي (١٨/٤-٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٥).



٩]، الَّذي يُقابِلُه قَولُه: ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ ۦ ﴾؛ ذلك كُلُّه بالمَوعظةِ بحالِ هُودٍ عليه السَّلامُ معَ قَومِه. وسِيقَتْ أيضًا مَساقَ الحُجَّة على رسالة محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، وعلى عِنادِ قَومِه، بذِكرِ مِثالٍ لِحالِهم مع رَسولِهم بحالِ عادٍ معَ رَسولِهم. ولها أيضًا مَوقِعُ التَّسليةِ لِلرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم على ما تَلقَّاهُ به قَومُه مِن العِنادِ والبُّهتانِ؛ لِتَكونَ مَوعِظةً وتَسليةً معًا، يأْخُذُ كلُّ منها ما يَليقُ به. ولا تَجِدُ كَلِمةً أجمَعَ لِلْمعنيين مِن كَلمةِ (اذْكُرْ)؛ لأنَّها تَصلُحُ لِمَعنى الذِّكرِ اللِّسانيِّ؛ بأنْ يُرادَ أنْ يَذكُر ذلك لِقَومِه، ولمعنَى الذُّكْرِ بالضَّمِّ؛ بأنْ يَتذكَّرَ تلك الحالةَ في نفْسه، وإنْ كانت تَقدَّمَت له وأمْثالُها؛ لأنَّ في التَّذكُّر مَسلاةً وأُسوةً، كقَوله تعالَى: ﴿أَصْبِرْعَكَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ [ص: ١٧]. وكِلَا المَعنيين ناظِرٌ إلى قَولِه آنِفًا: ﴿ قُلُ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩]؛ فإنَّه إذا قال لهمْ ذلك، تَذكَّروا ما يَعرِ فون مِن قَصَصِ الرُّسل ممَّا قصَّه عليهم القُرآنُ مِن قبْلُ، وتَذكَّرَ هو -لا مَحالةً- أَحْوالَ رُسل كَثيرينَ، ثمَّ جاءتْ قِصَّةُ هُودٍ مِثالًا لذلك. ومُشرِكو مكَّةَ إذا تَذكُّروا في حالِهم وحالِ عادٍ، وَجَدوا الحالَينِ مُتماثِلَينِ؛ فيَجدُرُ بهم أَنْ يَخافوا مِن أَنْ يُصِيبَهم مِثلُ ما أصابَهَم (١).

- قولُه: ﴿ وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ ... ﴾ فيه الاقتصارُ على ذِكرِ عادٍ؛ لأنَّهم أوَّلُ الأُمَمِ العربيَّةِ الَّذين جاءَهُم رَسولٌ بعْدَ رِسالةِ نُوحِ العامَّةِ، وقد كانتْ رِسالةُ هُودٍ ورِسالةُ صالِحٍ قبْلَ رِسالةِ إبراهيمَ عليهم السَّلامُ، وتأتي بعْدَ ذِكرِ قصَّتِهم إشارةٌ إجماليَّةٌ إلى أُمَمٍ أُخْرى مِن العرَبِ كذَّبوا الرُّسلَ، في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [الأحقاف: ٢٧] الآية (٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٤٤، ٥٥).



- وأخو عادٍ هو هُودٌ، وعُبِّرَ عنْه هنا بوَصْفِه دُونَ اسْمِه العَلَمِ؛ لأَنَّ المُرادَ بالذِّكْرِ هنا ذِكرُ التَّمثيلِ والمَوعظةِ لِقُريشٍ بأنَّهم أمثالُ عادٍ في الإعراضِ عن دَعوةِ رَسولٍ مِن أُمَّتِهم (١).

- وذُكِرَ الإنذارُ هنا دُونَ الدَّعوةِ أو الإرسالِ؛ لِمُناسَبةِ تَمْثيلِ حالِ قَومِ هُود بحالِ قَومِ هُود بحالِ قَومِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فهو ناظِرٌ إلى قَولِه تعالى في أوَّلَ السُّورةِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٢) [الأحقاف: ٣].

- وجُملةُ ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ ﴾ اعْتِراضٌ مُقرِّرٌ لِمَا قَبْلَه، مُؤكِّدُ لِوُجوبِ العَملِ بمُوجبِ الإِنْذارِ، وُسِّط بيْنَ ﴿ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، ﴾ وبيْنَ قولِه: ﴿ أَلَا اللَّهَ ﴾ مُسارَعةً إلى ما ذُكِرَ مِن التَّقريرِ والتَّأْكيدِ، وإيذانًا باشْتِراكِهم في العِبارةِ المَحكيَّةِ (٣)، على قولٍ في التَّفسير.

- وأيضًا قولُه: ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٤ ﴾ أي: مِن بَعْدِه، وجاء لَفْظُ ﴿ خَلَتِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ عَن لَفْظُ ﴿ خَلَتِ ﴾ بالماضي - والمُرادُ: الَّذين سيبْعَثون - على سَنَنِ الإخبارِ عن المُستقبَل بالماضي؛ تَحْقيقًا له (٤٠). وذلك على قولِ في التَّفسير.

- وجُملةُ ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴾ تَعليلٌ لِلنَّهِي في قَولِه: ﴿أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾، أي: إنّي أخافُ عليكم عَذابَ يَوم عَظيم بسَببِ شِرْكِكم، ووُصِفَ اليومُ بالعِظم باعْتِبارِ ما يَحدُثُ فيه مِن الأحداثِ العَظيمةِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٢٩٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦).

٢- قولُه تعالَى: ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾
 - قولُه: ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا ﴾ جَوابٌ عن قولِه: ﴿ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَا اللَّهَ ﴾ [الأحقاف: ٢١]؛ ولذلك جاء فِعلُ ﴿ قَالُواْ ﴾ مَفْصولًا على طَريقِ المُحاوَرة (١٠).

- والاستِفهامُ في قُولِه: ﴿ أَجِئَنَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِمَتِنَا ﴾ استِفهامُ تَقريرٍ، وتَوبيخٍ، وإنكارٍ، وتَعجيزٍ لِنَبيِّهم فيما أَنْذَرَه إِيَّاهم مِن العَذابِ العظيمِ على تَرْكِ إفرادِ اللهِ بالعبادة (٢٠).

- وهذا الإنكارُ تَعريضٌ بالتَّكذيبِ؛ فلذلك فُرِّعَ عليه ﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِوقِينَ ﴾، فصَرَّحوا بتَكذيبِه بطَريقِ المَفهومِ، والمعنى: ائْتِنا بالعَذابِ الَّذي تَعِدُنا به، أي: عَذابِ اليومِ العَظيمِ، وإنَّما صَرَفوا مُرادَ هُودٍ بالعَذابِ اللَّذي تَعِدُنا به، أي: عَذابِ اليومِ العَظيمِ، وإنَّما صَرَفوا مُرادَ هُودٍ بالعَذابِ اللَّذي تَعِدُنا به عُذابِ الدُّنيا؛ لأنَّهم لا يُؤمنون بالبَعثِ، وبهذا يُؤذِنُ قولُه بعْدَه: ﴿ فَلَمَ مَا ٱسْتَعْمَلُتُم بِهِ عَلَى الْأَحقاف: ٢٤]، وقولُه: ﴿ بَلَ هُو مَا ٱسْتَعْمَلُتُم بِهِ عَلَى اللَّحقاف: ٢٤].

- وقولُهم: ﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِفِينَ ﴾ اسْتِعجالٌ منهم بحُلولِ ما وَعَدَهم به مِن العذابِ؛ ألا تَرى إلى قولِه: ﴿ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴾ ما وَعَدَهم به مِن العذابِ؛ ألا تَرى إلى قولِه: ﴿ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴾ [الأحقاف: ٢٤]؟ وطلَبُ الاستِعجالِ لِيَدلَّ على صِدْقِه؛ إذ الشَّانُ ألَّا يَتأخَّرَ عن إظهار صِدْقِه لهم (٤٠).

- وجَعَلُوا العَذَابَ في مُكْنَتِه يأْتي به متى أرادَ؛ تَهكُّمًا به، إذ قال لهم: إنَّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/٢٦، ٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٥٤٤).



مُرسَلٌ مِن اللهِ، فَجَعَلُوا ذلك مُقْتضيًا أنَّ بيْنَه وبيْنَ اللهِ تَعاوُنًا وتَطاوُعًا، أي: فلا تَتَأَخَّرْ عن الإتيانِ به، وقد دلَّ على هذا الاقْتِضاءِ قَولُه لهم حِينَ نُزولِ العَذابِ: ﴿ بَلَ هُوَ مَا اَسْتَعَجَلْتُم بِهِ عَ ﴾ [الأحقاف: ٢٤]؛ فلذلك كان جَوابُه أَنْ قال: ﴿ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللهِ ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، أي: عِلْمُ وَقتِ إتيانِ العَذابِ مَحْفوظٌ عِندَ اللهِ، لا يطَّلِعُ عليه أحدٌ (١).

وقيل: أسنَدوا الفِعلَ إلى ضَميرِه؛ تَعريضًا بأنَّ ما تَوَعَّدَهم به هو شَيُّ مِن مُختَلَقاتِه، وليس مِن قِبَل اللهِ تعالى (٢)!

- وقولُهم: ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ أبلَغُ في الوصْفِ بالصِّدْقِ مِن أَنْ يُقالَ: (إِنْ كُنتَ صادِقًا)، أي: إِنْ كُنتَ في قَولِك هذا مِن الَّذين صَدَقوا، أي: فإنْ لم تأْتِ به فما أنْتَ بصادِقٍ فيه (٣).

- وعَقَّبُوا كلامَهم بالشَّرطِ فقالوا: ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾؛ استِقصاءً لِمَقدِرتِه؛ قَصدًا منهم لإظهارِ عَجزِه عن الإتيانِ بالعَذابِ، وجوابُ الشَّرطِ مَحذوفٌ دَلَّ عليه ما قَبْلَه، تقديرُه: أتَيْتَ به وإلَّا فلَسْتَ بصادقٍ (١٠).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنَى آرَيكُم فَوْمَا تَجَهُ لُونَ ﴾ لَمَّا جَعَلُوا قُولَهم: ﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٢] فَصْلًا بيْنَهم وبيْنَه فيما أَنْذَرَهم، مِن كُونِ عِبادةِ غَيرِ الله تُوجِبُ عَذابَ يَومِ عَظيم؛ كان الأمْرُ في قُولِهم: ﴿ فَأَنِنَا ﴾ مُقتضِيًا الفَورَ -أي: طلَبَ تَعجيله-؛ لِيَدُلَّ على صِدْقِه؛ إذ الشَّأْنُ ألَّا يَتأخَّرَ عن إظهارِ صِدْقِه؛ فجاء قولُه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللّهِ ﴾ على صِدْقِه؛ إذ الشَّأْنُ ألَّا يَتأخَّرَ عن إظهارِ صِدْقِه؛ فجاء قولُه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۸-ب/ ۲۰۹).





### جَوابًا لِقُولِهم(١).

- قولُه: ﴿إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ ﴾ التَّعريفُ في ﴿ الْعِلْمُ ﴾ لِلاستِغراقِ العُرْفيِّ، أي: عِلْمُ المُغيَّباتِ، أو التَّعريفُ عِوَضٌ عن المُضافِ إليه، أي: وَقتُ العذابِ. وهذا الجَوابُ يَجْري على جَميع الاحْتِمالاتِ في مَعنى قولِهم: ﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ لأنَّ جَميعَها يَقْتضي أَنَّه عالِمٌ بوَقْتِه (٢).

- والحصْرُ هنا في قولِه: ﴿إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَاللَّهِ ﴾ حَقيقيٌّ، والمَقصودُ مِن هذا الحصْرِ شُمولُه نَفْيَ العِلمِ بوَقتِ العذابِ عن المُتكلِّمِ؛ ردًّا على قَولِهم: ﴿فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ ردًّا على قَولِهم: ﴿فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ ("").

- ومَوقِعُ الاسْتدراكِ بقولِه: ﴿ وَلَكِكِنَ آرَىكُمْ قُومًا بَعَهَلُونَ ﴾ أنّه عن قولِه: ﴿ إِنّمَا اللهُ عَندَ اللهُ وحِكمةَ إِرْسالِه الرُّسلَ الْعِلَمُ عِندَ اللهُ وحِكمةَ إِرْسالِه الرُّسلَ فَتَحسَبونَ أَنَّ الرُّسلَ وَسائطُ لإِنْهاءِ اقْتِراحِ الخلْقِ على اللهِ أَنْ يُريَهم العَجائبَ وَيُساجِلَهم في الرَّغائب؛ فمَناطُ الاسْتدراكِ هو مَعمولُ خَبرِ (لكنَّ)، وهو ﴿ فَوْمًا بَعُهَلُونَ ﴾ والتَّقديرُ: ولكنَّكم قَومٌ تَجهَلون؛ فإدْخالُ حَرْفِ الاسْتدراكِ على ضميرِ المُتكلِّم عُدولٌ عن الظَّهرِ؛ لِئلَّا يُبادِرَهم بالتَّجهيلِ؛ اسْتِنزالًا لِطائِرِهم، فجعَلَ ضميرِ المُتكلِّم عُدولٌ عن الظَّهرِ؛ لِئلَّا يُبادِرَهم بالتَّجهيلِ؛ اسْتِنزالًا لِطائِرِهم، فجعَلَ جَهْلَهم مَظنونًا له؛ لِيَنظُروا في صِحَّةِ ما ظَنَّه مِن عَدَمِها (٤٠).

- وإنَّما زِيدَ ﴿ فَوْمًا ﴾ ولم يُقتصَرْ على ﴿ بَعَهَلُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على تَمكُّنِ الجَهالةِ منهم، حتَّى صارَتْ مِن مُقوِّماتِ قَوميَّتِهم، وللدَّلالةِ على أنَّها عَمَّت

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٠٦)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٤٨،٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٤٨).



جَميعَ القَبيلةِ(١).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضُ مُعْطِرُنَا بَلْ هُوَ
 مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ أَ رِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

- الفاءُ في قولِه: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُمُطِرُنا ﴾ لِتَفْريعِ بَقيَّةِ القِصَّةِ على ما ذُكِرَ منها، أي: فلمَّا أرادَ اللهُ إصابتَهم بالعَذابِ، ورَأُوه عارِضًا ﴿ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ ﴾ إلى آخِرِه؛ ففي الكلامِ تَقْديرٌ يدُلُّ عليه السّياقُ، ويُسمَّى التّفريعُ فيه فَصيحةً، وقدْ طُوِيَ ذِكْرُ ما حَدَثَ بيْنَ تَكْذيبِهم هُودًا وبيْنَ نُزولِ العَذاب بهم (٢).

- وضَميرُ ﴿ رَأَقُهُ ﴾ عائدٌ إلى (مَا تَعِدُنَا) [الأحقاف: ٢٢]، وهو العَذابُ. وأُطلِقَ على المَرْئيِّ ضَميرُ العَذابِ؛ لأنَّ المَرْئيُّ سَببُ العذابِ، وهو ما حَمَلَتُه الرِّيحُ (٣).

- قولُه: ﴿ أَوْدِيَئِهِمْ ﴾ جَمَع الأودية؛ باعتبار كثرة مَنازِلِهم وانتشارِها(١).

- وقولُه: ﴿ بَلْ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَلَى مَقُولٌ لِقُولٍ مَحذُوفٍ ، يَجُوزُ أَنْ يكُونَ مِن قَولِ هُودٍ - إِنْ كَان هُودٌ بِيْنَ ظَهْرانَيْهم ، ولم يكُنْ خرَجَ قبْلَ ذلك - ، أو هو مِن قَولِ هُودٍ - إِنْ كَان هُودٌ بِيْنَ ظَهْرانَيْهم ، ولم يكُنْ خرَجَ قبْلَ ذلك - ، أو هو مِن قَولِ بَعضِ رِجالِهم رَأى مَخائلَ الشَّرِّ في ذلك السَّحابِ ، وإنَّما حُذِفَ فِعلُ القولِ ؛ لِتَمثيلِ قائلِ القولِ كالحاضِرِ وقْتَ نُزولِ هذه الآية ، وقد سَمِعَ كَلامَهم ، وعَلِمَ غُرورَهم ، فنطَق بهذا الكلام تَرْويعًا لهم ، وهذا مِن اسْتِحضارِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الحالةِ العَجيبةِ(١).

- وفي قوله: ﴿ رِيحُ فِيَهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾ جُعِلَ العَذَابُ مَظْرُوفًا في الرِّيحِ مُبالَغةً في الرِّيحِ مُبالَغةً في التَّسبُّبِ؛ لأنَّ الظَّرْفِ والمَظروفِ مِن مُلابَسةِ السَّبب والمُسبَّب (٢).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمُّ كَذَلِكَ بَحْزِي

- ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ مُستعمَلُ في كَثرةِ الأشياءِ، والمعنَى: تُدمِّرُ ما مِن شأْنِه أَنْ تُدمِّرُ الإنسان والحَيوانِ والدِّيار (٣).

- وفي إضافة الرَّبِّ إلى الرِّيحِ في قَولِه: ﴿ إِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ دَلالةٌ على عِظَمِ شأْنِها، وأنَّها مِن جُنودِ اللهِ، وممَّا يَسْتقيمُ أَنْ يُنسَبَ إلى الرَّبِّ سُبحانه وتَعالَى، ثمَّ دَلَّ ذلك على عَظَمةِ بارِئِها، وأنَّ مِثلَ هذا الشَّيءِ العَظيمِ مَمْلُوكٌ له، مُنْقادٌ ليَتصرُّفِه، ثمَّ أكَدَ هذا المعنَى باقْتِرانِ الأمْرِ معه؛ تَتْميمًا لِتَعظيمِ مَن أُضِيفَ إليها؛ لأنَّ المُرادَ بالأمْر واحدُ الأوامِر التَّكوينيَّة (٤).

- وأيضًا قولُه: ﴿ بِأَمِّرِ رَبِّهَا ﴾ حالٌ مِن ضَميرِ ﴿ تُكَمِّرُ ﴾، وفائدةُ هذه الحالِ تَقريبُ كَيفيَّةِ تَدْميرِها كلَّ شَيءٍ، أي: تَدْميرًا عَجيبًا بسَببِ أَمْرِ ربِّها، أي: تَسخيرِه الأشياءَ لها؛ فالباءُ للسَّببيَّة (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢٠٨/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١٥/ ٣٠٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٠).



- والتَّعقيبُ بالفاءِ في قولِه: ﴿ فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ إشارةٌ إلى سُرْعةِ اسْتِئصالِهم، وحُصولِ دَمارِهم مِن غَيرِ رَيبِ(١).

- وعلَى قِراءة ﴿ لَا تَرَىٰ ﴾ بتاءٍ مَفتوحةٍ لِلْخِطابِ (٢)، والخِطابُ فيه لِمَن تَتأتَّى منه الرُّؤيةُ حِينَئذٍ؛ فيكونُ إتْمامًا لاستِحضارِ حالةِ دَمارِهم العَجيبةِ، حتَّى كأنَّ الآيةَ نازِلةٌ في وَقتِ حُدوثِ هذه الحادثةِ، وتَنْبيهًا على أنَّ حالَهُم بحيثُ لو حَضَرَ كلُّ أحدٍ بِلادَهم لا يَرَى فيها إلَّا مَساكنَهم (٣).

- وقولُه: ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: مِثلَ ذلكَ الجزاءِ الفظيعِ نَجْزي القومَ المُجرمينَ، وهو تَهديدٌ لِمُشْرِكي قُرَيشٍ، وإنْذارٌ لهم، وتَوطئةٌ لِقَولِه: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾ (١٠ [الأحقاف: ٢٦].



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجزري: (قَرَأ يعقوبُ وحمزةُ وعاصِمٌ وَخَلَفٌ، ﴿ يُرَى ﴾ بياءٍ مضمومةٍ على الغيبِ ﴿ مَسَكِنَهُمْ ﴾ بالرَّفعِ، وقرَأ الباقونَ بالتَّاءِ وفتحِها على الخطابِ، وَنَصْبِ ﴿ مَسَاكِنَهُمْ ﴾). ((النشر في القراءات العشر)) (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١ / ٢٠١)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٨ / ٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥١).





#### الآيات (٢٦-٨٦)

﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفَّحِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنَهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْصِدُوهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ وَحَاقَ بِعَيْمُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمْ زِءُونَ آنَ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِن ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمْ زِءُونَ آنَ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ بَهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْمَ مَا كَانُواْ بِهِ عَلَيْهُمْ وَلَا أَنْعُولُوا مِن دُونِ ٱللّهِ قُرْبَانًا ءَالِهُ أَنَّ بَلْ صَلَّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ يَرْبُعُونَ آنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَذَلِك إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَرْبَانًا ءَالِهُ أَنَّ بَلْ صَلّواْ عَنْهُمْ وَذَلِك إِنْ وَلَا يَصَرَهُمُ ٱلّذِينَ ٱتَخَذُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ قُرْبَانًا ءَالِهُ أَنَّا بَلْ صَلَّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكُ

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ مَكَنَّنَهُمْ ﴾: أي: تَبَّناهم، وملَّكْناهم، وأقدَرْناهم على ما يُريدونَ برَفعِ الموانِع، والتَّمكينُ مِن الشَّيءِ: إعطاءُ ما يَصِحُّ به الفِعلُ مِن الآلاتِ والعُدَدِ والقُوى، وأصلُه مُشتَقٌّ مِن المكانِ، يقالُ: مَكَّن له في الأرضِ: جَعَل له مكانًا فيها(١).

﴿ وَأَفَّعِدَةً ﴾: جمعُ فُوَادٍ وهو: القلبُ؛ سُمِّي بذلك لحرارتِه أو لتَو قُّدِه، وأصلُ (فأد): يدُلُّ على حُمَّى وشدَّة حرارة (٢٠).

﴿ بَعَ حَدُونَ ﴾: أي: يَكُفرونَ، أو يُنكِرونَ بألسنتهم وهم مُستيقِنونَ، والجُحودُ: نفْيُ ما في القلبِ إثباتُه، وإثباتُ ما في القلبِ نَفْيُه، وأصلُ (جحد): يدُلُّ على قلَّةِ الخَير (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (۸/ ۱۹) و (۱۲/ ۱۵۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۷۲)، ((تفسير المنار)) (۷/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٦٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (٢٠٨/١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٧، ٢٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢٠٨/١٦).



﴿ وَحَاقَ ﴾: أي: أحاطَ ونَزَل، وأصلُ (حيق): يدُلُّ على نُزُولِ الشَّيءِ بالشَّيءِ (''). ﴿ وَصَرَّفْنَا ﴾: أي: نَوَّ عْنا وبَيَّنَا، والصَّرفُ: ردُّ الشَّيءِ مِن حالةٍ إلى حالةٍ، وأصلُه: يدُلُّ على رَجْع الشَّيءِ ('').

﴿ قُرَّبَانًا ﴾: القُربانُ: اسمٌ لِما يُتقرَّبُ به إلى اللهِ مِن ذَبحٍ أو غَيرِه، وأصلُه مَصدَرٌ كالرُّجْحانِ والعُدوانِ والكُفرانِ، ثمَّ سُمِّيَ به نَفْسُ المُتقَرَّبِ به، وأصلُ (قرب): يدُلُّ على خِلافِ البُعْدِ (٣).

﴿ إِفَكُهُمْ ﴾: أي: كَذِبُهم، وقيل: الإفكُ: أشدُّ الكذبِ، وأصلُ (أفك): يدُلُّ على قَلبِ الشَّيءِ، وصَرفِه عن جِهتِه، فالكذبُ: صرفٌ للكلامِ عمَّا يَنبغي أن يكونَ عليه (٤).

﴿ يَفْتَرُونَ ﴾: أي: يَختَلِقُونَ ويَكْذِبُونَ، والافتِراءُ: الاختِلاقُ، وهو ما عَظُمَ مِن الكَذبِ، ومنه قيل: افْترَى فُلانٌ على فُلانٍ، إذا قذَفه بما ليسَ فيه، وأصلُ (فري): قَطْعُ الشَّيءِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ١٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳٤۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۶۸۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥ / ٨٠)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (٦/٢٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٠٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١١٨/١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩)، ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (١/ ٩٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧،١٥٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣١، ١٥٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٩٦/٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٩٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٥).



### مُشكِلُ الإعراب:

قُولُه تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةً ﴾ [الأحقاف:

(لولا): حرفُ توبيخ وتنديم بمنزلةِ (هلّا). ﴿ نَصَرَهُمُ ﴾: فعلٌ ماضٍ، و (هم): في محلِّ نَصب، مَفعولٌ به مقدَّمٌ. ﴿ اللَّذِينَ ﴾: اسمٌ مَوصولٌ في محلِّ رَفع، فاعِلٌ مؤخَّرٌ. ﴿ التَّخَذُوا ﴾: فعلٌ ماضٍ. والواوُ: ضميرٌ في محلِّ رَفع فاعِلٌ. والمفعولُ الأوَّلُ لـ ﴿ التَّخَذُوا ﴾ محذوفٌ على كُلِّ تقديرٍ، وهو عائدُ الموصولِ، أي: اتَّخذوهم.

﴿ قُرْبَانًا ءَالِمُةً ﴾ في نَصبِهما عِدَّةُ أوجُهٍ:

أَحَدُها: أَنَّ ﴿ عَلِمَ أَهُ ﴿ عَلَى النَّكُوةِ ﴾ الشَّاني للفِعلِ (اتَّخَذ). و ﴿ قُرْبَانًا ﴾ : حالٌ مِن (آلِهَةً)، فهو نعتُ مُقدَّمٌ على النَّكُوةِ ؛ فانتصَبَ حالًا. والتَّقديرُ: فهلَّا نصَرَهم الَّذين اتَّخَذوهم آلهةً مِن دونِ اللهِ حالَ كَونِها مُتقَرَّبًا بها إلى اللهِ عزَّ وجلَّا! الثاني: أَنَّ ﴿ عَلِمُ لَهُ مَفعولٌ به ثانٍ. و ﴿ قُرْبَانًا ﴾ : مَفعولٌ مِن أَجْلِه.

الثَّالِثُ: قيل: إنَّ ﴿ قُرُبَانًا ﴾: مَفعولٌ به ثانٍ. و ﴿ اَلِمَاتُا ﴾: بَدَلٌ منه منصوبٌ مِثلُه. وأفسَده الزَّمخشريُّ مِن جِهةِ المعنى (١).

## المُعنى الإجماليُّ:

يُذكِّرُ اللهُ تعالى كُفَّارَ قُرَيشٍ بما يحمِلُهم على العِظَةِ والعِبرةِ، محذِّرًا لهم، فيقولُ: ولقد مكَّنَّا عادًا قومَ هُودٍ فيما لم نُمكِّنْ لكم فيه؛ مِن كَثرةِ الأموالِ، وقوَّة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (٤/ ١١٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٦٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٢٧٧)، ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: ٦٩٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٩)، ((تفسير الألوسي)) (١٨٥ / ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٦).



الأبدان، وغير ذلك، وأعطَيْناهم مِن فَضْلِنا أسماعًا وأبصارًا وأفئِدةً، ولكِنَّهم لَمَّا لم يَشكُرونا على نِعَمِنا، ولم يَستَعمِلوها في طاعتِنا؛ أخَذْناهم أخْذَ عزيز مُقتَدر دونَ أن تنفَعهم أسماعُهم ولا أبصارُهم ولا أفئِدتُهم شيئًا حينَ نزَل بهم عذائبنا؛ لأنَّهم كانوا يُكذِّبونَ بآياتِ اللهِ الدَّالَّةِ على وَحدانيَّتِه، وكَمالِ قُدرتِه، ونَزَل وأحاطَ بهم عذابُ اللهِ، الَّذي كانوا يَسخَرونَ منه، ويُكذِّبونَ بوُقوعِه؛ فاحذَروا -أيُّها المُشركونَ- أن يُصيبَكم مِثلُ ما أصابَهم!

ثمَّ يُضيفُ سبحانَه إلى التَّذكيرِ السَّابِقِ تذكيرًا آخَرَ، فيقولُ: ولقد أهلَكْنا ما حوْلَكم -يا أهلَ مكَّةً - مِن القُرى الظَّالِمةِ، كبلادِ عادٍ، وسَبَأٍ، وثَمودَ، ومَدْيَن، وغَيرِها، وكرَّرْنا الآياتِ ونوَّعْناها بأساليبَ مُختَلِفةٍ؛ لِيَرجِعوا عن كُفرِهم باللهِ، وتَكذيبهم بالحَقِّ، فلم يَفعَلوا؛ فأهلَكْناهم!

فهَ لا نصرَهم ومنَعَهم مِن عذابِ اللهِ هؤلاء الآلهةُ الَّذين اتَّخَذوهم مِن دونِ اللهِ قُربانًا يَتقَرَّبونَ بهم إليه سُبحانَه! بل غابوا عنهم وتَركوهم وَحْدَهم، ولم يَحضُروا إليهم أو يَنصُروهم، واتِّخاذُهم الآلهة مِن دونِ اللهِ هو كَذبُهم وافتراؤُهم حينَ ادَّعُوا أنَّها آلِهةٌ تَنصُرُهم وتَنفَعُهم، فخذَلتُهم ولم يَنتَفِعوا بها!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَكُرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِمِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسَّتَهْزِءُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَ

# مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالى بهَلاكِ قُومِ عادٍ؛ خاطَبَ قُرَيشًا على سَبيلِ المَوعِظةِ(١)،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٧).





وخَوَّفهم؛ فذَكر فَضْلَ عادٍ بالقُوَّةِ والجِسم عليهم، فقال(١):

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ ﴾.

أي: قال اللهُ لَكُفَّارِ قُرَيشٍ: ولقد مكَّنَا عادًا في الَّذي لم نُمكِّنْ لكم فيه؛ مِن كَثرةِ الأموالِ، وقوَّةِ الأبدانِ، وغيرِ ذلك، فأهلَكْناهم بسَبَبِ كُفرِهم، معَ أنَّهم أعظَمُ منكم تمكينًا؛ فلا تَظنُّوا أنَّ ما مُكِّنتُم فيه سيَدفَعُ عنكم شيئًا مِن عذابِ اللهِ إن استَمرَرتُم على كُفرِكم وتكذيبِكم (٢)!

كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَّنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدُ نُمكِن لَكُرُ ﴾ [الأنعام: ٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوَاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [غافر: ٨٢].

﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْءِدَةً ﴾.

أي: وجعَلْنا لكُفَّارِ عادٍ سَمعًا لِيَسمَعوا به الحَقَّ، وأبصارًا لِيُبصِروه بها، وقُلوبًا لِيَعقِلوه بها، فلم يَنقُصْهم شَيءٌ مِن شأنِه أن يُخِلَّ بإدراكِهم للحَقِّ(").

﴿ فَمَآ أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلآ أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٦/٢٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٠٣)، ((إغلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/ ١٧١، ١٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٥٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٦٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٤)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۷۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۵۳).



أي: فما نفَعَهم ما أُوتُوه مِنَ السَّمعِ والأبصارِ والعُقولِ شَيئًا؛ إذْ لم يَستَعمِلوها في مَعرِفةِ الصَّوابِ، ولم يُعمِلوها لِدَفع العذابِ(١).

﴿إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِئَايَتِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: لم يَنتَفِعْ كُفَّارُ عادٍ بِسَمعِهم وأبصارِهم وقُلوبِهم؛ لأنَّهم كانوا يُكذِّبونَ بآياتِ اللهِ الدَّالَةِ لهم على الحَقِّ(٢).

﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴾.

أي: ونَزَل وأحاطَ بهم عذابُ اللهِ، الَّذي كانوا يَسخَرونَ منه، ويُكذِّبونَ بوُقوعِه؛ فاحذَروا -أيُّها المُشرِكونَ- أن يُصيبَكم مِثلُ ما أصابَهم (٣).

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٠٠٠.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا تَمَّ المرادُ مِن الإخبارِ بهَلاكِ عادٍ على ما لهم مِنَ المَكِنَةِ العَظيمةِ؛ لِيَتَّعِظَ بهم مَن سَمِعَ أَمْرَهم - أَتْبَعَهم مَن كان مُشارِكًا لهم في التَّكذيبِ، فشاركَهم في التَّكذيبِ، فشاركَهم في الهَلاكِ؛ كأهلِ الحِجْرِ (ثمودَ) وسَبأٍ، ومَدْيَنَ والأَيْكةِ، وقَومِ لُوطٍ وفِرَعونَ، وأصحاب الرَّسِّ، وغيرِهم ممَّن فيهم مُعتَبَرُ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٢٦/٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٦٠)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٦١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٧٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٦٠)، ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (۹/ ۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٦٠، ١٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٧٤).





#### ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ ﴾.

أي: ولقد أهلَكْنا ما حوْلكم -يا أهلَ مكَّةً - مِن القُرى؛ كبلادِ عادٍ، وسَبَأٍ، وثمودَ، ومَدْيَنَ، وغَيرِها(١).

# ﴿ وَصَرَّفُنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

أي: ونوَّعْنا أصنافَ الآياتِ وبَيَّنَاها؛ لِيَرجِعوا عن كُفرِهم باللهِ، وتَكذيبِهم بالحَقِّ، فلم يَفعَلوا؛ فأهلَكْناهم (٢).

﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ أَأْ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ المُشرِكُونَ قد جَعَلُوا مَحَطَّ حالِهِم في الشُّرَكَاءِ أَنَّهِم سَبَبُ التَّواصُلِ بيْنَهِم والتَّفَاوُتِ، وادَّعُوا أَنَّهم يَشفَعُونَ فيهم، فيُقَرِّبونَهم إلى اللهِ زُلْفي، ويَمنَعُونَهم مِنَ العذابِ في الآخِرةِ، وكان أدنى الأُمورِ التَّسويةَ بيْنَه وبيْنَ عذابِ الدُّنيا- سَبَّب

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۲۸۸ /۱)، ((تفسير السعدي)) (۷۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٦۱)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٠٣)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٣).

قال القرطبي: (﴿ وَصَرَّفَنَا ٱلْآيَنَ ﴾ يعني: الحُجَجَ والدَّلالاتِ، وأنواعَ البَيِّناتِ والعِظاتِ، أي: بَيَّنَاها لأهلِ تلك القُرى... وقيل: أي: صَرَّفْنا آياتِ القُرآنِ في الوَعدِ والوعيدِ، والقَصَصِ والإعجازِ؛ لعَلَّ هؤلاء المُشرِكينَ يَرجِعونَ). ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٠٩).

وقال الرازي: (﴿ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنَتِ ﴾: بَيَنَّاها لهم ﴿ لَعَلَهُمْ ﴾ أي: لعلَّ أهلَ القرَى ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾، فالمرادُ بالتَّصريف الأحوالُ الهائلةُ الَّتِي وُجِدَتْ قبْلَ الإهلاك). ((تفسير الرازي)) (٢٨/٢٨).



عن إخبارِه عن إهلاكِ الأُمِّمِ الماضيةِ قَولَه(١):

﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةَ ﴾.

أي: فهَلًا نصَرَهم مِن عذابِ اللهِ مَنِ اتَّخَذوهم آلهةً مِن دونِ اللهِ يتقَرَّبونَ بعبادتِهم إلى اللهِ؛ لِيَشفَعوا لهم عِندَه(٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يُغَنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوَلِيَآتً وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الجاثية: ١٠].

وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزمر: ٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَيَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

﴿ بَلِ ضَالُّواْ عَنَّهُمْ ﴾.

أي: ليس الأمرُ كما ظنَّ المُشرِكونَ، فلمْ تَنصُرْهم مَعبوداتُهم مِن دونِ اللهِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٧٥، ١٧٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۲۱، ۱۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٠٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٧٥، ابن عطية))، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٣).

قال ابن جرير: (وهذا احتجاجٌ مِنَ اللهِ لِنبيَّه محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم على مُشرِكي قَومِه، يقولُ لهم: لو كانت آلهتُكم الَّتي تَعبُدونَ مِن دونِ اللهِ تُغْني عنكم شيئًا، أو تَنفَعُكم عندَ الله كما تَزعُمونَ أنَّكم إنَّما تَعبُدونَها لِتُقرِّبكم إلى اللهِ زُلْفى؛ لَأغْنَتْ عمَّن كان قَبْلَكم مِن الأُمَمِ الَّتي أهلَكتُها بعبادتِهم إيَّاها، فذَفعَتْ عنها العذابَ إذا نزَل، أو لَشَفَعَت لهم عندَ ربِّهم؛ فقد كانوا مِن عبادتِها على مثلِ الَّذي عليه أنتم، ولكنَّها ضَرَّتْهم ولم تَنفَعْهم!). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٦٢). وقال السعدى: (أي: يَتقرَّبونَ إليهم ويتألَّهونَهم؛ لرَجاء نَفعهم!). ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٨٧).





وغابَتْ عنهم عندَ نُزولِ العذاب بهم، فلم تَنفَعْهم (١)!

﴿ وَذَلِكَ إِنَّكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

أي: اتِّخاذُهم الآلهةَ مِن دونِ اللهِ هو كَذِبُهم وافتِراؤُهم حينَ ادَّعَوا أَنَّها آلِهةٌ تَنصُرُهم و تَنفَعُهم، فخذَلَتْهم ولم ينتَفعوا بها(٢).

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَنْفِدَتُهُم مِن شَيْءٍ ﴾، أي: لا قُصورَ في أسماعِهم ولا أبصارِهم ولا أبصارِهم ولا أذهانِهم حتَّى يُقالَ إنَّهم تَركوا الحَقَّ جَهلًا منهم، وعدَمَ تَمكُّنٍ مِن العِلمِ به، ولا خَلَلَ في عُقولِهم، ولكِنَّ التَّوفيقَ بيدِ اللهِ (٣).

٢- يُعَدِّدُ اللهُ سُبحانَه على عِبادِه مِن نِعَمِه عليهم أَنْ أعطاهم آلاتِ العِلمِ،
 فيَذكُرُ الفُؤادَ والسَّمعَ والأبصارَ؛ فهي أشرَفُ الأعضاءِ ومُلوكُها، والمُتصَرِّفةُ فيها،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۷٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۶/ ٥٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۱۹۲)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٤)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۲۰۹). ((تفسير ابن کثير)) (۷ / ۲۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۵۷، ۵۷).

قال البقاعي: (﴿ وَذَلِكَ ﴾ أي: الضَّلالُ البعيدُ مِن السَّدادِ الَّذي تَحصَّلَ مِن هذه القِصَّةِ مِن إخلافِ ما كانوا يقولونَ: إنَّ أوثانَهم آلِهةٌ، وإنَّها تَضُرُّ وتَنفَعُ وتُقَرِّبُهم إلى اللهِ وتَشفَعُ لَهم عندَه ﴿ إِفْكُهُمْ ﴾ أي: صَرْفُهم الأمورَ عن وَجهِها إلى أقفائها، ويجوزُ أن تكونَ الإشارةُ إلى العذابِ، أي: وهذا العذابُ جزاؤُهم في مُقابَلةِ إفْكِهم). ((نظم الدرر)) (١٨٨/ ١٧٦).

وقال الرَّسْعَني: (﴿ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ ﴾ أي: وذلك الاتِّخاذُ إِفْكُهم؛ كَذِبُهم وافتراؤُهم. وقيل: الإِشارةُ بقَولِه: ﴿ وَذَلِكَ أَلْنُ إِفْكِهم الْهِمَ، وضَلالِهم عنهم، أي: وذلك أثَرُ إِفْكِهم وافترائِهم الكَذِبَ على اللهِ). ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٢).



والحاكِمةُ عليها، كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَ حَكُمْ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَ لِتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْدِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفْرِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْرِدَتُهُم مِن شَيْءٍ ﴾؛ فسعادةُ الإنسانِ بصِحَّةِ هذه الأعضاءِ الثَّلاثةِ، وشقاوتُه بفسادِها (۱).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- أنَّ الحُجَجَ السَّمعيَّة مُطابِقةٌ للمَعقول، والسَّمعَ الصَّحيحَ لا يَنفَكُ عن العَقلِ الصَّريح، بل هما أخوانِ نَصيرانِ وصَلَ اللهُ بيْنَهما، وقَرَنَ أحدَهما بصاحبِه، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنتَهُمْ فِيما إِن مَّكَنتُكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنراً وَأَفْدِدةً فَما تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنتَهُمْ فِيما إِن مَّكَنتُكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدراً وَأَفْدِدةً فَما تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنتَهُمْ فِيما إِن مَّكَنتُكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدراً وَأَفْدِدة فَا الله المُعلوم الله وَلَا أَبْصَدره مُ الله وَلَا أَبْصَدره مَا كَانُوا بِعِد يَسْتَمْ وَلا آفَفِد مَا يُنالُ به العُلومُ، وهي السَّمعُ والبَصَر، والفُؤادُ الَّذي هو مَحَلُّ العَقل (٢).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَرًا وَأَفَّدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفَّدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِاَيْتِ ٱللّهِ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ السَّمعَ والأبصارَ والأفئدة لا تَنفَعُ صاحِبَها مع جَحْدِه بآياتِ الله؛ فتَبيَّنَ أنَّ العَقلَ اللَّذي هو مَناطُ التَّكليفِ لا يَحصُلُ بمُجَرَّدِه الإيمانُ النَّافعُ، والمَعرِفةُ المُنْجِيةُ مِن عذابِ اللهِ، وهذا العَقلُ شَرطٌ في العِلم والتَّكليفِ، لا مُوجِبٌ له (٣).

٣- أنَّ الشَّيءَ قد يَنتَفي لِنَفي ثَمرتِه والمرادِ منه؛ ولهذا نفَى سُبحانَه عن الكُفَّارِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٩/ ١٩).



الأسماعَ والأبصارَ والعُقولَ لَمَّا لَم يَنتَفِعوا بها؛ قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرُ وَأَفَّا وَأَفْحِدَةُ وَلَا أَفْحِدَةُ مَن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا وَأَفْحِدَا وَأَفْحِدَا وَأَفْحِدَا وَأَفْحِدَا وَأَفْحِدَا وَأَفْحِدَا وَالْمُعْوَدَ وَكَا لَا يَعْدَدُونَ مِهَا وَلَهُمْ وَلَا أَفْحِدُ وَكَا إِلَا عَرَافَ وَاللَّهُ اللَّهِ فَا وَلَهُمْ أَعُونُ لِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَعُونُ لَا يُتَصِرُونَ فِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا فَلَا الأعراف:

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْشَتَهُ زِءُونَ ﴾ أنَّ الاستِهزاءَ باللهِ تعالى وآياتِه سَبَبٌ للعَذاب (٢).

## بلاغةُ الآيات:

ا - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُوكَ وَأَفَيْدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُهُمْ وَلَا أَفْيَدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْ حَدُونَ وَ هذا اسْتِخلاصُ لِمَوعظةِ المُشرِكينَ بِعَلْمُ وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ هذا اسْتِخلاصُ لِمَوعظةِ المُشرِكينَ بمثلِ عاد؛ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الَّذِي قَدَرَ على إِهْلاكِ عادٍ قادرٌ على إهْلاكِ مَن همْ دُونَهم بمثلِ عاد؛ لِيعْلَمُوا أَنَّ القومَ كانوا مِثْلَهم مُسْتجمِعينَ قُوى العقْلِ والحِسِّ، في القُوَّةِ والعَدَد، ولِيَعْلَمُوا أَنَّ القَومَ كانوا مِثْلَهم مُسْتجمِعينَ قُوى العقْلِ والحِسِّ، وأنَّهم أَهْمَلُوا الانتفاعَ بقُواهُم، فَجَحَدُوا بآيَاتِ اللهِ، واسْتَهزؤوا بها وبوَعيدِه، وأنَّهم أَهْمَلُوا الانتفاعَ بقُواهُم، فَجَحَدُوا بآيَاتِ اللهِ، واسْتَهزؤوا بها وبوَعيدِه، وغراقَ بهمْ ما كانوا يَسْتَهزؤوا لِمَا سيَحُلُّ بهم. ولإفادةِ هذا الاستخلاصِ غُيِّر أُسلوبُ عن أُولئكَ، فلْيَتهيَّؤوا لِمَا سيَحُلُّ بهم. ولإفادةِ هذا الاستخلاصِ غُيِّر أُسلوبُ الكَلامِ إلى خِطابِ المُشْرِكين مِن أَهْلِ مكَّة؛ فالجُملةُ في مَوضِع الحالِ مِن واوِ الجَماعةِ في ﴿ قَالُواْ أَجِعْنَنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٢]، والخبَرُ مُستعمَلٌ في التَّعجيبِ الجَماعةِ في ﴿ قَالُواْ أَجِعْنَنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٢]، والخبَرُ مُستعمَلٌ في التَّعجيبِ مِن عَدَم انْتِفَاعِهم بمَواهِب عُقولِهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٩/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/٤٤)، ((تفسير ابن =



- قولُه: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَكُمْ فِيهِ ﴾ فيه تأكيدُ هذا الخبَرِ بلامِ القَسَمِ -مع أنَّ مُفادَه لا شكَّ فيه-، وهو مَصروفٌ إلى المُبالَغةِ في التَّعجيب(١١).

- ومِن بَديعِ النَّظْمِ أَنْ جَاءَ النَّفْيُ هِنَا فِي قُولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّلُهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيمَا إِنْ ) النَّافيةِ، مع أَنَّ النَّفي بها أقلُّ اسْتِعمالًا مِن النَّفي بـ (ما) النَّافيةِ؛ قَصْدًا هنا لِدَفْعِ الكراهةِ مِن تَوالي مِثْلينِ فِي النُّطْقِ؛ وهُما (ما) النَّافيةُ، وإنْ كان مَعْناهُما مُختِلفًا (٢).

- وفائدةُ قَولِه: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدَا وَأَفَّدِدَةً ﴾ أنَّهم لم يَنْقُصْهم شَيءٌ مِن شأنه أنْ يُخِلَّ بإدْراكِهم الحقَّ لَولا العِنادُ، وهذا تَعْريضٌ بمُشْركي قُريشٍ، أي: أنَّكم حَرَمْتُم أنفُسكم الانتفاعَ بسَمْعِكم وأبْصارِكم وعُقولِكم كما حُرمُوه، والحالةُ مُتَّجدةٌ، والسَّببُ مُتَّجدٌ، فيُوشِكُ أنْ يكونَ الجَزاءُ كذلك (٣).

- والسَّمْعُ مَصدرٌ دالُّ على الجِنسِ؛ فكان في قُوَّةِ الجَمْعِ، ولا حاجة إلى جَمْعِه. والأبصارُ جمْعُ بَصَرٍ، وهو في اللَّغةِ العَينُ، وقيل: يُطلَقُ البصرُ على حاسَّةِ الإبصارِ؛ ولذلك جُمِعَ. ولعلَّ إفرادَ السَّمْعِ وجمْعَ الأبصارِ جَرَى على ما يَقْتضيهِ تَمامُ الفَصاحةِ مِن خِفَّةِ أَحَدِ اللَّفظينِ مُفْردًا والآخَرِ مَجْموعًا عِندَ اقْتِرانِهما؛ فإنَّ في انتِظامِ الحُروفِ والحَرَكاتِ والسَّكناتِ في تَنقُّلِ اللِّسانِ سِرَّا عَجِيبًا مِن فَصاحةِ كلامِ القُرآنِ المُعبَّرِ عنها بالنَّظْم (3).

*<sup>=</sup> عاشور)) (۲۹/ ۵۱، ۵۲).* 

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۳۰۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧/ ٢٣٤) و (٢٦/ ٥٣).

- وبدأ بالسَّمع؛ لأنَّ المقامَ للإنذارِ المُنبِّهِ بحاسَّةِ السَّمعِ على ما في الآياتِ المَرئيَّاتِ مِن المواعِظِ، فهو أنفَعُ؛ لأنَّه أوضَحُ. وخَتَم بالأفئِدةِ؛ لأنَّها الغايةُ التَّي ليس بعدَ الإدراكِ بها مُنتهًى، ولا وراءَها مَرمًى (١).

- و(مِن) في قَولِه: ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾؛ لِلتَّنصيصِ على انْتِفاءِ الجِنسِ؛ فلذلك يكونُ ﴿ شَيْءٍ ﴾ المَّائِةِ: ﴿ أَنَّ المُرادَ: بشَيءٍ ﴿ شَيْءٍ ﴾ المَّائِقِ؛ لأَنَّ المُرادَ: بشَيءٍ مِن الإغناءِ، وحَقُّ (شَيءٍ) النَّصبُ، وإنَّما جُرَّ بدُخولِ حَرْفِ الجرِّ الزَّائدِ(٢).

- قولُه: ﴿إِذْ كَانُواْ يَجَمَّدُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ ﴾ (إذ) ظَرْفٌ، أي: مُدَّةَ جُحودِهم، وهو مُستعمَلُ في التَّعليلِ؛ لاستِواءِ مُؤدَّى الظَّرْفِ ومُؤدَّى التَّعليلِ؛ لأنَّه لَمَّا جُعِلَ الشَّيءُ مِن الإغناءِ مُعلَّقًا نَفْيُه بزَمانِ جَحْدِهم بآياتِ اللهِ -كما يُسْتفادُ مِن إضافة (إذ) إلى الجُملةِ بعْدَها- عُلِمَ أَنَّ لِذلك الزَّمانِ تأثيرًا في نفْي الإغناءِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ ﴾، أي: أحاطَ بهمُ العذابُ، وعُدِلَ عن اسْمِه الصَّريحِ (العذاب) إلى المَوصولِ ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ عَيسَتَهْزِءُونَ ﴾؛ للتَّنبيهِ على ضَلالِهم، وسُوءِ نَظَرِهم (٤٠).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنَ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾
 - قولُه: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ كَلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ لخِطابِ أَهْل مكَّةَ على جِهَةِ التَّمثيل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٧٢، ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٩٠).



- وأُتبِعَ ضَرْبُ المَثَلِ بِحَالِ عَادٍ مع رَسُولِهِم بِأَنَّ ذَلَكَ المَثَلَ لِيس وَحيدًا فِي بِابِه؛ فقد أَهْلَكَ اللهُ أقوامًا آخَرِينَ مِن مُجَاوِرِيهِم، تُماثِلُ أَحُوالُهم أَحُوالَ المُشْرِكِينَ، وذكَّرَهم بأنَّ قُراهُم قَريبةٌ منْهم يَعْرِفُها مَن يَعْرِفونَها، ويسْمَعُ عنها الَّذِين لَمْ يَرُوها، والجُملة مَعطوفة على جُملة ﴿وَاَذَكُرَ أَخَا عَادٍ ... ﴾ [الأحقاف: ٢١] إلخ (١٠).

- وفي قولِه: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ كُنِّيَ عن إهلاكِ الأقوامِ بإهلاكِ قُراهم؛ مُبالَغةً في اسْتِئصالِهم؛ لأنَّه إذا أُهلِكَت القَريةُ لمْ يَبْقَ أحدُّ مِن أَهْلِها(٢).

- قولُه: ﴿ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ ﴾ تَصريفُ الآياتِ: تَنويعُها باعتِبارِ ما تدُلُّ عليه مِن الغرَضِ المَقصودِ منها، وهو الإقلاعُ عن الشِّرْكِ وتكذيبِ الرُّسلِ، وأصْلُ مَعنى التَّصريفِ: التَّغييرُ والتَّبديلُ؛ لأنَّه مُشتَقُّ مِن الصَّرْفِ، وهو الإبعادُ. وكُنِّي به هنا عن التَّبينِ والتَّوضيحِ؛ لأنَّ تَعدُّدَ أنواعِ الأدِلَّةِ يَزيدُ المَقصودَ وُضوحًا (٣).

- وجُملةُ ﴿ لَعَلَهُمُ يَرْجِعُونَ ﴾ مُستأنفةٌ لإنشاءِ التَّرجِّي، ومَوقِعُها مَوقِعُ المَفعولِ لأجْله، أي: رَجاءَ رُجوعهم (١٠).

- قوله: ﴿ لَعَلَهُم مَرْجِعُونَ ﴾ تَعريضٌ بمُشْركي أَهْلِ مكَّة ؛ فهمْ سَواءٌ في تَكوينِ ضُروب تَصْريفِ الآياتِ زِيادةً على ما صُرِّفَ لهمْ مِن آياتِ إعْجاز القُرآنِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٣- قولُه تعالَى: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ مَ أَ بَلْ ضَلُواْ
 عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمُ ٱللَّهِ عَلَى ما تَقدَّمَ مِن المَوعظةِ بعَذابِ عادٍ المُفصَّلِ، وبعَذابِ أهْلِ القُرى المُجمَلِ؛ فُرِّعَ على عليه تَوبيخٌ مُوجَّهٌ إلى آلِهتِهم؛ إذ قَعدوا عن نَصْرِهم وتَخليصِهم مِنْ قُدْرةِ اللهِ عليه مَ والمَقصودُ تَوجيهُ التَّوبيخِ إلى الأُمْمِ المُهلَكةِ على طَريقةِ تَوجيهِ النَّهي ونَحْوِه لِغَيرِ المَنْهيِّ؛ لِيَجتَنِبَ المَنْهيُّ أسبابَ المَنْهيِّ عنه، كَقولِهم: لا أَعْرِفَتَك تَفعَلُ كذا، ولا أَرينَك هنا(۱).

و والمَقصودُ بهذا التَّوبيخِ تَخطئةُ الأُمَمِ الَّذين اتَّخذوا الأصنامَ للنَّصْرِ والدَّفْعِ، وذلك مُستعمَلُ تَعريضًا بالسَّامِعينَ المُماثِلينَ لهم في عِبادةِ آلِهةٍ مِن دُونِ اللهِ استِثمامًا للمَوعظةِ والتَّوبيخِ بطَريقِ التَّنظيرِ وقِياسِ التَّمثيلِ (١٠)؛ ولذلك عُقِّبَ بقولِه: ﴿ بَلَ ضَلُّواْ عَنْهُمْ ﴾؛ لأنَّ التَّوبيخَ آلَ إلى مَعنى نَفْيِ النَّصرِ (١٠). وقين بقولِه: ﴿ فَلُولًا ضَكُمُ التَّوبيخَ آلَ إلى مَعنى نَفْيِ النَّصرِ (١٠). وحَرْفُ (لَولا) إذا دَخلَ على جُملةٍ فِعليَّةٍ كما هنا في قولِه: ﴿ فَلُولًا نَصَرَهُمُ اللَّينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللهِ قُرْبَانًا ءَالِمُ لَا ﴾، كان أصْلُه الدَّلالةَ على التَّحضيض، فإذا أي: تَحضيض فاعِلِ الفِعلِ الَّذي بعْدَ (لولا) على تَحصيلِ ذلك الفِعلِ، فإذا كان الفاعلُ غَيرَ المُخاطَبِ بالكلام، كانتْ (لَولا) دالَّةً على التَّوبيخ ونَحْوه؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) قياس التَّمثيلِ: هو: حمْلُ جُزئيٍّ على جُزئيٍّ آخَرَ في حُكمِه؛ لاشتراكِهما في عِلَّة الحُكمِ؛ لأنَّ ذلك الحُكمَ يلزمُ المشتركَ الكُلِّيَّ، أو: إلحاقُ فَرع بأصلٍ في حُكمٍ؛ لِعِلَّةٍ جامعةٍ بيْنَهما، مِثلُ: النَّبيذُ حرامٌ؛ قياسًا على الخَمرِ، بجامع الإسكارِ في كلِّ منهما. وقياسُ التَّمثيلِ هو القياسُ النَّبيذُ حرامٌ؛ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٩/ ١٢٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٢٥)، ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٥).



إذ لا طائلَ في تَحضيضِ المُخاطَبِ على فِعلِ غَيرِه(١).

- والإتيانُ بالمَوصولِ ﴿ اللَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَةً ﴾؛ لِمَا في الصّّلةِ مِن التَّنبيهِ على الخَطأِ والغَلَطِ في عِبادتِهم الأصنامَ، فلمْ تُغْنِ عنهم شَيئًا. وعُومِلَت الأصنامُ مُعامَلةَ العُقلاءِ بإطْلاقِ جَمْعِ العُقلاءِ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ عليهم؛ جَرْيًا على الغالِب في اسْتِعمالِ العرَب (٢).

- وقولُه: ﴿ قُرْبَانًا ﴾ مصدرٌ بوزنِ (غُفران)، منصوبٌ على المفعولِ لأجْلِه؛ حِكايةً لِزَعْمِهم المَعروفِ المَحْكيِّ في قَولِه تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمَصدرُ وَفِيهِ أَوْلِيكَ عَمَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]، وهذا المَصدرُ مُعترِضٌ بيْنَ ﴿ التَّخَذُوا ﴾ ومفعولِه، و (مِن دُونِ اللهِ ) يتعلَّقُ بـ ﴿ اَتَّخَدُوا ﴾ ، و (دون) بمعنى المُباعَدةِ ، أي: مُتجاوِزينَ الله في اتِّخاذِ الأصنامِ آلِهةً ، وهو حِكايةٌ للحالِهم؛ لِزيادةِ تَشْويهها وتَشنيعِها وتَشنيعِها (٣). وفيه تَهكُّمُ بهم (٤).

- قولُه: ﴿ بَلۡ ضَلُواْ عَنْهُمْ ﴾ (بلْ) بمعنى (لكن) إضْرابًا واسْتِدراكًا بعْدَ التَّوبيخ؛ لأنَّه في معنى النَّفي، أي: ما نَصَرَهم الَّذين اتَّخَذوهم آلِهةً ولا قَرَّبُوهم إلى الله لِيُدفَعَ عنهم العذابُ، بلْ ضَلُّوا عنهم، أي: بلْ غابُوا عنهم وَقتَ حُلولِ العذابِ بهم (٥)؛ ف (بل) حَرْفُ إضرابٍ وعطْفٍ؛ للانتقالِ عن نَفْي النُّصرةِ لِمَا هو أخصُ منه؛ إذ نَفْيُها يَصدُقُ بحُضورِها عِندَهم بدُونِ النُّصرةِ، فأفاد

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٥، ٥٥).

ويُنظر الكلام عن (لولا) في: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٤/ ٤٥٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١/ ١٩٩-٢٠، ٢٤٩-٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).





بالإضرابِ أنَّهم لم يَحضُروا بالكُلِّيَّةِ، فضْلًا عن أنْ يَنْصُرُوهم(١).

- وقولُه: ﴿ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ فَذْلَكةٌ (١) لِجُملةِ ﴿ فَلَوَلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ ... ﴾ إلخ (٣).

- والافتِراءُ: نَوعٌ مِن الكذِبِ، وهو ابْتِكارُ الأخبارِ الكاذبةِ، ويُرادِفُ الاختِلاقَ؛ فعَطْفُ (مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) على ﴿إِفْكُهُمْ ﴾ عطْفُ الأخصِّ على الأعمِّ؛ فإنَّ فعَطْفُ (مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) على ﴿إِفْكُهُمْ ﴾ عطْفُ الأخصِّ على الأعمِّ، فإنَّ فعَمهم النَّها زَعْمُهم أنَّها تُعْمَهم إلى اللهِ فذلك افْتراءٌ اخْتَرَعوهُ (٤٠).

- وقولُه: ﴿ كَانُواْ ﴾؛ للدَّلالةِ على أنَّ افْتِراءَهم راسخٌ فيهم (٥٠).

- ومَجِيءُ ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ بصِيغةِ المُضارِع؛ للدَّلالةِ على أنَّ افْتِراءَهم مُتكرِّرٌ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) الفَذْلَكةُ: مِن فَذْلَكَ حِسابَه فَذْلَكَةً، أي: أَنْهاهُ وفَرَغَ منه، وذكر مُجمَلَ ما فُصِّل أَوَّلًا وخُلاصتَه. و(الفَذْلَكةُ: مِن فَذْلَكَ كذا وكذا عددًا). ويُرادُ و(الفَذْلَكةِ: النَّتيجةُ لِمَا سَبَق مِن الكلامِ، والتَّفريعُ عليه، ومنها فَذْلَكةُ الحسابِ، أي: مُجمَلُ بالفَذْلَكةِ: النَّتيجةُ لِمَا سَبَق مِن الكلامِ، والتَّفريعُ عليه، ومنها فَذْلَكةُ الحسابِ، أي: مُجمَلُ تفاصيلِه، وإنهاؤُه، والفراغُ منه، كقولِه تعالى: ﴿وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ بعْدَ قولِه: ﴿وَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الفاصيلِه، وإنهاؤُه، والفراغُ منه، كقولِه تعالى: ﴿وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ بعْدَ قولِه: ﴿وَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَامٍ فِي الفَرِيهِ وَمِنْهَا لَوْ المِن الرَّبِيدي (٢٧/ ٣٩٣)، ((كناشة الفَحِ وَسَبْهَ إِذَا رَجَعَتُمُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (٢٧/ ٣٩٣)، ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ١٧)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٥٦، ٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۲۹-۲۹)

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوّا بِعَدِ مُوسَىٰ قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اللهِ قَالُوا يَنقَوْمَنَا ٓ إِنّا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى ٓ إِلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ اللهِ يَنقَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِى اللهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي ٓ إِلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ اللهِ يَعْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَّكُم مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللهِ فَيَامِنُوا بِهِ عَنفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ اليمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللهِ فَيَسِ مُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ الْوَلِيَاءُ أُولِيَاكَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ الْوَلِيَاةُ أُولِيَاكَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ صَرَفَنَا ﴾: أي: وَجَّهْنا وبَعَثْنا، وأصلُ (صرف): يدُلُّ على رَجْع الشَّيءِ (١١).

﴿ نَفَرًا ﴾: النَّفَرُ: ما بِيْنَ الثَّلاثةِ إلى العَشَرةِ، وأصلُ (نفر): يذُلُّ على تَجافٍ وتَباعُدٍ، ومنه النَّفَرُ؛ لأنَّهم يَنْفِرونَ للنُّصرة (٢٠).

﴿ أَنصِتُوا ﴾: أي: اسْكُتوا سُكوتَ المسْتَمِعينَ، والإنصاتُ: هو الاستِماعُ معَ تركِ الكلام، وأصلُ (نصت): يدُلُّ على السُّكوتِ (٣).

﴿ وَيُجِرُكُمُ ﴾: أي: يُنقِذُكم ويَمنَعْكم، يُقالُ: أَجَرْتُ فُلانًا: إذا استغاثَ بك فَحَمَيْتَه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥٥٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٧٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٤)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٦/ ١٨٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٦)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢١٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۷۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱٦/ ٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٣).



﴿ بِمُعْجِزِ ﴾: أي: فائِتٍ وسابقٍ، وأصلُ (عجز): يدُلُّ على تأخُّرٍ عن الشَّيءِ ((). ﴿ أَوْلِيَا لَهُ ﴾: أي: أنصارُ ، والولايةُ النُّصرةُ، وأصل (ولي): يدُلُّ على قُرْبٍ ؛ سواءٌ مِن حيثُ: المكانُ، أو النِّسبةُ، أو الدِّينُ، أو الصَّداقةُ، أو النُّصرةُ، أو الاعتقادُ، وكلُّ مَن وَلِيَ أَمْرَ آخَرَ فهو وَلِيُّه (()).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يذكرُ الله تعالى جانبًا ممَّا أكرم به نبيّه صلّى الله عليه وسلّم مِن سماع نفَر مِن الجنّ للقرآن، وإيمانِهم به، فيقولُ: واذكُرْ -يا محمَّدُ- حينَ أرسَلْنا إليك طائفةً مِن الجِنِّ يَستَمِعونَ منك القُرآنَ، فلمَّا حَضَروه قال بَعضُهم لِبَعض: أنصِتوا لِنستَمِعَ إليه، فلمَّا أنهَى النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قراءته انصَرَف أولئك النّفُرُ إلى قَومِهم مِنَ الجِنِّ مُحَذِّرينَ إيّاهم مِن عذابِ اللهِ إنْ لم يُؤمِنوا به؛ قالوا لِقَومِهم: يا قَوْمَنا إنَّا سَمِعْنا كِتابًا -وهو القُرآنُ- أُنزِلَ مِن بَعدِ التّوراةِ الّتي أُنزِلَت على موسى مُوافِقًا لِما قَبْلَه مِن كُتُبِ اللهِ، يُرشِدُ إلى الحَقِّ وإلى طَريقٍ مُستَقيم.

يا قَومَنا أجيبوا مُحمَّدًا الدَّاعيَ إلى اللهِ وَحْدَه، وآمِنوا باللهِ يَغفِرْ لكم مِن ذُنوبِكم، ويُنقِذْكم مِن عَذابٍ مُوجِع مُؤلم، ومَن لا يُجِبْ مُحمَّدًا إلى ما يدعو إليه فلن يُعجِزَ اللهَ بالهَرَبِ منه إذا أراد عُقوبتَه، وليس له مِن دُونِ اللهِ أنصارٌ يَمنَعونَه مِن عذابِ اللهِ، أولئك في ضَلالٍ واضِح عن الحَقِّ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٨)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢١٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٩).



## قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ١٠٠٠.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ الله تعالى أَنَّ الإنسَ مُؤمِنٌ وكافرٌ؛ ذكر أَنَّ الجِنَّ فيهم مُؤمِنٌ وكافرٌ، وكان ذلك بإثْرِ قِصَّةِ هُودٍ وقَومِه؛ لِمَا كان عليه قَومُه مِن الشِّدَةِ والقُوَّةِ، والجِنُّ تُوصَفُ أيضًا بذلك، وأنَّ ما أُهلِكَ به قَومُ هُودٍ هو الرِّيحُ، وهو مِن العالَمِ الَّذي لا يُشاهَدُ، وأنَّ ما يُحسُ بِهُبوبِه، والجِنُّ أيضًا مِن العالَمِ الَّذي لا يُشاهَدُ، وأنَّ هُودًا عليه السَّلامُ كان مِن العرَب، ورسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن العرَب،

وأيضًا لَمَّا كان ما ذُكِرَ مِن البُعدِ مِن الإيمانِ مع تَصريفِ العِظاتِ والعِبَرِ والعَبرِ والآياتِ يَكادُ أن يُؤْيِسَ السَّامِعَ مِن إيمانِ هؤلاء المَدْعُوِّينَ؛ قَرَّبَه دَلالةً على عِزَّتِه وحِكمتِه بالتَّذكيرِ بإيمانِ مَن هم أعلَى منهم عُتُوَّا، وأشَدُّ نفرةً، وأبْعَدُ إجابةً، وأخفَى شَخصًا(٢).

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا محمَّدُ- حينَ بعَثْنا إليك طائِفةً مِن الجِنِّ يَستَمِعونَ منك القُرآنَ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٧٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱٦۳)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۱۰)، ((تفسير ابن كثير))
 (۷/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۵۰، ۵۰).

قال ابنُ عطية: (التَّحريرُ في هذا أَنَّ النَّبَيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم جاءه جِنُّ دونَ أَن يَعرِفَ بهم، وهم المتفَرِّقونَ مِن أَجْلِ الرَّجْم، وهذا هو قَولُه تعالى: ﴿قُلُ أُوحِىَ إِلَى ﴾ [الجن: ١]، ثمَّ بعدَ ذلك وَفَد عليه وَفدٌ، وهو المذكورُ صَرْفُه في هذه الآية). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٠٤).

وقال ابنُ كثير -بعد أن ذكر عددًا مِن الأحاديثِ وطُرقِها-: (هذه الطُّرُقُ كُلُّها تدُلُّ على أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم ذَهَبَ إلى الجنِّ قَصدًا، فتلاً عليهم القُرآنَ، ودعاهم إلى اللهِ عزَّ وجَلَّ، =





#### ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ﴾.

أي: فلمَّا حَضَروه قال بَعضُهم لِبَعضٍ: اسكُتوا لِنَستَمِعَ إليه(١).

= وشَرَع اللهُ لهم على لِسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوَقتِ، وقد يحتَمِلُ أَنَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ سَمِعوه يقرأُ القُرآنَ ولم يَشعُرْ بهم، كما قاله ابنُ عبَّاسٍ رضيَ الله عنهما، ثمَّ بعد ذلك وَفَدوا إليه كما رواه ابنُ مَسعودٍ). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٩٦).

وقال ابن حجر: (أنكر ابنُ عبَّاس أنَّهم اجتمَعوا بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ... قال: ما قرَأ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على الجنِّ ولا رآهم. الحديث ... فيُجمَعُ بيْنَ ما نفاه وما أثبَتَه غيرُه بتعدُّدِ وُفود الجنِّ على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فأمَّا ما وقَع في مكَّة فكان لاستِماعِ القرآنِ والرُّجوعِ إلى قُومِهم مُنذِرينَ كما وقع في القرآنِ، وأمَّا في المدينةِ فلِلسُّؤالِ عن الأحكام ... ويحتملُ أن يكونَ القُدومُ الثَّاني كان أيضًا بمكَّة ... ويحتملُ تعدُّدُ القُدومِ بمكَّة مرَّتينِ وبالمدينةِ). ((فتح البري)) (٧/ ١٧١).

وقال البيهقيُّ: (وهذا الَّذي حكاه عبدُ الله بنُ عبَّاس إنَّما هو في أُوَّلِ ما سَمِعَتِ الجِنُّ قِراءةَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم، وعَلِمَتْ بحالِه، وفي ذلك الوقتِ لم يَقرأ عليهم ولم يَرهُم، كما حكاه، ثمَّ أتاه داعي الجنِّ مرَّةً أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القُرآن -كما حكاه عبدُ الله بنُ مسعودٍ - ورأى آثارَهم، وآثارَ نيرانِهم، واللهُ أعلمُ. وعبدُ الله بنُ مسعودٍ حَفِظَ القِصَّتينِ جميعًا فواهما). ((دلائل النبوة)) (٢/ ٢٢٧).

قال السُّبْكيُّ: (فالأَولى أن يُجعَلَ كلامُ ابنِ عبَّاسٍ غيرَ مُعارِضٍ لكلامِ ابنِ مسعودٍ، وأن يَكونا مرَّتين:

إحداهما: الَّتي ذكرها ابنُ عبَّاس، وهي الَّتي أشار إليها القرآنُ في سورة الأحقاف وفي سورة الله المجنِّ؛ لم يكُنِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قصَدَهم، ولا شعَرَ بهم، ولا رآهم، ولا قرَأ عليهم قصْدًا، بل سمِعوا قراءته وآمَنوا به كما نطق به الكتابُ العزيزُ. وثُبوتُها مِن حيثُ الجُملةُ قطعيُّ). ((٢/ ٩٩٥).

وقال الشنقيطي: (وقد دلَّ القرآنُ العظيمُ أنَّ استماعَ هؤلاء النَّفَرِ مِن الجنِّ، وقولَهم ما قالوا عن القرآنِ كلِّه: وقع ولم يَعلَمْ به النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حتَّى أوحى اللهُ ذلك إليه، كما قال تعالى في القصَّة بعَيْنها، مع بَيانها وبَسطِها، بتفصيلِ الأقوالِ الَّتي قالَتْها الجنُّ بعدَ استِماعِهم القرآنَ العظيمَ: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ أَسَمَعَ نَفَرُ مِنَ لَلِمِنِ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرَانًا عَجَبًا \* يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ فَامَنَا بِهِ مَ وَلَن الْمُشَدِ فَامَنَا بِهِ مَ وَلَن المَّالِقِ اللهِ المَّالِقِ اللهُ الرَّسُدِ فَامَنَا بِهِ مَلَى الرَّسُدِ فَامَنَا بِهِ مَل اللهُ عَلَى الرَّسُواء البيان) (٧/ ٢٣٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٦٥، ١٧٠)، =



## ﴿ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾.

أي: فلمَّا فَرَغ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن قراءةِ القُرآنِ انصَرَف أولئك النَّفَرُ إلى قَومِهم مِن الجِنِّ مُخَوِّفينَ لهم، ومُحَدِّرينَ مِن عَذابِ اللهِ إِنْ لم يُؤمِنوا به (١١).

﴿ قَالُواْ يَنَقُوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾.

أي: قالوا لِقَومِهم: يا قَومَنا إنَّا سَمِعْنا كِتابًا -وهو القُرآنُ- أُنزِلَ مِن بَعدِ التَّوراةِ الَّتي أُنزِلَت على موسى، مُوافِقًا لِما قَبْلَه مِن كُتُب اللهِ (٢).

﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

أي: يُرشِدُ هذا القُرآنُ إلى الحَقِّ، وإلى طَريقٍ لا اعوِ جاجَ فيه، مُوصِلٍ إلى اللهِ

= ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢١٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٣٥).

والضَّميرُ في ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾ قيل: يعودُ إلى القُرآنِ. وممَّن ذهب إلى هذا: الواحديُّ، والزمخشري، والرَّمْغني، والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٥)، ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٣٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٠).

وقيل: يعودُ إلى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. وممَّن ذهب إلى هذا: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢١٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۰، ۱۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۰۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۷۹، ۱۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۹۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۳۵).

قال ابن عاشور: (فأبلَغوهم ما سَمِعوا مِن القُرآنِ مِمَّا فيه التَّخويفُ مِن بأسِ الله تعالى لِمَن لا يؤمنُ بالقُرآن، والتَّشيرُ لِمَن عَمل بما جاء به القُرآنُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۱)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۲۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ۲۰۲)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ۳۱).



تعالى وإلى جَنَّتِه (١).

﴿ يَنَقَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَّكُم مِّنْ عَذَابٍ اللَّهِ ﴿ لَكُم مِّنَ عَذَابٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا مَدَحوا القُرآنَ، وبَيَّنوا مَحلَّه ومَرتَبتَه؛ دَعَوا قَومَهم إلى الإيمانِ به (٢). ﴿ يَعَوَّمُنَا آ أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ ﴾.

أي: يا قَومَنا أجيبُوا مُحمَّدًا رَسولَ اللهِ الَّذي يَدعو إلى اللهِ وَحْدَه وطاعتِه، وآمنوا باللهِ<sup>٣)</sup>.

﴿ يَغْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾.

مناسبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ بِالإِيمَانِ بِهِ ؛ ذَكَرَ فَائِدةَ ذَلْكَ الإِيمَانِ، وهي قَولُه تعالى (٤):

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٣٥).

وقال ابنُ كثير: (قَولُهم: ﴿ يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلْحَقِ ﴾ أي: في الاعتِقادِ والإخبارِ، ﴿ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ في الأعمالِ؛ فإنَّ القُرآنَ يَشتَمِلُ على شَيئينِ: خَبَرٍ وطَلَبٍ؛ فَخَبَرُه صِدقٌ، وطَلَبُه عَدلٌ، كما قال: ﴿ هُوَ اللَّذِي َ وَلَكَ مُ وَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَنْ رَبِّكُ صِدَّقًا وَعَدَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥]، وقال: ﴿ هُوَ اللَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُمْ لَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ: هو العَمَلُ الصَّالحُ. وهكذا ودِينِ الْحَقِّ: هو العَمَلُ الصَّالحُ. وهكذا قالت الجِنُّ: ﴿ يَهْدِي ٓ إِلَىٰ الْحَقِ ﴾ في الاعتقاداتِ، ﴿ وَإِلَىٰ طَرِقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي: في العَمَليَّاتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٠).

- (٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٣).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱۱)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۹۳)، ((الوسيط))
   للواحدي (٤/ ۱۱٥)، ((تفسير الرازي)) (۲۸/ ۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۰، ۲۱).
  - (٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٩).



## ﴿ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾.

أي: فإنْ أَجَبْتُم داعيَ اللهِ وآمَنْتُم باللهِ فإنَّ اللهَ يَغفِرُ لَكُم مِن ذُنوبِكُم، فيَستُرُها عليكم ولا يُؤاخِذُكم بها(١).

﴿ وَيُجِرِّكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

أي: ويُؤمِّنْكم مِن عَذابٍ مُوجِع شَديدِ الإيلام(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۲)، ((تفسير السمر قندي)) (۳/ ۲۹۳)، ((تفسير البغوي)) (۲۰۶/۶).

قيل: ﴿ مِن ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ يَغْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ صِلةً في الكلام، يعني: يَغْفِرْ لكم ذُنوبكم. وممَّن ذهب إلى هذا: السمر قندي، والبغوي، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٢٩٣)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٠٦)، ((تفسير العليمي)) (٢/ ٣٠٣).

وقيل: هي للتَّبعيضِ، أي: يَغفِرْ لكم بعضَ ذُنوبِكم. وممَّن ذهب إلى أنَّها للتَّبعيضِ: البيضاوي، وابنُ جُزي، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٧)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦). قال ابنُ جُزَي: (﴿مَن ﴾ هنا للتَّبعيضِ على الأصَحِّ، أي: يَغفِرْ لكم الذُّنوبَ الَّتي فعَلْتُم قبْلَ الإسلام، وأمَّا الَّتي بعدَ الإسلامِ فهي في مَشيئةِ اللهِ. وقيل: معنى التَّبعيضِ: أنَّ المَظالِمَ لا تُغفَرُ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٩).

وممّن اختار القولَ النَّانيَ: أَنَّ الَّذِي يُغفَرُ هو ما كان في خالِصِ حَقِّ اللهِ، دونَ مَظالِمِ العِبادِ: البيضاويُ، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨). قال ابنُ عاشور: (﴿ مِن ﴾ في قَولِه: ﴿ مِن دُنُوبِكُمْ ﴾ الأظهَرُ أَنَّها للتَّعليلِ، فتتعَلَّقُ بفِعلِ ﴿ آجِيبُوا ﴾ باعتبارِ أَنَّه مجابٌ بفِعلِ ﴿ يَغْفِرُ ﴾. ويجوزُ أن تكونَ تبعيضيَّة، أي: يَغفِرْ لكم بعضَ ذُنوبِكم، فيكونَ ذلك احترازًا في الوَعدِ؛ لأنَّهم لم يَتحَقَّقوا تفصيلَ ما يُغفَرُ مِن الدُّنوبِ وما لا يُغفَرُ؛ إذ كانوا قد سَمِعوا بعضَ القُرآنِ ولم يُحيطوا بما فيه. ويجوزُ أن تكونَ زائدةً للتَّوكيدِ، على رأي جماعةٍ مِمَّن يَرُونَ زيادةَ ﴿ مِنْ الإِثباتِ كما تُزادُ في النَّفي). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢١). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٨٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١٧)، ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٨٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١ ويقون مَنْ يَرُونُ في المُهْرِقُ في النَّعْدِيرُ أَنْ تَكُونُ وي الْمُؤْرِقُ في النَّعْدِيرُ أَنْ يَرُونُ في الْمُؤْرِقُ في المُؤْرِقُ في النَّعْدِيرُ أَنْ يَعْدُونُ في المُؤْرِقِ في المُؤْرِقُ في المُو

۱) يطور (رفسير مفائل بن سنيمان) (۱۸/ ۱۸۰ ) (رفسير ابن جرير)) (۱۸ ( تفسير الشوكاني)) (۱۸ ( ۳۱) . ابن كثير)) (۷/ ۳۰۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۸۳)، ((تفسير الشوكاني)) (۵/ ۳۱).



﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ أُولَكِمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَن لَا مُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ أُولَكِمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَاللَّهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ أُولَكِمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَاللَّهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۚ أُولَكِمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَاللَّهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ أُولَكِمِكَ فِي اللَّهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ أُولَكِمِكَ فِي اللَّهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا أَوْلَكِمِكَ فِي اللَّهُ مِن دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِن دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مَا اللَّهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ اللَّهِ فَلَيْسَ لِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ مِنْ اللَّهِ فَلْيَسَ لِمُعْجِزِ فِي ٱللَّهِ فَلْمَالِ مُنْفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَلَيْسَ لِمُعْجِزِ فِي ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ فَلْمَالًا مُنْفِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْفِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفِي اللَّهِ مُعْجِزٍ فِي ٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْفِيدُ وَلَا اللَّهُ مُنْفِيلًا مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْفِيدًا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْفِيقًا مُنْفِي اللَّهُ مُنْفِيدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْفِيلًا مُنْفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْفِيلًا مُنْفَالِ مُنْفِيدًا لِلللَّهُ مُنْفِيلًا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْفِيلًا مُنْفَالِ مُنْفِيلًا مِنْفِيلًا مُنْفِيلًا مُنْفِيلًا مُنْفِيلًا مُنْفِيلًا مُنْفِيلُولِ مُنْفِيلًا مِنْفِقًا مُنْفِيلًا مُنْفِقِيلًا مُنْفِيلًا مُنْفِيلًا مُنْفِيلًا مُنْفِقًا مُنْفِيلًا مُنْفِيلًا مُنْفِقًا مُنْفِيلًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِيلًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مِنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقِيلًا م

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أنَّهم حذَّروا قومَهم وتوَعَّدوهم، وأوجَبوا إجابتَهم داعيَ اللهِ بطريقِ التَّرهيبِ، إثْرَ إيجابها بطريق التَّرغيب، فقالوا(١٠):

﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ومَن لا يُجِبْ مُحمَّدًا رَسولَ اللهِ إلى ما يدعو إليه مِنَ الإيمانِ باللهِ وطاعتِه، فلن يُعجِزَ اللهَ بالهَرَب منه إذا أراد عُقوبتَه؛ فهو في قَبضتِه وسُلْطانِه (٢).

كما قال الله تعالى حِكايةً عن قُولِ الجِنِّ: ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعُجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ, هَرَبًا ﴾ [الجن: ١٢].

﴿ وَلِيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءُ ﴾.

أي: وليس له مِن دُونِ اللهِ أنصارٌ يَمنَعونَه ويَحمُونَه مِن عذاب اللهِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٧٣)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (٤/ ٢٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦).

قال ابن جُزَي: (﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ ﴾ الآيةَ: يحتملُ أنْ يكونَ مِن كلامِ الجنِّ، أو مِن كلامِ الله تعالى). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢٧٩).

وممَّن ذهب إلى أنَّ هذا القَولَ مِن كَلامِ الجِنِّ المُنذِرينَ: ابنُ جرير، والرازي، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۳)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۱۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۲).



## ﴿ أُوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

أي: أولئك في انصرافٍ وذَهابٍ واضِح عن الحَقِّ(١).

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ ﴾، أي: اسْكُتوا لِلاستِماعِ، ففيه تأذُّبُ مع العِلمِ، وتعليمُ كيف يُتعَلَّمُ (٢)، وأيضًا فيه تأدُّبُ مع مُعِلِّمِ العلمِ (٣). وذلك على القولِ بأنَّ الضَّميرَ عائدٌ إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ.

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ يَنَقُومُنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ﴾ أنَّ مَن دعا إلى اللهِ على بصيرةٍ وَجَبَ اتِّباعُه (٤٠).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرا مِن اللهِ عَالَى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرا مِن اللهِ عَالَم الصَّعُون الْقُرْءَانَ فَلَمَّا قُضِى وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ المقصودُ مِن نُزولِ القُرآنِ بخبر الجِنِّ تَوبيخُ المُشرِكين بأنَّ الجِنَّ -وهم مِن عالَم آخرَ - عَلِموا القُرآنَ وأَيْقَنوا بأنَّه مِن عِندِ اللهِ ، والمُشرِكون -وهم مِن عَالَم الإنسِ ، ومِن جِنسِ الرَّسولِ صلَّى بأنَّه مِن عِندِ اللهِ ، والمُشرِكون -وهم مِن عَالَم الإنسِ ، ومِن جِنسِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم المَبْعوثِ بالقُرآنِ ، وممَّن يَتكلَّمُ بِلُغةِ القُرآنِ - لم يَزالُوا في رَيبٍ منه ، وتكذيبٍ وإصرارٍ ؛ فهذا مَوعظةٌ لِلمُشرِكين بطَريقِ المُضادَّةِ لِأحوالِهم ، بعْدَ أَنْ جَرَت مَوعظتُهم بحالِ مُماثِلِهم في الكُفْرِ مِن جنْسِهم (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٥، ٥٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٤٩).



٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ أَمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذِكرِ هذا للمُشرِكينَ، وإن كانوا لا يُصَدِّقونَه؛ لِتسجيلِ بُلوغ ذلك إليهم؛ لِيَنتَفِعَ به مَن يَهتَدي، ولِتُكتَبَ تَبِعَتُه على الَّذين لا يَهتَدونَ (۱).

٣- قال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالْوَا أَنصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ احتُجَ بقوله: ﴿ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ احتُجَ بقوله: ﴿ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ على أنَّ في الجِنِّ الرُّسُلَ والأنبياء، فقد قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ مُنذِرِينَ ﴾ [النساء: ١٦٥].

والجوابُ عن ذلك: أن الإندارَ أعمُّ مِن الرِّسالةِ، والأعمُّ لا يَستلزِمُ الأخص، قال تعالى: ﴿ فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنَفَقَهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيمُنذِرُواْ قَوْمَهُمُّ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٢]، فهؤلاء نُذُرٌ وليسوا برُسُلِ. قال غيرُ واحد مِن السَّلَف: (الرُّسُلُ مِن الإنسِ، وأمَّا الجِنَّ ففيهم النَّذُرُ). فالقولُ بأنَّ في الجِنِّ الرُّسُلَ والأنبياء قولٌ شاذٌ لا يُلتَفتُ إليه، ولا يُعرَفُ به سَلَفٌ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وأمَّمَةِ الإسلامِ، فلا شَكَ أنَّ الجِنَّ لم يَبعَثِ اللهُ منهم رَسولًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا وَلَا سَلَنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رَجَالًا نُوجَى إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِ ٱلقُرِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنا مِن قَبْلِكَ إِلَا رَجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِ ٱلقُرُى ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِن ٱلْمُرْسَلِيكَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُوكَ ٱلطَّعَمَ وَيَمُشُونِكَ فِي الْمُرْسَلِيكَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُوكَ ٱلطَّعَمَ وَيَمُشُونِكَ فِي السَّلامُ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الشَّالِ عَلَيه السَّلامُ: ﴿ وَاللَّعَلَ اللهُ بعدَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ فَمِن ذُرِيّتِهِ ٱلثَّبُوقَةَ وَٱلْكِنَبُ ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، فكُلُّ نَبِيَّ بَعَثِه اللهُ بعدَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ فمِن ذُرِيَّتِهِ وسُلالتِه (٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٢١٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٠٢). قال السيوطي: (جمهورُ العلماءِ سلَفًا وخلَفًا على أنَّه لم يكُنْ مِن الجِنِّ قَطُّ رسولٌ ولا نبيُّ. كذا رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ، ومجاهِدٍ، والكَلْبيِّ، وأبي عُبيدٍ). ((لقط المرجان)) (ص: ٤١).



٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنَقُومُنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ فيه سؤالٌ: كيف قالوا: ﴿ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾؟

الجواب مِن وُجوه:

الوَجهُ الأُوَّلُ: قال الحَسَنُ: إنَّهم كانوا على اليَهوديَّةِ.

الوَجهُ الثَّاني: أنَّهم قالوا: ﴿ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ ﴾؛ تنبيهًا لِقَومِهم على اتِّباعِ الرَّسولِ؛ إذ كان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قد بشَّرَ به موسى، فقالوا ذلك مِن حيثُ إنَّ هذا الأمرَ مَذكورٌ في التَّوراةِ (١).

الوَجهُ الثَّالِثُ: أنَّ كِتابَ موسى أصلٌ للإنجيلِ، وعُمدةٌ لِبَني إسرائيلَ في أحكام الشَّرع، وإنَّما الإنجيلُ مُتَمِّمٌ ومُكَمِّلُ ومُغَيِّرٌ لِبَعضِ الأحكام(٢).

(١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٥٠).

(٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٣).

قال ابن كثير: (كثيرًا ما يَقرِنُ اللهُ بَيْنَ التَّوراةِ والقرآنِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنْلَ ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِى عَمَا عَلَى اللهُ وَهَلْدَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ٩٦] إلى أن قال: ﴿ وَهَلْدَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ١٥٤]، وقال في آخِرِ السُّورةِ: ﴿ ثُمَّ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِتَ أَحْسَنَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤]. وقالت إلى أن قال: ﴿ وَهَلَدَ كِنْبُ أَنْزِلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَيْعُوهُ وَاتَقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]. وقالت الجنَّ : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعِّدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾. وقال وَرَقةُ بنُ نَوْفَلِ: ﴿ هذا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ على موسى ﴾ [البخاري (٣٣٩٢) ومسلم (١٦٠)]. وقد عُلِم بالضَّرورةِ النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزِلَ اللهُ على موسى ﴾ [البخاري (٣٣٩٢) ومسلم (١٦٠)]. وقد عُلِم بالضَّرورةِ ولا أَشْمَلُ ولا أَفْصَحَ ولا أَعظَمُ ولا أَشرَفَ مِن الكتابِ اللَّذِي أَنزَل على محمَّد صلَّى الله عليه ولا أَشْمَلُ ولا أَفْصَحَ ولا أَعظَمَ ولا أَشرَفُ مِن الكتابِ اللَّذِي أَنزَله على موسى بنِ عِمْرانَ عليه وسلَّمَ، وهو القرآنُ، وبعُدَه في الشَّرف والعَظَمة الكتابُ اللَّذِي أَنزَله على موسى بنِ عِمْرانَ عليه السَّلامُ، وهو القرآنُ، وبعُدَه في الشَّرف والعَظَمة الكتابُ الَّذِي أَنزَله على موسى بنِ عِمْرانَ عليه السَّلامُ، وهو القرآنُ، وبعُدَه في الشَّرف والعَظَمة الكتابُ التَّورَدَة فِيمَا هُدَى وَثُورٌ مُحَمَّمُ مَا النَّيْونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَاءَ ﴾ السَّرينَ المَائمَة عليه أَنْ اللَّوراةِ، ومُحِلَّا لبعضِ ما حُرِّم على بني إسرائيلَ). [المائدة: ٤٤]. والإنجيلُ إنَّمَا نزل مُتمِّمًا للتَّوراةِ، ومُحِلًّا لبعضِ ما حُرِّم على بني إسرائيلَ). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٢) ٢٤٣).



الوَجهُ الرَّابعُ: أنَّه يحتمِلُ أنَّهم لم يَكونوا سمِعوا بذِكر عيسَى عليه السَّلامُ(١).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ وَالْمُالَّةُ أَنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ وَالْعُبَّادُ، وَالْعُبَّادُ، وَالْعُبَّادُ، وَالْعُبَّادُ، وَالْعُلَاهُ وَلَعُلَاهُ وَالْعُبَّادُ، وَالْعُلَاهُ وَالْعُبَّادُ وَالْعُلَامُ وَالْرُهَا وَالْعُلَامُ وَالْرُهَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٦ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ تَعبيرُهم عنه هاهنا بالطَّريقِ فيه نُكتةٌ بَديعةٌ، وهي أنَّهم قَدَّموا قَبْلَه ذكرَ موسى، وأنَّ الكِتابَ الَّذي سَمِعوه مُصَدِّقٌ لِمَا بِيْنَ يديه مِن كتابِ موسى وغيره؛ فكان فيه كالنَّبَأ عن رَسول اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في قَولِه لِقَومِه: ﴿ مَا كُنتُ بِدُعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩]، أي: لم أكن ْ أُوَّلَ رَسولٍ بُعِثَ إلى أهل الأرض، بل قد تقَدَّمتْ رُسُلٌ مِن اللهِ إلى الأُمَم، وإنَّما بُعِثْتُ مُصَدِّقًا لهم بمِثل ما بُعِثوا به مِن التَّوحيدِ والإيمانِ؛ فقال مُؤمِنو الجنِّ: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾، أي: إلى سَبيل مَطروق قد مَرَّتْ عليه الرُّسُلُ قبْلُه، وأنَّه ليس بدْعًا كما قال في أوَّلِ السُّورةِ نَفْسِها؛ فاقتَضَت البلاغةُ والإعجازُ لفظَ الطَّريق؛ لأنَّه «فعيلٌ» بمعنى «مفعول»، أي: مَطروقٌ مَشَتْ عليه الرُّسُلُ والأنبياءُ قَبْلُ؛ فحَقيقٌ على مَن صَدَّقَ رُسُلَ اللهِ وآمَنَ بهم أَنْ يُؤمِنَ به ويُصَدِّقَه؛ فذِكْرُ الطَّريق هاهنا إذَنْ أُولِي؛ لأنَّه أدخَلُ في باب الدَّعوةِ، والتَّنبيهِ على تَعَيُّن اتِّباعِه. واللهُ أعلَمُ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ١٦).



٧- في قولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنَوَّمْنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبْا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىۤ إِلَى الْمَحِقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ أنَّ مُجرَّد تلاوة القرآنِ على شَخصٍ يكونُ مُلزِمًا له بالاتِّباع، فإذا تُلِي القرآنُ على إنسانٍ فقد قامتْ عليه الحُجَّةُ؛ ولهذا فالجِنُّ وَلَوْا إلى قومِهم مُنذِرينَ بمُجَرَّدِ سَماعِهم القُرآنَ؛ فقراءةُ القُرآنِ مُلزِمةٌ، فالجِنُّ وَلَوْا إلى قومِهم مُنذِرينَ بمُجَرَّدِ سَماعِهم القُرآنَ؛ فقراءةُ القُرآنِ مُلزِمةٌ، لكنْ إذا كان لا يَفهمُ لُغةَ القرآنِ فلا تكونُ مُلزِمةً؛ لِقَولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلْمَ الْمُبَيِّنَ هَمُّ ﴾ [إبراهيم: ٤]، ولا يَحصُلُ البيانُ وهو لا يَعرفُ لُغةَ القُرآنِ (١).

٨- قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَعَوْمَنَا ٓ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى ٓ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ ظاهِرُه أَنَّ الجِنَّ كانوا يَتعبَّدونَ بشريعة موسى (٢).

9 - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنَقُومَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ الجِنَّ كانوا مُؤمِنينَ بالرُّسُل السَّابقينَ، وأنَّهم يَعلَمونَ كُتُبَهم (٣).

• ١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ إلى قَولِه: ﴿ أُوْلَكِمِكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴾ دَلالةٌ على تكليفِ الجنِّ مِن وُجوهٍ مُتعَدِّدةٍ:

أحدُها: أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى صَرَفَهم إلى رَسولِه يَستَمِعونَ القُرآنَ؛ لِيُؤمِنوا به، ويأتَمِروا بأوامِره، ويَنتَهوا عن نَواهيه.

الثَّاني: أنَّهم وَلُّوا إلى قَومِهم مُنذِرينَ، والإنذارُ هو الإعلامُ بالمَخوفِ بعدَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٧/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٠١).



انعقادِ أسبابه؛ فعُلِمَ أنَّهم مُنذِرونَ لهم بالنَّار إنْ عَصَوُّا الرَّسولَ.

الثَّالثُ: أنَّهم أخبَروا أنَّهم سَمِعوا القُرآنَ وعَقَلوه وفَهِموه، وأنَّه يَهدي إلى الحَقِّ، وهذا القَولُ منهم يدُلُّ على أنَّهم عالِمونَ بموسى وبالكِتابِ المنزَّلِ عليه، وأنَّ القُرآنَ مُصَدِّقٌ له، وأنَّه هادٍ إلى صراطٍ مُستقيمٍ، وهذا يدُلُّ على تمكينهم من العِلم الّذي تقومُ به الحُجَّةُ، وهم قادِرونَ على امتثالِ ما فيه، والتَّكليفُ إنَّ ما يَستلزمُ العَقلَ والقُدرةَ.

الرَّابعُ: أنَّهم قالوا لِقَومِهم: ﴿ يَنقُومَنَاۤ أَجِيبُوا دَاعِى اللّهِ وَءَامِنُوا بِهِ عَ ﴾، وهذا صَريحٌ في أنَّهم مُكَلَّفون مأمورون بإجابةِ الرَّسولِ، وهي تَصديقُه فيما أخبَرَ، وطاعتُه فيما أمَرَ.

الخامسُ: أنَّهم قالوا: ﴿يَغْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾، والمَغفِرةُ لا تكونُ إلَّا عن ذَنب، وهو مُخالَفةُ الأمر.

السَّادسُ: أنَّهم قالوا: ﴿ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾، والذَّنْبُ مُخالَفةُ الأمرِ.

السَّابِعُ: أنَّهم قالوا: ﴿ وَيُجِرِّكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ وهذا يدُلُّ على أنَّ مَن لم يَستجِبْ منهم لِداعي اللهِ لم يُجِرْه مِن العذابِ الأليمِ، وهذا صَريحٌ في تَعَلُّقِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ بهم.

الثَّامِنُ: أَنَّهُم قالُوا: ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن اللَّهِ مَن أَنَّهُم وَن اللهِ منهم (١٠). دُونِهِ اللهِ عنهم اللهِ منهم (١٠).

١١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ يَنَقُومَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللهِ ﴾ يذُلُّ على أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان مَبعوثًا إلى الجِنِّ كما كان مَبعوثًا إلى الإنسِ (٢)، فأمْرُ بعضِهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (١ ٢٠٦)، ((تفسير ابن الجوزي)) (١ ١٣/٤)، ((تفسير الرازي)) =



بعضًا بإجابتِه دليلٌ على أنَّه داع لهم، وهو معنَى بَعثِه إليهم(١).

17 - قُولُ الله تعالى: ﴿ يَقُومَنَا آجِيبُواْ دَاعِي اللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَغْفِرْ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ مِن عَدَابٍ آلِيمٍ ﴾ فيه سُؤالٌ: هذه الآية يُفهَمُ مِن ظاهِرِها أَنَّ جَزاءَ المُطيعِ مِن الجِنِّ غُفرانُ ذُنوبِه، وإجارتُه مِن عذابٍ أليمٍ، لا دُخولُه الجنَّة. وقد تمسَّكَ جماعةٌ مِن العُلَماءِ بظاهِرِ هذه الآيةِ، فقالوا: إنَّ المُؤمِنينَ المُطيعينَ مِن الجِنِّ وهي يدخُلونَ الجَنَّة، مع أَنَّه جاء في آية أُخرى ما يدُلُّ على أَنَّ مُؤمِنيهم في الجنَّة، وهي قُولُه تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦]؛ لأنَّه تعالى بَيَّن شُمولَه للجِنِّ والإنسِ بقولِه: ﴿ فَإِلَيْ ءَالَاهِ وَيَكُمُا ثُكَذِبَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦]؛ لأنَّه يُعالَى أَنَّ مُؤمِنيهُ إلى الجَنَّة جِنَّا يَطْمِثُونَ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنُ ﴾ [الرحمن: ٢٥]؛ لأنَّه يُشيرُ إلى الجَنَّة جِنَّا يَطْمِثُونَ النِّساءَ كالإنسِ؟

الجوابُ: أنَّ آية (الأحقافِ) نُصَّ فيها على الغُفرانِ والإجارةِ مِن العَذابِ، ولم يُتعَرَّضْ فيها لدُخولِ الجنَّةِ بنَفي ولا إثباتٍ، وآية (الرَّحمن) نُصَّ فيها على

<sup>= (</sup>۲۸/۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/۲۱).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتاوى السبكي)) (٢/ ٩٥٥).

واستدلَّ السُّبْكيُّ أيضًا على ذلك بمواضعَ أخرى مِن هذه الآياتِ:

ومنها قولُه تعالى: ﴿فَلَمَا قُضِىَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾، قال: (والمُنذِرون هم المُخَوِّفون ممَّا يَلحَقُ بمُخالَفتِه لَوْمٌ، فلو لم يكُنْ مَبعوثًا إليهم لَما كان القرآنُ الَّذي أتى به لازمًا لهم، ولا خُوِّفوا به).

ومنها قولُهم: ﴿ وَءَامِنُواْ يِهِ ـ يَغْفِرُ لَكُم ﴾، قال: (وذلك يَقتَضي ترتيبَ المغفرةِ على الإيمانِ به، وأنَّ الإيمانَ به شرطٌ فيها، وإنَّما يكونُ كذلك إذا تعلَّقَ حُكمُ رسالتِه بهم، وهو معنَى كونِه مبعوثًا إليهم).

ومنها قولُهم: ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِدِ ۚ ٱوْلِيَآءُ ٱوْلَتِهَكَ فِي ضَلَالٍ مُرَتَّبٌ على عدَمِ إجابتِه، وذلك أدَلُّ مُبِينٍ ﴾، قال: (فعدَمُ إعجازِهم وأوليائِهم وكوْنُهم في ضلالٍ مُرَتَّبٌ على عدَمِ إجابتِه، وذلك أدَلُّ دليل على بَعثتِه إليهم).



دُخولِهِم الجنَّة؛ لأنَّه تعالى قال فيها: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦]، وقد تقرَّر في الأصولِ أنَّ المَوصولاتِ مِن صِيَغِ العُموم؛ فقولُه: (لِمَنْ خَافَ) يَعُمُّ كُلَّ خائفٍ مَقامَ رَبِّه، ثمَّ صَرَّح بشُمولِ ذلك للجِنِّ والإنسِ معًا بقَولِه: ﴿ فَإِلَيْ يَعُمُّ كُلَّ خائفٍ مَقامَ رَبِّه، ثمَّ صَرَّح بشُمولِ ذلك للجِنِّ والإنسِ معًا بقَولِه: ﴿ فَإِلَيْ مَنْ خَافَ مَقامَ رَبِّه: الْكَوْ رَبِّكُمّا ثُكَذِبَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٧]، فبيَّن أنَّ الوَعدَ بالجنَّتينِ لِمَن خاف مَقامَ رَبِّه: مِن آلائِه، أي: نِعَمِه على الإنسِ والجِنِّ؛ فلا تَعارُضَ بيْنَ الآيتينِ؛ لأنَّ إحداهما بيَّنَ ما لم تَتعَرَّضُ له الأُخرى (۱)، فمُحسِنُ الجِنِّ في الجنَّة، كما أنَّ مُسيئهم في النَّارِ؛ فقد أُخبَرَنا سُبحانَه عن نَذيرِهم إخبارَ مُقِرِّ له أنَّ مَن أجابِ داعيه غُفِرَ في النَّارِ؛ فقد أُخبَرَنا سُبحانَه عن نَذيرِهم إخبارَ مُقِرِّ له أنَّ مَن أجابِ داعيه غُفِرَ له، وأجارَه مِن العَذابِ كان ذلك حاصِلًا بقولِه: ﴿ وَيُجُرَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيوٍ ﴾، بل تمامُ المَغفرة من العذابِ كان ذلك حاصِلًا بقولِه: ﴿ وَيُجُرَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ ٱليوٍ ﴾، بل تمامُ المَغفرة دُخولُ الجنَّة، والنَّجاةُ مِن النَّار، فكلُّ مَن غَفَرَ اللهُ له فلا بُدَّ مِن دُخولِه الجنَّة (۲).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
 قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِى وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴾

- مُناسَبةُ ذِكرِ إِيمانِ الجنِّ ما تَقدَّمَ مِن قَولِه تعالى: ﴿ أُولَئِهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ فِي أَمُو قَدَّ خَلَتَ مِن قَبْلِهِم مِنَ الْجُنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٨]؛ فالجُملةُ مَعطوفةٌ على جُملةِ ﴿ وَالذَّكُرُ أَخَاعَادٍ ﴾ [الأحقاف: ٢١] عطْفَ القِصَّةِ على القِصَّةِ، ويَتعلَّقُ قَولُه هنا: (إِذْ صَرَفْنَا) بفِعلٍ يدُلُّ عليه قَولُه: ﴿ وَاذْكُرُ أَخَاعَادٍ ﴾ والتَّقديرُ: واذْكُرْ إذ صَرَفْنا إليك نَفَرًا مِن الجنِّ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٥١٥-٥١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٣٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٣، ٣٠٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٨،٥٧).



- وقولُه: ﴿ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾ قيل: حَضَروا الرَّسولَ، وعليه فهو الْتِفاتُ مِن ﴿ إِلَيْكَ ﴾ إلى ضَمير الغَيبة (١٠).
- و ﴿ أَنصِتُوا ﴾ أَمْرٌ بتَوجيهِ الأسماعِ إلى الكلامِ اهتِمامًا به؛ لِئلَّا يَفوتَ منه شَيءٌ، أي: قالُوا كلُّهم: أنْصِتوا، كلُّ واحدٍ يَقولُها لِلْبقيَّةِ؛ حِرْصًا على الوعْي، فَنَطَقَ بها جَميعُهم (٢).
- والضَّميرُ في قولِه: ﴿ فَلَمَّا قُضِيَ ﴾ لِلقُرآنِ بتَقديرِ مُضافٍ، أي: قُضِيَت قِراءتُه، أي: انْتَهي النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن القِراءةِ حِينَ حَضَروا<sup>(٣)</sup>.
- ٢ قولُه تعالَى: ﴿ قَالُواْ يَنَقُومَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا
   بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾
- جُملةُ ﴿ قَالُواْ يَنقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ ... ﴾ إلى آخِرِها مُبيِّنةٌ لِقَولِه: ﴿ مُنذِرِينَ ﴾ (١٠).
- وابتَدَأَ الجِنُّ إفادةَ قَومِهم بأنَّهم سَمِعوا كِتابًا؛ تَمْهيدًا لِلغرَضِ مِن المَوعِظةِ بذِكرِ الكِتابِ ووَصْفِه؛ لِيَستشرفَ المُخاطَبون لِمَا بعْدَ ذلك(٥).
- وقُولُ الجِنِّ: ﴿ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ ﴾ تنبيهُ لِقَومِهم على اتِّباعِ الرَّسولِ؛ إذ كان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قد بشَّرَ به مُوسى، فقالوا ذلك مِن حيثُ إنَّ هذا الأمْرَ مَذْكورٌ في التَّوراة (٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٥٩،٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٥٠).



- ووَصْفُ الكِتابِ بِأَنَّه ﴿ أُنزِلَ مِنْ بَعُدِ مُوسَىٰ ﴾ دُونَ (أُنزِلَ على محمَّد) صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ التَّوراة آخِرُ كِتابٍ مِن كُتبِ الشَّرائعِ نَزَلَ قَبْلَ القُرآنِ، وأمَّا ما جاء بعْدَه فكُتُبُ مُكمِّلةٌ لِلتَّوراة، ومُبيِّنةٌ لها، مِثلُ زَبورِ داودَ، وإنجيلِ عيسى، فكأنَّه لم يَنزِلْ شَيءٌ جَديدٌ بعْدَ التَّوراة، فلمَّا نَزَلَ القُرآنُ جاء بهدي مُستقِلِّ غيرِ مَقصودٍ منه بَيانُ التَّوراة، ولكنَّه مُصدِّقُ لِلتَّوراة، وهادٍ إلى أَزْيَد ممَّا هَدَتْ إليه التَّوراة، وهادٍ إلى أَزْيَد

- ووَصَفوه بأنّه ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ ﴾، أي: إلى ما هو حقُّ في نفْسِه صِدْقٌ، يُعلَمُ ذلك بصَريحِ العقْلِ. ﴿ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ غايروا بيْنَ اللَّفظينِ والمعنَى مُتقارِبٌ، ورُبَّما اسْتُعمِلَ أحدُهما في مَوضعٍ لا يُستعمَلُ الآخَرُ فيه؛ فجُمِعَ هنا بيْنَهما، وحَسُنَ التَّكرارُ(٢).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ يَنَقُومَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ
 مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيدٍ ﴾

- في قولِهم: ﴿ يَنَقُومَنَا ﴾ إعادةُ الجِنِّ نِداءَ قَومِهم؛ لِلاهتِمامِ بما بعْدَ النِّداءِ، وهو ﴿ أَجِيبُوا دَاعِى اللَّهِ ﴾ إلى آخِرِه؛ لأنَّه المَقصودُ مِن تَوجيهِ الخِطابِ إلى قومِهم، وليس المَقصودُ إعلامَ قَومِهم بما لَقُوا مِن عَجِيبِ الحوادِثِ، وإنَّما كان ذلك تَوطئةً لهذا، ولأنَّ اختِلافَ الأغراضِ وتَجدُّدَ الغَرَضِ ممَّا يَقْتضي إعادةَ مِثل هذا النِّداءِ، كما يُعِيدُ الخَطيبُ قَولَه: أيُّها النَّاسُ (٣).

- و ﴿ دَاعِيَ ٱللَّهِ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ القُرآنَ؛ لأنَّه سَبَقَ في قَولِهم: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٠).



كَتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ ﴾، وأُطلِقَ على القُرآنِ داعِي اللهِ؛ لأنَّه يَشتهِلُ على طَلَبِ الاهتداء بهَدْيِ اللهِ، فشُبِّه ذلك بدُعاء إلى اللهِ، واشْتُقَ منه وَصفُ لِلقُرآنِ بأنَّه داعي اللهِ. ويَجوزُ أَنْ يكونَ داعي اللهِ مُحمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه يَدْعو إلى اللهِ بالقُرآنِ(۱).

- وقولُه: ﴿ أَجِيبُواْ دَاعِى اللَّهِ ﴾ أَمْرٌ بإجابتِه في كُلِّ ما أَمَر به، فيَدخُلُ فيه الأمرُ بالإيمانِ، إلَّا أنَّه أعاد ذِكْرَ الإيمانِ على التَّعيينِ؛ مِن أَجْلِ أَنَّه أَهُمُّ الأقسامِ وأشرَفُها (٢). فعَطْفُ ﴿ وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَى ﴿ أَجِيبُواْ دَاعِى اللَّهِ ﴾ عطفُ خاصِّ على عامِّ (٢).

- وفي قولِه: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ ما يُعرَفُ في البَلاغة بالتَّنكيتِ '''؛ فقدْ عُبِّرَب (مِن) التَّبعيضيَّة إشارة إلى أنَّ الغُفْر انَ يقَعُ على الذُّنوب الخاصَّة بيْنَ العبْدِ وربِّه، أمَّا حُقوقُ العِبادِ فلا يُمكِنُ غُفْر انُها إلَّا بعْدَ أنْ يَرْضَى أصحابُها. وكذا فمِن الذُّنوبِ ما يُجازَى به صاحبُه في الدُّنيا بالعقوباتِ والنَّكباتِ والهمومِ ونحوِها، أو يكونُ ذلك احتِرازًا في الوعْد؛ لأنَّهم لم يَتحقَّقوا تَفصيلَ ما يُغفَرُ مِن الذُّنوبِ وما لا يُغفَرُ؛ إذ كانوا قدْ سَمِعوا بَعضَ القُرآنِ، ولم يُحيطوا بما فيه. وقيل: الأَظْهَرُ أنَّها للتَّعليلِ، فتَتعلَّقُ بفِعلِ ﴿ أَجِيبُوا ﴾ باعتبارِ أنَّه مُجابُ بفِعل ﴿ يَعْفِرُ الْإسلامَ يَجُبُ ما قبْلَه، بفِعل ﴿ يَعْفِرُ الْإسلامَ يَجُبُ ما قبْلَه، بفِعل ﴿ يَعْفِرُ الْإسلامَ يَجُبُ ما قبْلَه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٠، ٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) التَّنكيتُ: هو أن يَقصِدَ المتكلِّمُ إلى شيءٍ بالذِّكر دونَ غيرِه ممَّا يَسُدُّ مسَدَّه مِن أَجْلِ نُكتةٍ في السَّذكورِ تُرجِّحُ مجيئه على سِواه. وإذا وقع في التَّشبيهِ فقد بلَغ الغايةَ. يُنظر: ((الإتقان في علوم المذكورِ تُرجِّحُ مجيئه على سِواه. ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٢/ ٥٥).



فلا يَبْقى معه تَبعةٌ(١).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَمَن لَا يُحِبُ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ = أَوْلِيَا ۚ أُولَائِهَ فَ ضَائِل مُّبِينٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إيجابٌ لِلإجابةِ بطريقِ التَّرهيبِ، وتَحقيقٌ لِكَونِهم مُنْذَرينَ (٢).

- وإظهارُ ﴿ دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ مِن غيرِ اكْتِفاءٍ بأَحَدِ الضَّميرَينِ؛ لِلمُبالَغةِ في الإيجابِ بزيادةِ التَّقريرِ، وتَربيةِ المَهابةِ، وإدْخالِ الرَّوعةِ (٣).

- ومعنَى ﴿ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: أنَّه لا يَنْجو مِن عِقابِ اللهِ على عَدَمِ إجابتِه داعِيه ؛ فمَفعولُ ﴿ بِمُعْجِزِ ﴾ مُقدَّرٌ دلَّ عليه المُضافُ إليه في قَولِه: ﴿ دَاعِيَ ٱللهِ ﴾، أي: فليس بمُعجز الله، والكلامُ كِنايةٌ عن المُؤاخَذةِ بالعِقابِ (٤).

- وتَقْييدُ الإعجازِ بكونِه في الأرضِ؛ لِتَوسيعِ الدَّائرةِ، أي: فليسَ بمُعجِزٍ له تعالَى بالهَرَبِ، وإنْ هَرَب كلَّ مَهْرَبٍ مِن أَقْطارِها، أو دخَلَ في أعْماقِها (٥٠)، فالمَقصودُ مِن قَولِه: ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ تَعميمُ الجِهاتِ؛ فجرى على أُسلوبِ اسْتِعمالِ الكلامِ العربيِّ؛ وإلَّا فإنَّ مَكانَ الجنِّ غَيرُ مُعيَّن (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٧)، ((تفسير أبي حيان)) (١٩/ ٥٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨ / ٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨٩ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٢).



- قولُه: ﴿ وَلَيْسَ لَهُ, مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ۗ ﴾، أي: لا نَصيرَ يَنصُرُه على اللهِ، ويَحْمِيه منه؛ فهو نَفْيٌ لِأَنْ يكونَ له سَبيلٌ إلى النَّجاةِ بالاسْتِعصامِ بمَكانٍ لا تَبلُغُ إلى قُدْرةُ اللهِ، ولا بالاحتِماءِ بمَن يَستطيعُ حِمايتَه مِن عِقابِ اللهِ. وذِكرُ هذا تَعريضٌ لِلمُشركين (۱).

- وجمْعُ الأولياءِ باعتِبارِ مَعْنى (مَنْ)؛ فيكونُ مِن بابِ مُقابَلةِ الجَمْعِ بالجمْعِ؛ لإنقِسام الآحادِ إلى الآحادِ (٢).

- واسمُ الإشارةِ في ﴿ أُوْلَكِمِكَ فِي ضَكُلِمُ مِن اللَّهُ عَلَى أَنَّ مَن هذه حالُهم جَديرونَ بما يَرِدُ بعْدَ اسمِ الإشارةِ مِن الحُكْمِ؛ لِتَسبُّبِ ما قبْلَ اسمِ الإشارةِ في الحُكْمِ؛ لِتَسبُّبِ ما قبْلَ اسمِ الإشارةِ في المُحُدّمِ؛

- والظَّرِفيَّةُ المُستفادةُ مِن قولِه: ﴿ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾؛ لإفادةِ قُوَّةِ تَلَبُّسِهم بالضَّلالِ حتَّى كأنَّهم في وِعاءٍ هو الضَّلالُ(٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (۸/ ۸۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۲۲-۲۰)

## غَريبُ الكَلماتِ:

﴿ يَعْیَ ﴾: أي: يَعجِزْ، والعِيُّ: عَدَمُ الاهتِداءِ إلى جهةٍ، ومنه العِيُّ في الكلامِ؛ مِنْ عَيِيَ بالأمرِ: إذا لم تَعرِفْ وَجْهَه. مِنْ عَيِيَ بالأمرِ: إذا لم تَعرِفْ وَجْهَه. وأصلُ (عيى): يدُلُّ على العَجز (١).

﴿ ٱلْعَزْمِ ﴾: أي: الحَزمِ والصَّبرِ، وأصلُ (عزم): يدُلُّ على القَطعِ (٢).

﴿ بَكَنَّ ﴾: أي: تبليغٌ وعِظةٌ، وأصلُ (بلغ): وُصولٌ إلى الشَّيءِ (٣).

## مُشكِلُ الإعرابِ:

قَولُه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِدِ عَلَىٰ أَن يُحْتِئَ الْمَوْقَ مُكِنَ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱۸/۱۲) و (۱/۸/۱۷)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۵/ ۱۶۰)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۹/ ۱۸۰)، ((تفسير الألوسي)) (۱۹/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٩٨/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٨٥).



قُولُه: ﴿ وَلَمْ يَعْىَ ﴾: يَعْيَ: مُضارِعُ (عَيِيَ) بالكَسرِ (يَعْيَا) بالفَتحِ، فلمَّا دَخَلَ الجازمُ (لَمْ) حُذِفَت الألِفُ فصار ﴿ يَعْىَ ﴾؛ فهو فِعلٌ مُضارعٌ مَجزومٌ، وعلامةُ جَزمِه حَذَفُ حَرفِ العلَّةِ، وهو الألِفُ.

قُولُه: ﴿ بِقَدِدٍ ﴾: حَبَرُ ﴿ أَنَ ﴾ مَرفوعٌ مَحَلًا، مجرورٌ لَفظًا، والباءُ: زائِدةٌ مُؤكِّدةٌ، وحَسَّن زيادتَها هنا كَوْنُ ما قَبْلَها -أنَّ مع ما في حَيِّزِها - في حيِّزِ النَّفي (لَمْ)، فكأنَّه قيل: أُولَيسَ اللهُ بقادِرٍ على أن يُحييَ المَوتى ؟ ولذلك أُجيبَ عنه بقولِه تعالى: ﴿ بَكَ إِنَّهُ مَكَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، ولو لاه ما زيدَت الباءُ في الخبَر؛ لو قُلتَ: ظَننتُ أَنَّ زيدًا بقائم، لم يَجُزْ. ولو قُلتَ: ما ظَننتُ أَنَّ زيدًا بقائم، جاز؛ لدُخولِ (ما) النَّافيةِ (۱).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى موبِّخًا المشركينَ، ومُستَدِلًا على الإعادة بعدَ الموتِ: أولَمْ يَرَ المُنكِرونَ للبَعثِ يومَ القيامةِ أنَّ اللهَ الَّذي خلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ ولم يَعجِزْ عن خَلْقِهنَّ بقادرٍ على إحياءِ الموتى؟! بلى قادرٌ سُبحانَه على ذلك؛ إنَّه على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

ثمَّ يخبِرُ تعالى عن حالِ المشركينَ عندَ عَرْضِهم على النَّارِ، متوعِّدًا لهم، فيقولُ: واذكُرْ -يا محمَّدُ- يومَ يُعرَضُ الَّذين كَفَروا باللهِ على النَّارِ، ويُقالُ لهم تَوبيخًا: أليس هذا العذابُ حقًّا واقِعًا؟! قالوا: بلى هو حَقُّ ورَبِّنا! قال اللهُ لهم: فذُوقُوا العذابَ؛ بسَبَب كُفركم بالحَقِّ في الدُّنيا.

ثمَّ يأمُرُ اللهُ تعالى رسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ يَصبِرَ على أذَى المكذِّبينَ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الحجة للقراء السبعة)) للفارسي (۱/ ۱۹۰)، ((البسيط)) للواحدي (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۲۰۱)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۹/ ٦٨٠)، ((تفسير الألوسي)) (۱۹/ ۱۹۰).



فيقولُ: فاصبِرْ -يا محمَّدُ- على ما يُصيبُك كما صبَرَ على ذلك أصحابُ العَزِمِ والجِدِّ مِن الرُّسُلِ السَّابِقينَ، ولا تَستعجِلْ وُقوعَ العذابِ على المُشرِكينَ؛ فهم مُعَذَّبونَ لا مَحالةً! كأنَّهم يومَ يَرُونَ عذابَ اللهِ لم يَلبَثوا في الدُّنيا إلَّا ساعةً واحِدةً مِن ساعاتِ النَّهارِ!

هذا القُرآنُ بَلاغٌ مِن اللهِ لِعِبادِه، وما يُهلَكُ بعدَ هذا البَلاغِ إِلَّا القَومُ الفاسِقونَ. تَفسيرُ الآيات:

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرٍ عَلَى أَن يُحَيِّى الْمَوْقَ بَكَتِ إِنَّهُ, عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا تَمَّ الكَلامُ في التَّوحيدِ وفي النُّبُوَّة؛ ذكرَ عَقيبَهما تقريرَ مَسألةِ المَعادِ (١٠). وأيضًا لَمَّا أَتَمَّ اللهُ سُبحانَه وتعالى ما اقتضاه مَقصودُ هذه السُّورةِ مِن أُصولِ الدِّينِ وفُروعِه، والتَّحذيرِ مِن سَطَواتِه بذكرِ بَعضِ مَثُلاتِه، وخَتَم بضَلالِ مَن لم يُجبِ الدَّاعيَ – نبَّه على أنَّ أوضَحَ الأدلَّةِ على إحاطتِه بالجَلالِ والجَمالِ، وقُدرتِه على الأَجلِ المُسمَّى الَّذي خَلَق الخَلْقَ مِن أَجْلِه: ما جَلَّى به مَطلَعَ السُّورةِ مِن إبداع الخافقين، وما فيهما مِن الآياتِ الظَّاهِرةِ للأُذُنِ والعَين (٢).

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحَبِّىَ الْمَوْتَى ﴾.

أي: أُولَمْ يَرَ المُنكِرونَ للبَعثِ، المُستَبعِدونَ لقِيام الأجسادِ يومَ القيامةِ: أَنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٨٥).



الَّذي خلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ، ولم يَعجِزْ عن خَلْقِهنَّ -على عَظَمتِهنَّ وسَعَتِهنَّ ولَم يَعجِزْ عن خَلْقِهنَّ -على عَظَمتِهنَّ وسَعَتِهنَّ واللَّهُ وَإِتقانِ خَلْقِهنَّ - أَنَّهُ لا يُعجِزُه إعادةُ النَّاسِ أحياءً بعدَ مَوتِهم، وأنَّه قادِرٌ على ذلك قُدرةً عَظيمةً تامَّةً (١)؟!

كما قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٩٩].

وقال سُبحانَه وتعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثِرَ النَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ [غافر: ٥٧].

﴿ بَكَنَ إِنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

أي: قد رأى المُنكِرونَ للبَعثِ وعَلِموا أنَّه قادِرٌ على ذلك؛ إنَّ اللهَ على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، لا يُعجزُه سُبحانَه شَيءٌ (٢).

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيَسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَـٰذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُهُ تَّكُفُرُونَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَقَامَ اللهُ تعالى الدَّلالةَ على صِحَّةِ القَولِ بالحَشرِ والنَّشرِ؛ ذكر بَعضَ أحوالِ الكُفَّارِ(")، وذكَّر ببَعضِ ما يَحصُلُ في يومِ القيامةِ مِن الأهوالِ؛ تحذيرًا منه(٤)، فقال:

﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيَسَ هَنَا بِٱلْحَقِّ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۳، ۱۷٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۰٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۸۵ –۱۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۰۲/٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۸۷)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨٧/١٨).



أي: واذكُرْ -يا محمَّدُ- يومَ يُعرَضُ الَّذين كَفَروا باللهِ وكَذَّبوا بالبَعثِ على النَّارِ، ويُقالُ لهم تَوبيخًا: أليس هذا العذابُ -الَّذي تَحضُرونَه وتُشاهِدونَه الآنَ، وقد كُنتُم تُكَذِّبونَ به في الدُّنيا- أمرًا ثابتًا واقِعًا(١)؟!

### ﴿ قَالُواْ بَلَنَ وَرَبِّنَا ﴾.

أي: قال الكُفَّارُ المُكَذِّبونَ بالبَعثِ: بلى، هذا العَذابُ حَقُّ ثابتٌ وواقعٌ، ونُقسِمُ على ذلك برَبِّنا(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَاابِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٠].

﴿ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾.

أي: قال اللهُ لهم: فذُوقُوا هذا العذابَ؛ بسَبَب كُفركم بالحَقِّ في الدُّنيا(٣).

﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَوْ فَأَصْبِرُ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَا يَعْلَى لَهُ الْفَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ الآلَا اللهُ الْفَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ الآلَا ﴾.

### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا قَرَّرَ المطالِبَ الثَّلاثةَ، وهي: التَّوحيدُ، والنُّبُوَّةُ، والمَعادُ، وأجاب عن الشُّبُهاتِ؛ أردَفَه بما يَجري مَجرَى الوَعظِ والنَّصيحةِ للرَّسولِ صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۱)، ((تفسير الزمخشري)) (۱۳/ ۳۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۰۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۸۸، ۱۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷٦)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۹٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۸۸، ۱۸۹)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۱۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۵/ ۳۲).



وسلَّم؛ وذلك لأنَّ الكُفَّارِ كانوا يُؤذُونَه(١).

﴿ فَأَصْبِرْكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾.

أي: فاصبِرْ -يا محمَّدُ- على ما يُصيبُك في اللهِ مِن الأذى والشَّدائِدِ كما صبَرَ على ذلك أصحابُ العَزم والجِدِّ والهِمَّةِ العاليةِ مِن الرُّسُلِ السَّابِقينَ (٢).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۲، ۱۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۰۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۱۸۹، ۱۹۰، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸٤).

قال ابنُ عاشور: (﴿ أُوْلُوا ٱلْعَزُمِ ﴾: أصحابُ العَزمِ، أي: المتَّصِفونَ به، والعَزمُ: نَيَّةٌ مُحقَّقةٌ على عَمَل أو قَولِ دونَ تردُّدٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٧).

وقالً شِهابُ الدِّين الخفاجي: (وأولُو العَزمِ: إمَّا الرُّسُلُ مُطلَقًا، فـ «مِن» بيانيَّةٌ، وهذا أَحَدُ الأقوالِ فيه، أو طائِفةٌ مَخصوصةٌ منهم، فـ «مِن» تَبعيضيَّةٌ، وفي تَعيينِهم أقوالُ). ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٨/ ٣٧).

وقال ابنُ كثير: (وأشهَرُها [أي: هذه الأقوالِ] أنَّهم: نوحٌ، وإبراهيمُ، وموسى، وعيسى، وخاتمُ الأنبياءِ كُلِّهم محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، قد نصَّ الله على أسمائِهم مِن بيْنِ الأنبياءِ في آيتَينِ مِن سُورتَي الأحزابِ والشُّورى). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٥). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (٨/ ٣٠٠).

وقال ابن تيميّة: (أُولو العزمِ الَّذين خصَّهم اللهُ بالذِّكِ في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّعِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَلِبَرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِن اللّينِ مَرْيَمَ ﴾ ومنك وَمِن نُجِهِ وَيُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنفَرَقُوا مَا وَصَّىٰ بِهِ وَهُوسَىٰ وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنفَرَقُوا مَا وَصَىٰ بِهِ وَهُوسَىٰ وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنفَرَقُوا فَلُو اللّهُ مَا وَعَلَى اللّهُ اللّهُ مَا الشَّفاعة، وبهم أُمِر خاتمُ الرُّسلِ فيه إلى الشّورى: ١٣]، وهم يومَ القيامة الَّذين تَطلُبُ منهم الأُمَمُ الشَّفاعة، وبهم أُمِر خاتمُ الرُّسلِ أَن يَقتدي في الصَّبرِ، فقيل له: ﴿ فَأَصِّيرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُمْ ﴾). ((مجموع الفتاوي)) (١٧/ ٣٢).

وقال الشنقيطي: (فالرُّسُلُ الَّذِين أُمِرَ رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَصبِرَ كما صَبَروا: أربَعةٌ، فصار هو صلَّى الله عليه وسلَّم خامِسَهم. واعلَمْ أنَّ القولَ بأنَّ المرادَ بأُولِي العَزمِ جَميعُ الرُّسُلِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، وأنَّ لَفظةَ «مِن» في قَولِه: ﴿مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ بَيانيَّةٌ: يَظهَرُ أَنَّه خِلافُ التَّحقيقِ، كما ذَلَ على ذلك بَعضُ الآياتِ القُرآنيَّةِ، كقَولِه تعالى: ﴿ فَأَصْبِرُ لِلْكُرِ رَبِكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلمُوتِ ﴾ =



كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِنْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧].

وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُو كَا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّ

﴿ وَلَا تَسْتَعْجِلِ لَّهُمْ ﴾.

مناسبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَه بِالصَّبِرِ الَّذي هو مِن أعلى الفَضائِلِ؛ نهاه عن العَجَلةِ الَّتي هي مِن أُمَّاتِ الرَّذائِلِ؛ لِيَصِحَّ التَّحلِّي بفَضيلةِ الصَّبرِ، الضَّامِنةِ للفَوزِ والنَّصرِ(١)، فقال:

﴿ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾.

= [القلم: ٤٨]، فأمَرَ اللهُ جَلَّ وعلا نَبيَّه في آيةِ «القلم» هذه بالصَّبرِ، ونهاه عن أن يكونَ مِثلَ يُونُسَ؛ لأنَّه هو صاحِبُ الحُوتِ، وكَقُولِه: ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَسَِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ, عَزْمًا ﴾ يُونُسَ؛ لأنَّه هو صاحِبُ الحُوتِ، وكقولِه: ﴿ وَلَقَدْعَهِدُنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَسَيى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ, عَزْمًا ﴾ [طه: ١١٥]؛ فآيةُ «القلم» وآيةُ «طه» المذكورتانِ: كِلْتاهما تذُلُّ على أنَّ أُولِي العَزمِ مِنَ الرُّسُلِ النَّيْسُ اللهُ عليه وسلَّم بأن يَصبِرَ كَصَبْرِهم لَيسوا جميعَ الرُّسُلِ). ((أضواء البيان)) الذّين أُمِرَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأن يَصبِرَ كَصَبْرِهم لَيسوا جميعَ الرُّسُلِ). ((أضواء البيان))

ونَسَب السَّمْعانيُّ هذا القَولَ -أي أنَّهم أربعةٌ - إلى أكثرِ المُفَسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٦٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٧٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٩٠/١٩). وممَّن قال بهذا القول مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسِ في رواية عنه، وعَطاءٌ، وقَتادةُ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢١٧)، ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٨٨)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠٤/ ٢٠٠).

وممَّن اختارَ أَنَّ «مِنْ» بيانيَّةُ: ابنُ الأنباري -كما نسَبَه ابنُ الجوزي إليه- والبيضاويُّ، وجلال الدين المحلي، والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ١١٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٧)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٦٧٢)، ((تفسير الألوسي)) (٦١/ ١٩١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ زَيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٧٧).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٩١).



أي: ولا تَطلُبْ -يا محمَّدُ- تَعجيلَ وُقوعِ العذابِ على المُشرِكينَ؛ فهم مُعَذَّبونَ لا مَحالةَ في الوَقتِ الَّذي قدَّره اللهُ لهلاكِهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِم ۗ إِنَّمَا نَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ﴾ [مريم: ٨٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا \* وَذَرِّنِ وَٱلْمُكَذِّبِينَ أَوْلِي ٱلتَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُرُّ قَلِيلًا ﴾ [المزمل: ١١،١٠].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ [الطارق: ١٧].

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ ﴾.

أي: كأنَّهم يومَ يَرَونَ عذابَ اللهِ لم يَلبَثوا في الدُّنيا إلَّا ساعةً واحِدةً مِن ساعاتِ النَّهار، ويَنسَونَ طُولَ لُبثِهم في الدُّنيا(٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُّرُهُمُ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ﴾ [يونس: ٤٥].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۷، ۱۷۸)، ((تفسير الزمخشري)) (۴۱۳/۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۲۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۲، ۲٤۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۸)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣).

قال البقاعي: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ﴾ أي: في الدُّنيا عندَ الموتِ مَثلًا، أو في الآخرةِ وقتَ العَرضِ والحِسابِ والهَولِ الأعظَم الأكبَر). ((نظم الدرر)) (١٩١/١٨).

وقال الرازي: (أُخْبِر [النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم] أَنَّ ذلك العذابَ منهم قريبٌ، وأنَّه نازِلٌ بهم لا مَحالة وإنْ تأخَّر، وعند نزولِ ذلك العذابِ بهم يَسْتَقْصِرونَ مُدَّةَ لُبْيْهِم في الدُّنيا، حتَّى يَحْسِبونَها ساعةً مِن نهار، والمعنَى أنَّهم إذا عاينوا العذابَ صار طولُ لُبْيْهم في الدُّنيا والبَرزخِ كأنَّه ساعةٌ مِن النَّهارِ، أو كأنْ لم يَكُنْ؛ لِهَوْلِ ما عاينوا، أو لأنَّ الشَّيءَ إذا مضَى صارَ كأنَّه لم يَكُنْ، وإنْ كانَ طويلًا). ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣١).



وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ \* قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُئُلِ ٱلْعَارَدِينَ \* قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَوْ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٢ - ١١٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَنَ لَقَدُ لِبَثْتُمُ فِي كِئْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِذَكَ مُ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٥٦،٥٥].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَهُ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَحَنْهَا ﴾ [النازعات: ٢٦]. ﴿ بَلَنُخُ ﴾.

أي: هذا القُرآنُ بَلاغٌ مِن اللهِ لِعِبادِه (١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷۸/۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۱۱۷/٤)، ((تفسير ابن البحوزي)) (۱۱٤/٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲/۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۸۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/۲۲).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ أنَّ القُرآنَ بلاغٌ: الثعلبيُّ، والواحدي، والسمعاني، والقرطبي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٩/ ٢٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٧)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٦٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٢٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٤٢).

قال ابن الجوزي: (وفي معنى وَصفِ القرآنِ بالبَلاغ قُولانِ:

أَحَدُهما: أنَّ البلاغَ بمعنى التَّبليغ.

والثَّاني: أنَّ معناه الكِفايةُ، فيكونُ المعنى: ما أخبَرْناهم به لهم فيه كفايةٌ وغِنَّى). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/٤).

وذكر ابنُ جرير وَجهًا آخَرَ، وهو أنَّ المعنى: لم يَلبَثوا إلَّا ساعةً مِن نهار، ذلك لُبثُ بَلاغ، أي: ذلك بلاغٌ لهم في الدُّنيا إلى آجالِهم، ثمَّ حُذِفَت «ذلك لُبثُ»؛ اكتِفاءً بدَّلالةٍ ما ذُكِرَ في الكلامِ عليها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٧٨).

وقال السعدي: (أي: هذه الدُّنيا مَتاعُها وشَهوتُها ولَذَّاتُها بُلغةٌ مُنغَّصةٌ، ودَفعُ وَقتِ حاضرِ قَليل. أو: هذا القرآنُ العَظيمُ الَّذي بيَّنَا لكم فيه البيانَ التَّامَّ بلاغٌ لكم، وزادٌ إلى الدَّارِ الآخرةِ، ونِعْمَ الزَّادُ والبُلغةُ زادٌ يُوصِلُ إلى دارِ النَّعيم، ويَعصِمُ مِن العذابِ الأليم؛ فهو أفضَلُ زادٍ يتزَوَّدُه الخلائِقُ، =



كما قال تعالى: ﴿ هَنَذَا بَلَنَهُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ ـ وَلِيَعْلَمُوۤاْ أَنَمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُ وَلِيَذَكَرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَنِ ﴾ [إبراهيم: ٥٢].

﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾.

أي: فهل يُهلَكُ بالعذابِ بعدَ هذا البَلاغِ إلَّا القَومُ الَّذين خَرَجوا عن طاعةِ اللهِ تعالى، وكَفَروا به، وخالَفوا أوامِرَه؛ فاستحَقُّوا عَذابَه (١٠)؟

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- في القُرآنِ مِن قصصِ المُرسَلينَ الَّتي فيها تَسليةٌ وتَثبيتٌ؛ لِيُتأسَّى بهم في الصَّبرِ على ما كُذَّبوا وأُوذُوا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَى آئنهُم نَصَرُنا ﴾ [الأنعام: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَى آئنهُم نَصَرُنا ﴾ [الأنعام: ١١١]، وقال: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَا مَا قَدْ قِيلَ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١]، وقال: ﴿ مَا يُقالُ لَكَ إِلَا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [فصلت: ٣٤]، وقال: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبْرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا لَمَا مَعْ عَلَى اللهُ مَا اللهُ الل

٢ - مَن قَوِيَت عَزيمتُه، وكَمَلَ عِلمُه، وقَوِيَ إيمانُه؛ لم يَطمَعْ فيه عَدُوُّه، وكان أفضَلَ، ومَن ضَعُفَ عِلمُه وضَعُفَت عَزيمتُه، طَمِعَ فيه عَدُوُّه؛ قال اللهُ تعالى في حَقِّ آدَمَ: ﴿ وَلَمْ خِدُ لَهُ مَعَ زُمًا ﴾ [طه: ١١٥]، وقال في حَقِّ غَيره: ﴿ فَأَصْبِرُ كَمَا صَبَرُ

<sup>=</sup> وأَجَلُّ نِعمةٍ أَنعَمَ اللهُ بها عليهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٤). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (م / ٧٨٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۷۸)، ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٢٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٥).

قال ابن عاشور: (والمرادُ بالفِسْقِ هنا: الفِستُ عن الإيمانِ، وهو فِستُ الإشراكِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ١٧٩).



أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾(١).

٣- قال تعالى: ﴿ فَأُصِّبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ فأَمَرَ بالصَّبرِ، ونَهى عَمَّا يُضادُّه، فقال: ﴿ وَلَا تَعَزَنُواْ ﴾ [آل عمران: يُضادُّه، فقال: ﴿ وَلَا تَعَزَنُواْ ﴾ [آل عمران: يضادُّه، فقال: ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْخُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨]، وبالجُملةِ فكُلُّ ما نهى عنه فإنَّه يُضادُّ الصَّبرَ المأمورَ به (٢).

٤ - على قَدْرِ رَغبةِ العَبدِ في الدُّنيا ورِضاه بها يكونُ تَثاقُلُه عن طاعةِ اللهِ، وطَلَب الآخِرةِ، ويَكفى في الزُّهدِ في الدُّنيا قَولُه تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارٍّ بَلَئٌّ فَهَلْ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾، وقَولُه تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْنَ إِن مَّتَّعَنَّهُمْ سِنِينَ \* ثُرٌ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ \* مَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٥ – ٢٠٧]، وقَولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّر يُلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ﴾ [يونس: ٤٥]، وقَولُه تعالى: ﴿ يَتَعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا \* فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَكِها ٓ \* إِلَى رَبِّكَ مُنلَهَلَهَا \* إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلَهَا \* كَأَنَّهُمُ يُوُّمَ يَرُوُّنَّهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنَهَا ﴾ [النازعات: ٤٢ - ٤٦]، وقَولُه تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ [الروم: ٥٥]، وقَولُه تعالى: ﴿ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ \* قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ ٱلْعَآدِينَ \* قَكَلَ إِن لَّبِثْتُمُّ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٢-١١٤]، وقَولُه تعالى: ﴿ يُوْمَ يُنفَحُ فِ ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ زُرْقًا \* يَتَخَافَتُونَ يَلْنَهُمْ إِن لَّيِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا \* نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّإِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴾(") [طه: .[1.8-1.4

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٩٦).



# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَمْ يَغْى بِخَلْقِهِنَ ﴾ تنبيهٌ على ثُبوتِ الأُمورِ الَّتي تُوجِبُ وَصْفَ خالقِ السَّمواتِ والأرضِ بصِفاتِ الكَمالِ، وبإحداثِ الأفعالِ، وذلك هو الَّذي يَستلزمُ قُدرتَه عزَّ وجلَّ على إحياءِ الموتى (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَرَواْ أَنَّ اللهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يُحْتِى الْمُوقَىُّ بَكَيَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ اختيرَ فِعلُ ﴿ يَرَواْ ﴾ مِن بيْنِ أفعالِ العِلمِ هنا؛ لأنَّ هذا العِلمَ عليه حُجَّةٌ بَيِّنةٌ مُشاهَدةٌ، وهي دَلالةٌ خَلقِ السَّمَواتِ والأرضِ مِن عَدَم، وذلك مِن شأنِه أن يَفرِضَ بالعَقلِ إلى أنَّ اللهَ كامِلُ القُدرةِ على ما هو دونَ ذلك مِن إحياءِ الأمواتِ (٣).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ أَنَّ (الذَّوقَ) لا يَختَصُّ بحاسَّةِ الفَم في لغةِ القُرآنِ، بل ولا في لُغةِ العرَبِ (٤).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ فَ ذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ إثباتُ الأسباب(٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٧/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: ١٥٥).



7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَأَصَبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ يَقتَضِي أَنَّ مُحمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم مِن أُولِي العَزِمِ؛ لأَنَّ تَشبيه الصَّبرِ الَّذِي أُمِرَ به بصَبرِ أُولِي العَزمِ مِن الرُّسُلِ يَقتضي أَنَّه مِثلُهم؛ لأَنَّه مُمتَثِلٌ أَمْرَ رَبِّه، فصَبرُه مَثيلٌ لصَبرِهم، ومَن صبرَ صَبْرَهم كان منهم لا مَحالةً(۱).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ ﴾ أنَّ الزَّمَنَ قصيرٌ ؟ مهما طالَ بالإنسانِ العُمْرُ فهو قَليلٌ (٢)!

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ بَكِئُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ قيل: ما في الرَّجاءِ لرَحمةِ اللهِ شَيِ الْقوى مِن هذه الآية (٣).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّ اللّهَ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ بِقَدِدٍ عَلَى آن يُحْتَى ٱلْمَوْقَى بَكَى إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ عَودٌ إلى الاستدلالِ على إمكانِ البَعثِ؛ فهو مُتَّصلٌ بقولِه: ﴿ وَٱلّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُما ٱلْقَولُ فِي ٱلْمَ الْقَولُ فِي آنَ اللّهِ عَلَى إلى قولِه: ﴿ وَٱلّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُولِ لَقُولُ فِي ٱلْمَوْعَلَى اللّهِ عَلَى إلى قولِه: ﴿ وَٱلّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُلِقُولُ فِي ٱلْمَوْعَلَى اللّهِ عَلَى إلى قولِه: ﴿ وَٱلّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّذِى قَالَ الللهُ اللهُ وَاللّذِي اللهُ وَاللّذِى قَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّذِي اللهُ وَاللّذِي قَالَ الللهُ اللهُ وَاللّذِي قَالَ الللهُ وَاللّذِي قَالَ اللهُ اللهُ وَاللّذِي قَالَ اللهُ اللهُ وَاللّذِي قَالَ الللهُ وَاللّذِي اللهُ اللهُ وَاللّذِي الللهُ وَاللّذِي اللهُ وَاللّذِي اللهُ وَاللّذِي الللهُ وَاللّذِي اللهُ وَاللّذِي الللهُ وَاللّذِي اللهُ وَاللّذِي الللهُ وَاللّذِي الللهُ اللهُ وَاللّذِي الللهُ وَاللّذِي اللهُ وَاللهُ وَالللّذِي اللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفاتحة والبقرة)) (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٤٤).



أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ ﴾ إلى قَولِه: ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ (١) [الأحقاف: ١٧].

- والهمزةُ في قَولِه: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوا لَهُ للاستِفهامِ الإِنكاريِّ، والرُّويةُ هنا عِلْميَّةٌ (١).

- وقولُه: ﴿ وَلَمْ يَعْى ﴾ العِيُّ هو العَجْزُ عن العَمَلِ أو عن الكلام، ومنه العِيِّ في الكلام، أي: عُسرُ الإبانةِ. وتَعديةُ الفِعلِ ﴿ يَعْى ﴾ بالباء بلاغةُ؛ لِيُفِيدَ انتِفاءَ عَجْزِه في تَدْبيرِ مَقاديرِها ومُناسباتِها؛ فكانت باءُ المُلابَسةِ صالحةً لِتَعليق الخلْق بالعِيِّ بمَعْنيَيْه (٣).

- وأيضًا العيُّ يُطلَقُ على التَّعبِ وعلى عجْزِ الرَّأيِ وعَجْزِ الحِيلةِ. وقيل: العِيُّ خاصُّ بالعجْزِ في الحِيلةِ والرَّأي، وأمَّا الإعياءُ فهو التَّعبُ مِن المشْي ونَحْوِه، وفِعلُه: أعْيا، وقيل: إنَّ (أعْيا) لا يكونُ إلَّا مُتعدِّيًا، أي: هَمْزتُه هَمْزةُ تَعدية، وزُعِمَ أنَّ مِثلَه مَقصورٌ على السَّماعِ، وهو راجعٌ إلى تَنازُعِ العاملينِ، وعلى هذا الرَّأي يكونُ قَولُه تعالى هنا: ﴿ وَلَمْ يَعْيَ ﴾ دَالًا على سَعةِ عِلْمِه تعالى بدَقائقِ ما يَقْتضيهِ نِظامُ السَّمواتِ والأرض؛ لِيُوجِدَهما وافيينِ به، وتكونُ دَلالتُه على أنَّه قَديرٌ على إيجادِهما بدَلالةِ الفَحْوى (أنّ)، أو يكونُ إيكالُ أمْرِ قُدْرتِه على خَلْقِهما إلى عِلْمِ المُخاطبينَ؛ لأنَّهم لم يُنكِروا ذلك، وقُصِدَ تَسْبيهُهم إلى ما في نِظامِ خلْقِ السَّمواتِ والأرضِ مِن الدَّقائقِ والحِكَم، ومِن جُمْلتِها لُزُومُ الجزاءِ على عَمَلِ الصَّالحاتِ والسَّيِّنَاتِ (أنّ).

- قولُه: ﴿ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى ﴾ الباءُ صِلةٌ لِتَأْكِيدِ النَّفي؛ فإنَّه مُشتمِلُ

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) تقدَّم تعريفها (ص: ۲۷۰).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٤، ٦٥).



على (أَنَّ) وما في حَيِّزِها؛ ولذلك أجابَ عنه بقَولِه: ﴿ بَكَيْ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾؛ تَقْريرًا لِلقُدْرةِ على وَجْهٍ عامٍّ يَكُونُ كالبُرهانِ على المَقصودِ، كأنَّه لَمَّا صَدَّرَ السُّورةَ بتَحقيق المَبْدأِ، أرادَ ختْمَها بإثباتِ المَعادِ (١١).

- قولُه: ﴿ بَكَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ مَوقعُ الجوابِ بحَرْفِ (بلى) هو جَوابُ لِمَحذوفٍ دلَّ عليه التَّعجيبُ مِن ظَنِّهم أَنَّ اللهَ غيرُ قادرٍ على أَنْ يُحيي الموتَى ؛ فإنَّ ذلك يَتضمَّنُ حِكايةً عنهم أَنَّ اللهَ لا يُحْيي المَوتَى، فأُجِيبَ بقَولِه: ﴿ بَكَ ﴾ فإنَّ ذلك يَتضمَّنُ وَكَليقًا لِمَا يُجِيبونَهم به، وحَرْفُ (بلى) لَمَّا كان جَوابًا، كان قائمًا مَقامَ جُملةٍ، تَقديرُها: هو قادرٌ على أَنْ يُحيي المَوتى (٢٠).

- وجُملةُ ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ تَذْييلٌ لِجُملةِ ﴿ بَكَيْ ﴾؛ لأنَّ هذه تُفِيدُ القُدْرةَ على خلْقِ السَّمواتِ والأرضِ، وإحياءِ المَوتَى، وغيرِ ذلك مِن المَوجوداتِ الخارجةِ عن السَّمواتِ والأرضِ (٣).

- وتَأْكِيدُ الكَلامِ بحرْفِ (إنَّ)؛ لِرَدِّ إِنْكارِهم أَنْ يُمكِنَ إحياءُ اللهِ المَوتى؛ لأَنَّهم لَمَّا أحالُوا ذلك فقد أَنْكَروا عُمومَ قُدْرتِه تعالَى على كلِّ شَيءٍ، ولهذه النُّكتةِ جِيءَ في القُدْرةِ على إحياءِ المَوتَى بوَصفِ (بِقَادِرٍ)، وفي القُدْرةِ على كلِّ شَيءٍ بوَصفِ (قِديرٍ) الَّذي هو أكثَرُ دَلالةً على القُدْرةِ مِن وَصْفِ (قادِرٍ) (نَّ).

٢ – قولُه تعالَى: ﴿ وَنَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىُ لَنَارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١٧/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ مَوقع هذا الكلام: أنَّ عَرْضَ المُشرِكين على النَّارِ مِن آثارِ الجَزاءِ الواقِع بعْدَ البَعثِ؛ فلمَّا ذُكِرَ في الآيةِ الَّتِي قبْلَها الاستدلالُ على إمكانِ البَعثِ، أُعقِبَ بما يَحصُلُ لهم يَومَ البَعثِ، جمْعًا بيْنَ الاستدلالِ والإنذارِ، وذُكِرَ مِن ذلك ما يُقالُ لهم ممَّا لا مَنْدوحة لهم عن الاعتراف بخطئهم، والإنذارِ، وذُكِرَ مِن ذلك ما يُقالُ لهم ممَّا لا مَنْدوحة لهم عن الاعتراف بخطئهم، جمْعًا بيْن ما رُدَّ به في الدُّنيا مِن قولِه: ﴿ بَكَ ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، وما يردُّون في عِلْمِ أَنفُسِهم يَومَ الجَزاءِ بقولِهم: ﴿ بَكَ وَرَيِّنَا ﴾. والجُملةُ عطفٌ على جُملةِ ﴿ أَوَلَهُ يَرُواْ أَنَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعطوفةِ قَولُه: ﴿ أَلَكُ اللَّهُ الْأَدَى خَلَقَ السَّمَونِ وَالْأَرْضَ ... ﴾ [الأحقاف: ٣٣] إلخ. وأوَّلُ الجُملةِ المَعطوفةِ قَولُه: ﴿ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ ﴾؛ لأنَّه مقولُ فِعلِ قولٍ مَحذوفٍ، تقديرُه: ويُقال لِلَّذين كَفَروا يومَ يُعرَضون على النَّار (١٠).

- قولُه: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱللَّسَ هَنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ فيه تَقديمُ الظَّرْفِ ﴿ وَيَوْمَ ﴾ على عامِلِه ﴿ يُعْرَضُ ﴾؛ لِلاهتمامِ بذِكرِ ذلك اليومِ؛ لِزيادةِ تَقريرِه في الأذهانِ (٢).

- وذِكرُ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إظْهارٌ في مَقامِ الإضمارِ؛ للإيماءِ بالمَوصولِ إلى عِلَّةِ بناءِ الخبَر، أي: يُقالُ لهم ذلك؛ لأنَّهم كَفَروا(٣).

- والاَسْتِفهامُ ﴿ أَلِيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِ ﴾ تَقْريريُّ، وتَنْديمُ على ما كانوا يَزْعُمون أَنَّ الجزاءَ باطلُ وكذِبُ. وفيه تهكُّمٌ بهم، وتوبيخٌ لهم على اسْتِهزائِهم بوَعْدِ اللهِ ووَعيده، حيثُ قالوا: ﴿ وَمَا غَنُ بِمُعَذَبِينَ ﴾ (١) [الصافات: ٥٩].

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۵، ۲۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٩/ ١٩٤).



- والإشارةُ في قولِه: ﴿ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ ﴾ إلى ما يُشاهِدونَه حينَ العَرضِ مِن حيثُ هو، مِن غَيرِ أَنْ يَخطُرَ بالبالِ لَفظٌ يدُلُّ عليه، فضْلًا عن تَذكيرِه وتأنيثِه؛ إذ هُو اللَّائقُ بتَهْويلهِ وتَفْخيمِه. وقيل: الإشارةُ إلى العذابِ، بقرينةِ التَّصريحِ به بعدُ (۱).

- قولُه: ﴿ قَالُوا بَكِنَ وَرَبِّنَا ﴾ إنَّما أقْسَموا على كَلامِهم بقَسمِ ﴿ وَرَبِّنَا ﴾ قَسَمًا مُستعمَلًا في النَّدامةِ، والتَّغليطِ لِأَنفُسِهم، وجَعَلوا المُقسَمَ به بعُنوانِ الرَّبِّ؛ تَحنُّنًا و تَخضُّعًا (٢).

- وأُكِّدَ جَوابُهم بالقسَمِ كأنَّهم يَطْمَعونَ في الخَلاصِ بالاعتِرافِ بحقيَّةِ ذلك، كما في الدُّنيا، وأنَّى لهُم ذلكَ (٣)؟!

- والأمْرُ في قَولِه: ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ فيه مَعنى الإهانة بهم، والتَّوبيخ لهم (٤٠).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ فَأَصْبِرَ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا شَتَعْجِل لَهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ
 يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ كَلَة يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلَكُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَأُصَبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُٰلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمَّمْ ﴾ تَفريعٌ على ما سبق في هذه السُّورة مِن تَكذيبِ المُشرِكين رِسالة محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم بجعْلِهم القُرآنَ مُفْترًى، واسْتِهزائِهم به وبما جاء به مِن البَعثِ، ابتِداءً مِن قولِه: ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَاينَنَنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَا سِحْرُ مُبِينَ ﴾ قولِه: ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَاينَئنَا بَيْنَتِ قَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَلَا سِحْرُ مُبِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ١٩٠).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١٩/٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٧)، ((تفسير أبي السعود))
 (٨/ ٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٦).



[الأحقاف: ٧]، وما اتَّصَلَ به مِن ضَرْبِ المَثَلِ لهم بعاد؛ فأُمِرَ الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّبرِ على ما لَقِيَه منْهم مِن أَذًى، وضُرِب له المَثَلُ بالرُّسلِ أُولِي العزْم. ويَجوزُ أَنْ تكونَ الفاءُ فَصيحةً، والتَّقديرُ: فإذا عَلِمْتَ ما كان مِن الأُمَمِ السَّابقةِ، وعَلِمْتَ كيف انْتَقَمْنا منهم، وانتَصَرْنا لِرُسُلِنا؛ فاصْبِرْ كما صَبَروا(۱).

- قولُه: ﴿ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ ﴾ أُعقِبَ أَمْرُه بالصَّبرِ بنَهْيه عن الاسْتِعجالِ لِلمُشرِكين، أي: الاسْتِعجالِ لهم؛ وذلك لأنَّ أي: الاسْتِعجالِ لهم؛ وذلك لأنَّ الاستِعجالَ يُنافي العزْمَ، ولأنَّ في تأخيرِ العَذابِ تَطْويلًا لِمُدَّةِ صَبْرِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم بكَسْب عَزْمِه قُوَّةً (٢).

- ومَفعولُ ﴿ شَتَعَجِل ﴾ مَحذوفٌ دلَّ عليه المَقامُ، تَقديرُه: العذاب أو الهلاك. واللَّامُ في ﴿ لَمُنْمَ ﴾ لامُ تَعديةِ فِعلِ الاسْتِعجالِ إلى المَفعولِ لِأَجْلِه، أي: لا تَستعجِلْ لِأَجْلِهم، والكلامُ على حَذْفٍ مُضافٍ؛ إذِ التَّقديرُ: لا تَستعجِلْ لِهلاكِهِم (٣).

- وجُملةُ ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ ﴾ تعليلٌ لِلنَّهي عن الاستِعجالِ لهم بالعَذابِ؛ بأنَّ العَذابَ واقعٌ بهم، فلا يُؤثِّرُ في وُقوعِه تَطويلُ أَجَلِه ولا تَعجيلُه، وهمْ عِندَ حُلولِه مُنذُ طُولِ المُدَّةِ يُشْبِهُ حالُهم حالَ عَدَم المُهلةِ إلّا ساعةً قَليلةً (٤).

- قولُه: ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ ﴾ وَصْفُ السَّاعةِ و تَخصيصُها بهذا الوَصْفِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٦، ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٦٧، ٦٨).



﴿ مِن نَّهَا مِ ﴾؛ لأنَّ ساعة النَّهارِ تَبْدو للنَّاسِ قَصيرةً؛ لِما للنَّاسِ في النَّهارِ مِن الشَّواغِلِ، بخِلافِ ساعةِ اللَّيلِ تَطولُ؛ إذ لا يَجِدُ السَّاهرُ شَيئًا يَشغَلُه؛ فالتَّنكيرُ للتَّقليل (١٠).

- وقولُه: ﴿ بَلَنَّ ﴾ فَذْلَكةٌ (٢) لِمَا تَقدَّمَ بِأَنَّه بَلاغٌ للنَّاسِ؛ مُؤمِنِهم وكافِرِهم؛ لِيَعلَمَ كلُّ حَظَّه مِن ذلك؛ فقولُه: ﴿ بَلَنَّ ﴾ خَبرُ مُبتدَأٍ مَحذوفٍ، تَقديرُه: هذا بلاغٌ، على طَريقةِ العُنوانِ والطَّالِعِ. والجُملةُ مُستأْنَفةٌ استِئنافًا ابتِدائيًّا على طَريقةِ الفَذْلكةِ والتَّحصيل (٣).

وقيل: ﴿ بَلَنَغُ ﴾ مُبتدأٌ، والخبَرُ: ﴿ لَهُمْ ﴾، وما بيْنَهما اعتِراضٌ، أي: لهم وقْتُ يَبلُغون إليه، كأنَّهم إذا بَلَغوه ورَأُوا ما فيه، اسْتَقْصَروا مُدَّةَ عُمرِه (١٠).

- وفُرِّعَ على جُملةِ ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ إلى ﴿ مِن نَهَارِ ﴾، قولُه: ﴿ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا الْمُشْرِكِين ﴾ أي: فلا يُصِيبُ العذابُ إلَّا المُشْرِكين أَمْثَالَهم. والاسْتِفهامُ مُستعمَلُ في النَّفْي، ومَعنى التَّفريعِ أنَّه قدِ اتَّضَحَ ممَّا سمعْتَ أنَّه لا يُهلَكُ إلَّا القومُ الفاسِقون (٥٠).

- وتَعريفُ ﴿ ٱلْقَوْمُ ﴾ تَعريفُ الجِنسِ، وهو مُفِيدٌ العُمومَ، أي: كلُّ القَومِ الفاسِقينَ؛ فيَعُمُّ مُشْرِكي مكَّةَ الَّذين عَناهم القُرآنُ، فكان لهذا التَّفريعِ مَعنى التَّذييلِ. والتَّعبيرُ بالمُضارِعِ في قَولِه: ﴿ فَهَلْ يُهَلَكُ ﴾ على هذا الوجْه؛ لِتَغليبِ المُّسْرِكين الَّذي لَمَّا يقَعْ على إهلاكِ الأُمَمِ الَّذين قبْلَهم. ويجوزُ جعْلُ إهلاكِ المُشرِكين الَّذي لَمَّا يقَعْ على إهلاكِ الأُمَمِ الَّذين قبْلَهم. ويجوزُ جعْلُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تعريفها (ص: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٩).



التَّعريفِ تَعريفَ العهْدِ، أي: القومُ المُتحدَّثُ عنهم في قَولِه: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ الآية؛ فيكونُ إظهارًا في مَقامِ الإضمارِ؛ لِلْإيماءِ إلى سَببِ إهْلاكِهم أنَّه الإشراكُ(١).

- وهذه الآيةُ كالخاتمةِ للسُّورةِ، والفَذْلَكةِ لِمَا اشْتَمَلَت عليه (٢).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٣١٨/١٤).

تَفْسيرُ سُورَةِ مُحمَّدٍ











### سورةُ مُحمَّدِ

### أسماءُ السُّورة:

سُمِّيتْ هذه الشُّورةُ بسُورةِ (مُحمَّدٍ)(١).

### بيانُ المكِّيِّ والمدنيِّ:

سُورةُ محمَّدٍ مَدَنيَّةٌ (١)، وحُكِي الإجماعُ على ذلك (٣).

# مَقاصدُ السُّورة:

مِن أهمِّ مَقاصِدِ هذه السُّورَةِ:

١ - التَّرغيبُ في الجِهادِ في سَبيلِ اللهِ، وقِتالِ المُشرِكين، وكسرِ شَوكَتِهم، وبيانِ شُوءِ عاقِبَتِهم (٤).

٧- الكشْفُ عن أحوالِ المُنافِقين وأوصافِهم، والتَّحذيرُ مِنهم (٥٠).

(۱) شُمِّيت بذلك؛ لذِكرِ اسمِ الرَّسولِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم فيها في قَولِه: ﴿ وَمَا مُثُولُ مِكَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾، فعُرِ فَت به قبْلَ سُورةِ (آل عمران) التي فيها: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧١).

قال ابنُ عاشور: (سُمَّيَتْ هذه السُّورةُ في كُتُبِ السُّنَّةِ سُورةَ مُحَمَّدٍ... وكذلك في التَّفاسيرِ قالوا: وتُسَمَّى سُورةَ القِتالِ... وأمَّا تَسميَتُها سُورةَ القِتالِ فلأنَّها ذُكِرَتْ فيها مَشروعيَّةُ القِتالِ، ولأنَّها ذُكِرَتْ فيها لفظُه في قولِه تعالَى: ﴿وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَالُ ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢١).

- (٢) وقيل: السُّورُة مَدنيةٌ إلا آيةَ: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّقُوَّةً مِن قَرَيْكِ ﴾ فهي مكِّيةٌ، وقيل: السُّورةُ مكِّيةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٨٠)، ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ١١٥).
- (٣) ممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطية، والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٩٦/٥)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤٣٠).
- (٤) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ٤٨٦) و(٢٦/ ٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٢)، ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٣/ ٢١٤).
  - (٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٧)، ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٣/ ٢١٥).



### مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ مَوضوعاتِ هذه السُّورةِ:

٣- بَيانُ سُوءِ عاقِبَةِ الكافِرين، وحُسن عاقِبَةِ المُؤمِنين.

٤- حضُّ المُؤمنينَ على الإغلاظِ في قِتالِ الكافِرين، وفي أُخْذِهم أُسارَى.

٥ - وَعدُ المُؤمنين بالنَّصرِ متى نَصروا الله تعالَى ورسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم، وتَبشيرُهم بالجنَّة وما فيها من نَعيم، وتَوَعُّدُ الكافِرين بالتَّعاسَة والخيبة، وتَوبيخُهم على عَدَم اعتبارِهم واتِّعاظِهم.

٦- ذِكرُ جانِبٍ مِن مَواقِفِ المُنافقينَ مِن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ومِن دَعوتِه، وذِكرُ بعضِ أوْصافِهمُ الذَّميمَةِ، كخِداعِهم وسُوءِ أدَبِهم، وجُبنِهم إذا دُعوا إلى القِتالِ.

٧- بَيانُ أَنَّ نِفاقَ المُنافقينَ كان بسبب استِحواذِ الشَّيطانِ عليهم، وتَوعُّدُهم
 بسُوءِ المصير في حَياتِهم وبعْدَ مَماتِهم.

٨- تَوَعُّدُ الكافِرين بحُبوطِ أعمالِهم.

9- أَمْرُ المُؤمِنين بطاعَةِ اللهِ ورَسولِه، ونَهيهُم عنِ اليأسِ والقُنوطِ، وتَبشيرُهم بالنَّصرِ والظَّفَرِ، وتَحذيرُهم مِن البُخلِ، ودَعوَتُهم إلى الإنفاقِ في سَبيلِ اللهِ تعالَى.







#### الآيات (١-٢)

﴿ اَلَٰذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَاتِ
وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو الْمُقُ مِن رَبِّهِمْ كَفَر عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴿ وَالْكَ بِأَنَّ اللَّذِينَ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمَنَاهُمْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمَنَاهُمْ ﴿ كَفُواْ الْمُقَوْلِ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمَنَاهُمْ ﴿ ﴾.

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَضَكَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾: أي: أَبْطَلَ أعمالَهم وأحبَطَها وأَتْلَفَها، فلا يَنتفِعون بها في الآخِرةِ، وأصلُ الضَّلالِ: الغَيْبوبةُ؛ يُقالُ: ضَلَّ الماءُ في اللَّبَنِ؛ إذا غاب وغُلِب عليه فلم يُتبيَّنْ. ويُسمَّى الهالِكُ التَّالِفُ: ضالًّا(۱).

﴿ كَفَّرَ ﴾: أي: سَتَرَ ومَحا، وأصلُ (كفر): يدُلُّ على سَترٍ وتَغطيةٍ (٢).

﴿ بَالْهُمْ ﴾: أي: شأنَهم وحالَهم، وقيل: أَمْرَ مَعاشِهم في الدُّنيا، والبالُ: الحالُ التي يُكتَرَثُ بها، يُقالُ: ما باليتُ بكذا بالةً، أي: ما اكْتَر ثْتُ به (٣).

﴿ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ آمَنْكَا لَهُمْ ﴾: أي: يُمثِّلُ اللهُ للنَّاسِ الأمثالَ، ويُشبِّهُ لهم الأشباه، فيُلحِقُ بكُلِّ قومٍ مِن الأمثالِ أشكالًا؛ لِيَعتبروا بهم. أو: يُبيِّن لهم مآلَ أعمالِهم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٧٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٥٦)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٦٨/١) و(١١/ ٢٨٧٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٠٠٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٨٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٢٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٥).



وما يَصِيرون إليه في مَعادِهم، وضَرْبُ الأَمْثالِ: اعْتِبارُ الشَّيْءِ بغَيْرِه. أو: إيرادُه لِيُتَمَثَّلَ به ويُتَصوَّرَ ما أراد المُتَكَلِّمُ بَيانَه لِلمُخاطَبِ. يُقالُ: ضَرَب الشَّيءَ مَثَلًا، وضَرَب به، وتَمثَّله، وتَمثَّل به (۱).

### المَعنى الإجماليُّ:

يَفتتِحُ اللهُ تعالَى هذه السُّورةَ بذَمِّ الكافرينَ، وذِكرِ عُقوبتِهم، فيقولُ: الذين كَفَروا بالحَقِّ وصَدُّوا أنفُسَهم والنَّاسَ عن سَبيل اللهِ تعالَى، أَحبَطَ اللهُ أعمالَهم.

ثمَّ يُثني اللهُ تعالَى على المؤمنينَ، مُبيِّنًا جَزاءَهم، فيقولُ: والذين آمَنوا بالحَقِّ وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالحة بإخلاصٍ للهِ تعالَى ومُتابَعةٍ لِشَرعِه، وآمَنوا بالقُرآنِ اللهُ اللهُ على نَبيِّه محمَّدٍ -وهذا القُرآنُ هو الحَقُّ مِن رَبِّهم-، تجاوَزَ اللهُ عن سَيِّئاتِهم، وأصلَحَ حالَهم وشأنهم.

ثُمَّ يُبيِّنُ اللهُ تعالَى سَببَ جَزاءِ الفَريقينِ بما جازاهم به، فيقولُ: ذلك الإحباطُ لأعمالِ الكافِرينَ بسَبَبِ اتِّباعِهم الباطِلَ، وذلك التَّكفيرُ لسَيِّئاتِ المؤمِنينَ وإصلاحُ بالِهم بسَبَبِ اتِّباعِهم الحقَّ مِن رَبِّهم؛ مِثْلَ ذلك البَيانِ لِمآلِ الكافِرينَ والمؤمِنينَ يُمثِّلُ اللهُ للنَّاسِ أصنافَهم وأحوالهم.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَالُهُمْ ١٠٠٠ ﴾.

أي: الَّذين كَفَروا بالحَقِّ وصَدُّوا أنفُسَهم وغيْرَهم عن طَريقِه واتِّباعِه، جَعَل اللهُ أعمالَهم سُدًى لا نَفْعَ فيها (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۲)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٥، ٣١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٦)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٣/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٠٦/٧)، ((نظم الدرر)) =



= للبقاعي (۱۸/ ۱۹۵/ ۱۹۰-۱۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸٤)، ((تفسير ابن عاشور)) ( (۲۲/ ۷۳-۷۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲٤٤-۲٤٥).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بالَّذينَ كفَروا: أهلُ مكَّة ، وهم مُشرِكو قُريشِ: مُقاتلُ بن سُليمانَ ، والواحديُّ ، وابن عطية ، وابنُ الجوْزي ، وأبو حيَّان ، وجلال الدِّين المحلِّي ، والشَّوكانيُّ ، ونسَبه الماتُريديُّ الله عامَّة أهلِ التَّأويلِ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٣) ، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٨) ، ((تفسير أبن عطية)) (٥/ ١٠٩) ، ((تفسير أبن الجوزي)) (٤/ ١١٥) ، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٥٥) ، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٢٧٢) ، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٥٥) ، ((تفسير الماتريدي)) (٩/ ٢٦٢).

قال الشوكانيُّ: (قَولُه: ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ هم كُفَّارُ قُريشٍ؛ كَفَروا باللهِ وصَدُّوا أَنفُسَهم وغيرَهم عن سَبيلِ الله، وهو دِينُ الإسلام، بنَهيهم عن الدُّخولِ فيه، كذا قال مُجاهدٌ والسُّدِّيُّ. وقال الضَّحَّاكُ: معنى ﴿ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾: عن بَيتِ اللهِ بمَنعِ قاصِديه. وقيل: هم أهلُ الكتاب). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥).

وقال الزمَخْشريُّ: (قال ابنُ عباسٍ رَضِي اللهُ عنه: هم المطْعِمون يوْمَ بدْرٍ. وعن مُقاتل: كانوا اثْنَي عشَرَ رجُلًا مِن أهلِ الشِّركِ يصُدُّون الناسَ عن الإسلامِ ويَأْمُرونهم بالكَفْرِ. وقيل: همْ أهلُ الكتابِ الَّذين كفَروا وصدُّوا مَن أراد منهم ومِن غيْرِهم أَنْ يَدخُلَ في الإسلامِ. وقيل: هو عامٌّ في كلِّ مَن كفَرَ وصدَّ). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢١٤). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))

وممَّن ذَهَبَ إلى العُمومِ: الرَّسعنيُّ، وابنُ جُزَي، والألوسيُّ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٢٤ مكر)، ((تفسير ابن جَزي)) (٢٨ / ٢٨).

قال ابن جُزَي: (﴿ اَلَٰذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعني كُفَّارَ قُريشٍ، وعمومُ اللفظِ يعُمُّ كلَّ كافرٍ). يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨٠).

وقال الزمخشريُّ: (﴿ وَصَدُوا ﴾: وأغْرَضوا وامتَنَعوا عن الدُّخولِ في الإسلامِ، أو صدُّوا غيْرَهم عنه). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٤).

قال الطِّييُّ: (والتَّفسيرُ الثاني أشدُّ الْتئامًا للقرينةِ السابقةِ باللَّاحقةِ؛ فإنَّ قولَه: ﴿ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إذا فُسِّر بـ «صدُّوا غيْرَهم» يكونُ مِن بابِ العطْفِ للخاصِّ على العامِّ؛ لأنَّ إضلالَ الغيْرِ أشدُّ توغُّلًا في الضَّلالِ مِن ضَلالِ الشَّخصِ... فالمعنى: فالَّذين كفَروا وما آمَنوا بما نُزِّلَ على محمَّدٍ، وصدُّوا غيْرَهم عن الإيمانِ به، واغتَرُّوا بما كانوا عليه مِن مَكارم الأخلاقِ: أبطلَ اللهُ =



﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُّ مِن تَرِيِّمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالَى لمَّا بيَّن حالَ الكُفَّارِ ؛ بيَّن حالَ المؤمنينَ (١١)، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِيحَٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾.

أي: والَّذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالحةَ بإخلاصٍ للهِ تعالَى ومُتابَعةٍ لِشَرعِه، وآمَنوا بالقُرآنِ الَّذي أنزَلَه اللهُ على نَبيِّه محمَّدٍ -وهذا القُرآنُ هو الحَقُّ

= أعمالَهم). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٢١).

وممَّن اختار التَّفسيرَ الثَّانيَ: مقاتلُ بن سُليمان، والشنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٣)، ((أضواء البيان)) (٧/ ٤٤٢)

قال الشنقيطيُّ: (قولُه تعالَى في هذه الآية الكريمةِ: ﴿ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾، قال بعضُهم: هو مِن الصُّدودِ؛ لأنَّ «صَدَّ» في الآية مُتعدِّيةٌ. الصُّدودِ؛ لأنَّ «صَدَّ» في الآية مُتعدِّيةٌ. وقال بعضُهم: هو مِن الصَّدُ؛ لأنَّ «صَدَّ» في الآية مُتعدِّيةٌ. وهذا وعليه فالمفعولُ مَحذوفٌ، أي: صدُّوا غيْرَهم عن سَبيلِ اللهِ، أي عن الدُّخولِ في الإسلامِ. وهذا القولُ الأخيرُ هو الصَّوابُ؛ لأنَّه على القولِ بأنَّ «صَدَّ» لازمةٌ، فإنَّ ذلك يكونُ تَكرارًا مع قولِه: ﴿ كَفَرُوا ﴾؛ لأنَّ الكُفرَ هو أعظمُ أنواع الصُّدودِ عن سَبيل اللهِ.

وأُمَّا على القولِ بأنَّ «صَدَّ» مُتعلِّيةٌ فَلا تَكرارَ؛ لأنَّ المعنى أنَّهم ضالُّون في أنفُسِهم، مُضِلُّون لغيْرِهم بصَدِّهم إيَّاهم عن سَبيلِ اللهِ، و... اللَّفظ إذا دار بيْن التَّأكيدِ والتَّأسيسِ وجَب حمْلُه على التَّأسيس، إلَّا بدَليلِ يَجِبُ الرُّجوعُ إليه). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢٤٤).

وقال الرازيُّ: (في الصَّدِّ وَجهانِ:

أحدُهما: صَدُّوا أنفُسَهم، معناه أنَّهم صَدُّوا أنفُسَهم عن السَّبيلِ، ومَنَعوا عُقولَهم مِن اتِّباعِ الدَّليلِ. وثانيهما: صَدُّوا غيْرَهم ومَنَعوهم). ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٣).

وممَّن اختار أنَّ المعنى صدُّوا أنفُسَهم وصدُّوا غيْرَهم: العُليميُّ، والشَّوكانيُّ، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (٨/ ٣٠٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٤).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٣).



الكامِل، والصِّدقُ الثَّابِتُ مِن عندِ رَبِّهم-، تَجاوَزَ اللهُ عن مُؤاخَذتِهم بسَيِّئاتِ أعمالِهم، فلا يُعاقِبُهم عليها؛ لأجْل إيمانِهم، وعَمَلِهم الصَّالحاتِ(١).

كما قال الله تعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّ َالِهِ ـ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتٍ جَحْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التغابن: ٩].

﴿ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ ﴾.

أي: وأصْلحَ اللهُ شأنهم وحالَهم (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٨)، ((تفسير ابن كثير)) ((٧٠ - ٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ - ٧٠). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٩/ ١٩٧ - ١٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٠٥). قال ابنُ القيِّم: (الذُّنوبُ: المرادُ بها الكبائرُ، والمرادُ بالسَّيِّئاتِ: الصَّغائرُ، والدَّليلُ على أنَّ السَّيِّئاتِ هي الصَّغائرُ، والتَّكفيرَ لها: قَولُه تعالى: ﴿ إِن تَجَتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَونَ عَنْهُ نُكفِّرَ عَنْهُ اللَّيْ عَلَى السَّيِّئاتِ هي الصَّغائرُ، والتَّكفيرَ لها: قَولُه تعالى: ﴿ إِن تَجَتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَونَ عَنْهُ نُكفِّرِ عَنكُمُ السَّيِّعَاتِكُمُ ﴾ [النساء: ٣١]، وفي «صحيح مُسلم» [٢٣٣] مِن حَديثِ أبي هُريرة: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهِ عليه وسلَّم كان يقولُ: «الصَّلُواتُ الخَمشُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعة، ورَمَضانُ إلى رَمَضانُ إلى مَضانَ: مُكفِّراتٌ لِما بيْنَهِنَّ إذا اجتُنِبَ الكبائرُ». وعندَ الإفرادِ يَدخُلُ كُلُّ منهما في الآخرِ؛ فقولُه تعالى: ﴿ كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ [محمد: ٢] يَتناولُ صَغائِرَها وكبائرَها، وإذا فُهِمَ هذا فُهِمَ السَّرُ في تعالى: ﴿ كُفَرَ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ ﴾ [محمد: ٢] يَتناولُ صَغائرَها وكبائرَها، وإذا فُهِمَ هذا فُهِمَ السَّرُ في الوَعدِ على المصائبِ والهُمومِ والغُمومِ، والنَّصَبِ والوَصَبِ بالتَّكفيرِ دونَ المَغفرةِ، كقولِه في الحَديثِ الصَّحيحِ: «ما يُصيبُ المؤمِنَ مِن هَمَّ ولا غَمَّ ولا أذًى، حتى الشَّوكَةُ يُشاكُها إلَّا كفَّر اللهُ الحَديثِ الصَّحيحِ: فإنَّ المصائبِ لا تَسَتَقِلُّ بمَغفرةِ الذُّنوبِ، ولا تُغفَّرُ الذُّنوبُ جميعُها إلَّا بالتَّوبةِ، أو بحَسَناتِ تَتضاءَلُ وتَثلاشَى فيها الذُّنوبُ). ((مدارج السالكين)) (١/ ٣١٨ - ٣٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۲٤)، ((تفسير ابن كثير)) = (۲/ ۳۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸٤).



كما قال تعالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَبِّمٍ مَّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۚ ۚ ۚ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا كان الجَزاءُ مِن جِنسِ العَمَلِ؛ علَّل ما تَقدَّم مِن فِعْلِه بالفريقَين(١).

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱنَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ ﴾.

= قال القرطبي: (﴿ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ أي: شأنهم، عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالَهم. ابن عبّاس: أمورَهم. والثلاثةُ متقاربةٌ، وهي متأوَّلةٌ على إصلاحٍ ما تعلَّق بدُنياهم. وحكى النّقاشُ أنَّ المعنَّى أصلَح نيَّاتِهم ... وهو على هذا التأوُّلِ محمولٌ على صلاحِ دينِهم). ((تفسير القرطبي)) ((٢١٤/١٦).

وقال ابنُ عطيةَ في قولِه تعالَى: ﴿ بَالْهُمْ ﴾: (تَحريرُ التَّفسيرِ في اللَّفظةِ أَنَّها بِمَعنى الفِكرِ والموضِع الذي فيه نَظَرُ الإنسانِ، وهو القَلبُ، فإذا صَلَح ذلك صَلَحتْ حالُه، فكأنَّ اللَّفظةَ مُشيرةٌ إلى صَلاح عَقيدتِهم، وغيرُ ذلك من الحالِ تابعٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٠٩).

وقال البقاعيُّ: (﴿ وَأَصْلَعَ بَالْهُمْ ﴾ أي: مَوضِعَ سِرِّهم وفِكرِهم؛ بالأَمْنِ والتَّوفيقِ والسَّدادِ، وقُوَّةِ الفَهمِ والرَّشادِ لِما يُوفَّقُهم له مِن مَحاسِنِ الأعمالِ، ويُطيبُ به اسمَهم في الدَّارينِ. قال ابنُ بَرَّجانَ: وإذا أصلحَ ذلك من العبدِ صلَحَ ما يَدخُلُ إليه، وما يَخرُجُ عنه، وما يَثبُت فيه، وإذا فَسَد فبالضِّدِ من ذلك). ((نظم الدرر)) (١٨/ ١٩٩).

وقال ابنُ عاشور: (إصلاحُ البالِ يَجمَعُ إصلاحَ الأُمورِ كُلِّها؛ لأنَّ تصَرُّفاتِ الإنسانِ تأتي على حَسبِ رأيه؛ فالتَّوحيدُ أصلُ صلاحِ بالِ المؤمِنِ، ومنه تَنبعثُ القُوى المقاوِمةُ للأخطاءِ والأوهامِ الَّتي تَلبَّس بها أهلُ الشِّركِ، وحَكاها عنهم القُرآنُ في مَواضِعَ كثيرة، والمعنى: أقام أنظارَهم وعُقولَهم، فلا يُفكِّرونَ إلا صالحًا، ولا يَتدبَّرون إلاّ ناجِحًا). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٥-٧). وقال ابن جرير: (﴿ وَأَصْلَحَ بَالْمُمْ ﴾ يقولُ: وأصلَح شأنَهم وحالَهم في الدنيا عند أوليائِه، وفي الآخرةِ بأنْ أورَثهم نعيمَ الأبدِ والخلودَ الدَّائمَ في جِنانِه). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٨٠).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٩٩).





أي: ذلك الإضلالُ لأعمالِ الكافِرينَ بسَبَبِ اتِّباعِهم الباطِلَ، وإيثارِهم له على الحَقِّ(١).

﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبِهِمْ ﴾.

أي: وذلك التَّكفيرُ لسَيِّئاتِ المؤمِنينَ وإصلاحُ بالِهم بسَبَبِ اتِّباعِهم الحَقَّ الَّذي جاءهم مِن رَبِّهم (٢).

﴿ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴾.

أي: مِثْلَ ذلك البَيانِ لحالِ أو مآلِ الكافِرينَ والمؤمِنينَ يُمثِّلُ اللهُ للنَّاسِ أصنافَهم وأحوالَهم، بحيثُ لا تخفَى ولا تَلتَبِسُ عليهم؛ فيتبَيَّنُ لهم الخَبيثُ مِن الطَّيِّبِ، والحَقُّ مِن الباطِل<sup>(٣)</sup>.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۲)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١٩)، ((أضواء البيان)) (٥/ ٢١٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۲)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١١٩)، ((تفسير ابن عطية)) (م/ ١١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٤٦).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٨٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (ركا ٢٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٧٧).

قال الشنقيطيُّ: (أصلُ ضَرْبِ الأمثالِ يُرادُ منه بَيانُ الشَّيءِ بذِكرِ نَظيرِه الذي هو مِثلٌ له). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢٤٧).

وقال الزمخشريُّ: (فإنْ قُلتَ: أَيْن ضَرْبُ الأمثالِ؟ قُلتُ: في أَنْ جَعَل اتِّباعَ الباطِلِ مَثَلًا لعَمَلِ الكُفَّارِ، واتِّباعَ الحَقِّ مَثَلًا لعَمَلِ المؤمنينَ، أو في أَنْ جَعَل الإضلالَ مَثَلًا لخَيبةِ الكُفَّارِ، وتَكفيرَ السَّيِّئاتِ مَثلًا لفَوزِ المؤمِنينَ). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٦). ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي السَّيِّئاتِ مَثلًا لفَوزِ المؤمِنينَ). ((تفسير الزمخشري)) (١٩/٤).



### الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - في قولِه تعالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَا أَعْمَالَهُمْ ﴾ أنَّ السَّيِّئة الثَّانية قدْ تكونُ مِن عُقوبةِ الأُولى، فتكونُ مِن سيِّئاتِ الجزاءِ، معَ أنَّها مِن سيِّئاتِ العمل (۱).
 العمل (۱).

٢- في قولِه تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَءَامَنُواْ بِمَا ثُرِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان في مَقام الإخبار عنه، فلنا أَنْ نُخبِر عنه باسمِه، كما أخبَرَ اللهُ سُبحانَه لَمَّا أخبَرَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأمَّا إذا خاطبُناه فعليْنا أَنْ نَتَادَّبَ اللهُ سُبحانَه لَمَّا أخبَرَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأمَّا إذا خاطبُناه فعليْنا أَنْ نَتَادَّبَ اللهِ سُبحانَه لَمَّا أَخبَرَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأمَّا إذا خاطبُناه فعليْنا أَنْ نَتَادَّبَ اللهِ سُبحانَه لَمَّا أَخبَرَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأمَّا إذا خاطبُناه فعليْنا أَنْ نَتَادَّبَ اللهِ تعالَى، حيثُ قال: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مُكْمَلَهُ النهِ اللهِ تعالَى، عيثُ قال: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مُعَضَّا ﴾ [النور: ٣٣]، فلا نقولُ: يا محمَّدُ، يا أحمدُ، كما يَدْعو بَعضُنا بعضًا، بل نقولُ: يا رَسولَ اللهِ، يا نبيَّ اللهِ (٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلبَّعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلبَّعُوا ٱلْجَوَّا وَأَنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلبَّعُوا ٱلْجَوَّا مِن هذا المثلِ أَنَّ مَنِ اتَّبَع الباطِلَ أَضَلَّ مِن هذا المثلِ أَنَّ مَنِ اتَّبَع الباطِلَ أَضَلَ اللهُ عَمَلَه، ووقَّرَ سَيِّئَاتِه، وأفسَدَ بالله، ومَنِ اتَّبَع الحَقَّ عُمِلَ به ضِدُّ ذلك كائِنًا مَن كان؛ فهو غايةُ الحَثِّ على طَلَبِ العِلمِ في كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والعَمَل بهما (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ ٱتَبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ ٱتَبَعُواْ ٱلْحَقَى مِن رَبِّمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾ المعنى: كهذا التَّبيينِ يُبيِّنُ اللهُ للنَّاسِ أحوالَهم، فَلَا يَبْقُوا في غَفلةٍ عن شُؤونِ أَنفُسِهم، مَحجوبينَ عن تحقُّقِ كُنْهِهِم بحِجابِ فلا يَبْقُوا في غَفلةٍ عن شُؤونِ أَنفُسِهم، مَحجوبينَ عن تحقُّقِ كُنْهِهِم بحِجابِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٤/ ٢٣٩، ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٠١).



التَّعوُّد؛ لئلَّا يختلطَ الخبيثُ بالطَّيِّبِ، ولكي يكونوا على بَصيرةٍ في شُؤونِهم، وفي هذا إيماءٌ إلى وُجوبِ التَّوَسُّمِ لِتَمييزِ المنافِقينَ عن المُسلِمينَ حَقَّا؛ فإنَّ مِن مَقاصِدِ السُّورةِ التَّحذيرَ مِن المنافِقينَ (۱).

٥- في قولِه تعالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلنَّينَ كَفَرُواْ ٱلبَّعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلنَّيْنَ ءَامَنُوا ٱلْبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن وَجِمْ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّلُلُولُولُولِمُ اللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلْ الل

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلَهُمْ \* وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلَهُمْ \* وَأَلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَهُو الْحَقُّ مِن تَبِيلٌ اللَّهِ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَوْمِنينَ بَالْمُمْ اللَّهُ المؤمِنينَ بَانَّهُ لا يُسَدِّدُ المُشرِكينَ في أعمالِهم، وأنَّه مُصلِحُ المؤمِنينَ؟ فكان ذلك كَفالةً للمُؤمِنينَ بالنَّصر على أعدائِهم (٤).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أنَّ الكُفرَ إذا
 قارنَه عمَلُ لم يُقبَلْ ذلك العَمَلُ، والعملُ يُحبَطُ بالكُفرِ؛ قال اللهُ سُبحانه: ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٢).



يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَيَمْتُ وَهُو كَاوَّ فَأُولَتهِ كَخِطَتُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ كَرِهُوا اللهُ وَقَال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ التَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [الزمر: ٢٥]، وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ اتّبَعُوا مَا أَسْخَطَ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٩]، وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ اتّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨]؛ فلا يُحبِطُ الأعمال غيرُ الكُفر؛ لأنَّ مَن مات على الإيمانِ فإنَّه لا بُدَّ مِن أَنْ يَدخُلَ الجنَّة، ويَخرُجَ مِن النَّارِ إِنْ دَخَلَها، ولو حَبِطَ عَمَلُه كُلُّه لم يَدخُلِ الجنَّة قطُّ، ولأنَّ الأعمالَ إنَّما يُحبِطُها ما يُنافيها، ولا يُنافي الأعمالَ مُطلقًا إلَّا الكُفرُ، وهذا مَعروفٌ مِن أُصولِ يُحبِطُها ما يُنافيها، ولا يُنافي الأعمالَ مُطلقًا إلَّا الكُفرُ، وهذا مَعروفٌ مِن أُصولِ يُحبِطُها ما يُنافيها، ولا يُنافي الأعمالَ بوجودِ ما يُفسِدُه، كما قال تعالَى: ﴿ لَا السُّنَةِ، نَعمْ قَدْ يَبطُلُ بَعضُ الأعمالِ بوجودِ ما يُفسِدُه، كما قال تعالَى: ﴿ لَا اللّهُ الأَنْ عَمْ اللهُ الأَعمالَ في المَا اللهُ الأَعمالَ في المُولِ اللهُ الأَنْ اللهُ المُفرِدُ اللهُ المُعَمِلُ اللهُ الأَعمالَ في كِتَابِه إلّا بالكُفرِ (١٠).

٣- قُولُ اللهِ تعالَى: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ فيه بَحثُ:
 أَنَّ إضلالَ الأعمالِ مُرَتَّبٌ على الكُفرِ والصَّدِّ، والكفَّارُ المُستَضعَفونَ لم يَصُدُّوا،
 فلا يُضِلُّ أعمالَهم.

# والجوابُ مِن وَجهَينِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالذِّكرِ لا يدُلُّ على نَفيِ ما عَداه، ولا سيَّما إذا كان المذكورُ أُولى بالذِّكرِ مِن غَيرِه، وهاهنا الكافِرُ الصادُّ أدخَلُ في الفَسادِ؛ فصار هو أَوْلى بالذِّكر.

الوَجهُ الثَّاني: أَنَّ كُلَّ مَن كَفَر صار صادًا لِغَيرِه؛ أَمَّا المُستكبِرُ فظاهِرٌ، وأَمَّا المُستخبِرُ اللهُ وأَمَّا المُستخبِرِ ما يَمنَعُه مِن اتِّباعِ الرَّسولِ؛ فإنَّه بعْدَما المُستضعَفُ فلأنَّه بمُتابَعتِه أَثبَتَ للمُستخبِرِ ما يَمنَعُه مِن اتِّباعِ الرَّسولِ؛ فإنَّه بعْدَما يكونُ مَتبوعًا يشُقُّ عليه أَنْ يَصيرَ تابعًا، ولأنَّ كُلَّ مَن كفَرَ صار صادًّا لِمَن بعْدَه؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ٥٥،٥٥).



لأنَّ عادةَ الكُفَّارِ اتِّباعُ المتقَدِّمِ، كما قال عنهم: ﴿ إِنَّا وَجَدُنَا ٓ عَابَآ اَ عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى عَلَى عَاثَرِهِم مُّهُ مَّدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢]، أي: مُقتدونَ؛ فإنْ قيل: إنَّ كُلَّ كافر صادُّ؛ فما الفائِدةُ في ذِكرِ الصَّدِّ بعْدَ الكُفرِ؟ فالجوابُ: أنَّ هذا مِن بابِ ذِكرِ السَّببِ، وعَطفِ المُسَبَّبِ عليه؛ تقولُ: (أكلتُ كثيرًا وشَبِعتُ)، والكُفرُ على هذا سبَبُ الصَّدِّ(١).

٤ - قال الله عز وجل : ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمّدِ وَهُو اللهِ تعالَى: ﴿ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ ﴾ المُختُ مِن تَرَبِّمْ كَفَر عَنْهُم سَيّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ فقولُ الله تعالَى: ﴿ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ ﴾ وقولُه تعالَى: ﴿ وَءَامَنُوا بِمَا لَزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ ﴾ وقولُه تعالَى: ﴿ وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ ﴾ أفادَ نفسَ المعنى؛ فما الحِكمة فيه، وكيف وَجهه؟

الجوابُ: أمَّا وَجهُ ذلك فبَيانُه مِن وُجوهِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّه عَطفُ خاصِّ على عامِّ ('')، وتَخصيصُه مِن بيْنِ ما يَجِبُ الإيمانُ به إعلامٌ بأنَّه لا يَصِحُّ الإيمانُ ولا يَتمُّ إلَّا به (")، أو لأنَّه لَمَّا كان هذا الوَصفُ ﴿ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ لا يخُصُّ أثباعَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، الوَصفُ ﴿ وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ لا يخُصُّ أثباعَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، خصَّهم بقولِه تعالَى: ﴿ وَوَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾، أي: مع ذلك (١٠).

الوَجهُ الثَّاني: قَولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أي: بالله ورَسولِه واليَومِ الآخِرِ، وقَولُه: ﴿ وَاَلَذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أي: بالله ورَسولِه واليَومِ الآخِرِ، وقَولُه: ﴿ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ ﴾ أي: بجَميعِ الأشياءِ الواردةِ في كَلامِ اللهِ ورَسولِه؛ تَعميمٌ بعدَ أُمورٍ خاصَّةٍ، وهو حَسَنٌ؛ تقولُ: خَلَق اللهُ السَّمَواتِ والأرضَ وكُلَّ شَيءٍ؛ إمَّا على معنى: وكُلَّ شَيءٍ غيرَ ما ذكرْنا، وإمَّا على العُموم بعْدَ ذِكرِ الخُصوصِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ١٩٧).



الوَجهُ النَّالثُ: أَنْ يكونَ المعنى: آمَنوا وآمَنوا مِن قَبلُ بِما نُزِّلَ على محمَّد، وهو الحَقُّ المُعجِزُ الفارِقُ بِيْنِ الكاذِبِ والصَّادِقِ. يعني: آمَنوا أَوَّلاً بالمُعجِزِ، وهو الحَقُّ المُعجِزُ الفارِقُ بِيْنِ الكاذِبِ والصَّادِقِ. يعني: آمَنوا أَوَّلاً بالمُعجِزِ، والواوُ للجَمعِ وأَيْقَنوا بأَنَّ القُرآنَ لا يَأْتي به غيرُ اللهِ، فآمَنوا وعَملوا الصَّالحاتِ، والواوُ للجَمعِ المُطلَقِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ المتأخِّرُ ذِكرًا مُتقَدِّمًا وُقوعًا، وهذا كقولِ القائلِ: آمَنَ المُطلَقِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ المتأخِّرُ ذِكرًا مُتقَدِّمًا وُقوعًا، وهذا كقولِ القائلِ: آمَنَ به، وكان الإيمانُ به واجبًا، أو يكونَ بيانًا لإيمانِهم، كأنَّ وَوَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُعَمَّدٍ ﴾، أي: آمنوا وآمَنوا بالحَقِّ، كما يقولُ القائلُ: خرَجْتُ وخرَجْتُ مُصيبًا، أي: وكان خُروجي جيِّدًا، حيثُ نَجَوتُ مِن كذا، ورَبِحتُ كذا؛ فكذلك لَمَّا قال: ﴿ عَامَنُوا لِيَّا اللهُ مَن عندِ غيرِ اللهِ (۱). بيَّنَ أَنَّ إيمانَهم كان بما أَمَر اللهُ وأَنزَلَ اللهُ، لا بما كان باطِلًا مِن عندِ غيرِ اللهِ (۱).

٥ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ﴾ عطف قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ مِن عوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ مِن عطف الخاصِّ على العامِّ، وهو دَليلٌ على أنَّ الإيمانَ بالقُرآنِ -الَّذي نُزِّلَ على نبينا مُحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - شَرطٌ في صِحَة الإيمانِ بعْدَ بَعثتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - شَرطٌ في صِحَة الإيمانِ بعْدَ بَعثتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (١).

7 - قولُه تعالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُو اَلْحَقُ مِن تَجِيْمٌ كُفَّرَعَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ فيه إشعارٌ بأنَّ أعمالَ الكُفَّارِ - وإنْ كانتْ حَسَناتٍ - يُضِلُّها اللهُ تعالَى في عَمَراتِ كُفْرِهم، وحِرْمانِ مُتابَعةِ الحقِّ المُنزَّلِ مِن عِندِ اللهِ، وأنَّ سَيِّئاتِ المُؤمِنين يَستُرُها اللهُ في كَنفِ إيمانِهم ومُتابَعتِهم الحقَّ، وإليه وَقَعَت الإشارةُ بقوله: ﴿ كَنْ لِكَ يَضْرِ بُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْنَكُهُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٢١).



### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالَى: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ صَدَر التَّحريضُ على القِتالِ بتَوطئةٍ ؛ لِبَيانِ غَضَبِ اللهِ على الكافِرينَ ؛ لِكُفْرِهم وصَدِّهم النَّاسَ عن دينِ اللهِ ، وتَحقيرِ أَمْرِهم عِندَ اللهِ ؛ لِيكونَ ذلك مُثيرًا في نُفوسِ المُسلِمينَ حَنَقًا عليهم ، وكَراهيةً ، فتثورُ فيهمْ هِمَّةُ الإقدامِ على قِتالِ الكافِرين ، وعَدَمِ الاكتراثِ عليهم ، فيه مِن قُوَّةٍ ، حِين يَعلَمون الله يَخذُلُ المُشرِكين ويَنصُرُ المُؤمِنين ؛ فهذا تمهيدٌ لِقَولِه تعالَى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (١) [محمد: ٤].

- وفي الابتداء بالمَوصولِ والصِّلةِ المُتضمِّنةِ كُفْرَ الَّذين كَفَروا، ومُناواً تَهم لِدِينِ اللهِ ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ مَن الحُكْمِ اللهِ ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ مَن الحُكْمِ المُناسِبِ للصِّلةِ، وإيماءٌ بالمَوصولِ وصِلتِه إلى عِلَّةِ الحُكْمِ عليه بالخَبَرِ، المُناسِبِ للصِّلةِ، وإيماءٌ بالمَوصولِ وصِلتِه إلى عِلَّةِ الحُكْمِ عليه بالخَبَرِ، أي المَوصودِ (٢). أَنْ رُهم وصَدِّهم، وفيه أيضًا بَراعةُ استِهلالٍ للغرَضِ المَقصودِ (٢).

- قولُه: ﴿ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، أي: صَدُّوا غَيرَهم؛ فيكونُ مِن بابِ العطْفِ لِلخاصِّ على العامِّ؛ لأنَّ إضلالَ الغَيرِ أشدُّ تَوغُّلًا في الضَّلالِ مِن ضَلالِ الشَّخص (٣)، وهذا على قولٍ في التَّفسيرِ.

- وأُضِيفَ السَّبيلُ إلى اللهِ؛ لأنَّه الدِّينُ الذي ارْتَضاهُ اللهُ لِعِبادِه، وعُبِّرَ بالسَّبيلِ عن الدِّينِ؛ لأنَّ الدِّينَ يُوصِلُ إلى رِضَا اللهِ، كما يُوصِلُ السَّبيلُ السَّائرَ فيه إلى بُغْيَته (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٢٠، ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٣).



٢ - قَولُه تعالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ الْمَقَلُ مِن تَرِيِّإِمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾

- قولُه: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١) ، وقد جاء في مُقابَلة الأوصافِ الشَّلاثة التي أُثبِتَ لِلَّذين كَفَروا بثلاثة أوصافِ الشَّلاثة التي أُثبِتَ لِلَّذين كَفَروا بثلاثة أوصافِ ضِدِّها للمُسلمين؛ وهي: الإيمانُ مُقابِلُ الكُفْرِ، والإيمانُ بما نُزِّلَ على محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُقابِلُ الصَّدِّ عن سَبيلِ اللهِ، وعَمَلُ الصَّالحاتِ مُقابِلُ بعضِ ما تَضمَّنه ﴿ أَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [محمد: ١]، و﴿ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ مُقابِلُ بعضِ ما تَضمَّنه ﴿ أَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [محمد: ١]، و﴿ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ مُقابِلُ بعضِ ما تَضمَّنه ﴿ أَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ وزيد في جانبِ المُؤمِنين التَّنويهُ بشَأْنِ مُقابِلُ بَقيَةِ ما تَضمَّنه ﴿ أَصَلَ أَعْمَلُهُمْ ﴾، وزيد في جانبِ المُؤمِنين التَّنويهُ بشَأْنِ القُر آنِ بالجُملةِ المُعترِضةِ ﴿ وَهُو الْمَقُ مِن تَهِمْ ﴾، وهو نَظيرٌ لِوَصْفِه بسَبيلِ اللهِ في قَولِه: ﴿ وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١) [محمد: ١].

- وإيرادُ المَوصولِ وصِلَتِه ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمَلُواْ الصَّلِحَنتِ ... ﴾؛ لِلْإيماءِ إلى وَجْهِ بِناءِ الخَبْرِ وعِلَّتِه، أي: لِأَجْل إيمانِهم... إلخ (٣).

- قولُه: ﴿ وَ اَمَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ﴾ فيه اخْتِصاصُ الإيمانِ بالمُنزَّلِ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن بيْنِ ما يَجِبُ به الإيمانُ؛ تَعظيمًا لِشَأْنِ المنزَّلِ عليه، وأشعارًا بأنَّ الإيمانَ لا يَتِمُّ دونَه، وأكَّدَ ذلك بالجُملةِ الاعتراضيَّةِ التي عليه، وأهُو المَّقُ مِن رَبِّهِم ﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٧٤، ٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٣٢١/١٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٩١).



- وفي قَولِه: ﴿ وَهُو اَلْمَقُ ﴾ واعتِراضِه بيْن الكلامِ: إيذانٌ بأنَّ أعمالَ أولئك السَّادةِ المؤمنينَ ثابتةٌ غيرُ زائلةٍ؛ لأنَّ الحقَّ في مُقابَلةِ الباطل(١٠).

- وعُبِّرَ عن الجَلالةِ في قولِه: ﴿ وَهُو اَلْمَقُ مِن تَبِهِمْ ﴾ بوَصْفِ الرَّبِّ؛ زِيادةً في التَّنويهِ بشَأْنِ المُسلِمين، على نَحْوِ قَولِه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١١]؛ فلذلك لم يَقُلْ: وصدُّوا عن سَبيل ربِّهم (٢).

٣- قَولُه تعالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ
 كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾

- قولُه: ﴿ وَالِكَ بِأَنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ٱلبَّعُوا ٱلبَطِلَ ﴾ فيه الإتيانُ باسمِ الإشارةِ ﴿ وَالِكَ ﴾ مُبتداً ، وقولُه: ﴿ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ٱلبَّعُوا ٱلبَطِلَ ﴾ إلخ خَبرُه، والباءُ للسَّبيَّة، أيْ: ذلك كائنٌ بسَببِ أنَّ الأوَّلينَ اتَّبعوا الشَّيطانَ فَفَعلوا ما فَعلوا مِن الكُفْرِ والصَّدِّ؛ فبيانُ سَبيَّةِ اتِّباعِه لِلإضلالِ المَّذكورِ مُتضمِّنٌ لِبَيانِ سَببيَّتِهما له؛ لِكُونِه أصلاً مُسْتبعًا لهما قطْعًا، وبسَببِ أنَّ الآخرينَ اتَبعُوا الحقَّ الذي لا مَحيدَ عنه كائنًا مِن ربِّهم، ففَعلوا ما فعلوا مِن الأعمالِ الصَّالحة؛ فبيانُ سَببيَّةِ اتِباعِه لِمَا ذُكرَ مِن الإيمانِ به وبكتابِه ومِن الأعمالِ الصَّالحة؛ فبيانُ سَببيَّةِ اتباعِه لِمَا ذُكرَ مِن التَّكفيرِ والإصلاحِ بعْدَ الإشعارِ بسَببيَّةِ الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ له؛ مُنشَعًّ لهما حتْمًا، فلا تَدافُعَ بيْن مُنشَعًا لهما حتْمًا، فلا تَدافُعَ بيْن مَنشَعًا لهما حتْمًا، فلا تَدافُعَ بيْن مَن المُوضعَينِ. ويَجوزُ أَنْ يُحمَلَ الباطلُ على ما يُقابِلُ الحقَ وهو الزَّائلُ الذَّاهِ الذي لا أصْلَ له أصلًا له أصلًا -؛ فالتَّصريحُ مِن المَوضعَينِ. ويَجوزُ أَنْ يُحمَلَ الباطلُ على ما يُقابِلُ الحقَ وهو الزَّائلُ الذَّاهِ وإبطالِها؛ لِبَيانِ أَنَّ إبطالَها لِبُطلانِ مَبْناها بسَببيَّةِ اتباعِه لإضلالِ أعْمالِهم وإبطالِها؛ لِبَيانِ أَنَّ إبطالَها لِبُطلانِ مَبْناها بسَببيَّةِ اتِباعِه لإضلالِ أعْمالِهم وإبطالِها؛ لِبَيانِ أَنَّ إبطالَها لِبُطلانِ مَبْناها بسَببيَّةِ اتِباعِه لإضلالِ أعْمالِهم وإبطالِها؛ لِبَيانِ أَنَّ إبطالَها لِبُطلانِ مَبْناها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٤ / ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٥).



وزَوالِه. ويَجوزُ أَنْ يُرادَ بالباطلِ نَفْسُ الكُفْرِ والصَّدِّ، وبالحقِّ نَفْسُ الإيمانِ والأعمالِ الصالحةِ؛ فيكون التَّنصيصُ على سَببيَّتِهما لِمَا ذُكَرَ مِن الإضلالِ ومِن التَّكفيرِ والإصلاحِ تَصْريحًا بالسَّببيَّةِ المُشعرِ بَها في المَوقعينِ. وفي هذا مُحسِّنُ الجمْعِ بعْدَ التَّفريقِ<sup>(۱)</sup> ويُسمُّونَه -كَعَكْسِه- التَّفسيرَ؛ لأنَّ في الجمْع تَفسيرًا لِلْمعنى الذي تَشترِكُ فيه الأشياءُ المُتفرِّقةُ، تقدَّمَ أو تَأخَّرُ<sup>(۱)</sup>.

- ووَصْفُ الحقِّ بأنَّه ﴿ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ تَنْويهُ به، وتَشريفٌ لهم (٣).

- قولُه: ﴿ كَنَالِكَ يَضِّرِ كُاللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاهُمْ ﴾ تَذْييلٌ لِمَا قَبْلَه، أي: مِثلَ ذلك التَّبْيينِ لِلحالينِ يُبيِّنُ اللهُ الأحوالَ للنَّاسِ بَيانًا واضِحًا (٤).



<sup>(</sup>۱) الجمْعُ: أَنْ يَجمَعَ مُتعدِّدًا في حُكمٍ واحدٍ. والتّفريقُ: إيقاعُ تَبايُنِ بيْنَ أَمْرَينِ مِن نوعِ واحدٍ. والتّفريقُ: إيقاعُ تَبايُنِ بيْنَ أَمْرَينِ مِن نوعِ واحدٍ. والجمعُ مع التّفريقِ: أَنْ تُدخِلَ شَيئين في معنى واحدٍ، ثمَّ تُفَرِّقَ بيْنَ جِهتِي الإدخالِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ اللّهُ يَتَوَفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوتِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ يَتَوَفَى مَنامِهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ اللّهُ وَقَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ اللّهُ وَقَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١١٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٣٢٣/١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٣٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (٦-٤)

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الرِّقَابِ حَنَّىۤ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَبَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰكِ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لاَنفَسَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللّذِينَ قُبْلُواْ فِي مَنْهُمْ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لاَنفَسَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللّذِينَ قُبْلُواْ فِي مَنْهُمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَلَيْدِ فِلْهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ اللّهُ فَي سَيْهِ فِي مَن مِن اللّهُ مِن وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَضَرَبَ ٱلرِّقَابِ ﴾: أي: اقتْلوهم؛ يُقالُ: ضَرَبَ الأميرُ رَقَبةَ فُلانٍ: إذا قتَلَه؛ وذلك أنَّ قتْلَ الإنسانِ أكثَرُ ما يكونُ بضَرْبِ رَقَبتِه، والضَّربُ: إيقاعُ شَيءٍ على شَيءٍ، كَضَرْبِ الشَّيءِ باليدِ، والعَصا، والسَّيفِ ونحُوها(١).

﴿ أَثْخَنَتُمُو هُمْ ﴾: أي: أكثرتُم القَتلَ فيهم، والإثخانُ: بُلوغُ الغايةِ فِي النِّكايةِ، والاستِكثارُ مِن القَتْلِ، والإثخانُ: الغَلَبةُ؛ لأنَّها تَترُكُ المغلوبَ كالشَّيءِ المُثخَنِ –وهو الثَّقيلُ الصُّلبُ – الَّذي لا يخِفُّ للحَرَكةِ، وأصلُ (ثخن): يَدُلُّ على رَزانَةِ الشَّيءِ فِي ثِقَل؛ وذلك أنَّ القَتيلَ قدْ أُثْقِل حتَّى لا حَراكَ به (٢).

﴿ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ﴾: عِبارةٌ عن الأُسْرِ، والشَّدُّ: العَقدُ القويُّ، يُقالُ: شَدَدْتُ الشَّيءَ: قوَّيْتُ عقْدَه، والوَثاقُ - بفَتحِ الواوِ وكسرِها -: اسمانِ لِما يُوثَقُ به الشَّيءُ؛ كالقَيدِ والحَبلِ ونَحوِهما، وقيل: الوَثاقُ اسمٌ مِن الإيثاقِ، وقدْ يُوضَعُ مَوضِعَ المصدرِ، وأصلُ (شدد): يَدُلُّ على عُقدٍ وإحكامٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٥)، ((تفسير الزمخشري)) (۲۱۲/۶)، ((تفسير أبي حيان)) (۹/۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷۸، ۷۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٣٧٢)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٦٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٥/ ٦٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٧٩) و(٦/ ٨٥)، ((البسيط)) للواحدي =



﴿ مَنَّا ﴾: أي: تَفَضُّلًا وإنعامًا بإطلاقِهم بلا عِوَضٍ، والمِنَّةُ: النَّعمةُ الثَّقيلةُ، وأصلُ (منن) هنا: يدُلُّ على اصْطِناعِ خيرٍ، وقيل: أصلُ المنّ القطعُ، وسُمِّيت النَّعمةُ مِنَّةً؛ لأنَّها مَقطوعةٌ عن المِحَنِ والشَّدائدِ، أو: لأنّه إنَّما يُسْديها الإنسانُ إلى غيرِه؛ ليَقطَعَ بها حاجتَه لا غيرُ، مِن غيْرِ أنْ يَعمِدَ لطَلبِ مَثوبةٍ (١).

﴿ فِدَآءً ﴾: أي: عِوَضًا مُقابِلَ إطلاقِهم، والفِداءُ: حِفظُ الإنسانِ نفْسَه عن النَّائِبةِ بِما يَبذُلُه، وأصلُ (فدي): أنْ يُجعَلَ شَيءٌ مَكانَ شَيءٍ حِمَّى له (٢).

﴿ أَوْزَارَهَا ﴾: أي: آلاتِها وأثقالَها التي لا تَقومُ إلَّا بها مِن سِلاحٍ ونَحوِه، وقيل: آثامَها، وأصلُ الوِزرِ: الثِّقلُ، وما يَحتَمِلُه الإنسانُ؛ فسُمِّيَت الأسلحةُ أوزارًا لأنَّها تُحمَلُ، ولِثِقَل حِمْلِها (٣).

﴿ لِيَبْلُوا ﴾: أي: لِيَختَبِرَ ويَمتَحِنَ، وأصلُ البَلاءِ: التَّكليفُ بالأَمْرِ الشَّاقِّ، ويكونُ في الخير والشَّرِّ معًا (٤٠).

<sup>= (</sup>۲ / ۲۱ ۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۵۳،۴۶۷)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲ / ۲۲۲)، ((تفسير ابن جزي)) (۲ / ۲۸۷)، ((المصباح المنير)) للفيومي (۲/ ۲۶۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۸۰۷).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸ / ۱۸۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٦٧)، ((تفسير السمعاني)) (١/ ٣٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٧ – ٧٧٨)، ((تفسير القرطبي)) (٣١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٨٣)، ((المفردات)) للراغب (٢/ ١٨١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩، ٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٨٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٨، ٥٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٠٨)، ((تفسير البغوي)) (٧/ ٢٧٩)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٩٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٥).



﴿ فَلَن يُضِلَّ أَعْنَكُمُ ﴾: أي: ولنْ يُحبِطَها ويُبْطِلَها، وأصل (ضلل): يذُلُّ على ضَياعِ الشَّيءِ وذَهابِه في غيرِ حَقِّه(١).

### مُشكلُ الإعراب:

قَولُه تعالَى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَقَّىۤ إِذَاۤ ٱثْغَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾

قُولُه تعالَى: ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ منصوبٌ على المَفعوليَّةِ المُطلَقةِ بفِعلٍ مَحذوفٍ وُجوبًا على أنَّه بدَلُ مِن اللَّفظِ بفِعلِه، ثمَّ أُضيفَ إلى مَفعولِه، والتَّقديرُ: فاضربوا الرِّقابَ ضَرْبًا، فحُذِفَ الفِعلُ اختِصارًا، ثمَّ قُدِّمَ المفعولُ المُطلَقُ، فأنيبَ مَنابَ الفِعلِ في العَملِ في ذلك المَفعولِ، وأُضِيفَ إلى المفعولِ ﴿ ٱلرِّقَابِ ﴾ إضافة الأسماء إلى الأسماء؛ لأنَّ المصْدرَ راجحُ في الاسميَّة، مع إعطاء مَعنى التَّوكيدِ. وقيل: هو مَنصوبٌ على الإغراء. وجُملةُ ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ لا مَحلَّ لها مِنَ الإعرابِ، جَوابُ (إذا).

﴿ مَنَا ﴾ و ﴿ وَلَا أَهُ ﴾ مَنصوبانِ على المَفعوليَّةِ المُطلَقةِ بفِعلٍ مُقَدَّرٍ مِن لَفْظِهما واجِبِ الحَذفِ (٢)، والتَّقديرُ: فإمَّا تُمُنُّونَ مَنَّا، وإمَّا تُفْدُونَ فِداءً، وجُملةُ (فَإِمَّا تُمُنُّونَ مَنَّا) مَعطوفةٌ على جَوابِ الشَّرطِ ﴿ فَشُدُّوا ﴾، فلا محَلَّ لها مِنَ الإعرابِ، وجُملةُ (تُمنُّونَ مَنَّا)، فلا محَلَّ لها أيضًا مِن وجُملةُ (تَمنُّونَ مَنَّا)، فلا محَلَّ لها أيضًا مِن

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٥٦)،
 ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) وذلك لأنَّ المَصدَرَ متى سِيقَ تَفصيلًا لعاقِبةِ جُملةٍ، وَجَب نَصبُه بإضمارِ فِعلِ لا يَجوزُ إظهارُه، والكلامُ هنا تَفصيلٌ لعاقِبةِ مَضمونِ ما قَبْلَه مِن شَدِّ الوَثاقِ. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٦٨٥).



#### الإعراب(١).

### ﴿ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْضَرَ مِنْهُمْ ﴾

﴿ ذَلِكَ ﴾ في مَوضِعِ رَفعٍ، خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، أي: الأمرُ ذلك الذي ذكَرْتُ وبَيَّنْتُ. وقيل: هو مَنصوبٌ على مَعنى: افعَلوا ذلك.

ويَجوزُ أَنْ يكونَ مُبتداً خبرُه محذوفٌ، والمعنى: ذلك حُكمُ الكُفَّارِ، وهي كَلِمةٌ يَستعمِلُها الفَصيحُ عندَ الخُروجِ مِن كَلامٍ إلى كَلامٍ، وهو كما قال تعالَى: ﴿ هَنذَا وَإِنَ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَا بِ ﴾ [ص: ٥٥]، أي: هذا حَقُّ، وأنا أُعَرِّفُكم أنَّ للظَّالِمينَ كذا(٢).

#### المَعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ اللهُ تعالَى ما يَجِبُ على المؤمنينَ فِعلُه عندَ لِقائِهم أعداءَهم، وبعْدَ التصارِهم عليهم، فيقولُ: إذا لَقيتُم -أيُّها المُؤمنونَ- المحارِبينَ مِن الكُفَّارِ فاضْرِبوا رِقابَهم، حتَّى إذا قَهَرْتُموهم وأكثرتُم القَتلَ فيهم، فأحْكِموا قيْدَ مَن أَسُرْتُموه منهم، فإمَّا تمُنُّونَ عليهم بعْدَ الأَسْرِ مَنَّا بأنْ تُطلِقوا سَراحَهم مجَانًا، وإمَّا أَنْ تُفدُوا فِداءً بأنْ تَأْخُذوا منهم فِديةً في مُقابِل إطلاقِ سَراحِهم.

افعَلوا بهم ما أَمَرْناكم بفِعلِه، واستَمِرُّوا على ذلك حتَّى تَنتهيَ الحَربُ التي بيْنكم وبيْنَ أعدائِكم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٦)، ((إعراب القرآن)) للنحاس (١١٨/٤)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٦٧١)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٦١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٦٨٥)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٦-٧)، ((إعراب القرآن)) للنحاس (٤/ ١١٨)، ((تفسير القرطبي)) (٦٨٦/ ٢٢٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٦٨٦).



ثمَّ يُبيِّنُ اللهُ تعالَى الحِكمةَ مِن مَشروعيةِ قِتالِ الأعداء، فيقولُ: أَمَرَكم اللهُ -أيُّها المُؤمِنونَ - بما سَبَق ذِكرُه، ولو يَشاءُ اللهُ الانتِصارَ مِن هؤلاءِ الكافِرينَ والانتِقامَ منهم لفَعَلَ، ولكِنَّه سُبحانَه أمَرَكم بمُحاربتِهم؛ لِيَختبرَ بعضَكم ببَعضٍ، فيتمَيَّزَ مَنهم لفَعَلَ، ولكِنَّه سُبحانَه أمَرَكم بمُحاربتِهم؛ لِيَختبرَ بعضَكم ببَعضٍ، فيتميَّزَ وَيُّ الإيمانِ مِن ضَعيفِه.

ثمَّ يُبيِّنُ سُبحانَه ما أعدَّه للمُجاهدينَ مِن ثَوابٍ عَظيمٍ، فيقولُ: والَّذين استُشهِدوا وهم يُقاتِلونَ مِن أَجْلِ إعلاءِ كَلِمةِ اللهِ، فلنْ يُضِيعَ أعمالَهم ولنْ يُبطِلَها. سيَهْديهم اللهُ ويُصلِحُ شَأْنَهم وحالَهم، ويُدخِلُهم الجنَّةَ يومَ القِيامةِ، ويَهْديهم إلى بُيوتِهم ومَساكِنهم فيها بحيثُ لا يُخطِئونَها.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ فَضَرِّبَ ٱلرِّفَابِ حَقَّىۤ إِذَاۤ أَثَخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَاَةُ حَقَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرُّبُ أَوْزَارَهَا أَذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنفَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فَي سَبِيلِ ٱللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ اللّهِ اللّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّن سبحانَه حالَ الفريقيْنِ -مَن يَتَّبعُ الباطِلَ، وهو حِزبُ الشَّيطانِ، ومَن يَتَّبعُ الباطِلَ، وهو حِزبُ الشَّيطانِ، ومَن يَتَّبعُ الحَقَّ، وهو حِزبُ الرَّحمنِ-؛ أمر بجهادِ الكفَّارِ(١)، فقال:

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾.

أي: فإذا واجَهتُم - أيُّها المُؤمِنونَ - المحارِبينَ المُقاتِلينَ مِن الكُفَّارِ فاقْتُلوهم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۳)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (س: ۷۸۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۲۰۱–۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲٤۷).



كما قال الله تبارك وتعالَى: ﴿ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِثَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ١٢، ١٣].

﴿ حَتَّى إِذَآ أَتَعْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ ﴾.

أي: حتَّى إذا أكثَرتُم القَتلَ فعَلبتُم الكُفَّارَ وقَهرْتُموهم، فقَيِّدوا مَن أَسَرْتُموهم منهم تَقييدًا شَديدًا، وارْبطوهم رَبطًا قَويًّا(١١).

﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً ﴾.

الناسخُ والمنسوخُ:

الآيةُ مُحكَمةٌ ولا نسْخَ فيها(٢).

= قال العُليميُّ: (﴿ فَضَرِّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ مَصدرٌ بمَعنى الفِعلِ؛ أي: فاضرِبوا الرِّقابَ ضَرْبًا، المعنى: إذا لَقيتُموهم، فاقتُلوهم، وعَيَّنَ مِن أنواعِ القَتلِ أشهَرَه وأعرَفَه، فذكره). ((تفسير العليمي)) (٦/ ٣١٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۱۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۰۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲ / ۷۹ – ۸۰). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲ / ۷۹ – ۸۰). قال ابنُ عاشور: (الإِثْخانُ: الغَلَبةُ ... فإذا فُسِّر بالغَلَبةِ كان المعنى: حتَّى إذا غَلَبتم منهم مَن وَقَعوا في قَبضتِكم أَسْرى، فشُدُّوا وَثاقَهم؛ وعليه فجوازُ المَنِّ والفِداءِ غيرُ مُقيَّد. وإذا فُسِّر الإِثخانُ بكثرةِ الفَتلِ فيهم، كان المعنى: حتَّى إذا لم يَنْقَ مِن الجيشِ إلَّا القليلُ، فأُسِروا حينتذ، أي: أَبقُوا الأسرى، وكِلا الاحتِمالَين لا يَخْلو مِن تَأويلٍ في نَظمِ الآيةِ إلَّا أنَّ الاحتِمالَ الأُوّلَ أظهَرُ). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۷۹).

(٢) ممَّن صرَّح بأنَّ الآيةَ مُحكَمةٌ أو ليْستْ بمَنسوخةٍ: ابنُ جرير، والقُرطبيُّ، وابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٨٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢٢٨/١٦)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٤/ ٤٢٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٧).

ونَسَب هذا القولَ إلى أكثَرِ أهلِ العِلمِ: الخازنُ، وابنُ كثير، وابنُ عاشور، والشنقيطيُّ. يُنظر: (تفسير الخازن)) (٤/ ٤٠)، ((تفسير الخازن)) (١٤٠/٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٤٨).





وقيل: الآيةُ مَنسوخةٌ (١).

﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾.

أي: فإمَّا أَنْ تَمنُّوا على أسرَى الكُفَّارِ بإطلاقِهم مِنَ الأَسْرِ مجَّانًا بلا عِوَضٍ، وإمَّا أَنْ تَأْخُذوا منهم عِوَضًا؛ كدَفْعِهم مالًا، أو إخلائِهم أُسارَى مُسلِمينَ لَدَيهم؛

= قال عَلَمُ الدِّينِ السَّخاويُّ: (قال عامَّةُ العُلماءِ بأنْ لا نسْخَ، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُخيَّرٌ بيْنِ الفِداءِ والمنِّ والقتْلِ والاسترقاقِ. وقد رُوِي مِثلُ هذا عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما). ((جمال القراء وكمال الإقراء)) (٢/ ٨٣٦).

وقال الشوكانيُّ: (وقال كثيرٌ من العُلماء: إنَّ الآيةَ مُحكَمةٌ، والإمامُ مخيَّرٌ بيْن القتلِ والأَسْرِ، وبعْدَ الأَسْرِ مخيَّرٌ بيْن المَنِّ والفداءِ. وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو عُبيد، وغيرهُم. وهذا هو الرَّاجحُ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم والخلفاءَ الرَّاشدين مِن بعدِه فَعَلوًا ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (٥/٣٧).

(١) ممَّن اختار أنها مَنسوخةٌ: ابنُ أبي زَمنين، والنَّسَفيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ٢٣٥)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٣٢٢).

قال الشوكاني: (قيل: إنَّهَا مَنسوخَةٌ في أهلِ الأوثان، وأنَّه لا يجوزُ أن يُفادَوا ولا يُمَنَّ عليهم، وَالنَّاسِخُ لها قولُه: ﴿ فَإِمَّا نَتُقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدُ وَالنَّاسِخُ لها قولُه: ﴿ فَإِمَّا نَتُقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدُ بِهِم مَّنَ خَلْفَهُمْ ﴾، وقُولُه: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَالضَّجَاكُ، وبهذا قال قَتادَةُ، وَالضَّجَاكُ، وبهذا قال قَتادَةُ، وَالضَّجَاكُ، وَالسُّدِيُّ، وابن جُرَيجٍ، وكثيرٌ من الكوفيِّين: قالوا: والمائدةُ آخِرُ ما نزَل، فوجَب أنْ يُقتَلَ كلُّ مُشركٍ إلَّا مَن قامَت الدَّلالةُ على تَركِه مِن النِّساءِ والصِّبيانِ ومَن تُؤخَذ منه الجِزيةُ، وهذا هو المشهورُ مِن مَذهبِ أبي حَنيفةً). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٧).

وقال عَلَم الدِّين السَخاويُّ: (قال ابنُ جُريجِ والسُّدِّيُّ وغيرُهما في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلْآَيْنَ كَفَرُواْ فَضَرِّبَ ٱلرِّقَابِ ... ﴾ إلى قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ حَتَىٰ تَضَعَ ٱلْمَرُّ ٱلْوَزَارَهَا ﴾: نُسِخَ جَميعُ ذلك بآيةِ السَّيفِ، فلا يجوزُ المنُّ على المشركِ ولا الفداءُ، إلَّا على مَن لا يَجوزُ قتْلُه كالصَّبِيِّ والمرأةِ.

وقال الضَّحَّاك وعَطاءٌ: هذه الآيةُ ناسخةٌ لقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمُ ﴾، فلا يُقتَلُ مُشرِكٌ صَبْرًا، لكنْ يُمَنُّ عليه، ويُفادى به إذا أَيْسَرَ. وهذا يدُلُّك على أنَّهم تَكلَّموا في النَّسخِ بالظَّنِّ والاجتهادِ. فمِن ثَمَّ قال قوْمٌ: هو منسوخٌ، وقال قوْمٌ: بلْ هو ناسخٌ). ((جمال القراء وكمال الإقراء)) (٢/ ٨٣٦).



فأنتُم مُخَيّرونَ -أيُّها المُسلِمونَ- فيهمْ بعدَ انقِضاءِ الحَرب(١).

#### ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ﴾.

أي: استَمِرُّوا على فِعلِ هذا الذي أُمِرْتُم به مِن قَتلِ الكُفَّارِ المُحارِبينَ وأَسْرِهم إلى أَنْ تَنْتهيَ الحربُ، ويضَعَ المحاربونَ السِّلاحَ (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۰۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۶۸ - ۲٤۹).

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٩)، ((تفسير البغوي)) (۲۱۰/٤)، ((تفسير الزمخشري)) (۳۱۷/٤)، ((تفسير الرازي)) (۳۹/۲۸)، ((تفسير البنان)) للشنقيطي (٧/ ٢٥١).
 (رأضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٥١).

قال الرازيُّ: (وفي الأوزارِ وَجهانِ: أحدُهما: السِّلاحُ، والثَّاني: الآثامُ). ((تفسير الرازي)) ((٢٨/ ٣٩).

ممَّن اختارَ في الجُملةِ أنَّ المرادَ ما لا تَقومُ الحربُ إلَّا به كالسِّلاحِ وغيرِه: ابنُ قُتيبةَ، والواحديُّ، والبغويُّ، والبغويُّ، والبغويُّ، والشوكانيُّ، والبغويُّ، والشوكانيُّ، والشوكانيُّ، والشيضاويُّ، والعُليميُّ، والشوكانيُّ، والشوكانيُّ، والشقيطيُّ. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٠٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٠٠٠)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١٠)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢١٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٠٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٠٠)، ((تفسير العليمي)) (١٢ / ٢٠٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٥١).

قال الشَّنقيطيُّ: (وأظهَرُ الأقوالِ في معنى وَضعِ الحَربِ أوزارَها: أنَّه وضْعُ السِّلاحِ، والعَرَبُ تُسمِّي السِّلاحَ وَزَرًا، وتُطلِقُ العَربُ الأوزارَ على آلاتِ الحَربِ وما يُساعِدُ فيها كالخَيلِ). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢٥١).

وممَّن اختار أن المعنى: حتَّى يُؤمنوا بالله وبرسولِه، ويُسْلِموا، ويَتوبوا إلى الله مِن شركِهم: ابنُ جرير، والزجَّاجُ، ومكِّيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٨٧)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٦)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكى (١١/ ٥٨٨٥).

قال ابنُ جُزَي: (واختُلِف في الغايَةِ المُرادَةِ هنا؛ فقيل: حتَّى يُسلِموا جميعًا، فحينئذٍ تضَعُ =



عن عِمرانَ بنِ حُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تَزالُ طائِفةٌ مِن أُمَّتي يُقاتِلونَ على الحَقِّ ظاهِرينَ على مَن ناوَأَهُم (١٠)، حتى يُقاتِل آخِرُهم المسيحَ الدَّجَّالَ))(٢).

وعن سَلَمةَ بنِ نُفَيلٍ الكِنديِّ رَضِيَ الله عنه، قال: ((كُنتُ جالِسًا عند رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال رجُلُّ: يا رسولَ اللهِ، أذالَ النَّاسُ الخيلَ<sup>(٣)</sup> ووَضَعوا

= الحربُ أوزارَها. وقيل: حتَّى تَقتُلوهم وتَغلِبوهم. وقيل: حتَّى يَنزِلَ عِيسى ابنُ مَريمَ. قال ابنُ عَطية: ظاهِرُ اللَّفظِ أنَّها استِعارةٌ يُرادُ بها الْتزامُ الأمرِ أبدًا، كما تقولُ: أنا فاعِلُ ذلك إلى يَومِ القيامة). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨١).

وقال السَّمعانيُّ: (وفي الجُملةِ لا تضَعُ الحربُ أوزارَها ما بَقِيَ في العالَمِ كافِرٌ حَربيُّ). ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٦٩).

وقال البيضاويُّ: (أي: تَنقضي الحربُ ولم يَبْقَ إلَّا مُسلمٌ أو مُسالِمٌ). ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٠).

وقال البقاعيُّ: (﴿ تَشَعَ ٱلْمَرْثُ أَوْزَارَهَا ﴾ وهي أثقالُها، أي: الآلاتُ التي تُثقِلُ القائِمينَ بها؛ من النَّفقاتِ والسِّلاحِ والكُراعِ ونحوِه، وذلك لا يكونُ وفي الأرضِ كافِرٌ، وذلك على زمَنِ عِيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حينَ تُخرِجُ الأرضُ بركاتِها، وتكونُ المِلَّةُ واحِدةً، وهي الإسلامُ للهِ رَبِّ العالَمينَ، فيتَّخِذُ النَّاسُ حَديدَ السِّلاحِ سِككًا ومَناجِلَ وفُؤوسًا ينتَفِعونَ بها في مَعاشِهم). ((نظم الدرر)) فيتَّخِذُ النَّاسُ حَديدَ السِّلاحِ سِككًا ومَناجِلَ وفُؤوسًا ينتَفِعونَ بها في مَعاشِهم).

وقال السعديُّ: (﴿ حَقَىٰ تَضَعُ ٱلْمَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾، أي: حتَّى لا يَبقى حَربٌ، و تَبقَون في المُسالَمة والمُهادَنة ؛ فإنَّ لكلِّ مَقامٍ مَقالًا، ولكلِّ حالٍ حُكمًا؛ فالحالُ المُتقدِّمةُ إنَّما هي إذا كان قِتالٌ وحرْبٌ؛ فإذا كان في المُهادَنة عض الأوقاتِ لا حَرْبَ فيه لسَببٍ مِن الأسبابِ؛ فلا قَتْلَ ولا أَسْرَ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥).

(١) ناوَأُهم: أي: عاداهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/ ٦٧).

(٢) أخرجه أبو داود (٢٤٨٤)، وأحمد (١٩٩٢٠).

صحَّح إسنادَه الطبريُّ في ((مسند عمر)) (٢/ ٨٢٤)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (٢٤٨٤)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٤٨٤).

(٣) أذالَ النَّاسُ الخَيلَ: أي: أهانوها واستَخَفُّوا بها بقِلَّةِ الرَّغبةِ فيها. وقيل: أراد أنَّهم وَضَعوا =



السِّلاح، وقالوا: لا جِهاد؛ قدْ وضَعَت الحَربُ أوزارَها(۱)! فأقبَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بوَجهِه، وقال: كَذَبوا! الآنَ الآنَ جاء القِتالُ، ولا يَزالُ مِن أُمَّتي أُمَّةٌ يُقاتِلونَ على الحَقِّ، ويُزِيغُ اللهُ لهم قُلوبَ أقوام ويَرزُقُهم منهم حتَّى تَقومَ السَّاعةُ، وحتَّى يَأْتي وَعدُ اللهِ، والخَيلُ مَعقودٌ في نَواصِيها الخَيرُ(۱) إلى يومِ القيامة، وهو يُوحَى إليَّ أنِّي مَقبوضٌ غيرُ مُلَبَّثٍ(۱)، وأنتم تَتَبِعوني أَفْنادًا(١) يَضرِبُ بَعضُكم رِقابَ بَعضٍ، وعُقرُ (٥) دارِ المؤمنينَ الشَّامُ))(١).

## ﴿ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنفَصَرَ مِنْهُمْ ﴾.

أي: أَمَرَكم اللهُ -أيُّها المُؤمِنونَ- بما سَبَق ذِكرُه مِن جِهادِ الكُفَّارِ المحاربِينَ، والحالُ أنَّه لو شاء اللهُ سُبحانَه لانتقم من الكُفَّارِ بعقوبةٍ مِنه لهم عاجلةٍ، دونَ أنْ يُكَلِّفَكم بقتالهم(٧).

<sup>=</sup> أداةَ الحَرب عنها وأرسَلوها. يُنظر: ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>١) وضَعَت الحَربُ أوزارَها: أي: انقضَى أمرُها، وخَفَّت أثقالُها فلمْ يَبْقَ قِتالٌ. يُنظر: ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (٦/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) مَعقودٌ في نَواصيها الخيرُ: أي: مُلازمٌ لها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) مُلَبَّثِ: اسمُ مَفعولٍ مِن ٱلْبَتْه غَيرُه أو لَبَّنَه بالتَّشديدِ، أي: غيرُ مُؤخَّرٍ في الدُّنيا، بل أنتقلُ للدَّارِ الآخِرةِ. يُنظر: ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) أفنادًا: أي: جَماعات مُتفَرِّقينَ. يُنظر: ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) عُقرُ دار المُؤمِنينَ: أي: أصلُها ومَوضعُها. يُنظر: ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه النَّسائيُّ (٢٥٦١) واللفظ له، وأحمد (١٦٩٦٥).

صحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (٢٥٦١)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (٢٥٦١)، وحسَّن إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (١٦٩٦٥).

<sup>(</sup>۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۹)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۳).

قال ابنُ جَرير: (قوله: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ﴾، يقولُ تعالَى ذِكرُه: هذا الذي أمرْتُكم =



#### ﴿ وَلَكِن لِّيبُلُواْ بِعُضَكُم بِبَعْضِ ﴾.

أي: ولكِنْ شَرَع اللهُ الجِهادَ لِيَختبِرَكم -أيُّها المُؤمِنونَ- بالكافِرينَ؛ فيتبيَّنَ المجاهِدونَ مِنكم الشُّهَداءَ، ويَختبِرَ الكافِرينَ بلمجاهِدونَ مِنكم الشُّهَداءَ، ويَختبِرَ الكافِرينَ بكم؛ فيُعاقِبَ بأيدِيكم مَن يَشاءُ مِنهم، ويُخزيهم، ويُوفِّقَ للتَّوبةِ منهم مَن يَشاءُ، ويَتبيَّنَ أهلُ الصِّدق والنِّفاق(۱).

كما قال تعالَى: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرَحُ مِّشَ ٱلْقَوْمَ قَرَحُ مِّشَ ٱلْقَوْمَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْأَيْنَ ٱلْأَلِينَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ \* وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ \* أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ \* [آل عمران: ١٤٠ – ١٤٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغَزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمَ وَيَشَرُكُمْ عَلَيْهِمَ وَيَشَرُكُمْ عَلَيْهِمَ وَيَشَرُكُمْ عَلَيْهِمَ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ \* وَيُدْهِبُ عَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءً ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ١٥،١٤].

﴿ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

#### مناسبتُها لما قبْلَها:

لَمَّا أَمَرَهم بقِتالِ المُشركين؛ أعقَبَ الأمْرَ بوَعْدِ الجَزاءِ على فعْلِه (٢).

<sup>=</sup> به -أيُّها المؤمنون - مِن قَتلِ المُشرِكينَ إذا لَقِيتُموهم في حَربٍ، وشَدِّهم وَثاقًا بعْدَ قَهرِهم، وأسُرِهم، والمَنِّ والفِداء ﴿ حَقَى تَضَعُ كَلَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ -هو الحَقُّ الَّذي ألزَ مَكم ربُّكم، ولو يَشاءُ رَبُّكم ويُريدُ لانتصَرَ مِن هؤلاء المُشرِكينَ الَّذين بَيَّنَ هذا الحُكمَ فيهم بعُقوبةٍ منه لهم عاجِلةٍ، وكَفاكم ذلك كُلَّه). ((تفسير ابن جرير)) (١٨٩/٢١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۸۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٠)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٦٩)، ((تفسير السعدي)) (٥/ ١٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٣).



وأيضًا لَمَّا كَانَ مِن شَأْنِ القِتالِ أَنْ يُقتَلَ كثيرٌ مِن المؤمنينَ، قالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴾ (١٠).

# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ قُئِلُوا ﴾ على مَعنى: والَّذين جاهَدوا الكُفَّارَ فاستُشْهِدوا في سَبيلِ اللهِ ؟
 لنْ يُحبطَ اللهُ أعمالَهم (٢).

٢ - قِراءةُ ﴿ قَاتَلُوا ﴾ على مَعنى: والَّذين جاهَدوا الكُفَّارَ سواءٌ قُتِلوا أَوْ لَم يُقتَلوا؟
 لن يُحبطَ اللهُ أعمالَهم (٣).

﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴾.

أي: والَّذين جاهَدوا الكُفَّارَ فقُتِلوا واستُشْهِدوا في سَبيلِ اللهِ؛ لنْ يُحبِطَ اللهُ أعمالَهم، بلْ يتقَبَّلُها منهم، ويُثيبُهم عليها(٤).

﴿ سَيَهْدِيمِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ

أي: سيَهديهم اللهُ ويُصلِحُ شَأْنَهم وحالَهم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) قرَأ بها أبو عَمرٍو، ويعقوبُ، وحَفصٌ عن عاصمٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٨٥)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) قرَأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤).

ويُنظر لمعنى هذه القِراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٨٥)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٦٦-٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩١)، ((تفسير ابن =



= عطية)) (٥/ ١١١)، ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤١)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٨٤- ٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٩-٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥).

ممَّن اختار أنَّ المعنى: سيَهْدِيهم إلى جَنَّتِه: مكِّيٌّ، وابنُ كثير. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١١/ ٦٨٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٠٩).

وقال ابن عَطية: (﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾ أي: إلى طَريقِ الجنَّة). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١١). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (٨/ ٤١)

وقال السعدي: (﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾ إلى سُلوكِ الطَّريقِ الموصلةِ إلى الجنَّة). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥).

وقال القُرْطبي: (قال أبو المَعَالي: وقَدْ تَرِدُ الهِدايةُ والمُرادُ بها إرْشادُ المُؤمِنينَ إلى مَسالِكِ الجِنَانِ والطُّرقِ المُفْضِيةِ إليها، ومِن ذلك قوْلُه تعالَى في صِفةِ المُجاهِدينَ: ﴿ فَلَن يُعْنِلَ أَعْمَلَكُمْ \* سَيَهَدِيمِمْ ﴾، ومنْه قوْلُه تعالَى: ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ لَلْمَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٣]، مَعناه: فاسْلُكوا بهمْ إليها). ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٣٠).

وقيل: المعنى: أنَّه تعالَى يَهديهم إلى التَّوحيدِ في قُبورِهم، يَعني عِند سُؤالِ مُنكَرٍ ونكيرٍ. وممَّن ذَهَب إليه: مقاتلُ بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٣٠).

وقال السَّمرقندي: (يُجنِّبُهم مِن أهوالِ الآخِرةِ). ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٩٨).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: سيَهْديهم أيَّامَ حَياتِهم في الدُّنيا إلى أرشَدِ الأمورِ، وفي الآخِرةِ إلى الدَّرجاتِ: البَغويُ، والخازنُ، وابنُ عادل، والعُليميُّ، والشِّربينيُّ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير العادن)) (٤/ ٢١٤)، ((تفسير العادن)) (٤/ ٢١٤)، ((تفسير العادني)) (٤/ ٢١٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٨). الشربيني)) (٤/ ٢٤). ويُنظر أيضًا: (﴿ سَمَهْدِيمُ ﴾ في الدُّنيا والآخِرةِ إلى ما يَنفَعُهم، ﴿ وَيُصَلِحُ بَالْمُمُ ﴾ حالَهم وقال جَلالُ الدِّين المحلِّيُّ: (﴿ سَمَهْدِيمُ ﴾ في الدُّنيا والآخِرةِ إلى ما يَنفَعُهم، ﴿ وَيُصَلِحُ بَالْمُمُ ﴾ حالَهم فيهما، وما في الدُّنيا لمَن لم يُقتَلْ، وأُدرِ جوا في ﴿ فُلِلُوا ﴾ تَعليبًا). ((تفسير الجلالين)) (ص: ٣٧٣). وقال مكِّيُّ: (يجوزُ أنْ يكون المعنى: سيَهْدي مَن بَقِي منهم حيًّا). ((الهداية إلى بلوغ النهاية))

وذَهَبِ ابنُ القيِّم إلى احتِمالِ أنْ يكونَ قَولُه تعالى: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَّلِحُ بَالْمُمُ ﴾ إخبارًا مِن اللهِ تعالَى عمَّا يَفْعَلُه بالمجاهِدينَ قبْل أن يُقتَلوا، وأتَى به بصِيغةِ المُستقبَلِ إعلامًا منه بأنَّه يُجدِّدُ لهم كلَّ وقتٍ نَوعًا مِن أنواع الهدايةِ وإصلاح البالِ شَيئًا بعْد شَيءٍ، فجعَلَ لهم جَزاءً في الدُّنيا بالهداية =



كما قال تعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِف مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ \* دَعُولهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سُلَمُ وَءَاخِرُ دَعُولهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يونس: ٩، ١٠].

وقال سُبحانَه وتعالَى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِبِ فِي ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وقال تعالَى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتَّأً بَلُ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ

= على الجِهادِ، وجَزاءً في الآخِرةِ بدُخولِ الجنَّةِ، فيَرُدُّ السَّامِعُ كُلَّ جُملةٍ إلى وَقتِها؛ لظُهورِ المعنى، وعدَم الْتباسِه. يُنظر: ((شفاء العليل)) (ص: ١٦١).

ممَّن اختار في الجُملةِ أنَّ معنى ﴿وَيُصُلِحُ بَالْمُمُ ﴾ أي: حالَهم، وأمْرَهم، وشأْنَهم: ابنُ أبي زَمنين، والسَّمعانيُّ، وابنُ كثير، والشوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ٢٣٧)، ((تفسير السَمعانيُ)) (٥/ ١٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٠٩).

وقيل: معناه: يُصلِحُ حالَهم في الآخِرةِ. وممَّن ذَهَب إلى هذا المعنى: مقاتلُ بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٥).

وممَّن اختار أنَّ معنى ﴿ وَيُصِّلِحُ بَالْهُمْ ﴾ أي: يُرْضي خُصماءَهم، ويَقبَلُ أعمالَهم: الثَّعلبيُّ، والبغَويُّ، والبغَويُّ) (٤/ ٣١)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٣١)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٣٢٤)، ((تفسير العليمي)) (٣/ ٣٢٤)، ((تفسير العليمي))

وقيل: المعنى: يُصلِحُ شأْنَهم في الجنَّةِ بالنَّعيمِ المقيمِ، وغُفرانِ الذُّنوبِ، ويُدخِلُهم إيَّاها. قاله مكِّيٌّ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكى (١١/ ٦٨٨٧).

وقال ابنُ جريرِ بناءً على قِراءةِ ﴿قَاتَلُوا﴾: (يقولُ تعالى ذِكرُه: سيُوفِّقُ اللهُ تعالَى ذِكرُه للعمَلِ بما يَرْضَى ويُحِبُّ، هؤلاء الذين قاتَلوا في سَبيلِه، ﴿وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ ﴾ ويُصلِحُ أَمْرَهم وحالَهم في الدُّنيا والآخِرةِ). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩١). ويُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ١٨٥٧/١).

وقال الزجَّاج بِناءً على قِراءة ﴿ قَاتَلُوا ﴾ أيضًا: (وقولُه: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَّلِحُ بَالْهُمْ ﴾ يُصلِحُ لهم أَمْرَ مَعاشهم في الدُّنيا مع ما يُجازيهم به في الآخرة). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٥/٧).





يُزْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

﴿ وَلَيْدِخِلُّهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ

مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ ثُوابُ مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ ثَوابًا عَظيمًا، ونَوالًا جَسيمًا؛ أَتْبَعَه ثَوابًا أَعظَمَ منه، فقال تعالَى(١):

﴿ وَلَيْ خِلُّهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ

أي: ويُدخِلُهم اللهُ الجنَّة، ويُبَيِّنُ يومَ القِيامةِ لكُلِّ واحدٍ مِن أهلِها طَريقَه إلى مَوضِعِه منها، فيَهتدي إليه بِلا استِدلالٍ، ويَعرِفُ مَنزلَه بلا إشكالٍ<sup>(٢)</sup>.

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٠٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٩١/ ١٩١)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢١)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٨)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢١٠). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٠). (٢٣١)، ((حادي الأرواح)) لابن القيّم (ص: ١٤٦). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٠). وممّن ذهَب إلى المعنى المذكور في الجُملة: مقاتلُ بن سُليمان، وابنُ جَرير، والواحديُّ، والزمخشريُّ، والقرطبيُّ، ونسَبه هو وابنُ القيِّم إلى جُمهور المفسِّرين. يُنظر: المصادر السابقة. ممّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاس في رواية عنه، وقتادةُ، ومجاهدُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٩٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ٣٢٠)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ١١٧). قال الواحديُّ: (قال مجاهدٌ: يَهتدي أهلُها إلى بُيوتِهم ومَساكِنِهم لا يُخطِئون، كأنَّهم ساكِنوها منذ خُلِقوا لا يَستدِلُّون عليها أحدًا. هذا قولُ عامَّةِ المُفسِّرين وأهلِ المعاني). ((البسيط))

وقيل: معنى: ﴿ عَرَفَهَا لَمُمْ ﴾ طبَيَها لهم. نسَبَه ابنُ قُتيبةَ إلى أصحابِ اللَّغةِ، وممَّن اختاره منهم: الراغبُ الأصفهانيُّ، وابنُ الجوْزي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٦١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٥).

وممَّن قال بهذا القول مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاس في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (١١٧/٤).

وقيل: المعنى: بيَّنها لهم في كَثيرٍ مِن آياتِه تَعريفًا يُشوِّقُ كُلَّ مُؤمِنِ أَنْ يَسعى لها.



كما قال تعالَى: ﴿ ... فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ عَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجَدِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُر ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسُّنُ ٱلثَّوَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

وعن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عنه، عن رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا خَلَص المؤمِنونَ مِن النَّارِ حُبِسوا بقَنطرة (١) بيْنَ الجنَّةِ والنَّارِ، فيَتقاصُّونَ (١) مَظالمَ كانتْ بيْنَهم في الدُّنيا، حتَّى إذا نُقُّوا وهُذِّبوا أُذِنَ لهم بدُّخولِ الجنَّةِ، فوالَّذي نَفْسُ مُحمَّدٍ بيَدِه، لأَحَدُهم بمَسكَنِه في الجنَّةِ أَدَلُّ بمَنزلِه كان في الدُّنيا!))(٣).

= وممَّن ذَهَب إلى هذا القولِ في الجُملة: القاسميُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٤).

وقيل: المرادُ: طَيّبَها بأنواعِ الملاذِّ. أو: شرَّفها لهم ورَفَعها وأعْلاها. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢١)، ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١١–١١٢).

وممَّن ذهَب إلى العُموم: البقاعي، فقال: (﴿ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ أي: بتَعريفِ الأعمالِ المُوصلةِ إليها، والتَّوفيقِ لهم إليها في الدُّنيا، وأيضًا بالتَّبصيرِ بالمنازِلِ في الآخرةِ، حتى إنَّ أَحَدَهم يَصيرُ أعرَفَ بمَنزِلِه فيها منه بمَنزِله في الدُّنيا؛ وطِيبِ رائحتِها، وجَعْلِ مَوضِعِها عاليًا، وجُدرانِها عاليةً، وهي ذاتُ أعرافٍ وشُرُفٍ). ((نظم الدرر)) (١٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨).

وقال السعدي: (﴿ وَيُدِّخِلُهُمُ ٱلْمُنَةُ عَرَّفَهَا لَمُمْ ﴾ أي: عرَّفَها أوَّلًا بأنْ شَوَّقَهم إليها، ونعَتَها لهم، وذكرَ لهم الأعمالَ المُوصلةَ إليها، التي من جُملتِها القَتلُ في سَبيلِه، ووفَّقَهم للقيامِ بما أمَرَهم به ورغَّبَهم فيه، ثمَّ إذا دخَلوا الجنَّةَ عَرَّفهم منازِلَهم وما احتوت عليه مِن النَّعيمِ المقيمِ، والعَيشِ السَّليم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥).

(١) القَنطرةُ: الجسرُ، وهي عبارةٌ عن الصِّراطِ الممدودِ بيْنَ الجنَّةِ والنارِ. قيل: إنَّها طرَفُ الصِّراطِ ممَّا يَلي الجنَّة، ويَحتمِلُ أن تكونَ مِن غيرِه بينَ الصِّراطِ والجنَّةِ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (٥/ ٥٢٧)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٥/ ٩٦)، ((مرقاة المفاتيح)) للقارى (٨/ ٣٥٦٢).

(٢) فيَتقاصُّون: بتَشديدِ الصَّادِ المُهْمَلةِ: يَتفاعَلون؛ مِن القِصاصِ، والمرادُ به تتبُّعُ ما بيْنَهم مِن المظالم، وإسقاطُ بعضها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٥/ ٩٦).

(٣) رواه البُخاريُّ (٢٤٤٠).





# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - النَّفْسُ كالعَدوِّ، إِنْ عرَفَتْ صَولةَ الجِدِّ منكَ اسْتَأْسَرَتْ لك، وإِنْ أَنِسَت عنك المهانةَ أَسَرَتْك، امنَعْها مَلذوذَ مُبَاحاتِها؛ ليَقَعَ الصُّلْحُ على تَرْكِ الحَرامِ، فإذا ضَجَّت لطَلَب المُبَاح ﴿ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ (١٠).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ الله لَانْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾ لِيَقومَ شُوقُ الجهادِ، ويَتبيَّنَ بذلك أحوالُ العبادِ؛ الصَّادِقِ مِنَ الكاذِب، ولِيُؤمِنَ مَن آمَن إيمانًا صَحيحًا عن بَصيرةٍ، لا إيمانًا مَبْنيًّا على مُتابَعةٍ أهلِ الغَلبةِ؛ فإنَّه إيمانٌ ضَعيفٌ جدًّا لا يَكادُ يَستَمِرُّ لصاحبه عندَ المِحن والبَلايا(٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ \* سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾ على على قراءة ﴿ قَاتَلُوا ﴾ فيه بُشرى عَظيمةٌ لِمَن جاهَدَ ساعةً ما، بأنَّ اللهَ يُميتُه على الإسلام المُستلزِم لئلَّا يَضيعَ له عَمَلٌ (٣).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالَى: ﴿ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ ﴾ أنَّ مِن صِيَغِ الأمْرِ المصدرَ النَّائِبَ عن فِعلِ الأمْر (٤).

٢ - في قُولِه تعالَى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَنْ خَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ ﴾ أنَّ رَبْطَ الأسيرِ إنْ كان مِن الكُفَّارِ هو مِن مصالح الدِّينِ، وقدْ أمَرَ اللهُ تعالَى به (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) (٣/ ١٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (١١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (٢/ ٥٣٨).



٣- في قَولِه تعالَى: ﴿ حَقَى إِذَا أَنْحَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَبَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاةً ﴾ دَليلٌ على أنَّ المُفاداة والمَنَّ لا يجوزُ قبْلَ النِّكاية والإثخان (١٠).

٤ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّفَابِ حَتَّى إِذَا ٱلْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَا فِذَاةً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ فيه بيانُ كيفيَّةِ الجِهادِ: فعندَ اللِّقاءِ بضربِ الرِّقابِ، وعِندَ الإثخانِ وإزالةِ الامتِناعِ بشَدِّ الوَثاقِ بالأَسْرِ، ثمَّ يَتخَيَّرُ فيهم الإمامُ مَنَّا، أو فِداءً بمالِ أو أسرى مِنَ المُسلِمينَ (٢).

٥- قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ حَقَىٰ إِذَا أَنْحَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَقَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ فيه سُؤالُ: (إمَّا) (وإمَّا) للحَصرِ، وحالُهم بعْدَ الأَسْرِ غيرُ مُنحَصِرٍ في الأَمْرَين، بلْ يجوزُ القَتلُ والاستِرقاقُ، والمَنُّ والفِداءُ؟

الجوابُ: هذا إرشاذُ؛ فذكرَ الأمرَ العامَّ الجائِزَ في سائِرِ الأجناسِ (٣)، ولَمَّا كان الإمامُ مُخيَّرًا في أَسْراهم بيْن أربعةِ أشياءَ: القَتلِ، والإطلاقِ مجَّانًا، والإطلاقِ بالفِديةِ -وهي شَيُّ يأخُذُه عِوَضًا عن رقابِهم -، والاسترقاق؛ عبَّرَ عن ذلك بقولِه مُفَصِّلًا: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا ﴾، أي: أنْ يُنعِموا عليهم إنعامًا ﴿ بَعَدُ ﴾، أي: في جميع بقولِه مُفَصِّلًا: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا ﴾، أي: أنْ يُنعِموا عليهم إنعامًا ﴿ بَعَدُ ﴾، أي: في جميع أزمانِ ما بعْدَ الأَسْرِ باستبقائِهم، ثمَّ بعْدَ الإنعامِ باستبقائِهم إمَّا أنْ يكونَ ذلك مع الاسترقاقِ أو مع الإطلاق، ثمَّ الإطلاقُ إمَّا مجَانًا ﴿ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ بمالٍ أو بأسرى مِنَ المُسلِمين ونحو ذلك؛ فأفْهَمَ التَّعبيرُ بالمَنِّ -الذي مَعناه الإنعامُ - أنَّ الإبقاءَ غيرُ واجب، بل جائِزُ، ودخلَ في الإبقاءِ ثَلاثُ صُورٍ: الاسترقاقُ، والإطلاقُ مجّانًا، وبالفِداء، فصَرَّ حسُبحانَه وتعالَى بالفِداءِ -الَّذي معناه الأَخْذُ - على وجْهِ مجّانًا، وبالفِداء، فصَرَّ حسُبحانَه وتعالَى بالفِداءِ -الَّذي معناه الأَخْذُ - على وجْهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطى (ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٨-٣٩).



أنَّه قَسيمٌ للمَنِّ؛ فعُلِمَ أنَّ المرادَ به الإبقاءُ مع عدَمِ الأَخْذِ، فدخَلَ فيه الإطلاقُ مجَّانًا، وهو واضِحٌ، والاسترقاقُ؛ لأنَّه إنعامٌ بالنِّسبة إلى القَتلِ، وأَفْهَمَ التَّعبيرُ بالمَنِّ -الذي معناه الإنعامُ مِن المنَّانِ الذي هو اسمُه تعالَى، ومعناه المُعطي بالمَنِّ -الذي معناه الإنعامُ مُخَيَّرٌ فيه لا واجِبٌ؛ لأنَّه لو كان واجبًا كان حقًا لا نِعمةً؛ فقدْ دخَلَت الصُّورُ الأربَعُ في التَّعبيرِ بهاتينِ الكَلِمَتينِ. وكُلُّ هذا على ما يَراه الإمامُ أو نائبُه مَصلحةً(۱).

٦- في قولِه تعالَى: ﴿ حَقَّ إِذَا أَنْحَنتُمُو مُرْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ دَليلٌ على جَوازِ المُفاداةِ ورَدِّ مَن قدْ أُخرِجَ إلى دارِ الإسلامِ مِن الكُفَّارِ إلى دارِ الكُفرِ، والمَنِّ عليه قبْلَ الإسلامِ؛ لأنَّه إذا أسلَمَ استغنَى عن المَنِّ عليه، وحَرُمَت المفاداةُ به (٢).

٧- قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لاَ انْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾، فيه سُؤالٌ: لا يُبتَلَى الشَّيهُ النَّفيسُ بما يُخافُ منه هَلاكُه؛ فإنَّ السَّيفَ المُهنَّدَ القاطِعَ الكبيرَ القِيمَةِ، لا يُجرَّبُ بالشَّيءِ الصُّلبِ الَّذي يُخافُ عليه منه الانكسارُ، ولكِنَّ الكبيرَ القِيمَةِ، لا يُجرَّبُ بالشَّيءِ الصُّلبِ الَّذي يُخافُ عليه منه الانكسارُ، ولكِنَّ الاَدَمِيَّ مُكرَّمٌ، كرَّمَه اللهُ وشرَّفَه وعظَّمَه، فلماذا ابتلاهُ بالقِتالِ، وهو يُفضِي إلى القَتل والهَلاكِ إفضاءً غيرَ نادِر، فكيف يَحسُنُ هذا الابتِلاءُ؟

الجَوابُ: القتلُ ليْس بإهلاكِ بالنِّسبةِ إلى المُؤمِنِ؛ فإنَّه يُورِّثُ الحياةَ الأبدِيَّة، فإذا ابتَلاهُ بالقِتالِ فهو على تَقديرِ أَنْ يُقتَلَ مُكرَّمٌ، وعلى تَقديرِ أَلَّا يُقتَلَ مُكرَّمٌ، هذا إنْ قاتَلَ، وإنْ لم يُقاتِلْ فالموتُ لا بدَّ منه، وقدْ فوَّتَ على نفْسِهِ الأجرَ الكبيرَ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٠٣ - ٢٠٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤١).



#### بلاغةُ الآيات:

قُولُه تعالَى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَىٰ إِذَا ٱثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَىٰ تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا أَذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَىٰ تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا أَذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُكُمْ \* سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ \* وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْخَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴾ وَاللَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُكُمْ \* سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ \* وَيُدِدُخِلُهُمُ ٱلْخَنَّةُ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴾

- الفاءُ في قوله: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ لِتَفْريعِ هذا الكَلامِ على ما قبْلَه؛ مِن إثارةِ نُفوسِ المُسلِمين بتَشنيعِ حالِ المُشرِكين وظُهورِ خَيبةِ أعْمالِهم، وتنويهِ حالِ المُسلِمين وظُهورِ خَيبةِ أعْمالِهم، وتنويهِ حالِ المُسلِمين وتَوفيقِ آرائِهِم، والمَقصودُ: تَهوينُ شأْنِهم في قُلوبِ المُسلِمين، وإغْراؤُهم بقَطْعِ دابرِهم؛ لِيكونَ الدِّينُ كلَّه لله؛ لأنَّ ذلك أعظمُ مِن مَنافِعِ فِداءِ أَسْراهم بالمالِ؛ لِيَعبُدَ المُسلِمون ربَّهم آمنِينَ. وذلك ناظِرٌ إلى آيةِ سُورةِ فِداءِ أَسْراهم بالمالِ؛ لِيَعبُدَ المُسلِمون ربَّهم آمنِينَ. وذلك ناظِرٌ إلى آية سُورةِ (الأنفالِ) وإلى ما يُفِيدُه التَّعليلُ مِن قَولِه: ﴿ حَقَى تَضَعَ ٱلْمَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (١).

- وضَرْبُ الرِّقَابِ كِنايةٌ عن القتْلِ؛ لا أنَّ الواجِبَ أنْ تُضرَبَ الرِّقَابَ خاصَّةً دُونَ غَيرِها مِن الأعضاء؛ وذلك أنَّهم كانوا يقولونَ: ضَرَبَ الأميرُ رَقَبة فُلانٍ، وضرَبَ عُنقَه، وضرَب ما فيه عَيْناه: إذا قتلَه؛ وذلك أنَّ قتْلَ الإنسانِ أكثرُ ما يكونُ بضَرْبِ رَقَبتِه، فوقَعَ (ضَرْبَ الرِّقَابِ) كِنايةً عن القتْلِ، وإنْ ضُرِبَ بغيرِ يكونُ بضَرْبِ رَقَبتِه، فوقَعَ (ضَرْبَ الرِّقَابِ) كِنايةً عن القتْلِ، وإنْ ضُرِبَ بغيرِ رَقَبتِه. على أنَّ في هذه العِبارةِ مِن الغِلْظةِ والشِّدَّةِ ما ليْس في لَفْظِ القتْلِ؛ لِمَا فيه مِن تَصويرِ القتْلِ بأشنَعِ صُورةٍ، وهو حَزُّ العُنُقِ، وإطارةُ العُضْوِ الَّذي هو رأْسُ البَدَنِ، وعُلُوه، وأوجَهُ أعْضائِه، ولقدْ زاد في هذه الغِلْظةِ في قَولِه تعالَى: ﴿ فَأُضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاضَرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ (١٢ [الأنفال: ١٢].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/ ۸۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٦٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٧٨، ٧٩).



- قَولُه: ﴿ حَقَىٰ إِذَا آَثَغَنَتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَبُاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ الوَثاقُ: الشَّيءُ الذي يُوثَقُ به. وهو هنا كِنايةٌ عن الأسْرِ؛ لأنَّ الأسْرَ يَستلزِمُ الوَثاقُ: الشَّيءُ الذي يُشَدُّ به الأسيرُ، والمعنى: فاقْتُلوهم، فإنْ أَثْخَنتُم منهم فأسِروا منهم (۱).

- وتَعريفُ الرِّقابِ والوَثاقِ يَجوزُ أَنْ يكونَ لِلعهْدِ الذِّهنيِّ، ويَجوزُ أَنْ يكونَ عِوضًا عن المُضافِ إليه، أي: فضَرْبَ رقابهم، وشُدُّوا وَثاقَهم (٢).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال هاهنا: ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ فعُبِّرَ بالمصدر، وقال في (الأنفال): ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [الأنفال: ١٢] فَعُبِّر بالفعل، وفائدةُ ذلك: أنَّ المقصودَ أوَّلًا في بعض السُّور قدْ يكونُ صُدورَ الفِعل مِن فاعل ويَتبَعُه المصدَرُ (الحدثُ) ضمنًا؛ إذ لا يُمكِنُ أَنْ يَفعَلَ فاعلٌ إلَّا ويقَعُ منه المصدرُ (الحدَثُ) في الوجود، وقدْ يكونُ المقصودُ أوَّلًا المصدرَ (الحدَثَ)، ولكنَّه لا يُوجَدُ إلَّا مِن فاعل، فيُطلَبُ منه أَنْ يَفعَلَ، إذا عُرِف هذا، فما في (الأنفالِ) حِكايةٌ عن الحربِ الكائنةِ، وهمْ كانوا فيها، والملائكةُ أُنزِلوا لنُصرة مَن حضَر في صَفِّ القتالِ؛ فصُّدورُ الفعل منه مَطلوبٌ، وهاهنا الأمرُ واردٌ في غيْر وقْتِ القتالِ؛ بدَليل قولِه تعالَى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ﴾، والمقصودُ بيانُ كونِ المصدر (الحدثِ) مَطلوبًا؛ لتَقدُّم المأمور على الفعل، قال: ﴿فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾. وفيما ذُكِر تَبييَّنُ فائدةٌ أُخرى؛ وهي أنَّ اللهَ تعالَى قال هناك: ﴿وَٱضۡرِبُوا۟ مِنْهُمۡ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ [الأنفال: ١٢]؛ وذلك لأنَّ الوقتَ وقْتُ القتالِ، فأرشَدَهم إلى المقتل، وغيره إنْ لم يُصِيبوا المقْتَلَ، وهاهنا ليْس وقْتَ القتالِ، فبيَّن أنَّ المقصودَ القتل،

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وغرَضُ المسلِم ذلك(١).

- وقُدِّمَ المَنُّ على الفِداءِ تَرْجيحًا له؛ لأنَّه أعوَنُ على امتِلاكِ ضَميرِ المَمْنونِ على المَنْ على الفِداءِ تَرْجيحًا له؛ لأنَّه أعوَنُ على العربُ تَفْتَخِرُ بِه (٣). وقيل: عليه (١٤). أو: لأنَّه مِن مكارِمِ الأخلاقِ؛ ولهذا كانت العربُ تَفْتَخِرُ بِه (٣). وقيل: إنَّ في ذلك إشارةً إلى تَرجيحِ حُرمةِ النَّفسِ على طَلَبِ المالِ (١٤).

- والغايةُ المُستفادَةُ مِن (حتَّى) في قُولِه: ﴿ حَقَّىٰ تَضَعُ ٱلْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ﴾ قيل: لِلتَّعليلِ لا لِلتَّقييدِ، أي: لِأَجْلِ أَنْ تَضَعَ الحرْبُ أوزارَها، أي: لِيَكُفَّ المُشرِكون عنها، فتأمنوا مِن الحرْبِ عليكم، وليستْ غايةً لِحُكْمِ القِتالِ، والمعنى: يَستمِرُّ هذا الحُكمُ بهذا لِيَهِنَ العَدُوُّ، فيَتْرُكوا حَرْبَكم؛ فلا مَفهومَ لِهذه الغاية؛ فالتَّعليلُ الحُكمُ بهذا لِيهِنَ العَدُوُّ، فيَتْرُكوا حَرْبَكم؛ فلا مَفهومَ الهذه الغاية؛ فالتَّعليلُ مُتَّصِلٌ بقولِه: ﴿ فَضَرِّبُ ٱلرِقَابِ ﴾، وما بيْنَهما اعْتِراضُ، والتَّقديرُ: ﴿ فَضَرِّبُ ٱلرِقَابِ ﴾، أي وما بيْنَهما اعْتِراضُ، والتَّقديرُ: ﴿ فَضَرِّبُ ٱلرِقَابِ ﴾، وما بيْنَهما اعْتِراضُ، والتَّقديرُ: ﴿ فَضَرِّبُ ٱلرِقَابِ ﴾، وما بيْنَهما أعْتِراضُ، والتَقديرُ: ﴿ فَضَرِّبُ ٱلرِقَابِ ﴾، وما بيْنَهما أعْتِراضُ، والتَقديرُ: ﴿ فَضَرِّبُ ٱلرِقَابِ ﴾، وما بيْنَهما أعْتِراضُ، فيكونُ واردًا مَورِدَ التَعليمِ أَو المَورِدَ التَّعليمِ أَنْ تَضَعَ الحرْبُ أَو اللَّهُ اللَّيْسِ الْإِبْقاءِ على مَن تَغلِبونَه بالأَسْرِ؛ لِيكونَ المَنْ بعُدَ ذلك أو الفِداءُ ﴿ وذلك بناءً على تَفسير الإثخانِ بالغَلَبةِ.

- والأوزارُ: الأثقالُ، ووَضْعُ الأوزارِ تَمثيلٌ لإنتهاءِ العَمَلِ؛ فشُبِّهَت حالةُ انتهاءِ القِرارُ: الأثقالُ، وهذا مِن مُبتَكراتِ القُر آنِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٦).



- قولُه: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَصَرَ مِنْهُمْ ﴾ الإتيانُ باسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ لِتَمْييزِ المُشارِ إليه أكمَلَ تَمْييزٍ ؟ تَنْويهًا به. ويُفِيدُ اسمُ الإشارةِ تَقريرَ الحُكْمِ، ورُسوخه في النُّفوسِ(١).

- وتَعديةُ (انتَصَرَ) بِحَرْفِ (مِن) -مع أَنَّ حقَّه أَنْ يُعدَّى بِحَرْفِ (على)-؛ لِتَضْمينِه معنى: (انتقَمَ)(٢).

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُلِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ \* سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَا هَمْ \* وَيُدَخِلُهُمُ اللَّهُ عَرَفَهَا لَهُمْ مَ وَاللَّهُمْ اللَّهُ عَرَفَهَا لَهُمْ مَ هَا اللَّهِ مَن مَظاهِرِ مَظاهِرِ بَلْوى بَعضِهم ببَعضٍ ، وهو مُقابِلُ ما في قولِه: ﴿ وَإِمَّا فِذَاءَ ﴾ فإنَّ ذلك مِن مَظاهِرِ إهانةِ اللَّذين كَفَروا ؛ ﴿ وَإِمَّا فِذَاءَ ﴾ فإنَّ ذلك مِن مَظاهِرِ إهانةِ اللَّذين كَفَروا ؛ فذكرَ هنا ما هو مِن رِفعةِ الذين قاتلوا في سَبيلِ اللهِ مِن المُؤمِنين بعِنايةِ اللهِ بهم (٣).

- وجُملةُ ﴿ وَالَّذِينَ قُلِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾ إلخ عطفٌ على جُملةِ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الرِّفَاتِ ﴾ الآية ؛ فإنَّه لَمَّا أَمَرَهم بقِتالِ المشركينَ ، أَعْقَبْ الأَمْرَ بوَعدِ الجَزاءِ على فِعلِه (٤٠).

- وذِكرُ (الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) إِظْهارٌ في مَقامِ الإضمارِ؛ إذ كان مُقْتضَى الظَّاهِرِ أَنْ يُقالَ: فلنْ يُضِلَّ اللهُ أَعْمالَكم، وهكذا بأُسلوبِ الخِطابِ؛ فعُدِلَ عن مُقْتضى الظَّاهِرِ مِن الإضمارِ إلى الإظهارِ؛ لِيكونَ في تقديم المُسنَدِ إليه على الخَبرِ الفِعليِّ إفادةُ تَقوِّي الخَبرِ، ولِيكونَ ذَريعةً إلى الإتيانَ بالمَوصولِ؛ للتَّنويهِ بصِلَتِه، ولِلْإيماءِ إلى وَجْهِ بِناءِ الخَبرِ على الصِّلةِ بأَنَّ تلك الصِّلةَ هي عِلَى الضِّلةِ مِن الخبرِ مَن الخبرِ على الصِّلةِ بأنَّ تلك الصِّلةَ هي عِلَّةُ ما وَرَدَ بعْدَها مِن الخبرِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/۲٦، ۸۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- وجُملةُ ﴿ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴾ خبَرٌ عن المَوصولِ، وقُرِنَتْ بالفاءِ لإفادةِ السَّبيَّةِ فِي تَرتُّبِ ما بعْدَ الفاءِ على صِلةِ المَوصولِ؛ لأنَّ المَوصولَ كثيرًا ما يُشْرَبُ مَعنى الشَّرْطِ، فيُقرَنُ خَبَرُه بالفاءِ، وبذلك تكونُ صِيغةُ الماضي في فِعلِ ﴿ قُئِلُوا ﴾ مُنْصرفةً إلى الاستقبال؛ لأنَّ ذلك مُقْتضَى الشَّرْطِ(١٠).

- وقال في حَقِّ الكافِرِ: ﴿ أَضَكَلَ ﴾ [محمد: ١]، بصيغة الماضي، ولم يَقُلْ: (يُضِلُّ)؛ إشارَةً إلى أنَّ عَمَلَه حيث وُجِدَ عَدَمٌ، وكَأَنَّه لَم يُوجَدْ مِن أصلِه، وقال في حقِّ المؤمِنِ: ﴿ فَلَن يُضِلَّ ﴾، ولم يَقُلْ: (ما أضلَّ)؛ إشارَةً إلى أنَّ عَمَلَه كلَّما ثبَتَ عليه أثبِتَ له، وبيْنَهما غايةُ الخِلافِ، كما أنَّ بيْنَ الدَّاعي والصَّادِّ غايةَ التَّالُين والتَّضادِّ(٢).

- وجُملةُ ﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾ وما عُطِفَ عليها بَيانٌ لِجُملةِ ﴿ فَلَن يُضِلَّ أَعَلَكُمْ ﴾ (٣).

- في قولِه تعالَى: ﴿ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ ﴾ مُناسبةٌ حسنةٌ؛ فقد قال تعالَى هنا (يُصْلِحُ)، وفي أوَّلِ السُّورةِ قال: (أَصْلَحَ بَالَهُمْ) [محمد: ٢]؛ ووَجْهُ ذلك: أنَّ الماضي والمستقبل راجعٌ إلى أنَّ هناكَ وَعَدَهم ما وَعَدَهم بسبب الإيمانِ والعملِ الصَّالحِ، وذلك كان واقعًا منهم، فأخبر عن الجزاءِ بصِيغة تدُلُّ على الوقوع، وهاهنا وعَدَهم بسبب القتالِ والقتلِ، فكان في اللَّفظِ ما يَدُلُّ على الاستقبالِ؛ لأنَّ قولَه تعالَى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُهُ ﴾ [محمد: ٤] يدُلُّ على الاستقبالِ، فقال: ﴿ وَيُصْلِحُ اللهُمْ ﴾ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤١).





#### الآيات (١١-٧)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَتَعَسَّا ﴾: أي: عِثارًا وسُقوطًا وهَلاكًا، يُقالُ للعاثِرِ: تَعْسًا: إذا لم يُريدوا قيامَه، وأصلُ (تعس): يدُلُّ على الكَبِّ(١).

﴿ فَأَحْبَطَ ﴾: أي: فأبطَلَ وأذهَبَ الأجرَ، وأصلُ (حبط): يذُلُّ على بُطْلانٍ (٢٠).

﴿ عَقِبَةُ ﴾: أي: خاتمةً. وعاقبةُ كلِّ شَيءٍ: آخرُه، أو: ما يُؤدِّي إليه السَّبُ المتقدِّمُ، والعاقِبةُ تختصُّ بالثَّوابِ إذا أُطلِقتْ، وقد تُستعمَلُ في العقوبةِ إذا أُضيفَتْ، وأصلُ (عقب): تأخيرُ شَيءٍ، وإتيانُه بعدَ غَيره (٣).

﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْمٍ ﴾: أي: أهلكهم. وأصلُ التَّدميرِ: إدخالُ الهلاكِ على المُهلَكِ، وأصلُ (دمر): يذُلُّ على الدُّخولِ في البَيتِ وغيرِه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٣٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩/ ٥٥) و(٢١/ ٢٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٩)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٩/ ٥٨١٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٥٧) و (٢٠/ ٣٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٠٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٨)، =



﴿ مَوْلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: أي: وَلِيُهم وناصِرُهم، والمَوْلَى: الوَلِيُّ القَريبُ، والحَليفُ، والنَّاصِرُ، وأصلُ (ولي): يدُلُّ على القُرْبِ(١).

### المُعنى الإجماليُّ:

يُبشِّرُ الله تعالى المؤمنينَ بنَصرِه إذا نصَروا دينَه، فيقولُ: يا أيُّها الَّذين آمَنوا إن تَنصُروا دينَ الله ورسولَه يَنصُرْكم الله، ويُثبِّتْ أقدامَكم عندَ قِتالِ أعدائِكم.

ثمَّ يَتوعَّدُ اللهُ تعالَى الكافرينَ بالخَيبةِ والخُسْرانِ، فيقولُ: والَّذين كَفَروا بالحَقِّ فَخِزْيًا لهم وهلاكًا، وسُقوطًا لا قيامَ بَعْدَه، وجَعَل اللهُ أعمالَهم باطِلةً.

ثمَّ يُبيِّنُ الله سبحانَه الأسبابَ الَّتي أدَّتْ بهم إلى الخُسرانِ، فيقولُ: ذلك الإِتْعاسُ للكافِرينَ بسَبَب أنَّهم كرهوا القُرآنَ الَّذي أنزَلَه اللهُ، فأبطَلَ اللهُ أعمالَهم.

ثمَّ يُوبِّخُ الكافِرينَ على عدمِ الاعتبارِ بمصيرِ الَّذين مِن قَبْلِهم، فيقولُ: أَفلَمْ يَسِرِ المُشرِكونَ في الأرضِ فينظُروا كيف كانت نهايةُ الكُفَّارِ الَّذين مِن قبْلِهم، أَهلكَهم اللهُ واستأصَلَهم، ولِغيرِهم مِنَ الكُفَّارِ أَمثالُ تلك العاقِبةِ مِن الهلاكِ والدَّمارِ إن لم يُؤمِنوا.

ذلك النَّصرُ للمُؤمِنينَ والهَلاكُ للكافِرينَ بسَبَبِ أَنَّ اللهَ يَتولَّى المؤمنينَ ويَنصُرُهم، وأَنَّ الكافِرينَ لا وَلِيَّ لهم يَتولَّاهم ويَنصُرُهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ ﴾.

<sup>= ((</sup>تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٥)، ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (٢/ ٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١٢/ ٢٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٢/ ٣١٢).





### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا ذَكرَ اللهُ تعالى القِتالَ، تشَوَّفَ السَّامعُ إلى حالِ المُقاتِلِ مِنَ النَّصرِ والخَذلان؛ فأجابَ بما يُعرِّفُ بشَرطِ النَّصر(١).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ أنَّه لو شاءَ اللهُ لانتصر منهم، عُلِمَ منْه أنَّ ما أمرَ به المُسلِمينَ مِن قِتالِ الكُفَّارِ إِنَّما أرادَ منه نَصْرَ الدِّينِ بقَطْعِ شَوكةِ أعْدائِه الَّذين يَصُدُّونَ النَّاسَ عنه؛ أَتْبَعَهُ بالتَّرغيبِ في نَصْرِ اللهِ، والوعْدِ بتَكفُّلِ اللهِ لهم بالنَّصرِ إنْ نَصَروه، وبأنَّه خاذِلُ الَّذين كَفَروا بسَبَب كَراهيتِهم ما شَرَعَه مِن الدِّينِ (۱).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴾.

أي: يا أَيُّهَا الَّذين آمَنوا إِن تَنصُروا دينَ الله ورسولَه يَنصُرْكم اللهُ (٣).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٠٨).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٥).

ممَّن اختار أنَّ المعنى: إن تَنصُروا دينَ اللهِ ورسولَه يَنصُرْكم على عدوِّكم: البغويُّ، والزمخشري، وابن الجوزي، والرَّسْعَني، والبيضاوي، والنسفي، والخازن. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ١١٧)، ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٣٥٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٠)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٣٢٤)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٤١).

وقال بعضُ المفسِّرينَ: المعنى: إن تَنصُروا دينَ اللهِ يَنصُرْكم على أعدائِكم. وممَّن قال ذلك واقتصر عليه: السَّمَرْقَنْديُّ، والقرطبي، والعُليمي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٩٢)، ((تفسير العليمي)) (٢/ ٣١٢)، ((تفسير العليمي)) (٣/ ٣١٢)، ((تفسير العليمي)) (٣/ ٣٨).

قال الواحدي: (قال أهل المعاني: إن تَنصُروا دينَ اللهِ ورسولَه بالجهادِ، إلَّا أَنَّه أُضيفَ النَّصرُ إلى اللهِ تفخيمًا لِشَانِه وتعظيمًا، وتلَطُّفًا في الاستِدعاءِ إليه، كالتَّلطُّفِ في ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ ٱللهَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]). ((السبط)) (٢٢٦/٢٠).



كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيَّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠].

﴿ وَكُثِيِّتَ أَقَدًا مَكُمْ ﴾.

أي: ويُثبِّتْ أقدامَكم عندَ قِتالِ الكُفَّارِ؛ فلا تخافونَ منهم، ولا تَفِرُّونَ مهما كَثُرَ عَددُهم وقَويَتْ عُدَّتُهم(١).

= وقال ابن عطيَّة: (وقولُه تعالى: ﴿إِن نَصُرُوا الله ﴾ فيه حذْفُ مُضاف، أي: دينَ اللهِ ورسولَه، والمعنى: تنصُروه بجدِّكم واتِّباعِكم وإيمانِكم ﴿يَصُرُكُم ﴾ بخلْقِ القوَّةِ لكم، والجرأة، وغيرِ ذلك مِن المعارِفِ). وفسَّر السعديُّ نصْرَ اللهِ بالقيامِ بدينِه، والدَّعوةِ إليه، وجهادِ أعدائِه، والقَصدِ بذلك وجْهَ الله تعالى. وفسَّر نصْرَ اللهِ لهم وتثبيتَ أقدامِهم بالرَّبطِ على قُلوبِهم بالصَّبرِ والطُّمأنينةِ والثَّباتِ، وأن يُصبِّرُ أجسامَهم على ذلك، ويُعينَهم على أعدائِهم. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥). وقال البِقاعي: (﴿إِن نَصُرُوا الله ﴾ أي: يَتجدَّد لكم نيَّة مُستمِرَّةٌ وفِعلٌ دائمٌ على نُصرةِ دِينِ الملِكِ الأعظم، بإيضاحِ أدلَّتِه وتَبينِها، وتَوهيةِ شُبَهِ أهلِ الباطلِ وقتالِهم، ويكونُ ذلك خالصًا له). ((نظم الدرر)) (١٨٨/ ٢٠٩).

قال السمعاني: (والنَّصرُ مِن الله: هو الحِفظُ والهِدايةُ. وعن قَتادةَ قال: مَن يَنصُرِ اللهَ يَنصُرْه، ومَن يَسأَلْه يُعِطْه. ويُقالُ: يَنصُرْكم بتَغليبِكم على عدوِّكم، وإعلائِكم عليهم). ((تفسير السمعاني)) (/ ١٧٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹۳)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٧٠)، ((تفسير الزمخشري)) (١٥/ ٢٥١)، ((تفسير القرطبي)) (٢٥١ /٢٥١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٥١).

قال الواحدي: (قال الكَلْبِيُّ ومُقاتِلٌ: يعني: عندَ القِتالِ. وقيل: علي الإسلامِ. ورُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ: على الصِّراطِ). ((البسيط)) (٢٠ ٢٢٦).

وممَّن اختار القولَ الأوَّلَ: أَنَّ التَّثبيتَ عندَ القتالِ (أي: بالنَّصِرِ والمَعونةِ والعِصمةِ مِن الفِرارِ): السمر قنديُّ، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، والعُلَيمي، والشوكاني، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السموقندي)) (٣/ ٢٩٩)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٧٠)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير البوزي)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٣٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٥١). وقال البقاعي: (﴿ وَيُثِينَ أَقَدَامَكُمُ ﴾ أي: تثبيتًا عظيمًا، بأن يَمْلاً قُلوبَكم سكينةً واطمئنانًا، =



### ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ١

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه تعالى لَمَّا قال: ﴿ وَيُثِيِّتُ أَقَدَامَكُو ﴾ [محمد: ٧]، جاز أَنْ يُتوهَّمَ أَنَّ الكافِرَ أيضًا يَصِبِرُ ويَثبُتُ للقِتالِ؛ فيدومُ القِتالُ والحِرابُ والطِّعانُ والضِّرابُ، وفيه المَشقَّةُ العَظيمةُ، فقال تعالى: لكمُ الشَّباتُ، ولهمُ الزَّوالُ والتَّغيُّرُ والهَلاكُ؛ فلا يكونُ الثَّباتُ؛ ففي الآيةِ زِيادةُ في تَقويةٍ قُلوبِ المُؤمِنين (١).

وأيضًا لَمَّا ذَكرَ أهلَ الإيمانِ؛ بيَّن ما لأهل الكُفرانِ(٢)، فقال:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعَسَّا لَمُّمْ ﴾.

أي: والَّذين كَفَروا بالحَقِّ فخِزيًا لهم وشَقاءً وهَلاكًا، وعِثارًا وسُقوطًا لا قيامَ بَعدَه (٣).

﴿ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

أي: وجَعَل اللهُ أعمالَهم باطِلةً لا نَفْعَ فيها(٤).

<sup>=</sup> وأبدانكم قوَّةً وشجاعةً في حالِ القتلِ، ووقْتَ البحثِ والجدالِ، وعندَ مُباشرةِ جميعِ الأعمالِ، فتَكونوا عالينَ قاهِرينَ في غايةِ ما يكونُ مِن طِيبِ النُّفوسِ، وانشِراحِ الصُّدورِ؛ ثقةً باللهِ، واعتِزازًا به وإن تَمالاً عليكم أهلُ الأرضِ). ((نظم الدرر)) (١٨/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹۲، ۱۹۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۳۲، ۲۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۱۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۰۹، ۲۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۵، ۸۵).

قال البِقاعي: (﴿ فَتَعَسَّا ﴾ أي: فقد عَثروا، فيُقالُ لهم ما يُقالُ للعاثِرِ الَّذي يُرادُ أنَّه لا يقومُ: تَعْسًا لا قيامَ معه، كما يُقالُ لِمن عَثر وأُريدَ قيامُه: لَعًا [أي: ارتفاعًا] لك). ((نظم الدرر)) (١٨/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٣٣)، ((تفسير ابن =



﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ١٠٠٠ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى ما صنَعَ بالمُشرِكينَ؛ لِيَجتَرئَ به حِزبُه عليهم - بيَّنَ سَبَبه؛ ليُجتَنبَ (١).

﴿ ذَاكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ فَا رَبِّكُ ﴾.

أي: ذلك الإتْعاسُ للكافِرينَ وإضلالُ أعمالِهم بسَبَبِ أنَّهم كَرِهوا القُرآنَ الَّذي أنزَلَه اللهُ، فأبغَضُوه ولم يَقبَلوه ولم يَتَبِعوه؛ فأبطَلَ اللهُ أعمالَهم، فلا يَنتَفِعونَ منها في الدُّنيا، ولا في الآخِرةِ (٢٠)!

﴿ أَفَامَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَنْنُلُهَا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَنْنُلُهَا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَ وَلِلْكَفِرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَالُهَا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَ وَلِلْكَفِرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا لَكُولِينَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمْ وَلِلْكَفِرِينَ عَلَيْهِمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْلِلْكَافِرِينَ عَلَيْهِمْ أَنْ عَلَيْهِمْ أَنْ عَلَيْهِمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَّ

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لا يَستَهِينُ بهذه القَضايا، ويَجترِئُ مِثلَ هذه البَلايا إلَّا مَن أمِنَ العُقوبة، ولا يأمَنُ العُقوبة إلَّا مَن أعرَضَ عنِ اللهِ سُبحانَه وتعالى، وكان يَكْفي في الصَّدِّ عنِ الأمْرَيْنِ وقائِعُه تعالى بالأُمَمِ الخاليَةِ مِن أَجْلِ تَكْذيبِ رُسُلِه، ومُناصَبةِ أولِيائِه، والاعتِداءِ على حُدودِه؛ قال تعالى (٣):

﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

<sup>=</sup> كثير)) (۷/ ۳۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۵).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۳۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۵، ۸۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢١١).



أي: أفلم يُسافِرِ المُشرِكونَ في الأرضِ فيَنظُروا كيف كانت نهايةُ الكُفَّارِ الَّذين مِن قَبْلِهم بسَبَب كُفرِهم (١٠)؟

﴿ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾.

أي: أهلَكَ اللهُ مَنازلَهم وأموالَهم، وأبادَهم واستأصَلَهم (٢).

﴿ وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴾.

أي: ولِغَيرِهم مِنَ الكُفَّارِ أمثالُ تلك العاقِبةِ مِن الهلاكِ والدَّمارِ إن لم يُؤمِنوا(٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹۰)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٩)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن ٢١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (( (تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۸، ۸۸۸).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ١٩٥)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٩٩)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٢١٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢١٢، ٢١٣).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقوله: ﴿ وَلِلْكُفْرِينَ ﴾ أي: كفَّارُ مكَّةَ: ابنُ جرير، والثعلبي، ومكِّي، والبغوي، والقرطبي، وابنُ جُزَي، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩٥)، ((تفسير الثعلبي)) (٩/ ٣١)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١١/ ٢٨٢)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٨١)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٨٨).

ومِن المفسِّرين مَن قال: المرادُ: كفَّارُ هذه الأُمَّةِ. وممَّن اختاره: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمرقنديُّ، والرَّسْعَني، والنسفي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٩٩)، ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٥٥)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٢٢٤).

وقال ابن أبي زَمَنين: (﴿ وَلِلْكُفِرِينَ أَمَنْلُهَا ﴾ يعني: عاقِبةَ الَّذين تقومُ عليهم السَّاعةُ؛ كفَّارِ آخِرِ هذه الأمَّة: يهْلكُونَ بالنَّفخةِ الأولى). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٢٣٨/٤).

ويحتمِلُ أَنْ يكونَ المرادُ: لهم أمثالُها في الآخرة، كأنَّه يقولُ: دَمَّر اللَّهُ عليهم في الدُّنيا، ولهم في الآخرة أمثالُها. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٣).



## كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتِيعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ \* كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [المرسلات: ١٦ - ١٨].

# ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَلْفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمُ ﴿ الْ ﴾.

= وقال السعديُّ: (وللكافِرين في كلِّ زمانٍ ومكانٍ أمثالُ هذه العواقِبِ الوَخيمةِ، والعُقوباتِ الذَّميمة). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥).

وفي قوله: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ آمَنَاهُمَا ﴾ قال أبو حيَّان: (أي: أمثالُ تلك العاقِبةِ والتَّدميرةِ الَّتِي يدُلُّ عليها ﴿ دَمَّرَ ﴾، أو: الهَلكةِ؛ لأنَّ التَّدميرَ يدُلُّ عليها، أو السُّنَّة، لقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي اللَّذِينَ خَلَوًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨، ٢٦]. والوجهُ الأوَّلُ هو الرَّاجحُ؛ لأنَّ العاقبةَ مَنطوقٌ بها، فعاد الضَّميرُ على المَلْفوظِ به، وما بَعْدَه مَقولُ القَولِ). ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٤).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ: أمثالُ تلك العاقبة: ابنُ جرير، والزَّجَّاجُ، وابنُ أبي زَمَنين، وابن الجوزي، وجلال الدين المحلي، والعُلَيمي، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٥٩١)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٨)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ٢٣٨)، ((تفسير البوزي)) (٤/ ١١٧)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٧٤)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٣١٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٨٨).

قال الشوكاني: (وإنَّما جُمِعَ [أي: لفظُ ﴿ أَمْثَلُهَا ﴾]؛ لأنَّ العواقِبَ مُتَعدِّدةٌ بِحَسَبِ تَعَدُّدِ الأُمَمِ المُعذَّبةِ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٩).

وقال القرطبي: (﴿ وَلِلْكَنْوِينَ أَمَّنَالُهَا ﴾ أي: أمثالُ هذه الفَعلةِ، يعني: التَّدميرَ). يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٣٤).

وقال النسفي: (﴿ أَمَنَالُهَا ﴾ أمثالُ تلك الهَلكةِ؛ لأنَّ التَّدميرَ يدُلُّ عليها). ((تفسير النسفي)) (٣/ ٣٢٤). وقال مُقاتِلٌ والسَّمَرْ قَنْديُّ: ﴿ آمَنَالُهَا ﴾ أي: مِن العذابِ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٥)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٩٩).

وقال الشنقيطي: (قاسَ الموجودينَ في زمَنِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على الأُممِ الماضيةِ، وقال لهم: ﴿ أَفَلَرَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلنِّينَ مِن قَبِلِهِمَّ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْمِم ﴾، ثم بيَّن إلحاقَ النَّظيرِ بالنَّظيرِ بالنَّظيرِ فقال: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴾، فكأنَّ المَوجودينَ في زمنِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرعٌ، والكفَّارُ المتقدِّمون أصلٌ، والحُكمُ الَّذي عمَّهم المُهدَّدُ به: العذابُ والهلاكُ، والعِلَّةُ الجامعةُ: تكذيبُ الرُّسلِ، والتَّمرُّدُ على ربِّ العالَمينَ. وأمثالُ هذا في القرآنِ كثيرةٌ). ((العذب النَّمير)) (٣/ ١٤٠).





### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى أنَّه يُعْلِي أولياءَه، ويُذِلُّ أعداءَه؛ بيَّنَ عِلَّتَه، فقال(١):

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

أي: ذلك النَّصرُ للمُؤمِنينَ والإهلاكُ للكافِرينَ بسَبَبِ أَنَّ اللهَ يَتولَّى الَّذين آمَنوا فَيَنصُرُهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنَ إِلَى ٱلنُّورِ ... ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَنَكُمُ أَوهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ \* سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مَا لَطُكَنّا وَمَأْوَلَهُمُ النَّارُ وَبِأَسُ مَثْوَى الظَّلِمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥١، ١٥١].

﴿ وَأَنَّ ٱلْكُنْفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ أَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/٢١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹٦/۲۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٠٠١)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٣٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/١٣).

ممَّن اختار أنَّ اسمَ الإشارةِ يعودُ إلى الفعلِ الَّذي فعَله اللهُ تعالى مِن نصْرِ المؤمنينَ وإهلاكِ الكافرين: ابنُ جرير، والواحديُّ، والرَّسْعَني، والبقاعي، والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) الكافرين: ابنُ جرير)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٠٠١)، ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٥٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢١٣)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٣١٣).

وقيل: اسمُ الإشارةِ يعودُ إلى ما ذُكِر مِن أنَّ للكافرين أمثالَها. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: أبو السعود، والشوكاني، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٨).

قال ابن عاشور: (اسمُ الإشارةِ مُنصَرِفٌ إلى مَضمونِ قَولِه: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾ [محمد: ١٠]، بتأويل: ذلك المذكورُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٨).



أي: وبسَبَب أنَّ الكافِرينَ لا وَلِيَّ لهم يَتولَّاهم فيَنصُرهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اُتَّخَذَتُهُ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوَةِ اللَّهُ أَنْ اللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوَةِ اللَّذَيْكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّن نَصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَاكَاكَ لَهُمْ مِّنْ أُولِيآ أَهَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ [الشورى: ٤٦]. وعن البراءِ رَضِيَ اللهُ عنه في حديثِ غَزوةِ أُحُدٍ: ((... قال أبو سُفْيانَ: لنا الغُزَّى ولا عُزَّى لكم، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أجيبُوه. قالوا: ما نقولُ؟ قال: قولوا: اللهُ مَوْلانا ولا مَوْلَى لكم))(٢).

### الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

ا - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُو ﴾ هذا أمرٌ منه تعالى للمُؤمِنينَ أن يَنصُروا الله بالقيام بدينه، والدَّعوة إليه، وجهاد أعدائه امرٌ منه تعالى للمُؤمِنينَ أن يَنصُروا الله بالقيام بدينه، فإذا فعَلوا ذلك نصَرَهم حلى قولٍ في التَّفسيرِ -، والقصدِ بذلك وَجْهَ الله؛ فإنَّهم إذا فعَلوا ذلك نصَرَهم اللهُ وثَبَّت أقدامَهم، فهذا وعد من كريم صادق الوَعدِ أنَّ الَّذي يَنصُرُه بالأقوالِ والأفعالِ سينصُرُه مَولاه، ويُيسِّرُ له أسبابَ النَّصر مِن الثَّباتِ وغَيره (٣).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُشِتَ ٱقدامَكُو ﴾ دليلٌ على أنَّ مَنِ استَشعَر التَّقوى في مَقاصِدِه، وأخلَصَ النِّيَّة لله في أعمالِه؛ لم يُسْلِمُه اللهُ إلى عَدُوِّه، ولم يُعْلِه عليه، وكان الظَّفَرُ له على مَن ناواً أه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۰۰۱)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٠٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٥٠).



٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَمَانَهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللّهَ يَصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ فيه وَعيدٌ للأُمَّةِ بأنَّها إِن تخلَّت عن نَصرِ اللهِ، والجهادِ في سَبيلِه، والأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ؛ وكلّها سُبحانَه إلى نَفْسِها، وتخلّى عن نَصرِها، وسلَّط عليها عَدُوَّها، ولقد وُجِدَ بعضُ ذلك مِن تسَلُّطِ الفَسَقةِ لَمَّا وُجِدَ التَّهاوُنُ في بعضِ ذلك، والتَّواكُلُ فيه (۱).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَصُرُوا اللهِ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُو ﴾ فيه أنَّ الَّذين يَرتَكِبونَ جميعَ المعاصي ممَّن يتَسَمَّونَ باسمِ المُسلِمينَ، ثمَّ يقولونَ: إنَّ اللهَ سيَنصُرُنا - مَغررونَ؛ لأنَّهم لَيسُوا مِن حِزبِ اللهِ المَوعودينَ بنصرِه (٢)!

٥- قَولُه تعالى: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ فيه الحَتُّ على السَّيرِ في الأرضِ، والنَّظرِ في أحوالِ الأممِ السَّابقةِ والاعتبارِ؛ وجْهُ الدَّلالةِ: أَنَّ اللهَ وَبَّخَهم على عدَم السَّيرِ والنَّظرِ والاعتبارِ (٣).

7 - قيلَ في قَولِه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾: يَصِحُّ أَن يُقالَ: إِنَّ هذه أَرْجى آيةٍ في القُرآنِ الكريم؛ ذلك بأنَّه سُبحانَه يقولُ: ﴿ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، ولم يَقُلْ: مَوْلى الزُّهَادِ والعُبَّادِ وأصْحابِ الأوْرادِ والاجتِهادِ؛ فالمُؤمِنُ -وإنْ كان عاصِيًا - مِن جُملةِ الَّذين آمَنوا (٤٠).

الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقَدَامَكُمْ ﴾ أنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٥٤٥،٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (٣/ ٤٠٦).



العَهدَ الموَثَّقَ بيْنَ اللهِ وبيْنَ عِبادِه بالنَّصرِ هو أَنْ يكونَ النَّصرُ مُتبادَلًا(١).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ أنَّ الجزاءَ مِن جِنسِ العَمَلِ (٢).

٣- تَركُ امتِثالِ الطَّاعةِ إِنْ كان سَبَبُه كراهة ما جاء به الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فهذا كفرٌ مُخرِجٌ عن المِلَّةِ، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ وَالسَّلامُ فهذا كفرٌ مُخرِجٌ عن المِلَّةِ، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَا اللهُ مَا أَنزَلَ اللهُ عَمَلُ فَفْسِه، لا لأَنَّ الرَّسولَ جاء فَهذا لا يُخرِجُ مِن الملَّةِ، وهذه مَسألةٌ يجِبُ التَّفَطُّنُ لها(٣).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ ثبوتُ الأسباب(١٠).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللهُ عَلَيْهِم ۗ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَالُهَا ﴾ أنَّ سُنَّة اللهِ في الخَلقِ واحِدةٌ؛ فالَّذي أهلكَ الأمم السَّابقة بذُنوبِهم يُهلِكُ بعضَ هذه الأُمَّةِ أيضًا بذُنوبِهم (٥).

7- في قُولِه تعالى: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَهُ ٱلنَّينَ مِن قَبْلِهِم دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ۖ وَلِلْكَفْرِينَ آمَنَكُها ﴾ إنذارُ المكذّبينَ لِرَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ الله ذَكر كيف كان عاقبةُ الَّذين مِن قَبْلِهم، وكان عاقبتَهم الدَّمارُ والهلاكُ. والمعنى: لا تَظُنُّوا أنَّ الدَّمارَ الَّذي لَحِقَ المكذّبينَ السَّابِقينَ أنَّه خاصُّ بهم، بل إذا كَذَّبتُم أصابَكم ما أصابَهم (1).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب الحنبلي (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: ١٨٦).



٧- أخبر اللهُ تعالى في كتابِه أنَّه وليُّ المُؤمنينَ، وأنَّه يَتولَّى الصَّالِحينَ، وذلك يَتضَمَّنُ أنَّه يَتولَّى مَصالِحَهم في الدُّنيا والآخِرةِ، ولا يَكِلُهم إلى غَيرِه، ومِن ذلك قولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى اللَّهُ اللهُ مَوْلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

٨ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْكِي لَهُمْ ﴾ فيه سُؤالٌ: كيفَ الجَمعُ بيْنَ قَولِه تعالى: ﴿ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾، وبينَ قَولِه: ﴿ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَـنَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [يونس: ٣٠]؟ الجوابُ: أنَّ (المولى) ورد بمعنى: السَّيِّدِ والرَّبِّ والنَّاصِرِ؛ فحيث قال: ﴿ لَا مَوْلَىٰ لَكُمْ ﴾ أراد: لا ناصِرَ لهم، وحيثُ قال: ﴿ مَوْلَـنَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ أي: ربِّهم ومالِكِهم، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ [النساء: ١]، وقال: ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُم أَلْأُوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦](٢). فالمراد بالمَولَى في هذا الموضع مِن سورةِ (محمَّدٍ): الوليُّ والنَّاصرُ، والمعنى: أنَّ اللهَ يَنصُرُ الَّذين يَنصُرون دينَه، وهمُ الَّذين آمَنوا، ولا يَنصُرُ الَّذين كَفَروا به فأشْرَكوا معه في إلهيَّته، وإذا كان لا يَنصُرُهم فلا يَجدونَ نصيرًا؛ لأنَّه لا يَستطيعُ أحدُّ أنْ يَنصُرَهم على اللهِ؛ فنفْيُ جِنسِ المَولى لهم بهذا المعنَى مِن مَعاني المَولى؛ فقولُه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَئُمُ ﴾ أفادَ شَيئين: أنَّ اللهَ لا يَنصُرُهم، وأنَّه إذا لم يَنصُرُهم فلا ناصرَ لهم. وأمَّا إِثْبَاتُ المَولِي لِلمُشرِكِين في قَولِه تَعالى: ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَ الْهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٨-٣٠]، فذلك المَولى بمَعنَّى آخَرَ، وهو معنَى: المالِكِ والرَّبِّ؛ فلا تَعارُضَ بيْنَهما(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۳/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٩).



#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقَدَامَكُمْ ﴾

- افتُتَحَ التَّرغيبُ بنِدائهِم بصِلةِ الإيمانِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾؛ اهتِمامًا بالكلامِ، وإيماءً إلى أنَّ الإيمان يَقْتضي منْهم ذلك، والمَقصودُ تَحْريضُهم على الجِهادِ في المُستقبَلِ بعْدَ أنِ اجْتَنَوا فائدتَه مُشاهَدةً يَومَ بَدْرٍ (١).

- وفي قَولِه: ﴿إِن نَصُرُوا اللّهَ يَضُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ جِيءَ في الشَّرْطِ بحَرْفِ (إِنْ) الَّذي الأصلُ فيه عَدَمُ الجَزْمِ بوُقوعِ الشَّرطِ؛ للإشارةِ إلى مَشقَّةِ الشَّرْطِ وشِدَّتِه؛ لِيُجعَلَ المَطلوبُ به كالَّذي يُشَكُّ في وَفائِه به (٢).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنذَلَ
 ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ هذا مُقابِلُ قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُبِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾
 [محمد: ٤]؛ فإنَّ المُقاتِلينَ في سَبيلِ اللهِ همُ المُؤمِنون، فهذا عطْفٌ على جُملةِ
 ﴿ وَٱلَّذِينَ قُبِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [محمد: ٤] الآية (٣).

- والتَّعْسُ: الشَّقاءُ، ومِن بَدائعِ القُرآنِ وُقوعُ ﴿ فَتَعْسَا لَمُمْ ﴾ في جانِبِ الكُفَّارِ في مُقابَلةِ قَولِه للمُؤمنينَ: ﴿ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُو ﴾ [محمد: ٧] (٤). وانتصبَ ﴿ فَتَعْسَا ﴾ على المَفعولِ المُطلَقِ بَدَلًا مِن فِعلِه، والتَّقديرُ: فتَعِسوا تَعْسَهم، وهو مِن إضافةِ المَصدرِ إلى فاعلِه، وقصِد مِن الإضافةِ اختصاصُ التَّعْسِ بهم. ويَجوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿ فَتَعْسَا ﴾ لهم مُستعملًا في الدُّعاءِ عليهم؛ لِقَصْدِ التَّحقيرِ والتَّفظيع، يَكونَ ﴿ فَتَعْسَا ﴾ لهم مُستعملًا في الدُّعاءِ عليهم؛ لِقَصْدِ التَّحقيرِ والتَّفظيع،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وذلك مِن استِعمالاتِ هذا المُركَّبِ، وحينَئذ يَتعيَّنُ في الآيةِ فِعلُ قَولٍ مَحذوف، تَقديرُه: فقال اللهُ: تَعْسًا لهم، أو فيُقالُ: تَعْسًا لهم (١).

- قولُه: ﴿ وَأَضَلَ أَعَلَهُمْ ﴾ المُرادُ بأعمالِهم: الأعمالُ الَّتي يَرْجُون منها النَّفْعَ في الدُّنيا؛ لأنَّهم لمْ يَكونوا يَرْجُون نَفْعَها في الآخِرة؛ إذْ هم لا يُؤمِنون بالبَعثِ، وإنَّما كانوا يَرْجُون مِن الأعمالِ الصَّالِحةِ رِضا اللهِ ورضا الأصنام؛ ليعيشوا في سَعة رِزْق، وسَلامة، وعافية، وتسَلَمَ أولادُهم وأنْعامُهم؛ فالأعْمالُ المُحبَطةُ بَعضُ الأعمالِ المُضلَّلةِ، وإحْباطُها هو عَدَمُ تَحقُّقِ ما رَجَوه منْها؛ فهو أخصُّ مِن إضْلالِ أعْمالِ المُضلَّلةِ، وإحْباطُها هو عَدَمُ تَحقُّقِ ما رَجَوه منْها؛ فهو أخصُّ مِن إضْلالِ أعْمالِهم في قولِه تعالى: ﴿ النّينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ فهو أَحَصُّ مِن إضْلالِ أعْمالِهم في قولِه تعالى: ﴿ اللّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ بعَدَ العامِّ التَّنبيهُ على أنَّهم لم يَنتَفِعوا بها؛ لِئلَّا يَظُنَّ المُؤمِنون أنَّها قدْ تُخفِّفُ عَنْهم مِن العَذَابِ؛ فقدْ كانوا يَتساءَلون عن ذلك، والمَعنى: أنَّهم لو آمنوا بما عنْهم مِن العَذَابِ؛ فقدْ كانوا يَتساءَلون عن ذلك، والمَعنى: أنَّهم لو آمنوا بما أنزَل اللهُ، لانتَفَعوا بأعْمالِهم الصَّالِحةِ في الآخِرةِ -وهي المَقصودُ الأهمُّ تأكيدُ وفي الدُّنيا على الجُملةِ. وقد حصَلَ مِن ذِكرِ هذا الخاصِّ بعْدَ العامِّ تأكيدُ الخبر المَذكور (٢٠).

- والإتيانُ باسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ في قَولِه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ ﴾؛ لِتَمْييزِ المُشارِ إليه أكمَلَ تَمْييزِ ؟ تَنْويهًا به (٣).

- قولُه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا آنزَلَ أَللهُ ﴾ أي: كَرِهوا القُرآنَ؛ لِمَا فيه مِن التَّوحيدِ والتَّكاليفِ المُخالِفةِ لِما أَلِفُوه واشْتَهَتْه أَنفُسُهم، وهو تَخصيصٌ وتَصريحٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٢٦).



بسَببيَّةِ الكُفْرِ بالقُرآنِ لِلتَّعْسِ والإضلالِ(١).

- وذكرَ الإحباطَ معَ ذِكرِ الإضلالِ المرادِ هو منه، فقال: ﴿ فَأَخَبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾؛ إشْعارًا بأنَّه يَلزَمُ الكُفرَ بالقُرآنِ، ولا يَنفَكُ عنه بحالِ(٢).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْمِمْ وَلِلْكَفِرِينَ آمَثلُهَا ﴾ تَفريعٌ على جُملةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٨]
 الآية (٣).

- والاسْتِفهامُ في قَولِه: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ تَقريريُّ، والمعنى: أليس تَعْسُ الَّذين كَفَروا مَشهودًا عليه بآثارِه مِن سُوءِ عاقبةِ أَمْثالِهم الَّذين كانوا قبْلَهم يَدِينونَ بمِثل دِينهم (٤)؟

- وجُملةُ ﴿ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ استِئنافٌ بَيانيٌّ، وهذا تَعريضٌ بالتَّهديدِ (°).

- وفِعلُ ﴿ دَمَّرَ ﴾ مُتعَدِّ إلى المُدمَّرِ بنَفْسِه، يُقالُ: دمَّرَهم اللهُ، وإنَّما عُدِّيَ في الآيةِ بحَرْفِ الاستِعلاءِ؛ لِلْمبالَغةِ في قُوَّةِ التَّدميرِ، فحُذِفَ مَفعولُ ﴿ دَمَّرَ ﴾ لِقَصْدِ العُمومِ، ثمَّ جُعِلَ التَّدميرُ واقعًا عليهم، فأفادَ مَعنى: دمَّرَ كلَّ ما يَختَصُّ بهم، وهو المَفعولُ المَحذوفُ، وأنَّ التَّدميرَ واقعٌ عليهم؛ فهُمْ مِن مَشمولِه (٢).

- وجُملةُ ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾ اعتراضٌ بيْنَ جُملةِ ﴿ أَفَلَمَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وبيْنَ جُملةِ ﴿ أَفَلَمَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وبيْنَ جُملةِ ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ اللَّهُ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [محمد: ١١]، والمُرادُ بالكافرينَ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٨٨).



كُفَّارُ مكَّةَ، والمعنى: ولِكُفَّارِكم أمثالُ عاقِبةِ الَّذين مِن قَبْلِهم مِن الدَّمارِ، وهذا تَصريحُ بما وقَعَ به التَّعريضُ في قَولِه: ﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَ ﴾ لِلتَّأْكيدِ بالتَّعميمِ ثمَّ الخُصوصِ (١).

- وعلى أنَّ المُرادَ بالكافرينَ المُتقدِّمونَ؛ فيكونُ قولُه: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ ﴾ بطَريقِ وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوضِعَ المُضمَرِ، كأنَّه قِيلَ: دمَّرَ اللهُ عليهم في الدُّنيا، ولهُمْ في الآخِرةِ أمْثالُها، وذلك على قولٍ في التَّفسيرِ (٢). أو يَكونُ عَدَلَ عن أنْ يقولَ: (ولهؤلاء)، إلى قولِه: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ ﴾؛ تَعميمًا، وتَعليقًا للحُكمِ بالوَصف، وهو: العَراقةُ في الكُفرِ؛ فكان فيه بِشارةٌ بأنَّ بَعضَهم سيُنْجيهِ اللهُ تعالى مِن أسْبابِ الهَلاكِ؛ لكونِه ليس عَريقًا في الكُفرِ؛ لأنَّه لم يُطبَعْ عليه (٣).

- وقولُه: ﴿ أَمْنَالُهَا ﴾ أي: أمثالُ عَواقبِهم أو عُقوباتِهم، لكن لا على أنَّ لهؤلاءِ أَمثالَ ما لأولئك وأضعافه، بل مِثْلَه، وإنَّما جُمِعَ باعْتِبارِ مُماثَلتِه لِعَواقِبَ مُتعدِّدةٍ حَسَبَ تَعدُّدِ الأُمَمِ المُعذَّبةِ (أ). فاللهُ تعالى اسْتأصَلَ الكافرينَ مَرَّاتٍ مُتعدِّدةٍ حَسَبَ تَعدُّدِ الأُمَمِ المُعذَّبةِ (أ). فاللهُ تعالى اسْتأصَلَ الكافرينَ مَرَّاتٍ حتى استقرَّ الإسلامُ؛ فاسْتأصَلَ صَناديدَهم يَومَ بَدْرِ بالسَّيفِ، ويومَ حُنينِ بالسَّيفِ أيضًا، وسلَّطَ عليهم الرِّيحَ يومَ الخَنْدقِ فَهَزَمَهم، وسلَّطَ عليهم الرِّيحَ يومَ الخَنْدقِ فَهَزَمَهم، وسلَّطَ عليهم الرُّعبَ والمُذلَّة يومَ فتْحِ مكَّة، وكُلُّ ذلك مُماثِلٌ لِما سَلَّطه على الأُمَمِ في الغايةِ منه، وهو نَصرُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ودينِه، وقد جعَلَ اللهُ ما نصرَ به رَسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم أعلى قيمةً؛ بكونِه بيَدِه وأيْدي المؤمِنينَ نصرَ به رَسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم أعلى قيمةً؛ بكونِه بيَدِه وأيْدي المؤمِنينَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٦/ ۸۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢١)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢١٢، ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٤).





مُباشَرةً بسُيوفِهم، وذلك أنْكي للعَدُوِّ(١).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَحُمْ ﴾

- قولُه: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَى اللّهِ مَوْلَى اللّهِ عَامَنُواْ ﴾ فيه الإتيانُ باسم الإشارة ﴿ وَالكَ ﴾ لِتَمْييزِ المُشارِ إليه أكمَلَ تَمْييز؛ تَنْويهًا به (٢). واسمُ الإشارة هذا مُنصَرِفٌ إلى مَضمونِ قوله: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنَالُهَا ﴾ [محمد: ١٠]، بتَأْويلِ: ذلك المذكورُ على مَضمونِ قوله: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنَالُهَا ﴾ [محمد: ١٠]، بتَأْويلِ: ذلك المذكورُ على مَضمونِ قوله - وَلَيْ يَتضمَّنُ وَعيدًا لِلمُشرِكينِ بالتّدميرِ، وفي تَدْميرِهم انتِصارٌ للمُؤمِنينَ على مَا لَقُوا منهم مِن الأضرارِ؛ فأُفِيدَ أَنَّ مَا تَوعَدَهم اللهُ به مُسبّبٌ على أنَّ الله نَصيرُ الَّذين آمَنوا، وهو المَقصودُ مِن التَّعليل، وما بعْدَه تَتْميمٌ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٧٦، ٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٨٨).

والتَّميمُ: هو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلام متمِّم للمقصودِ، أو لزيادةٍ حسنةٍ، بحيثُ إذا طُرِح مِن الكلامِ نقص معناه في ذاتِه، أو في صِفاتِه. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (٣/ ٢١٢، القرص معناه في ذاتِه، أو في صِفاتِه. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (٣/ ٢١٣)، ((الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم)) للعصام (٢/ ٩٤)، ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ١٩٦)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١/ ٤٤)، ((البلاغة العربية)) لحبنكة (٢/ ٨٨).





#### الآيات (١٢-١٥)

﴿إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ اللّهِ يُدْخِلُ اللّهِ يَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْلِمَ الْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَلُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَكُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِى اَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرِيكِ يَتَعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَلُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَنْ اللّهِ مَن اللّهِ عَن وَيِّهِ عَمَن رُيِّنَ لَهُ اللّهُ اللّهَ عَمَلِهِ عَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللل

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ مَنْوَى ﴾: أي: مَنزِلٌ ومقامٌ ومَأوًى، وأصلُ (ثوي): يدُلُّ على الإقامةِ مع الاستِقرار (١٠).

﴿ بَيِنَةِ ﴾: أي: بُرهانٍ وحُجَّةٍ وبَيانٍ، والبَيِّنةُ: الدَّلالةُ الواضحةُ، عقليَّةً كانت أو محسوسة، وأصلُ (بين): انكِشافُ الشَّيءِ، يُقالُ: بانَ الشَّيءُ وأبانَ، إذا اتَّضَح وانكشَف (٢).

﴿ أَهُوآ ء مُم ﴾: الأهواءُ: المذاهِبُ الَّتي تدعو إليها الشَّهوةُ دونَ الحُجَّةِ، وأصلُه: يدُلُّ على الخُلُوِّ والسُّقُوطِ، وسُمِّيَ الهوى هَوَى؛ لأنَّه يَهوي بصاحِبِه في النَّارِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١ / ٣٩٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨١)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٣٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٣٢٧، ٣٢٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٥/ ٣٤ ٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٩١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٥)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (٧/ ٤٨٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢١١).



﴿ مَثَلُ اَلْجَنَةِ ﴾: أي: صِفَتُها أو شَبَهُها، وأصلُ (مثل): يدُلُّ على مُناظَرةِ الشَّيءِ للشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ (١٠).

﴿ اَسِنِ ﴾: أي: مُنتِنٍ، مُتغَيِّرِ اللَّونِ والرِّيحِ والطَّعمِ، وأصلُ (أسن): يدُلُّ على تغَيُّر الشَّيءِ (٢٠).

﴿ حَمِيمًا ﴾: أي: شَديدَ الحَرارةِ، وأصلُ (حمم) هنا: الحَرارةُ (٣).

مُشكلُ الإعراب:

قُولُه تعالى: ﴿ مَثَلُ الْمَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَهَ لِمَّ لَمَ اللهُ لَمَ اللهُ عَمْدُهُ وَأَنْهَرُّ مِنْ خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُ مُنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَمُمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمٌ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَشُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾

﴿ مَّثُلُ ﴾ مبتدأٌ. والخبَرُ محذوفٌ، والتَّقديرُ: فيما يُتلى عليكم مَثُلُ الجنَّةِ، أو: مَثُلُ الجنَّةِ ما تسمَعونَ، وجملةُ ﴿ فِيمَ آَنَهُرُ ﴾ مُفَسِّرةٌ لذلك المَثَلِ، فلا محلَّ لها مِن الإعرابِ، أو مُستأنفةٌ شارِحةٌ لِمعنى المَثَلِ. وقيلَ: الخبَرُ مَذكورٌ، وهو جُملةُ ﴿ كُمَنَ هُو خَلِدٌ فِ النَّارِ ﴾، فهي خبَرٌ عن ﴿ مَثُلُ ﴾، وتقديرُه: أَمثُلُ الجنَّةِ كمَثَلِ جَزاءِ مَن هو خالِدٌ في النَّارِ ؟! فحذَف المُضافَينِ: (الجزاءَ)؛ بقرينةِ مُقابَلةِ الجنَّةِ، و(مَثَل)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣/ ١٥٥). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (١٢/ ٣٦٤-٣٧٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١٠)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰۱)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (۲۰/ ۲۳٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٩١)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٤٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٤).



بقرينةِ تقَدُّمِه. أو التَّقديرُ: أَمثلُ أهلِ الجنَّةِ كمَن هو خالِدٌ في النَّارِ؟! فحذَفَ هَمزةَ الإِنكارِ، وقدَّر مُضافًا محذوفًا، وهو «أهْل»، فصار تقديرُ الكلامِ كأنَّه قال: أمثلُ أهلِ الجنَّةِ، وهي بهذه الأوصافِ ﴿ كُمَنْ هُو خَلِدٌ فِ ٱلنَّارِ ﴾؛ وعليه فجُملةُ ﴿ فِيهَا أَمْرُ ثُلُ عَالًا مِنَ الجنَّةِ.

# قَولُه تعالى: ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ ﴾

(لَهُمْ): شِبهُ جُملةٍ مُتعَلِّقٌ بِمَحذوف، خَبَرٌ مُقَدَّمٌ. والمبتداأُ المُؤخَّرُ مَحذوفٌ تقديرُه: «زَوجانِ»، أو «أنواعٌ»، أو «صِنفٌ». و ومِن كُلِّ التَّمرَتِ في: شِبهُ جُملة مُتعلِقٌ بمَحذوف، نعت لهذا المبتدأ المحذوف، والتَّقديرُ: لهم فيها زَوجانِ، أو: أنواعٌ مِن كُلِّ الشَّمراتِ. وقيل: وقيل: ومِن وائِدةٌ على مَذهَبِ الأخفش، و كُلِّ مُبتدأٌ مَجرورٌ لَفظًا، مَرفوعٌ مَحلًّا بضمَّة مُقدَّرةٍ مَنَع مِن ظُهورِها اشتغالُ المحلِّ بحركةِ حَرفِ الجرِّ الزَّائدِ، والتَّقديرُ: ولهم فيها كُلُّ الثَّمراتِ. ﴿ وَمَغَفِرةٌ فَيَ الواوُ: حَرفَ عَطف. (مَغْفِرَةٌ) مَعطوفٌ على المُبتدأ المحذوفِ في الجُملةِ السَّابِقةِ، عَرفُ الجُملةِ السَّابِقةِ، أو المَعْفرةٌ. أو (مَغْفِرةٌ) مُبتدأً خبَرُه محذوف، تقديرُه: ولهم مَغفرةٌ. والجُملةُ عَطفُ على الجُملةِ السَّابِقةِ، أو استئنافيَةٌ لا محلَّ تقديرُه: ولهم مَغفرةٌ. والجُملةُ عَطفُ على الجُملةِ السَّابِقةِ، أو استئنافيَةٌ لا محلَّ تقديرُه: ولهم مَغفرةٌ. والجُملةُ عَطفُ على الجُملةِ السَّابِقةِ، أو استئنافيَةٌ لا محلَّ لها مِن الإعراب.

قُولُه تعالى: ﴿ كُمَنَ هُوَخَلِدٌ فِي النَّارِ ﴾ تقدّم في إعرابِ «مَثَلُ الْجَنَّةِ» أَنّه يجوزُ أن يكونَ خبَرُه ﴿ كُمَنَ هُوَخَلِدٌ فِي النَّارِ ﴾ بالتّأويلينِ المذكورينِ. ويجوزُ أيضًا أن يكونَ ﴿ كَمَنَ هُوَخَلِدٌ فِي النَّارِ ﴾ كلامًا مُستأنفًا، و﴿ كَمَنْ ﴾ مُتعَلِّقُ بمَحذوفٍ، خبَرٌ لمُبتذأٍ مَحذوفٍ، أي: أحالُ هؤ لاء المتّقينَ كحالِ مَن هو خالِدٌ في النَّارِ؟! أو: أَمَنْ هو خالِدٌ في النَّارِ؟! أو: أَمَنْ هو خالِدٌ في النَّارِ؟! أو المَنتوبِ المؤعدُ - كَمَن هو خالِدٌ في النَّارِ؟! أو هو كَلامٌ مُستأنفٌ مُقَدَّرٌ فيه استِفهامٌ إنكاريٌّ، والتّقديرُ: أكمَنْ هو خالِدٌ في النَّارِ؟! هو كَلامٌ مُستأنفٌ مُقَدَّرٌ فيه استِفهامٌ إنكاريُّ، والتّقديرُ: أكمَنْ هو خالِدٌ في النَّارِ؟!



قُولُه تعالى: ﴿ وَسُقُوا مَآءً جَمِيمًا ﴾ الواوُ: حرفُ عَطفٍ. سُقُوا: فِعلٌ ماضٍ مَبنيٌّ للمَفعولِ. وواوُ الجماعة: ضميرٌ مَبنيٌّ في محَلِّ رَفعٍ نائِبٌ عن الفاعلِ. ماءً: مَفعولٌ به ثانٍ مَنصوبٌ. والجملةُ مَعطوفةٌ على جُملةِ الصِّلةِ ﴿ هُوَخَلِدٌ فِي النَّارِ ﴾، مِن قَبيلِ عَطفِ الفِعليَّةِ على الاسميَّةِ. وراعَى لَفظَ «مَنْ» في الثَّاني ﴿ وَسُقُوا ﴾ فجمعه (۱). الأوَّل ﴿ هُوَخَلِدٌ ﴾ فأفرَده، وراعَى مَعنى «مَنْ» في الثَّاني ﴿ وَسُقُوا ﴾ فجمعه (۱).

# المَعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله سبحانَه ما أعدَّه للمؤمنينَ مِن نعيم، وما أعدَّه للكافِرينَ مِن عذابِ أليم، فيقولُ: إنَّ اللهَ يُدخِلُ الَّذين آمَنوا وعَملوا الأعمالَ الصَّالِحةَ جَنَّاتٍ تَجري مِن تحتِ أشجارِها الأنهارُ. والَّذين كَفَروا يَتمتَّعونَ بشَهواتِ الدُّنيا ولَذَّاتِها، ويأكُلونَ فيها كما تأكُلُ الأنعامُ، والنَّارُ مَأوًى لهم، يَصيرونَ إليها.

ثمَّ يُسلِّي اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم عمَّا أصابَه مِن أَذَى، فيقولُ: وكثيرٌ مِن القُرَى كان أهلُها -يا مُحمَّدُ- أشَدَّ قُوَّةً مِن أهلِ مكَّةَ الَّذين أخرَجوك منها: أهلَكَهم اللهُ وأبادَهم، فلا ناصِرَ لهم يَنصُرُهم مِن عذابَ اللهِ.

ثمَّ يُبيِّنُ اللهُ تعالى الفرْقَ بيْنَ حالِ المؤمنينَ وحالِ الكافِرينَ، فيقولُ: أفمَن كان على بَصيرة بالحَقِّ مِن رَبِّه كمَن حسَّنَ له الشَّيطانُ قَبيحَ عَمَلِه، فاتَّبَعَ ما دعَتْه إليه نَفْسُه مِن الضَّلالاتِ بلا حُجَّةٍ ولا بُرهانِ؟!

ثمَّ يخبِرُ الله تعالى عن مصيرِ كلِّ مِن المؤمنينَ والكافرينَ، فيقولُ: صِفةُ الجنَّةِ التَّي وَعَد اللهُ بها المتَّقينَ أنَّ فيها أنهارًا مِن ماءٍ عَذبٍ غيرِ مُتغَيِّرِ الرِّيحِ أو الطَّعمِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۳/ ۲۰)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲/ ۲۷۲)، ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۳۲۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۷۸)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۹/ ۲۹۰)، ((تفسير الألوسي)) (۲۱/ ۲۰۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۹۶).



أو اللَّونِ، وأنهارًا مِن لَبَنٍ لم يَتغَيَّرْ طَعمُه، وأنهارًا مِن خَمرٍ طَيِّةٍ لَنَّةٍ للشَّارِبينَ، وأنهارًا مِن عَسَلٍ مُصفًّى خالٍ مِن كلِّ الشَّوائِبِ، وللمُتَّقينَ في الجنَّةِ مِن كُلِّ الثَّمَراتِ، ومَغفِرةٌ مِن اللهِ لِذُنوبِهم. أفمَنْ كان في الجنَّةِ الَّتي ذلك وَصفُها كمَن هو ماكِثُ في النَّارِ أبدًا، وسُقِيَ فيها ماءً شَديدَ الحَرارةِ فقَطَّعَ أمعاءَه؟!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَنُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَعَنِهُا وَاللَّذِينَ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَكُمْ اللَّهُ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى حالَ المُؤمِنينَ والكافِرينَ في الدُّنيا؛ بيَّنَ حالَهم في الآخرة (١٠).

وأيضًا لَمَّا ذَكرَ اللهُ تعالى أنَّه وَليُّ المُؤمنينَ؛ ذَكرَ ما يَفعَلُ بهم في الآخِرةِ. ولَمَّا ذَكرَ أَنَّ الكافِرينَ لا مَوْلَى لهم؛ ذَكرَ أنَّهم وُكِلوا إلى أنفُسِهم؛ فلم يَتَّصِفوا بصِفاتِ المُروءةِ، ولا الصِّفاتِ الإنسانيَّةِ، بل نَزَلوا عنها دَرَكاتٍ، وصاروا كالأنْعامِ الَّتي لا عَقْلَ لها ولا فَضْلَ، بل جُلُّ هَمِّهم ومَقصدِهمُ التَّمتُّعُ بلَذَّاتِ الدُّنيا وشَهواتِها(٢).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْضِهَا ٱلْأَنْهَرُ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ يُدخِلُ الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ جَنَّاتٍ تَجري الأنهارُ مِن تحتِ أشجارها(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٦).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۱۱)، ((نظم الدرر))
 للبقاعي (۱۸/ ۲۱٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/ ۲۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸٦).



# ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَمُ ﴾.

أي: والَّذين كَفَروا بالحَقِّ يَتمتَّعونَ في الدُّنيا بشَهَواتِها وملَذَّاتِها، ويأكُلونَ فيها كما تأكُلُ الأنعامُ الَّتي لا هَمَّ لها سِوى ذلك(١١).

= قال الرازي: (﴿ مِن ﴾ في قوله: ﴿ تَحْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ﴾ يحتَمِلُ أن يكونَ صِلةً معناه: تجري تحتَها الأنهارُ، ويحتَمِلُ أن يكونَ المرادُ: أنَّ ماءَها منها، لا يجري إليها مِن مَوضِع آخَرَ فيُقالُ: هذا النَّهرُ مَنبَعُه مِن أينَ؟ يُقالُ: مِن عَينِ كذا، مِن تحتِ جبَلِ كذا). ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٤). وقال الشوكاني: (إنْ أُريدَ بها [أي: بالجنَّات] الأشجارُ المتكاثِفةُ السَّاترةُ لِما تحتَها، فجَريانُ الأنهارِ مِن تحتِها ظاهِرٌ، وإنْ أُريدَ بها الأرضُ فلا بدَّ مِن تقديرِ مُضافٍ، أي: مِن تحتِ أشجارِها). ((تفسير الشوكاني)) (٣/ ٢٢)).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۲۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲) ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۱).

وعباراتُ المفسِّرينَ في معنى تَشبيهِهم بالأنعامِ هنا مُتقارِبةٌ؛ فقيل: معنى تَشبيهِهم بالأنعامِ هنا: أنَّه ليس لهم هِمَّةٌ سِوى الأكلِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير، وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢١١).

وقيل: المعنى: ليس لهم همَّةٌ إلَّا بُطونهم وفُروجهم، وهم لاهُون ساهُون عمَّا في غَدِهم. وممَّن اختاره: الثعلبيُ، والبغوي، والقرطبي، والخازن، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٩/ ٣١)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١)، ((تفسير الخازن)) (٥/ ٣٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٩).

قال ابن الجوزي: (إنَّ الأنعامَ تأكُلُ وتَشرَبُ، ولا تَدري ما في غَدٍ، فكذلك الكفَّارُ لا يَلتَفِتونَ إلى الآخرةِ). ((تفسير ابن الجوزي)) (١١٧/٤).

وقيل: المعنى: أنَّهم لا يَخافونَ عِقابًا، ولا يَرجُونَ ثوابًا. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: السَّمْعانيُّ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٧٢).

وقيل: المعنى: غافِلينَ عن العاقِبةِ، غيرَ مُفكِّرينَ فيها. وممَّن اختاره: الزمخشري، والبيضاوي، والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٢١)، ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٢٠٢).

قال الزَّمخشري: (﴿ يَتَمَنَّعُونَ ﴾ يَنتَفِعُونَ بَمَتاعِ الحياةِ الدُّنيا أيامًا قلائِلَ ﴿ وَيَأْكُلُونَ ﴾ غافِلينَ غيرَ مُفَكِّرينَ في العاقِبةِ ﴿ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ ﴾ في مَسارِحِها ومَعالِفِها غافِلةً عمَّا هي بصَدَدِه مِنَ =



عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ: ((المؤمِنُ يأكُلُ في مِعًى واحدِ، والكافِرُ يأكُلُ في سَبعةِ أمعاءٍ))(١).

﴿ وَٱلنَّارُ مَثُوكَ لَمُمْ ﴾.

أي: وستَكونُ النَّارُ مَسكنًا لهم يَصيرونَ إليه، ويَستَقِرُّونَ فيه؛ فتُنسِيهم كُلَّ نعيم كانوا فيه (٢٠)!

كما قال تعالى: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ \* مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوَلاهُمَ جَهَنَّهُ ۚ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٩٧، ١٩٦].

﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِن قَرْيَكِ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللهُ ﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبْلُها:

أنَّه لَمَّا ضَرِبَ اللهُ تعالى مَثَلًا للكافرينَ بقولِه: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [محمد: ١٠]، ولم يَنفَعْهم مع ما تَقدَّمَ مِنَ الدَّلائلِ؛ ضَرَب للنَّبِيِّ عليه السَّلامُ مَثلًا تَسليةً له، فقال: ﴿ وَكَأْنِن مِن قَرْيَةٍ هِي آشَدُ قُوَّةً مِن قَرْيَئِكَ اللَّيْ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ ﴾، وكانوا أشدَّ مِن أهلِ مكَّة، كذلك نَفعَلُ بهم؛ فاصبِرْ كما صبرَ رُسُلُهم (٣).

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَئِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ ﴿.

<sup>=</sup> النَّحر والذَّبح!). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٠).

وقال البِقاعي: (﴿ كُمَّا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ ﴾ أَكُلَ الْتِذاذِ ومَرَحٍ، مِن أَيِّ مَوضعٍ كان، وكيف كان الأكلُ؛ في سبعةِ أمعاءٍ، أي: في جميعِ بُطونِهم مِن غيرِ تمييزٍ للحَرامِ مِن غيرِه). ((نظم الدرر)) (١٨/

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٩٣) واللَّفظُ له، ومسلم (٢٠٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۱۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/ ۲۱۰)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ۳۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٨/ ٤٥).



أي: وما أكثَرَ القُرى الَّتي كان أهلُها -يا مُحمَّدُ- أكثَرَ قُوَّةً وعَدَدًا ومالًا مِن أهلِ مِن أهلِ مَن أهلِ مَن أهلِ مَن أهلِ مكَّةَ الَّذين أخرَجوكَ منها؛ فأهلَكَهم اللهُ بالعَذابِ، وأبادَهم حينَ كذَّبوا رُسُلَهم (۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

وقال الله تبارَكَ وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۖ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ رَبِّكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١].

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ ابنِ حَمْراءَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((رأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم واقِفًا على الحَزْوَرةِ (٢)، فقال: واللهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أرضِ اللهِ، وأحَبُّ أرض اللهِ، ولولا أنِّي أُخرِجْتُ مِنكِ ما خرَجْتُ) (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۱۹۷)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٢)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير البن جرير)) ((7۱/ ٣١٥)، ((تفسير البن كثير)) (٧٨٦).

قال ابنُ عطيَّة: (يقالُ: إنَّ هذه الآيةَ نَزَلت إثرَ خُروجِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن مكَّة في طَريقِ المدينةِ. وقيل: نزلت بمكَّة عامَ دخلَها رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بعدَ الحُدَيْبيَةِ. وقيل: نزلَت عامَ الفتحِ وهو مُقبِلُ إليها. وهذا كُلُّه حُكمُه حُكمُ المَدَنيِّ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١٣).

(٢) الحَزْوَرة: موضعٌ بمكةً. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (٦/ ٢٠٤٧)، ((مرقاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ١٨٦٨).

(٣) أخرجه الترمذي (٣٩٢٥) واللَّفظُ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٤٢٥٢)، وابن ماجه (٣١٠٨)، وأحمد (١٨٧١٥).

قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ صحيحٌ). وصحَّحه ابنُ عبدِ البَرِّ في ((الاستذكار)) (٢/ ٥١)، وابنُ حزم في ((المحلى)) (٧/ ٢٨٩)، وابنُ حجر في ((فتح الباري)) (٣/ ٨١)، وابن باز في ((الفوائد العلمية من الدروس البازية)) (٥/ ٢٣)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٩٢٥).





﴿ فَلَا نَاصِرَ لَمُهُمَّ ﴾.

أي: فلم يكُنْ لهم ناصِرٌ يَنصُرُهم، فيَمنَعَ عنهم عذابَ اللهِ حينَ أهلَكَهم اللهُ(١). ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَكَن رُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَالنَّبَعُوَّا أَهْوَا عَهُم ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ الله

لَمَّا كَانَ قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَ جَتْكَ أَهُمَا كَانَ قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَ جَتْكَ أَهُمُ كَانَاهُمْ ﴾ دليلًا شُهوديًّا بعدَ الأدلَّةِ العقليَّةِ على ما تقدَّمَ الوعدُ به - أنَّه ينصُرُ مَن ينصُرُه، ويخذُلُ مَن يعاندُه-؛ سبَّبَ عنه الإنكارَ عليهم، فقال (٢):

﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱبَّعُوٓا أَهُوٓا هُمُ اللهُ ﴾.

أي: أفمَن كان على بصيرةٍ مِن رَبِّه وعِلمٍ ومَعرفةٍ بالحَقِّ، فهو يُؤمِنُ به ويَتَبِعُه، ويَعرفُ شهو يُؤمِنُ به ويَتَبِعُه، ويَعرفُ سُوءَ عَمَلِه وهواه ويجتنبُه؛ كالَّذي حُسِّن له قبيحُ أعمالِه مِن شِركٍ أو معصيةٍ، فاتَّبَعَ ما دعَتْه إليه نَفْسُه مِن الضَّلالاتِ بلا حُجَّةٍ ولا بُرهانٍ؟ لا يَستويانِ (٣)! كما قال تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِّن رَبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنَ هُ وَمِن قَبَلِهِ كَنْبُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤٦/٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢١٦، ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١/ ٢١٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٦). قال الزَّمخشري: («مَن زُيِّنَ له» هم أهلُ مكَّةَ الَّذين زيَّن لهم الشَّيطانُ شِرْكَهم وعداوتَهم لله ورَسوله، و«مَن كان على بيِّنة مِن رَبِّه» -أي: على حُجَّة مِن عندِه وبُرهانٍ، وهو القُرآنُ المُعجِزُ، وسائِرُ المُعجِزاتِ - هو رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٠). وقال القُرطبي: (هذا التَّزيينُ مِن جِهةِ اللهِ خَلْقًا، ويجوزُ أن يكونَ مِن الشَّيطانِ دُعاءً ووَسْوَسةً، ويجوزُ أن يكونَ مِن الشَّيطانِ دُعاءً ووَسْوَسة، ويجوزُ أن يكونَ مِن الكَفرِ). ((تفسير القرطبي))



مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَنَيِكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ، ﴾ [هو د: ١٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ [الرعد: ١٩].

﴿ مَّثُلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِمُّ صَفَى وَلَهُمْ فِبْهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ كُمَنُ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا بِيَّن اللهُ تعالى الفرقَ بِيْنَ الفَريقَينِ في الاهتِداءِ والضَّلالِ؛ بِيَّن الفرقَ بِيْنَ الفرق بِيْنَهِما في مَرجِعِهما ومآلِهِما، وكما قدَّمَ مَن على البَيِّنةِ في الذِّكرِ على مَنِ اتَّبعَ هواه؛ قدَّمَ حالَه في مآلِه على حالِ مَن هو بخِلافِ حالِه (١).

وأيضًا لَمَّا تكرَّر ذِكرُ الجنَّةِ والنَّارِ في هذه السُّورةِ، إلى أَنْ خَتَمَ بهذه الآيةِ الَّتِي قَسَّمَ النَّاسَ فيها إلى أولياءَ مُهتَدينَ، وأعداءَ ضالِّينَ مُعتَدينَ، فهدَى سِياقُها إلى أَنَّ التَّقديرَ: أفمَن كان على بيِّنةٍ مِن ربِّه أَحْياه الحياةَ الطَّيِّبةَ في الدَّارَينِ، ومَن تَبِعَ هُواه أَرْداه فيهما؛ أَتْبَعَه وَصْفَ الجنَّةِ الَّتي هي دارُ أولِيائِه، قادَهم إليها الهُدى، والنَّارِ الَّتي هي دارُ أعدائِه، ساقَهم إليها الضَّلالُ المُحتَّمُ للرَّدى (٢).

﴿ مَّثُلُ الْمُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنَّهُ رُّ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنٍ ﴾.

أي: صِفةُ الجنَّةِ الَّتِي وَعَدَ اللهُ بها المتَّقينَ أَنَّ فيها أنهارًا مِن ماءٍ عَذبِ صافٍ، غير مُتغَيِّر الرِّيح أو الطَّعمِ أو اللَّونِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن =



كما قال تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ تَجُرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۗ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلْهُا ﴾ [الرعد: ٣٥].

وعن أنس رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى السَّماءِ قال: أَتَيْتُ على نَهرٍ حافَتاهُ قِبابُ اللُّؤلُؤِ مُجَوَّفًا، فقلتُ: ما هذا يا جِبريلُ؟ قال: هذا الكوثَرُ!))(١).

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَنْ اللهِ ورَسولِه، وأقام الصَّلاة، وصام رَمَضان؛ كان حقًّا على اللهِ أن يُدخِلَه الجنَّة؛ هاجَرَ في سَبيلِ اللهِ، أو جَلَس في أرضِه الَّتي وُلِدَ فيها. قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أفلا نُنبِّعُ النَّاسَ بذلك؟ قال: إنَّ في الجنَّةِ مِئةَ دَرَجةٍ أعدَّها اللهُ للمُجاهِدينَ في سَبيلِه، كُلُّ دَرَجتَينِ ما بيْنَهما كما بينَ السَّماءِ والأرضِ، فإذا سألْتُمُ اللهَ فسلُوه الفِرْدُوسَ؛ فإذًا سألتُمُ اللهَ فسلُوه الفِرْدُوسَ؛ فإنَّه أوسَطُ الجنَّةِ، وأعلى الجنَّة، وفوقه عَرشُ الرَّحمنِ، ومِنه تَفَجَّرُ أنهارُ الجنَّة!))(٢).

وعن مُعاويةَ بنِ حَيْدةَ القُشَيْرِيِّ رَضِيَ الله عنه، عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ في الجنَّةِ بَحرَ الماءِ، وبَحرَ العَسَلِ، وبَحرَ اللَّبَنِ، وبَحرَ الخَمرِ، ثمَّ تَشَقَّقُ الأنهارُ بَعْدُ))(٣).

<sup>=</sup> کثیر)) (۷/ ۳۱۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۱۸ – ۲۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص:  $(V \wedge V)$ ).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٥٧١) واللَّفظُ له، وأحمد (٢٠٠٥٢).

قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وصَحَّحه ابنُ حِبَّانَ في ((الصحيح)) (٧٤٠٩)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٥٧١)، وحسَّن إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (٣٤٦/٣٣).



﴿ وَأَنَّهُنُّ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ. ﴾.

أي: وفي الجنَّةِ أنهارٌ مِن لَبَن لم يَتغَيَّرْ طَعمُه بحُموضةٍ أو غَيرها(١).

﴿ وَأَنْهَازُ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ ﴾.

أي: وفيها أنهارٌ مِن خَمرٍ طَيِّبةٍ يَلْتَذُّ بها الشَّارِبونَ، بلا صُداعِ أو غيرِه مِن الآفاتِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ ﴾ [الصافات: ٤٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ لَّا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ [الواقعة: ١٩].

﴿ وَأَنَّهُ نُرُّ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفَّى ﴾.

أي: وفيها أنهارٌ مِن عَسَلٍ خَلَقَه اللهُ في غايةِ الصَّفاءِ، خاليًا مِن سائِرِ الشَّوائِبِ والأُوساخ (٣).

﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾.

أي: وللمُتَّقينَ في الجنَّةِ ثَمَراتٌ مِن جَميع الأنواع(٤).

كما قال تعالى: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكِهَ يَهِ ءَامِنِينَ ﴾ [الدخان: ٥٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِكَهَةٍ زَوْجَانِ ﴾ [الرحمن: ٥٢].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠١)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) ((7/ ٣١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۲)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٧٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨١/ ٢٢٢، ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٧).



### ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾.

أي: والأهلِ الجنَّةِ معَ ذلك النَّعيمِ العَظيمِ مَغفِرةٌ مِن اللهِ لِذُنوبِهم؛ فيتجاوَزُ عنها، والأيعاقِبُهم عليها، ويَستُرُها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرٌ عَنْهُ سَيِّ الِهِ وَيُدِّخِلَهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْذِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التغابن: ٩].

وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ: ((إنَّ اللهَ يُدْني المُؤمِنَ فيَضَعُ عليه كَنَفَه (٢) ويَستُرُه، فيقولُ: أتَعرِفُ ذَنْبَ كذا؟ أتعرِفُ ذَنْبَ كذا؟ أتعرِفُ ذَنْبَ كذا؟ فيقولُ: نعَمْ، أيْ رَبِّ. حتَّى إذا قرَّرَه بذُنوبِه، ورأى في نَفْسِه أنَّه هَلَك، قال: ستَرْتُها عليك في الدُّنيا، وأنا أغفِرُها لك اليَومَ! فيُعطَى كِتابَ حَسَناتِه))(٣).

# ﴿ كُمَنْ هُوَ خَلِكُ فِي ٱلنَّارِ وَشُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿.

أي: فهل يَكُونُ مَنْ في الجنَّةِ -الَّتِي تلك صِفَتُها- كَمَن هو ماكِثُ في النَّارِ أبدًا، وسُقِيَ فيها ماءً قد بَلَغ الغاية في شِدَّةِ حَرارتِه، فقَطَّع ما في بَطنِه مِن أمعاء (٤)؟! كما قال تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّادِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۱/٦٨٩٨)، ((تفسير القرطبي)) (۱٦/۲۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۹۷).

<sup>(</sup>٢) كَنَفَه: أي: حِفْظَه وسِتْرَه. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (١٥٤/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٢٤٤١) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲ / ۲۰۲)، ((تفسير السمرقندي)) (۳ / ۳۰۱)، ((الهداية)) لمكي (٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٦).

قال القرطبيُّ: (الأمعاءُ: جمعُ مِعًى... وهو جميعُ ما في البَطنِ مِن الحوايا). ((تفسير القرطبي)) ((٢٣٧/١٦).



ٱلْحَمِيمُ \* يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴾ [الحج: ١٩، ٢٠].

# الغَوائِدُ التَّربَويَّــُّ:

١ – قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ اللَّهِ عَنَّ وَجلَّ: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَوا الصَّالِحَتِ ﴾، والعملُ الصَّالحُ مبنيًّ على الإيمانِ، فعمَلُ بلا إيمانٍ لا فائدة منه، فالمنافقون يَعمَلونَ، ويَذكُرونَ الله، ويُصَلُّون، ويَتصدَّقونَ، ولكن ليس عندَهم إيمانُ؛ فلا يَنفعُهم؛ ولهذا يُقدِّمُ اللهُ عزَّ وجلَّ الإيمانَ على العملِ الصَّالح(١).

٢- العملُ لا ينفعُ صاحبَه إلّا إذا كان صالحًا؛ قال تعالى: ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾،
 والعملُ الصَّالحُ هو: الخالصُ الصوابُ؛ أي: ما ابتُغيَ به وجهُ الله، وكان على شريعة الله (٢).

٣- الإيمانُ وحْدَه لا يكفي، بل لا بدَّ مِن عملٍ، والعملُ وحْدَه لا يكفي، بل لا بدَّ مِن عملٍ، والعملُ وحْدَه لا يكفي، بل لا بدَّ مِن إيمانٍ، فلا يستحقُّ الجنَّةَ إلَّا مَن جمَع بيْنَ الإيمانِ والعملِ الصالحِ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتٍ ﴾، وإذا ذُكِر ثوابُ الجنَّةِ مقيَّدًا أو مُعلَّقًا بالإيمانِ وحْدَه فالمرادُ بذلك الإيمانُ المتضمِّنُ للعملِ الصَّالح (٣).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَاْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ كَثرة الأكلِ مِن صِفة الكُفَّارِ (١٠)، وقد ذمَّهم اللهُ تعالى بكثرة الأكلِ ؛ فإذا كان المؤمنُ يتشبّهُ بهم، ويتنَعَّمُ بتَنعُّمِهم في كلِّ أحوالِه وأزمانِه؛ فأين حَقيقةُ الإيمانِ، والقِيامُ بوَ ظائفِ الإسلامِ ؟! ومَن كَثُرَ أكلُه وشُربُه كَثُرَ نَهَمُه وحِرصُه، وزاد باللَّيلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٩/ ٥٣٩).





كَسَلُه ونَومُه، فكان نَهارَه هائمًا، ولَيْلَه نائمًا(١).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾، كثيرًا ما يَقتصِرُ اللهُ على ذِكرِ الأنهارِ في وصفِ الجنَّةِ؛ لأنَّ الأنهارَ يَتبَعُها الأشجارُ، والأشجارُ تَتبَعُها الثِّمارُ، ولأنَّه سببُ حياةِ العالَم، والنَّارُ سببُ الإعدام، وللمؤمنِ الماءُ؛ يَنظُرُ إليه، ويَنتفِعُ به. وللكافِرِ النَّارُ؛ يتقلَّبُ فيها، ويتضرَّرُ بها(٢).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ ﴾، فيه سُؤالٌ: خصَّهم بالذِّكرِ، مع أنَّ المُؤمِنَ أيضًا له التَّمتُّعُ بالدُّنيا وطيِّباتِها؟

# الجَوابُ مِن وَجهَينِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: مَن يكونُ له مُلكُ عَظيمٌ، ويَملِكُ شيئًا يَسيرًا أيضًا، لا يُذكَرُ إلَّا بالمُلكِ العَظيمِ، يُقالُ في حقِّ المَلكِ العَظيمِ: صاحِبُ الضَّيعةِ الفُلانِيَّةِ. ومَن لا يَملِكُ إلَّا شيئًا يسيرًا، فلا يُذكَرُ إلَّا به؛ فالمُؤمِنُ له مُلْكُ الجنَّةِ؛ فمَتاعُ الدُّنيا لا يُلتَفَتُ إليه في حقِّه. والكافِرُ ليس له إلَّا الدُّنيا.

الوَجهُ الثَّاني: الدُّنيا للمُؤمِنِ سِجنٌ كيف كان، ومَن يأكُلُ في السِّجنِ لا يُقالُ: إنَّه يَتمتَّعُ (٣).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَمْرُرُ وَاللهِ عَالَى اللهِ عَالَى في حَقِّ ٱلْأَمْرُرُ وَاللَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ ﴾ قال تعالى في حَقِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



المؤمِنِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَخِلُ ﴾ بصيغة الوَعدِ، وقال في حَقِّ الكافِرِ: ﴿وَالنَّارُ مَثُوى لَمُمُ ﴾ بصيغة تُنبِئ عن الاستحقاق؛ وذلك لأنَّ الإحسانَ لا يَستَدعي أن يكونَ عن استِحقاقٍ؛ فالمُحسِنُ إلى مَن لم يُوجَدْ منه ما يُوجِبُ الإحسانَ: كَريمٌ، والمُعَذِّبُ مِن غيرِ استِحقاقٍ ظالِمٌ (۱).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوّةً مِن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَنْكَ أَهَلَكُنَهُمْ
 فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ فيه سُؤالٌ: كيف قولُه: ﴿ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾، مع أنَّ الإهلاكَ ماضٍ ، وقولُه: ﴿ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ للحالِ والاستِقبالِ؟

# الجوابُ مِن وُجوهٍ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّ مَجراه مَجرى الحالِ المَحكِيَّةِ، كأنَّه قال: أهلَكْناهم فهم لا يُنصَرونَ (٢٠).

الوَجهُ الثَّاني: أنَّ المعنى: أهلَكْناهم في الدُّنيا، فلا ناصِرَ لهم يَنصُرُهم، ويُخَلِّصُهم مِن العذاب الَّذي هم فيه.

الوَجهُ الثَّالِثُ: أَنَّ قَولَه: ﴿ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ عائِدٌ إلى أهلِ قَريةِ مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، كأنَّه قال: أهلَكْنا مَن تقَدَّم أهلَ قَريتِك، ولا ناصِرَ لأهلِ قَريتِك يَنصُرُهم، ويُخلِّصُهم ممَّا جرَى على الأوَّلينَ (٣).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِ ﴾ أنَّ القرية لُغةً تُطلَقُ حتَّى على المدينةِ الكبيرةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: ٥٧).



7 - قَولُه تعالى: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَيِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ وَالْبَعُوَ الْهُواءَهُم ﴾ فيه إشارةٌ إلى الفَرقِ بيْنَ النَّبِيِّ عليه السَّلامُ والكفَّارِ ؛ لِيُعلَمَ أَنَّ إهلاكَ الكفَّارِ ونُصرةَ النَّبِيِّ عليه السَّلامُ وأنَّ الحالَ يُناسِبُ تعذيبَ الكافِرِ، وإثابةَ النَّبِيِّ عليه السَّلامُ في الدُّنيا مُحقَّقٌ، وأَنَّ الحالَ يُناسِبُ تعذيبَ الكافِرِ، وإثابةَ المُؤمِنِ (۱).

٧- قال اللهُ تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّيِّهِ ﴾، وكونُ البيِّنةِ مِن عِندِ اللهِ تَزكيةٌ لها، وكشْفٌ لِلتَّردُّدِ فيها، وإتمامٌ لِدَلالتِها(٢).

٨- قال تعالى: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَيِّهِ كَمَن رُيِّنَ لَهُ مُوَّءُ عَلِهِ ﴾ فتارة يُحذفُ فاعلُ التَّزيينِ، كما قال: ﴿ أَفَمَن رُيِّنَ لَهُ مُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَهُ حَسَنًا فَإِنَّ الله مبحانه، كما قال: ﴿ وَقَارَةً يُضافُ التَّزيينُ إلى الله سبحانه، كما في قوله: وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ٨]، وتارةً يُضافُ التَّزيينُ إلى الله سبحانه، كما في قوله: ﴿ كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، وتارة يُنسبُ التَّزيينُ إلى سببه ومَن أجراه الله على يدِه، كما في قوله ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ أَلَشَيَطَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٣]. والتَّزيينُ مِن الله سبحانه خلقًا ومشيئة، وهو منه حَسنٌ؛ إذ هو ابتلاءٌ واختبارٌ؛ لِيَتميَّزَ المطيعُ منهم مِن العاصي، والمؤمِنُ مِن الكافِر، كما قال التلاءُ واختبارٌ؛ لِيَتميَّزَ المطيعُ منهم مِن العاصي، والمؤمِنُ مِن الكافِر، كما قال الله على: ﴿ إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمُ أَحَسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: التالي: ﴿ إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: الله على السَيِّعُ عن وعبوديّته، وإيثارِ سيِّعُ العمَلِ على حَسنه؛ فإنَّه لا بدَّ أَن يُعرِّفُه شُبحانَه له وأعماه عن رؤية قُبْحِه بعدَ أَن رآه قبيحًا.

فتزيينُ الرَّبِّ تعالى عَدلٌ، وعُقوبتُه حِكمةٌ، وتزيينُ الشَّيطانِ إغواءٌ وظُلمٌ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٣).



وهو السَّبَبُ الخارجُ عن العبدِ، والسَّبَبُ الداخِلُ فيه حُبُّه وبُغضُه وإعراضُه، والرَّبُ سُبحانَه خالِقُ الجميعِ، والجميعُ واقعٌ بمشيئتِه وقُدرتِه، ولو شاء لَهدى خَلْقَه أجمعينَ، والمعصومُ مَن عَصَمَه اللهُ، والمَخذولُ مَن خذَلَه اللهُ ﴿ أَلَا لَهُ اللهُ مَنْ خَذَلَه اللهُ ﴿ أَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَخْذُولُ مَن خَذَلَه اللهُ ﴿ أَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَخْذُولُ مَن خَذَلَه اللهُ ﴿ أَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ خَذَلَه اللهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

9- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَنْكُ الْفَيْتُو اللَّيْ وُعِدَ الْمُنْقُونَ فَيهَا آنَهُرُ مِن مَّلَهٍ عَيْرِ عَسِنِ وَأَنْهُرُ مِن مَّمْ لِلَّا عَمْهُ، وَأَنْهُرُ مِن حَمْرٍ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِمُ مَفَى ﴾ قال في الخمر: ﴿ لَمْ يَعْيَرُ طَعْمُه للطَّاعِمِينَ ﴾ ولا قال في ﴿ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ ﴾ ولم يقُلْ في اللَّبنِ: (لم يتغيَّرْ طَعْمُه للطَّاعِمِينَ)، ولا قال في العسلِ: (مُصفَّى للنَّاظِرِينَ)؛ وذلك لأنَّ اللَّذَة تختلفُ باختلافِ الأشخاصِ؛ فرُبَّ طَعامٍ يلْتَذُ به شَخصٌ، ويَعافُه الآخَرُ، فقال: ﴿ لَذَةٍ لِلشَّرِبِينَ ﴾ بأسْرِهم، ولأنَّ الطَّعم، فقال: ﴿ لَذَةٍ إِللسَّرِبِينَ ﴾ بأسْرِهم، الطَّعم، وأمَّا الطَّعم، فقال: ﴿ لَذَةٍ إِلللهِ النَّاسِ؛ فإنَّ الحُلوَ والحامِضَ وغَيرَهما يُدرِكُه كُلُّ أحدٍ كذلك، لكنَّه قد يَعافُه بَعضُ النَّاسِ، ويَلْتَذُ به البَعضُ، مع اتَّفاقِهم على أنَّ له طَعمًا واحِدًا، وكذلك اللَّونُ؛ فلم يكُنْ إلى التَّصريح مع التَّعْمِيم حاجةٌ " ).

• ١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَثُلُ الْمُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآهِ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَكُمْ تَعُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآهِ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَكُمْ يَعَلَّمُ مَنْ عَسَلِ مُصَفَّى ﴾ هذه الآية الكريمة تذكُّ على تعَدُّدِ الأنهارِ مع تعَدُّدِ أنواعِها، وقد جاءت آية أُخرى يُوهِمُ ظاهِرُها أَنَّه تَدُلُّ على تعَدُّدِ الأنهارِ مع تعَدُّدِ أنواعِها، وقد جاءت آية أُخرى يُوهِمُ ظاهِرُها أَنَّه نَهُرُ واحِدٌ، وهي قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴾ [القمر: ١٥]؟

الجَوابُ: أَنَّ قَولَه: ﴿ وَنَهُرٍ ﴾ يعني: وأنهارٍ "". فمِن أساليبِ اللُّغةِ العربيَّةِ الَّتي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٢١٧).



نزَل بها القرآنُ أنَّ المفردَ إذا كان اسمَ جِنسٍ، يَكثُّرُ إطلاقُه مُرادًا به الجَمعُ معَ تنكيرِه، مثل هذه الآية، ومثل قوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفَلا ﴾ [غافر: ٦٧] أي: أطفالًا، وقوله تعالى: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٤٧] أي: أئمَّة، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَقْسًا ﴾ [النساء: ٤] أي: أنفُسًا، وقوله تعالى: ﴿ وَحَسُنَ أُوْلَيْكِ رَفِيقًا ﴾ وَمَنْهُ نَقْسًا ﴾ [النساء: ٤] أي: أنفُسًا، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

11 - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ أشار بعد ذِكرِ المَشروبِ إلى المأكولِ، ولَمَّا كان في الجنَّةِ الأكلُ لِلَّذَةِ لا للحاجة؛ ذكرَ الثِّمارَ؛ فإنَّها تُؤكُلُ لِلَّذَّةِ، بخِلافِ الخُبزِ واللَّحم، وهذا كقولِه تعالى في سورةِ الرَّعدِ: ﴿ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ اللَّهَ وَعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجَرِى مِن تَعَلِّهَا ٱلأَنْهَرُ أَلُكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلُها ﴾ [الرعد: ٣٥]؛ حيث أشار إلى المأكولِ والمَشروب (٢).

١٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَهُمُ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ ﴾ فيه سُؤالٌ: المُتَّقي لا يَدخُلُ الجنَّة إلَّا بعدَ المَغفِرةِ، فكيف يكونُ لهم فيها مَغفِرةٌ؟

### الجواب مِن وُجوه:

الوَجهُ الأوَّلُ: ليس بلازم أن يكونَ المعنى: لهم مَغفِرةٌ مِن رَبِّهم فيها، بل يكونُ عَطفًا على قَولِه (لهم)، كأنَّه تعالى قال: لهم الثَّمَراتُ فيها، ولهم المَغفِرةُ قبْلَ دُخولها.

الوَجهُ الثَّاني: هو أن يكونَ المعنى: لهم فيها مَغفِرةٌ، أي: رفْعُ التَّكليفِ عنهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٧).



فيأكُلونَ مِن غيرِ حِسابٍ -فمَغفِرةٌ أي: تَجاوُزٌ عنهم، أي: إطلاقٌ في أعمالِهم-، بخِلافِ الدُّنيا؛ فإنَّ الثِّمارَ فيها على حِسابِ أو عِقابِ.

الوَجهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الآكِلَ في الدُّنيا لا يخلو عن استِنتاجِ قَبيحٍ أو مَكروهٍ، كمَرَضٍ أو حاجةٍ إلى تَبَرُّزٍ، فقال: ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ ﴾، لا قَبيحٌ على الآكِلِ، بل مَستورُ القبائِح مَغفورٌ (١).

الوَجهُ الرَّابِعُ: أَن تكونَ المَغفِرةُ كنايةً عن الرِّضوانِ عليهم، كما قال تعالى: ﴿ وَرِضُونَ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (٢) [التوبة: ٧٧].

### بلاغةُ الآيات:

١- قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يُدَخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَرِّي مِن تَعْلِمَ الْأَهْرُرُ وَالنِّينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَمُ وَالنّارُ مَثْوَى لَمَمْ ﴾ استئنافٌ بَيانيُّ جُوابُ سُؤالٍ عن حالِ المُؤمِنين في الآخِرةِ، وعن رِزْقِ الكافِرين في الدُّنيا؛ فبيَّنَ اللهُ أَنَّ مِن وِلايتِه المُؤمِنينَ أَنْ يُعطِيهم النَّعيمَ الخالِدَ بعْدَ النَّصرِ في الدُّنيا، وأنَّ ما أعطاهُ الكافِرينَ في الدُّنيا لا عِبرة به؛ لأنَّهم مَسْلوبونَ مِن فَهْمِ الإيمانِ؛ فحظُهم مِن الدُّنيا أَكُلُ وتَمتُّعُ كَخَظِّ الأنعامِ، وعاقِبتُهم في عالم الخُلودِ العَذَابُ؛ وهذا الاستئنافُ وقعَ اعتراضًا بيْنَ جُملةِ ﴿ أَنَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [محمد: ١٠] وجُملةِ ﴿ وَكَأْتِن مِن فَرْيَةٍ ﴾ [محمد: ١٠] الآيةُ ().

- وفي الآية تَقابُلُ بيْنَ قَولِه: ﴿ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ ﴾ وقَولِه: ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾، وفيه إيماءٌ إلى قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((الدُّنيا سِجنُ المؤمن، وجنَّةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٧، ٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٨٩).



الكافِر))(١).

- وفي قَولِه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْهَا ٱلأَنْهَرُ وَالنَّارُ مَثُوى لَمَّمُ ﴾ أُسنِدَ إدخالُ الجنَّةِ وَالنَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَالنَّارُ مَثُوى لَمُّمُ ﴾ أُسنِدَ إدخالُ الجنَّة إلى الله، وأُهمِلَ إسنادُ النَّارِ، وخُولِفَ بيْنَ الجُملتينِ فِعليَّةً واسميَّةً؛ لِلْإيذانِ بسَبْقِ الرَّحمةِ، والإعلامِ بتَصْييرِ المُؤمِنينَ، والوعْدِ بأنَّ عاقبتَهم أنَّ الله يُدخِلُهم جنَّاتٍ، وأنَّ الكافِرين مَثْواهم النَّارُ، وهمُ الآنَ حاضِرون فيها، ولا يُدْرون، وكالبَهائم يَأْكُلون (۱).

- قولُه: ﴿ وَالنَّارُ مَثُوى لَمَهُمْ ﴾ عُدِلَ عن الإضافة لِتْنَوَّنَ، فقيل: ﴿ مَثُوى لَهُمْ ﴾ بالتَّعليقِ باللَّامِ؛ لِيُفادَ بالتَّنوينِ مَعنى التَّمكُّنِ مِن القَرارِ في النَّارِ ﴿ مَثُوى ﴾، أي: مَثُوًى قَويًا لهم؛ لأنَّ الإخبارَ عن النَّارِ في هذه الآية حَصَلَ قبْلَ مُشاهَدتِها؛ فلذلك أُضِيفَت في قولِه: ﴿ قَالَ النَّارُ مَثُونَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢٨]؛ لأنَّه إخبارٌ عنها وهمْ يُشاهِدونَها في المَحشرِ (٣).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَاكِ ٱلَّتِيّ أَخْرَ جَالْكَ أَهَلَكُن هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٠]، وما بيْنَهما استِطْرادٌ اتَّصَلَ بَعضُه ببَعضِ (٤).

- والمُرادُ بالقَريةِ: أَهْلُها؛ بقَرينةِ قَولِه: ﴿ أَهْلَكُنَهُمْ ﴾، وإنَّما أُجرِيَ الإخبارُ على القريةِ وضَميرِها؛ لإفادةِ الإحاطةِ بجَميع أَهْلِها، وجَميع أحوالِهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٣٤).

والحديث أخرجه مسلم (٢٩٥٦) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



ولِيَكونَ لِإسنادِ إخراجِ الرَّسولِ إلى القرْيةِ كلِّها وَقْعٌ مِن التَّبِعةِ على جَميعِ أَهْلِها، سَواءٌ منهم مَن تَولَّى أسبابَ الخروج، ومَن كان يَنظُرُ ولا يَنْهى(١).

وهذا إطنابٌ في الوَعيد؛ لأنَّ مَقامَ التَّهديد والتَّوبيخ يَقْتضي الإطناب؛ فمُفادُ هذه الآية مُؤكِّدٌ لِمُفادِ قَولِه: ﴿ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلدِّينَ مِن قَلِهِمْ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْمٍ مَّ وَلِلكَفِينَ آمَنَالُهَا ﴾ [محمد: ١٠]، فحصَلَ توكيدُ ذلك بما هو مُقارِبٌ اللهُ عَلَيْمٍ وَلِلكَفِينَ آمَنَالُهَا ﴾ [محمد: ١٠]، فحصَلَ توكيدُ ذلك بما هو مُقارِبٌ له مِن إهلاكِ الأُمَم ذواتِ القُرى والمُدن، بعْدَ أَنْ شمِلَ قَولُه: ﴿ اللَّيْنَ مِن قَبْلِهِم كانوا قَبْلِهِم كانوا أَشَدَ قُوَّةً منهم؛ لِيَفْهَمُوا أَنَّ إهلاكَ هؤلاء هيِّنْ على الله؛ فإنَّه لَمَّا كان التَّهديدُ السَّابِقُ تَهديدًا بعَذابِ السَّيفِ مِن قَولِه: ﴿ فَإِذَا لِقِيتُمُ ٱلدِّينَ كَفَرُوا فَضَرِبُ ٱلرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤] الآياتِ، قد يُلقي في نُفوسِهم غُرورًا بِتَعَثُر السِئصالِهم بالسَّيف، وهمْ ما همْ مِن المَنعَةِ، وأنَّهم تَمنَعُهم قريتُهم مكَّةُ، وحُرْمتُها بيْنَ العرَبِ، فلا يَقعُدون عن نُصْرتِهم، فرُبَّما اسْتَخَفُّوا بهذا الوعيد، ولم يَسْتكينوا لهذا فلا يَقعُدون عن نُصْرتِهم، فرُبَّما اسْتَخَفُّوا بهذا الوعيد، ولم يَسْتكينوا لهذا التَهديد؛ فأعْلَمَهم اللهُ أَنَّ قُرَّى كثيرةً كانتُ أَشَدَ قُوَّةً مِن قَولِه: ﴿ فَلَا تَفيعِ في قَولِه: ﴿ فَلا نَاصَرَ المَوقعُ البَديعُ لِلتَّفريعِ في قَولِه: ﴿ فَلا نَاصِرَ المَوقعُ البَديعُ لِلتَّفريعِ في قَولِه: ﴿ فَلا نَاصِرَ الْمُورَاءُ مَا الْمَوْرُ المَوقعُ البَديعُ لِلتَّفريعِ في قَولِه: ﴿ فَلا نَاصِرَ الْمُورَاءُ الْمُلْكُهم اللهُ أَنْ المُورَاءُ المَوقعُ البَديعُ لِلتَفريعِ في قَولِه: ﴿ فَلَا نَاصِرَ الْمُورَاءُ الْمُورَاءُ اللهُ الْمَوْرُاءُ المُهُ مَا الْمَوْرُاءُ المَوْرُاءُ المَوْرُاءُ المُورِاءُ المَاكِمُ اللهُ الْمُورِاءُ المَورِاءُ المَورِاءُ المَورَاءُ المَالَعُونُ المَالْعُونُ المَالمُونَاءُ المَورَاءُ المَورَاءُ المُورَاءُ المَالمَاءُ المَالَعُونُ المَالَعُونُ المَالَعُمُ اللهُ المَالَعُونُ المَالَعُولَاءُ المَالَعُولُ المَالَعُولَاءُ المَالَعُمُ اللهُ المُورِاءُ المَورَ

- وفي قوله: ﴿ وَكُأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُونَةً مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَنْكَ ﴾ وَصْفُ القرْيةِ الأُولى بشِدَّةِ القُوَّة؛ لِلْإيذانِ بأوْلَويَّةِ الثَّانيةِ منها بالإهلاك؛ لِضَعْفِ القريةِ الثَّانيةِ في قوله: ﴿ مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَ ٱخْرَجَهُ القَريةِ الثَّانيةِ في قوله: ﴿ مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَ ٱخْرَجَهُ القَريةِ الثَّانيةِ في قوله: ﴿ مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَ ٱخْرَجَهُ العَراجِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لِلْإيذانِ بأولويَّتِها به؛ لِقُوَّةٍ جِنايتِها (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٩١،٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٥).



- زادتْ إضافةُ القرْيةِ إلى ضَميرِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في قَولِه: ﴿ قَرْبَطِكَ ﴾ ووَصْفُها بـ ﴿ أَلَتِىٓ أَخْرَحَنْكَ ﴾ مِن تَعْييرِ أَهْلِها بِمَذَمَّةِ القَطيعةِ، ولِما تُؤذِنُ به الصِّلةُ مِن تَعليلِ إهْ الاكِهم بسببِ إخْراجِهم الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن قَرْيتِه (۱).

- وقولُه: ﴿ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ بَيانٌ لِعَدَمِ خَلاصِهم مِن العَذابِ بِواسِطةِ الأعوانِ والأنصارِ، إثْرَ بَيانِ عَدَم خَلاصِهم منه بأنفُسِهم (٢).

- وفُرِّعَ على الإخبار بإهلاكِ اللهِ إيَّاهم الإخبارُ بانْتِفاءِ جِنسِ النَّاصِرِ لهم، أي: المُنقِذِ لهم مِن الإهلاكِ، والمَقصودُ: التَّذكيرُ بأنَّ أمثالَ هؤلاء المُشرِكين لم يَجدوا دافعًا يَدفَعُ عنْهم الإهلاكَ، وذلك تَعْريضُ بتأييسِ المُشرِكينَ مِن إلْفاءِ ناصر يَنصُرُهم في حَرْبِهم لِلمُسلِمينَ؛ قطْعًا لِما قدْ يُخالِجُ نُفوسَ المُشرِكينَ أَنْهم لا يُغلَبونَ لِتَظاهُرِ قَبائلِ العرَبِ معَهم؛ ولذلك حزَّبوا الأحزابَ في وَقْعة الخَنْدقِ (٣).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَيِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلنَّعُوا أَهُوا عَمْ ﴾ كَلامٌ مُستأنَفٌ مَسوقٌ للشُّروعِ في بَيانِ حالِ الفريقينِ المُؤمِنينَ والكافِرينَ. وتقريرٌ لِتَبايُنِ حَالَيْ فَريقَيِ المُؤمِنينَ والكافِرين، وكَونِ المؤمنينَ في أعْلَى عِلِيِّينَ، والكافِرين، وكونِ المؤمنينَ في أعْلَى عِلِيِّينَ، والكافِرينَ في أسفَلِ سافِلينَ، وبَيانٌ لِعِلَّةِ ما لِكلِّ منهما مِن الحالِ (٤٠).

- أو هو تَفريعٌ على جُملةِ ﴿ أَهَلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ ﴾ [محمد: ١٣]؛ لِتَحقيقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۳۲۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢١)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٥)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ٢٠٧).



أنَّهم لا ناصِرَ لهم تَحقيقًا يَرجِعُ إلى ما في الكلامِ مِن المَعنى التَّعريضيّ؛ فهو شَبيهٌ بالاستئنافِ البَيانيِّ جاء بأُسلوبِ التَّفريعِ. ويَجوزُ مع ذلك أَنْ يَكونَ مُفرَّعًا على ما سَبَقَ مِن قَولِه: ﴿إِنَّ اللّهَ يُدَخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ مُفرَّعًا على ما سَبَقَ مِن قَولِه: ﴿إِنَّ ٱللّهَ يُدَخِلُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ ومحمد: ١٢] الآية، فيكونَ له حُكْمُ الاعتراضِ؛ لأنَّه تَفريعٌ على اعتراضٍ، وهذا تَفنُنُ في تَلُوينِ الكلامِ؛ لِتَجْديدِ نَشاطِ السَّامِعينَ، وهو مِن الأساليبِ التَّي ابتَكرَها القُرآنُ في كَلامِ العرَبِ(۱).

- والاستفهامُ في قُولِه: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَكَن رُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَلَهِ وَالْبَعُواْ أَهُوَاءَهُم ﴾ مُستعمَلُ في إنكارِ المُماثَلةِ الَّتِي يَقْتضيها حَرْفُ التَّشبيهِ، والمَقصودُ مِن إنكارِ المُشابَهةِ بيْنَ هؤلاءِ وهؤلاءِ هو تَفضيلُ الفَريقِ الأُوَّلِ، وإنكارُ زَعْمِ المُشركينَ أنَّهم خَيرٌ مِن المُؤمِنينَ (٢).

أو هو استِفهامُ تَوقيفٍ وتَقريرِ؛ لأنَّ الجوابَ مَعلومٌ، كما أنَّك إذا قلْتَ: مَن يَفعَلِ النَّسَيِّئاتِ يَشْقَ، ومَن يَفعَلِ النَّحسَناتِ يَسعَدْ، ثمَّ قلْتَ: الشَّقاءُ أَحَبُّ إليك أم السَّعادةُ؟ فقد عُلِمَ أنَّ الجوابَ: السَّعادةُ؛ فهذا مَجرى هَمْزةِ التَّوقيفِ والتَّقرير (٣).

- والمُرادُ بانتِفاءِ المُماثَلةِ الكِنايةُ عن التَّفاضُلِ، والمَقصودُ بالفضْلِ ظاهرٌ، وهو الفريقُ الَّذي وقَعَ الثَّناءُ عليه (٤).

- وفي التَّعبيرِ بوَصْفِ الرَّبِّ وإضافتِه إلى ضَميرِ الفريقِ في قَولِه: ﴿ أَفَمَن كَانَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٢)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٣٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٤).



عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ ﴾ تَنبيةُ على زُلْفَى الفريقِ الَّذي تَمسَّكَ بحُجَّةِ اللهِ (١).

- وبُنِيَ فِعلُ ﴿ زُيِّنَ ﴾ لِلمَجهولِ؛ لِيَشملَ المُزيِّنِينَ لهمْ مِن أَئمَّةٍ كُفْرِهم، وما سوَّلَتْه لهم أيضًا عُقولُهم الآفِنةُ مِن أَفْعالِهم السَّيِّئةِ اغْتِرارًا بالإلْفِ، أو اتباعًا لِلَّذَّاتِ العاجلةِ، أو لِجَلْبِ الرِّئاسةِ، أي: زَيَّنَ له مُزَيِّنٌ سُوءَ عَمَلِه، وفي هذا البناء إلى المَجهولِ تَنبيهُ لهم أيضًا لِيَرْجِعوا إلى أَنفُسِهم، فيَتأمَّلوا فيمَن زيَّنَ لهم شُوءَ أعْمالِهم (٢).

- ولَمَّا كَانَ تَزْيِينُ أَعَمَالِهِم لَهُم يَبِعَثُهُم على الدَّأْبِ عليها، وكَانَ يَتُولَّدُ مِن ذَلكَ إِلْفُهُم بِهَا ووَلَعُهُم بِهَا، فتَصيرُ لَهُم أَهُواءً لا يَسْتَطيعون مُفَارَقَتَهَا؛ أُعقِبَ بَقُولِه: ﴿ وَالنَّعُوا الْهُوا َ مُهُارَقَتَهَا؛ أُعْقِبَ بَقُولِه: ﴿ وَالنَّعُوا الْهُوا مَهُم اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ مَّثُلُ لَلْمَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا آنَهَنَّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَنَّ مِن لَبَيْ لَدَّ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمْمُ فِهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ لَتَّ يَنغَيَّرَ طَعْمُدُهُ وَأَنْهَنُ مِّن خَرِ لَذَّةٍ لِلشَّنرِيِينَ وَأَنْهَنُ مِّن عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمْمُ فِهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ وَمَعْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِ ٱلنَّارِ وَشُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾

- قولُه: ﴿ مَثُلُلُهُ نَوَلِهِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدَخِلُ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهَ اللّهَ عَلَوا الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن ذِكْرِ الْجَنَّةِ فِي قَولِه: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدَخِلُ اللّهِ اللّهَ السّامعُ إلى تَفْصيلِ بَعضِ مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ مُوهِمٌ السّامعُ إلى تَفْصيلِ بَعضِ صِفاتِها، وإذ قد ذُكِرَ أَنَّها تَجْري مِن تَحتِها الأنهارُ مُوهِمٌ السّامعَ أَنَّها أَنْهارُ مُوهِمٌ السّامعَ أَنَّها أَنْهارُ المِياهِ؛ لأَنَّ جَرْيَ الأنهارِ أَكْمَلُ مَحاسِنِ الجنّاتِ المَرْغوبِ فيها، فلمّا فُرِغَ مِن تَوصيفِ حالِ فَريقي الإيمانِ والكُفْرِ، وممَّا أُعِدَّ لِكِلَيْهِما، ومِن إعلانِ مِن تَوصيفِ حالِ فَريقي الإيمانِ والكُفْرِ، وممَّا أُعِدَّ لِكِلَيْهِما، ومِن إعلانِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٩٤، ٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٩٤).



تَبايُنِ حالَيْهِما؛ ثُنِيَ العِنانُ إلى بَيانِ ما في الجنَّةِ الَّتي وُعِدَ المُتَّقون، وخُصَّ مِن ذلك بَيانُ أنواع الأنهار. ولَمَّا كان ذلك مَوقِعَ الجُملةِ، كان قَولُه: ﴿ مَّثُلُ لَلْنَة ﴾ مُبتدأً مَحذوفَ الخبَر، والتَّقديرُ: ما سَيُو صَفُ، أو ما سَيْتْلي عليكم، أو ممَّا يُتْلى عليكم. وقولُه: ﴿ كُنَّ هُوَخُلِكُ فِي النَّارِ ﴾ كَلامٌ مُستأَنفٌ مُقدَّرٌ فيه استِفهامٌ إنكاريُّ، دلَّ عليه ما سبَقَ من قَوله: ﴿ أَفَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّيِّهِ لَكُن زُيِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَمَلِهِۦ﴾ [محمد: ١٤]، والتَّقديرُ: أكمَنْ هو خالدٌ في النَّار؟! والإنكارُ مُتسلِّطٌ على التَّشبيهِ الَّذي هو بمَعنى التَّسوية. ويَجوزُ أَنْ تكونَ جُملةُ ﴿ مَّثُلُ الْجَنَّةِ ﴾ بدَلًا مِن جُملة ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ عَلَى اللَّهِ مَا رَبِّهِ عَلَى اللَّهُ في حيِّزِ الاسْتِفهام الإنكاريِّ، والخبَرُ قَولُه: ﴿ كَمَنَ هُوَخَلِدٌ فِٱلنَّارِ ﴾، أي: كحال مَن هو خالدٌ في النَّارِ؟! وذلك يَستلزمُ اختِلافَ حال النَّار عن حال الجنَّة، فحصَلَ نحْوُ الاحتباكِ<sup>(١)</sup>؛ إذ دلَّ (مَثَلُ الجنَّةِ) على (مَثَل أَصْحابِها)، ودلَّ (مَثَلُ مَن هو خالدٌ في النَّار) على (مَثَل النَّارِ). والمَقصودُ: بَيانُ البَونِ بيْنَ حالَي المُسلِمينَ والمُشركينَ بذِكْر التَّفاوُتِ بيْنَ حالَيْ مَصيرهما المُقرَّر في قَولِه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ ﴾ إلى آخِرِه؛ ولذلك لمْ يُترَكُ ذِكْرُ أصحابِ الجنَّةِ وأصحابِ النَّارِ في خِلالِ ذِكْرِ الجنَّةِ والنَّارِ، فقال: ﴿ مَنَكُ ٱلْجَنَةِ ٱلَّذِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾، وقال بعْدَه: ﴿ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ ﴾، ولِقَصْدِ زِيادةِ تَصويرِ مُكابَرةِ مَن يُسوِّي بيْنَ المُتمسِّكِ ببَيِّنةِ ربِّه وبيْن التَّابع لِهَواهُ، أي: هو أيضًا كالَّذي يُسوِّي بيْنَ الجنَّةِ ذاتِ تلك الصِّفاتِ وبيْنَ النَّارِ ذاتِ صِفاتٍ ضِدِّها(٢).

<sup>(</sup>١) تقدَّم تعريفه (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢١)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٤، ٩٥).



- قولُه: ﴿ مَّثُلُ لَلْمَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ الآية، افْتُتحت السُّورةُ الكريمةُ ووسمت بَراعةُ اسْتهلالها بصيغة التَّقابُل في الَّذين كَفَروا، وثُنِّي في أنَّ الله يُدخلُ الَّذين آمَنوا سُلوكَ تلك الطَّريقة، وثُلُّثَ في قَوله: ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ ﴾ ذلك، وجُعلَتْ هذه الآيةُ مُتفرِّعةً على هذه القَرينةِ بدَلالةِ أداةِ التَّشبيه، وجُعِلَ المُشبَّهُ والمُشبَّهُ به بتَمامه مُمثَّلًا به، وإنَّما فُصِلَ بيْنَ الكَلامَين؛ ليَقَعَ قَولُه: ﴿ مَثَلُ لَلْجَنَّةِ ﴾ اسْتئنافًا؛ وذلك أنَّ الكافرَ لَمَّا أُلقِيَ إليه نَفْيُ المُساواةِ بيْنَ مَن هو على بُرْهانٍ مِن ربِّه -وهو القُرآنُ المُعجزُ -، وبيْنَ مَن رَكِبَ مَثْنَ الهَوى واتَّبَعَ الشَّهواتِ، كما قال: ﴿ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ ﴾، وقُدِّرَ أنَّه -لِعَدَم الْتِفاتِه إلى هذا الإنكار - بمَنزِلةِ مَن يُصرُّ على إنْكاره، ويَقولُ بالتَّسوية، فأوقَعَ ﴿ مَثَلُ لَلْنَة ﴾ إلى ساقتِه جَوابًا إلى هذا الإنكار المُتجدِّد، يَعني: إنْكارُكم هذا يَستلزمُ التَّسويةَ بيْنَ حالتَيْ أهْل الجنَّةِ والنَّارِ، والنُّكتةُ في إيرادِ هذا الاسْتِئنافِ: هي أنَّ هذا مِن الأُمورِ المُقرَّرةِ الَّتي تَثبُتُ به الدَّعاوى؛ لِظُهورِ أَدِلَّتِه، وأُدمِجَ فيه مَعنى التَّعريضِ أنَّهم في هذا الإصرارِ ممَّن هو خالِدٌ في النَّارِ، وبأنَّ الَّذي هو على بَيِّنةٍ مِن ربِّه في جنَّاتٍ تَجْري مِن تَحتِها الأنهارُ(١).

- وعُبِّرَ عن المَوعودينَ الجنَّةَ بالمُتَّقينَ؛ إيذانًا بأنَّ الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالحَ مِن بابِ التَّقُوى الَّذي هُو عبارةٌ عن فِعلِ الواجباتِ بأسْرِها، وتَرْكِ السَّيِّئاتِ عن آخِرها(٢).

- وجُملةُ ﴿ فِيهَا أَنَهُ رُ ﴾ وما عُطِفَ عليها تَفصيلٌ للإجْمالِ الَّذي في جُملةِ ﴿ مَنَلُ الْمِنْةَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (۸/ ۹٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٥).



- قولُه: ﴿ فِيهَا آنْهَرُّ مِن مَّاءٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَبَنِ لَمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ, وَأَنْهَرُّ مِن لَبَنٍ وحَمْرٍ وعسَلٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُ مُنِ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ إطلاقُ الأنهارِ على ما هو مِن لَبَنٍ وخمْرٍ وعسَلٍ على طَريقةِ التَّشبيهِ البليغِ، أي: مُماثِلةً لِلْأَنهارِ؛ فيَجوزُ أَنْ تَكونَ المُماثَلةُ تامَّةً في أنّها كالأَنْهارِ مُستبِحرةً في أخاديد مِن أَرْضِ الجنَّةِ؛ فإنَّ أحوالَ الآخِرةِ في أَخاديد مِن أَرْضِ الجنَّةِ؛ فإنَّ أحوالَ الآخِرةِ خارقة للعادةِ المَعروفةِ في الدُّنيا، فإنَّ مَرأَى أنهارٍ مِن هذه الأصنافِ مَرأًى مُماثَلة مُده الأصنافِ لِلْأَنهارِ في بَعضِ صِفاتِ مُماثِلة هذه الأصنافِ لِلْأَنهارِ في بَعضِ صِفاتِ الأَنهارِ، وهي الاستِبْحارُ (۱).

- وأيضًا في قُولِه: ﴿ أَنْهَرُ ﴾ تَمثيلٌ لِمَا يَقُومُ مَقامَ الأشربةِ في الجنَّةِ بأنواعِ ما يُستَلَذُّ منها في الدُّنيا بالتَّجريدِ عمَّا يَنقُصُها ويُنَغِّصُها، والتَّوصيفِ بما يُوجِبُ عَزارتَها واسْتمرارَها (٢).

- قولُه: ﴿ اَسِنِ ﴾ قُرِيَ ﴿ أَسِنٍ ﴾ " لِلمُبالَغة (١٠).

- وفي قَولِه: ﴿ لَذَّةِ لِلشَّرْمِينَ ﴾ تَعريضٌ بخُمورِ الدُّنيا، كَقُولِه تعالَى: ﴿ لَا فِيهَا غُولُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [الصافات: ٤٧]، أي: هي لذيذةٌ لهم، ليس فيها كراهة طعم وريح، ولا غائلة سُكر وخُمار كخُمورِ الدُّنيا؛ فإنَّها لا لَذَّة في نفْس شُربها، وفيها من المكارِهِ والغوائِل ما فيها (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢١)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءةُ ابنِ كثيرٍ، وقرأ الباقون بالمدِّ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٤١)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٩).



- وفي قُولِه: ﴿ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ ﴾ وُصِفَتْ الخَمرُ بالمصدرِ (لذَّة)؛ للمُبالغةِ بِجَعْلها نفْسَ اللَّذَة(١).

- وبُدِئَ مِن هذه الأنهارِ بالماءِ، وهو الَّذي لا يُستغنَى عنه في المَشروباتِ، ثمَّ باللَّبَنِ؛ إذ كان يَجري مَجرى الطُّعومِ في كثيرِ مِن أقواتِ العَرَبِ وغيرِهم، ثمَّ بالخَمرِ؛ لأنَّه إذا حصَلَ الرِّيُّ والمطعومُ تشوَّقت النَّفْسُ إلى ما تَلْتَذُّ به، ثمَّ بالعَسَلِ؛ لأنَّ فيه الشِّفاءَ في الدُّنيا مِمَّا يَعرِضُ مِن المشروبِ والمطعوم؛ فهو مُتأخِّرٌ في الهيئة (٢).

وفيه وَجهُ آخَرُ: لَمَّا كَانَ أَكْثَرُ شَرابِهِم بعدَ الماءِ اللَّبَنَ ثَنَى به، ولَمَّا كان أَكثُرُ ما بعد اللَّبَنِ الخَمرَ قال: ﴿ وَأَنْهَرُ مِنْ خَرْ ﴾، ولَمَّا كان العَسَلُ أَعَزَها وأقلَّها أخَّرَه وإن كان أَجَلَّها (٣). وفيه وَجهُ آخَرُ: أنَّه لَمَّا كان السِّياقُ للتَّعَجُّبِ في ضَربِ المَثَلِ - لأنَّه قولٌ لا يَنْفَكُ عن غَرابة - بدأ بأنهارِ الماء؛ لِغَرابِتِها في بلادِهم، وشِدَّة حاجتِهم إليها، ولَمَّا كان خُلُوُها عن تغيُّرٍ أغرَبَ نفاه، ولَمَّا كان اللَّبنُ أقلَ، فكان جَرْيُه أنهارًا أغرَب، ثَنَى به، ولَمَّا كان الخَمرُ أعَزَ ثلَّثَ به، ولَمَّا كان العَسَلُ أشرَفَها وأقلَها خَمَم به (٤٠).

- وقولُه: ﴿ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا ﴾ جِيء به لِمُقابَلةِ ما وُصِفَ مِن حالِ أَهْلِ الجنَّةِ الَّذِي في قَولِه: ﴿ وَسُكُلُ الثَّمَرَتِ ﴾، أي: الَّذي في قَولِه: ﴿ وَمِن كُلُ الثَّمَرَتِ ﴾، أي: أنَّ أَهْلَ النَّارِ مَحرُ ومون مِن جَميعِ ما ذُكِرَ مِن المَشروباتِ، ولَيسوا بِذائقينَ إلَّا الماءَ الحميمَ الَّذي يُقطِّعُ أَمْعاءَهُم بفَورِ سَقْيِه؛ ولذلك لم يُعرَّجُ هنا على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٢٠، ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٢٢، ٢٢٣).



طَعامِ أَهْلِ النَّارِ الَّذِي ذُكِرَ في قَولِه تعالَى: ﴿ لَاكْلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومٍ \* فَمَالِتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ \* فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَهِيمِ ﴾ [الواقعة: ٥٦ - ٥٥]، وقوله: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقُومِ ﴾ [الصافات: ٦٦] إلى قوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقَومِ ﴾ [الصافات: ٦٦، ٦٧].



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٨،٩٧).





#### الآيات (١٦-١٩)

﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَلِفَا الْمَوْلَةِ هُو وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ الْهَنَدُواْ أَلْوَلَهُمْ أُونِهِمْ وَاتَبَعُواْ أَهْوَاتَهُمْ رَا وَالْذِينَ الْهَنَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى وَالنَّهُمْ تَقُونِهُمْ اللَّهُ عَلَى فَهُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُها فَأَنَى هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ وَكُرِيهُمْ ( فَهُلُ يَنظُرُونَ إِلَا ٱللهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْكُونُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَافِئُومِ وَمُثُومُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْكُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنْ مَنْوَىكُمْ وَمُثُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ ال

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَنِفًا ﴾: أي: مُنْذُ قَريبٍ، أو السَّاعةَ في أَوَّلِ وقتٍ يَقرُبُ منها؛ مِن قَولِك: استأَنَفْتُ الشَّيءَ: إذا ابتدَأْتُه، ورَجعْتَ إلى أَوَّلِه، وأصلُ (أنف) هنا: يدُلُّ على أَخِذِ الشَّيءِ مِن أَوَّلِهِ ('').

﴿ طَبَعَ ﴾: أي: خَتَمَ وربَطَ، يُقالُ: طَبَع اللهُ على قَلبِ الكافِرِ، أي: ختَمَ عليه فلا يَعي وَعظًا ولا يُوفَّقُ لِخَيرٍ، وأصلُه يدُلُّ على التَّغطيةِ على الشَّيءِ، والاستيثاقِ منه، بألَّا يَدخُله شَيءٌ، ولا يَخرُجَ منه شَيءٌ(١).

﴿ يَنُظُرُونَ ﴾: أي: يَنْتَظِرُونَ؛ فالنَّظُرُ هنا بمعنى الانتظارِ، وأَصْلُ (نظر): تأمُّلُ الشَّيءِ ومُعايَنتُه، ومنه: نَظَرْتُه، أي: انتَظَرْتُه، كأنَّه يَنْظُرُ إلى الوَقْتِ الذي يأتى فيه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٢٦/١)، ((التبيان)) ((التدكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢٣٨/١٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٨)، ((البسيط)) للواحدي (٢/ ١١٢) و (٧/ ١٨٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥١٥)، ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨١٣)، ((تفسير ابن الجوزي)) (١١٨/٤).



﴿ بَغْنَةً ﴾: أي: فَجأةً، وأصلُ (بغت): يذُلُّ على مُفاجأةِ الشَّيءِ (١٠).

﴿ أَشَرَاطُهَا ﴾: أي: عَلاماتُها، واحدُها: شَرَطٌ، ومنه الاشتِراطُ الَّذي يَشتَرِطُ النَّاسُ بَعضُهم على بعضٍ، إنَّما هي علاماتٌ يَجعَلونَها بيْنَهم، وأصلُ (شرط): يدُلُّ على عَلَم وعَلامةٍ (٢٠).

﴿ مُتَقَلِّكُمْ ﴾: أي: مُتصَرَّفَكم وانتِشارَكم في أعمالِكم، وأصلُ (قلب): يدُلُّ على رَدِّ شَيءٍ مِن جِهةٍ إلى جِهةٍ (٣).

﴿ وَمَثُونِكُونَ ﴾: أي: مَقامَكم ومُستَقَرَّكم، وأصلُ (ثوي): يدُلُّ على إقامة (1). مُشكلُ الإعراب:

- قَولُه تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ﴾

قُولُه: ﴿ عَلَيْهَا ﴾: فيه وَجهانِ؟ أَحَدُهما: أَنَّه مَنصوبٌ على الحالِ، أي: مُؤتَنِفًا أو مُبتَدِئًا. والثَّاني: أَنَّه مَنصوبٌ على الظَّرفِ، أي: ماذا قال السَّاعة (٥٠٠؟)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۷۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۳۵)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۲۰)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۳۵۰)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٧)، ((تفسير البغوى)) (٧/ ٢٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٣٩٣)، ((تفسير القرطبي)) (٢٤٢/١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/٣١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ١٠)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٢٥٥). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٢٩٥).



- قَولُه تعالى: ﴿ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةٌ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾

المصدَرُ المؤوَّلُ ﴿ أَن تَأْنِيَهُم ﴾ في محَلِّ نَصبٍ بَدَلُ اشتِمالٍ مِن ﴿ السَّاعَةُ ﴾، أي: يَنظُرونَ إتيانَ السَّاعةِ. (أنَّى) اسمُ استِفهام مَبنيٌّ في محَلِّ رَفع، خَبَرٌ مُقدَّمٌ، على معنى: كيف لهم التَّذَكُّرُ؟! أو هو في محِلِّ نَصبٍ على الظَّرفيَّةِ المكانيَّةِ مُتعلِّقٌ بِمَحدُوفٍ، خَبَرٌ مُقَدَّمٌ على معنى: مِن أينَ لهم التَّذَكُّرُ؟! ﴿ ذِكْرَنهُمْ ﴾ مُبتدأً مُعتَرِّ مُقدَّمٌ على معنى: مِن أينَ لهم التَّذَكُّرُ؟! ﴿ ذِكْرَنهُمْ ﴾ مُبتدأً مُؤخَّرٌ. وفاعِلُ ﴿ جَاءَتُهُم ﴾ ضَميرٌ مُستَرِّ جوازًا يعودُ على السَّاعة، وجملةُ الشَّرطِ مُحدوفٌ دلَّ عليه ما فَبْلَه، أي: إذا جاءَتُهم السَّاعةُ فمِن أين لهم التَّذَكُّرُ، أو فكيفَ لهم التَّذَكُّرُ؟!

ويجوزُ أن يكونَ ﴿ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ فاعِلًا لـ ﴿ جَآءَ ثُهُمْ ﴾، والمُبتدأُ المؤخَّرُ مَحذوفًا، أي: فأنَّى لهم الخَلاصُ إذا جاءَتْهم ذِكْراهم (١٠)؟!

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مبينًا موقفَ المنافقينَ مِن النّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ومِن هؤلاء الَّذين يَتمَتَّعونَ ويَأكُلونَ كما تأكُلُ الأنعامُ، وزُيِّنَ لهم سُوءُ عَمَلِهم: قَومٌ هؤلاء الَّذين يَتمَتَّعونَ ويَأكُلونَ كما تأكُلُ الأنعامُ، وزُيِّنَ لهم سُوءُ عَمَلِهم: قَومٌ يَستَمِعونَ إليك -وهم المُنافقونَ- فإذا خرَجَوا مِن عِندِك -يا محمَّدُ - قالوا لِمَن عَضَر مَجلِسَك مِن أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ: ماذا قال مُحمَّدُ مُنذُ وَقتٍ قَريبٍ؟! مَضَر مَجلِسَك مِن أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ: ماذا قال مُحمَّدُ مُنذُ وَقتٍ قَريبٍ؟! أولئك هم الَّذين خَتَم اللهُ على قُلوبِهم فلم يُؤمِنوا، واتَّبَعوا أهواءَهم في الكُفرِ والتَّكذيب.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۳/ ۲۱)، ((معاني القرآن)) للأخفش (۲/ ٥٢٠)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ۱۱)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٣٧٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٢١٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ١٩٧)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢٢/ ٢٢٣).



ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى حالَ المؤمنينَ الصَّادقينَ، فيقولُ: والَّذين آمَنوا بالحَقِّ واتَّبَعوه زادَهم ما سَمِعوا مِنَ القُر آنِ وكلام النَّبيِّ إيمانًا وثَباتًا، وأعطاهم اللهُ التَّقْوي.

ثمَّ يوبِّخُ المنافقينَ، فيقولُ: فهل يَنتَظِرُ أولئك المنافِقونَ إلَّا القيامةَ تأتيهم فَجأةً، فقد جاءَتهم أماراتُها وعَلاماتُها، فمِن أينَ لهم الانتِفاعُ بالتَّذَكُّر إذا جاءَتْهم القيامةُ؟!

ثمَّ يقولُ تعالى: فاعلَمْ -يا محمَّدُ- أنَّه لا مَعبودَ بحَقِّ إلَّا اللهُ، واستَغفِرْ لِذَنْبِك، ولِذُنوبِ المؤمِنينَ والمؤمِناتِ، واللهُ يَعلَمُ تصَرُّفَكم وانتِشارَكم، ويَعلَمُ مَوضِعَ سُكونِكم وقَراركم.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَقَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۗ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ﴿ اللَّهِ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا بَيَّن اللهُ تعالى حالَ الكافِرِ؛ ذكرَ حالَ المنافِقِ بأنَّه مِن الكُفَّارِ('').

# ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾.

أي: ومِن الكُفَّارِ قَومٌ يَستَمِعونَ إلى تِلاوتِك القُرآنَ -يا محمَّدُ-، أو إلى حديثِك في خُطَبِ الجُمُعةِ أو غيرِها، وهم المنافِقونَ (٢).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ﴾.

أي: فإذا خرَجَ أولئك المنافِقونَ مِن عِندِك -يا محمَّدُ- قالوا لِمَن حَضَر

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۰۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٤)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢٥).





مَجلِسَك مِن أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ: ماذا قال مُحمَّدٌ مُنذُ وَقتٍ قَريبٍ (١)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾ [الأنعام: ٢٥].

عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال وهو على المِنبَرِ: ((وَيْلُ لِأَقْماعِ القَولِ(٢)، ويْلُ لِلمُصِرِّينَ الَّذين

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١٥)، ((تفسير الشوكاني)) (١١٥/ ٢٥٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٤).

قال ابن الجوزي: (وفي استفهامِهم قَولانِ؛ أحدُهما: لأنَّهم لم يَعْقِلوا ما يقولُ، ويدُلُّ عليه باقي الآية. والثَّاني: أنَّهم قالوه استهزاءً). ((تفسير ابن الجوزي)) (١١٨/٤).

ممَّن اختار القولَ الأُوَّلَ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والواحديُّ، وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢١٥).

قال الواحدي: (لم يَعقِلوا ما قاله النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِمَنعِ اللهِ تعالى إيَّاهم عن ذلك). ((الوسيط)) (١٢٤/٤).

وقال أيضًا: (وعلى هذا دلَّ كلامُ ابنِ عبَّاسٍ في روايةِ عِكْرِمةَ، قال: «كان المنافقونَ إذا جلَسوا عندَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَخرُجونَ فيَقولونَ: ماذا قال آنِفًا. ليس معهم قلوبٌ»، وعلى هذا دلَّ سياقُ الآيةِ، وهو قولُه: ﴿ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى قُلُومِهم ﴾). ((البسيط)) (٢٠/ ٢٤٠).

وممَّن اختار القولَ الثَّانيَ: السمعانيُّ، والبغوي، ابنُ عطية، والعُليَمي، والشوكاني، والقاسمي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٧٥)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١٥)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٣١٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٤٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٨٩).

(٢) أقماع القول: الأقماعُ: جَمعُ قِمَع، وهو الإناءُ الَّذي يُترَكُ في رُؤوسِ الظُّروفِ لِتُملاً بالمائعاتِ مِن الأشربةِ والأدهانِ، والمرادُ: الَّذين آذانُهم كالقِمَع يَدخُلُ فيه سماعُ الحقِّ مِن جانبٍ، ويَخرُجُ مِن جانبٍ آخَرَ، لا يَستقِرُّ فيه. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير (١/٩٧٤)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١/٩٧١).



يُصرُّونَ على ما فَعَلوا وهم يَعلَمونَ))(١).

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾.

أي: أولئك هم الَّذين خَتَم اللهُ على قُلوبِهم، فهم لا يَعقِلونَ الحَقَّ، ولا يَفهَمونَه فَهُم يَنتَفعونَ به (٢).

﴿ وَأُنَّبِّ عُواْ أَهُواْ أَهُواْ أَهُمْ ﴾.

أي: تَركوا الحَقّ، واتَّبعوا ما دعَتْهم إليه أنفُسُهم مِنَ الباطِل والضَّلالاتِ(٣).

﴿ وَالَّذِينَ الْهَنَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَائَنَهُمْ تَقُونَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا بَيَّن اللهُ تعالى أنَّ المنافِقَ يَستَوعُ ولا ينتَفِعُ، ويَستعيدُ ولا يَستفيدُ؛ بَيَّن أنَّ حالَ المؤمِنِ المُهتدي بخِلافِه؛ فإنَّه يَستَمِعُ فيَفهَمُ، ويَعمَلُ بما يَعلَمُ، والمنافِقُ يَستعيدُ، والمُهتدي يُفسِّرُ ويُعيدُ (٤).

## ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡا زَادَهُمۡ هُدًى ﴾.

(١) أخرجه مُطوَّلًا أحمدُ (٢٥٤١)، والبخاريُّ في ((الأدب المفرد)) (٣٨٠)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (١١٠٥٢)، وأخرجه الطبراني (٦٥/ ٢٥١) (١٤٥٧٩) باختلافٍ يسيرٍ.

جوَّد إسنادَه المُنذِريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (٣/ ٢١١)، وحسَّنه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (١/ ١٣٧)، وصحَّح إسنادَه أحمد (١ / ١٣٧)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (١/ ١٩)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح الجامع)) (٨/ ١٢).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۶)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۳۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۱۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۲۲، ۲۲۷).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٧).
  - (٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٠).



أي: والَّذين آمَنوا بالحَقِّ واتَّبَعوه زادهم ما سَمِعوا مِنَ القُرآنِ وكلامِ النَّبيِّ إِيمانًا وعِلمًا، وعَمَلًا بالحَقِّ وثَباتًا عليه(١).

كما قال الله سبحانه وتعالى عن أصحابِ الكَهفِ: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهُمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهُمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهُمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهُمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهُمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهُمْ وَرُبِّهُمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهُمْ وَرُبِّهُمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَرُبِّهِمْ وَمُولِهِمْ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمِ وَالْمِنْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْرِقِيمُ وَالْمُعْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِولِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ والْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلَامِ وَالْمِعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُعْمِقِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُولِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُعْمِقِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِلْمُ وَالْمِنْ وَالْمِلْمِ وَالْمِنْ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِلْمِ

وقال تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اَهْ تَدَوَّا هُدَى ﴾ [مريم: ٧٦].

﴿ وَءَانَاهُمْ تَقُونَاهُمْ ﴾.

أي: وأعطى اللهُ المُهتَدينَ في الدُّنيا تَقواهم إيَّاه، بتوفيقِهم للعَمَلِ بما أُمِروا به، والانتِهاءِ عمَّا نُهوا عنه (٢).

﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ۞﴾.

﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً ﴾.

أي: فهل يَنتَظِرُ المنافِقونَ إلَّا مَجيءَ القيامةِ فَجأةً مِن غيرِ شُعورٍ بها، ولا استِعدادٍ لها(٣)؟!

كما قال تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الزخرف: ٦٦].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (( تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٥). ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٣٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۵)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٧).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱/۲۱)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/١١٦)، ((تفسير القرطبي)) (٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٢٢٨)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٨٧).



## ﴿ فَقَدُ جَاءً أَشْرَاكُمُهَا ﴾.

أي: فقد جاءتهم مُقَدِّماتُ القيامةِ، وعَلاماتُ قُربِها(١).

كما قال تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١].

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضيَ الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ مِن أَشراطِ السَّاعَةِ: أَن يُرفَعَ العِلمُ، ويَثبُتَ الجَهلُ، ويُشرَبَ الخَمرُ، ويَظهرَ الزِّنا))(٢).

وعن أبي هُريرة رَضي اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا بارِزًا للنَّاسِ، فأتاه رجُلُ، فقال: ... يا رسولَ اللهِ، متى السَّاعةُ؟ قال: ما المَسؤولُ عنها بأعْلَمَ مِنَ السَّائلِ، ولكنْ سأُحَدِّثُكَ عن أشْراطِها: إذا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّها (٣)، فذاك مِن أشْراطِها، وإذا كانتِ العُراةُ الحُفاةُ رُؤوسَ النَّاسِ، فذاك مِن أشْراطِها، وإذا كانتِ العُراةُ الحُفاةُ رُؤوسَ النَّاسِ، فذاك مِن أشْراطِها، وإذا تَطاوَلَ رِعاءُ البَهْم (٤) في البُنْيانِ، فذاك مِن أشْراطِها))(٥).

وعن عَمرِ و بن تَغلِبَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۲٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸۰)، ومسلم (۲٦٧١).

<sup>(</sup>٣) رَبَّها: أي: سيِّدَها، والمرادُ أن تَكثُرَ فُتوحُ بلادِ الكفرِ، فيَكثُرَ السَّراريُّ، فتَلِدُ الإماءُ الأولادَ مِن سادَتِهنَّ، وولدُ السَّيِّدِ بمَنزِلةِ السَّيِّدِ، فتَصيرَ الأمَةُ ولدَتْ ربَّها بهذا الاعتبارِ. وقيل: المرادُ: أن يكثُرَ العُقوقُ مِن الأولادِ حتَّى يعامِلَ الولدُ أُمَّه مُعامَلةَ أَمْتِه بالسَّبِّ والإهانةِ. وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (١/ ٢١٧)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) البَهْم: بفتحِ الباءِ وإسكانِ الهاءِ، هي الصِّغارُ مِن أولادِ الغنمِ؛ الضَّأْنِ والمَعْزِ جميعًا، وقيل: أولادُ الضَّأْنِ خاصَّةً، والمعنى: أنَّ أهلَ الفقرِ والحاجةِ تصيرُ لهم الدُّنيا حتَّى يَتباهَوا في البُنيانِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١/ ١٦٣)، ((عمدة القاري)) للعيني (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٧٧٧)، ومسلم (٩) واللفظ له.



((إِنَّ مِن أَشْراطِ السَّاعةِ: أَن يَفيضَ المالُ، ويَكثُرَ الجَهلُ، وتَظهَرَ الفِتنُ، وتَفشُوَ التِّجارةُ))(١).

﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾.

أي: فمِن أين لهم الانتِفاعُ بالتَّذَكُّرِ والنَّدَمِ والتَّوبةِ إذا جاءَتْهم القيامةُ، وقد فات وَقتُ الإيمانِ، وأُغلِقَ بابُ التَّوبةِ والعَمَل بالقُرآنِ(٢٠؟!

كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ بِذِ يَنَذَكُّ أُلَّإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكُرَى ﴾ [الفجر: ٢٣].

﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللهِ إِلَّا ٱللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لبَيانِ المُناسَبةِ وُجوهٌ:

الْأُوَّلُ: هو أَنَّه تعالى لَمَّا قال: ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَا ﴾ [محمد: ١٨] قال: فاعلَمْ أَنَّه لا إِلهَ إلا اللهُ يأتي بالسَّاعةِ، كما قال تعالى: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ \* لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النَّسائي (۲۰٤٦)، وأحمد (۷۸/۲٤۰۹) بنحوه، والحاكِمُ (۲۱٤۷) واللَّفظُ له. صحَّح إسنادَه الحاكمُ، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (۳۹/ ٥٢٠)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (٤٤٥٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۱، ۲۰۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۰۰۳)، ((تفسير القسير البيدي)) (ص: ۷۸۷)، القرطبي)) (۲۱/ ۱۹۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۷۸۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۲۵۵).

قال القرطبي: (التَّقديرُ: فمِن أين لهمُ التَّذكُّرُ إذا جاءَتْهمُ السَّاعةُ؟! قال معناه قَتادةُ وغيرُه. وقيل: فكيف لهم بالنَّجاةِ إذا جاءَتْهم اللَّكري عند مَجيء السَّاعة؟ قاله ابنُ زَيد. وفي الذِّكري وجْهان؛ أحدُهما: تذكيرُهم بما عَمِلوه مِن خَيرٍ أو شرِّ. الثَّاني: هو دعاؤُهم بأسمائهم تبشيرًا وتخويفًا). ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٦). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١٦/ ١٠).



كَاشِفَةً ﴾ [النجم: ٥٨،٥٧].

الثَّاني: أنَّه تعالى لَمَّا قال: ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَا ﴾، وهي آتِيَةٌ، فكأنَّ قائلًا قال: متى هذا؟ فقال: فاعلَمْ أنَّه لا إله إلا اللهُ، واشتَغِلْ بما عليك مِن الاستِغفارِ، وكُنْ في أيِّ وقتٍ مَستعِدًّا لِلِقائِها، ويُناسِبُه قولُه تعالى: ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾.

الثَّالِثُ: فاعلَمْ أنَّه لا إلهَ إلَّا اللهُ يَنفَعكَ (١).

﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

أي: فاعلَمْ -يا محمَّدُ- أنَّه لا مَعبودَ بحَقِّ إلَّا اللهُ الَّذي لا تجوزُ العِبادةُ إلَّا له وَحْدَه دونَ ما سواه (٢).

عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن مات وهو يَعلَمُ أنَّه لا إلهَ إلَّا اللهُ دخَلَ الجنَّةَ))(٢).

﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾.

أي: واطلُبْ -يا محمَّدُ- مِن رَبِّكَ مَغفِرةَ ذُنوبِكَ، وذُنوبِ المؤمِنينَ مِن أُمَّتِكَ ذُكورًا وإناتًا؛ فيَستُرُها عليكم، ولا يُؤاخِذُكم بها(١٠).

كما قال تعالى حاكيًا دُعاءَ نَبيِّه نُوحٍ عليه السَّلامُ: ﴿ زَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۲۱)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٥/ ۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ٢٥)، ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٣/ ١٢٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٢١/ ٢٩٠٦)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٤٢)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١١/ ٣١٧).





دَخَلَ بَيْتِي مُوْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ [نوح: ٢٨].

وقال عزَّ وجلَّ حاكيًا دُعاءَ نبيِّه إبراهيمَ عليه السَّلامُ: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَا اللهُ وَلِمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلِمَا اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

وقال سُبحانَه آمرًا نَبيَّه مُحمَّدًا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ وَقُل رَّبِّ اَغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٨].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْلَنَ اَوَلِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان يدعو بهذا الدُّعاء: ((اللَّهُمَّ اغفِرْ لي خَطيئتي وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغفِرْ لي جِدِّي وهَزْلي، وخَطئي وعَمْدي، وكُلُّ ذلك عندي، اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ، وما أنت أعلَمُ به منِّي، أنت المقدِّمُ وأنت المؤخِّرُ، وأنت على كُلِّ شَيء قَديرٌ))(١).

وعن عاصم بن سُلَيمانَ الأحوَلِ، عن عبدِ الله بنِ سَرْجِسَ رَضِيَ الله عنه قال: ((رأيتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلَّم، وأكلتُ معه خُبزًا ولَحمًا -أو قال: ثَريدًا-قال: فَقُلتُ له: أستَغفَرَ لك النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال: نعَمْ، ولك، ثمَّ تلا هذه الآيةَ: ﴿ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ عَليه وسلَّم؟

وعن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((لَمَّا رأيتُ مِن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم طِيبَ نَفْسٍ قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ لي، فقال: اللَّهُمَّ اغفِرْ لعائِشةَ ما تقَدَّمَ مِن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٩٩)، ومسلم (٢٧١٩) واللَّفظُ له.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٤٦).



ذَنْبِها وما تأخَّرَ، ما أَسَرَّتْ وما أَعلَنَتْ. فضَحِكَت عائِشةُ حتَّى سَقَط رأسُها في حِجْرِها مِنَ الضَّحِكِ! قال لها رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أَيسُرُّكِ دُعائي؟ فقالت: وما لي لا يَسُرُّني دُعاؤُك؟! فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: واللهِ إِنَّها لَدُعائي لِأُمَّتي في كُلِّ صَلاةٍ)\(\).

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا صلَّى على جِنازةٍ يقولُ: اللَّهُمَّ اغفِرْ لِحَيِّنا ومَيِّتِنا، وشاهِدِنا وغائِبِنا، وصَغيرِنا وكَبيرِنا، وذَكرِنا وأُنثانا، اللَّهُمَّ مَن أحيَيْتَه مِنَّا فأحْيِه على الإسلام، ومَن تَوَفَّيْتَه مِنَّا فتَوفَّه على الإسلام، ومَن تَوَفَّيْتَه مِنَّا فتَوفَّه على الإيمانِ، اللَّهُمَّ لا تَحرمْنا أَجْرَه، ولا تُضِلَّنا بَعْدَه))(٢).

# ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَنَكُمْ ﴾.

أي: واللهُ يَعلَمُ تَصَرُّ فَكم وحَركاتِكم، ويَعلَمُ مَوضِعَ سُكونِكم وقَرارِكم للرَّاحةِ (٣).

(۱) أخرجه البزَّارُ كما في ((مجمع الزوائد)) للهيشمي (٩/ ٢٤٦)، وابن حِبَّان (١١١) واللَّفظُ له. صحَّحه ابنُ حِبَّانَ، وقال الهيشمي: (رجالُه رجالُ الصَّحيحِ غيرَ أحمدَ بنِ منصورِ الرَّماديِّ، وهو ثقةٌ). وحَسَّن إسنادَه الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (٥/ ٣٢٤)، وشعيبٌ الأرناؤوطُ في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (٧١١١).

(٢) أخرجه أبو داودَ (٢٠٢١)، والترمذيُّ بعد حديث (١٠٢٤)، والنسائيُّ في ((السنن الكبرى)) (١٠٩١٩)، وابنُ ماجه (١٤٩٨) واللفظ له، وأحمدُ (٨٨٠٩).

صَحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (٩٧)، وابن الملَقِّن في ((البدر المنير)) (٥/ ٢٧١)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٤٩٨)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (٣٠١)، وقال ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (٣٥٦): (له شاهِدانِ وسَنَدُهما جيَّدٌ).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۸)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۶۳،۲۶۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۱۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ٢٣٥، ٢٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۰۱).

قيل: المرادُ بـ ﴿ مُتَقَلَّبَكُمُ ﴾: تصَرُّ فُكم وحَركتُكم وانتِشارُكم في النَّهارِ، والمرادُ بـ (مَثْوَاكُمْ): مأواكم باللَّيل. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، وابنُ كثير. =



كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَمُا قَالَ تَعْلَى إِلَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَنِ مُّبِينٍ ﴾ [هود: ٦].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - مَن عَمِلَ بِما عَلِمَ أُورَثَه اللهُ عِلمَ ما لم يَعلَمْ، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْهَنَدَوُا زَادَهُمْ هُدَى وَءَائِنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ـ لَكَانَ خَيْرًا

= يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤٨/٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٨/٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٧).

وقيل: المرادُب ﴿مُتَقَلِّبَكُمُ ﴾: مُتصَرَّفُكم في أعمالِكم وأشغالِكم. والمرادُب (مَثْوَاكُمْ): مَرجِعُكم في الدُّنيا والآخرةِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملةِ: الزَّجَّاجُ، والواحديُّ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ١٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٠٠٣).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، والضَّحَّاكُ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢٤٣/١٦).

وذهب القُرطبيُّ إلى العُمومِ، فقال: (﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَنْوَىكُمْ ﴾ فيه خَمسةُ أقوالٍ: أحدُها: يَعلَمُ أعمالَكم في تصَرُّ فِكم وإقامتِكم.

النَّاني: ﴿مُتَقَلِّكُمْ ﴾ في أعمالِكم نهارًا. ﴿ وَمَثُونَكُمْ ﴾ في لَيلِكم نِيامًا.

وقيل: ﴿ مُتَقَلِّكُمْ ﴾ في الدُّنيا. ﴿ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ في الدُّنيا والآخِرةِ. قاله ابنُ عبَّاسٍ، والضَّحَّاكُ.

وقال عِكْرِمةُ: ﴿ مُتَقَلَّبَكُمُ ﴾ في أصلابِ الآباءِ إلى أرحامِ الأُمَّهاتِ. ﴿ وَمَثْوَىٰكُمْ ﴾ مُقامَكم في الأرضِ. وقال ابنُ كَيْسانَ: ﴿ مُتَقَلِّبَكُمْ ﴾ في القُبورِ.

قُلتُ: والعُمومُ يأتي على هذا كُلِّه، فلا يخفى عليه سُبحانه شَيُّ مِن حَرَكاتِ بني آدَمَ وسَكَناتِهم، وكذا جميعُ خَلْقِه. فهو عالِمٌ بجَميعِ ذلك قبْلَ كَونِه جُملةً وتَفصيلًا، أُولى وأُخرى، سُبحانَه! لا إلهَ إلَّا هو). ((تفسير القرطبي)) (٦٤/ ٢٤٢). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٨).



لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْنِيتًا \* وَإِذًا لَآتَيْنَهُم مِّن لَدُنَّا أَجُرًا عَظِيمًا \* وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾(١) [النساء: ٦٦ – ٦٨].

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَا فَأَنَّى السَّاعَة أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَا فَأَنَّى مُوتَ لَمُ مُا جَآءَ أَبُهُمْ ذِكْرَنهُمْ ﴾ فيه الحَثُّ على الاستِعدادِ قبْلَ مُفاجأةِ الموتِ؛ فإنَّ مَوتَ الإنسان قيامُ ساعتِه (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ ﴾ العِلمُ لا بُدَّ فيه مِن إقرارِ القَلبِ ومَعرفتِه بمعنى ما طُلِبَ منه عِلمُه، وتمامُه أن يَعمَلَ بمُقتَضاه. وهذا العِلمُ الَّذي أمَرَ اللهُ به -وهو العِلمُ بتوحيدِ اللهِ- فَرضُ عَينٍ على كُلِّ إنسانٍ، لا يَسقُطُ عن أحدٍ كائِنًا مَن كان، بل كُلُّ مُضطَرُّ إلى ذلك، والطَّريقُ إلى العِلمِ بأنَّه لا إلهَ إلا هو - أمورٌ:

أحدُها بل أعظَمُها: تدبُّرُ أسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه الدَّالَّةِ على كَمالِه وعَظَمتِه وجلالتِه؛ فإنَّها توجِبُ بَذْلَ الجُهدِ في التَّألُّهِ له، والتَّعَبُّدَ للرَّبِّ الكامِلِ الَّذي له كُلُّ حَمْدِ ومَجِدِ وجَلال وجَمالِ.

الثَّاني: العِلمُ بأنَّه تعالى المنفَرِدُ بالخَلقِ والتَّدبيرِ، فَيُعلَمُ بذلك أنَّه المنفَرِدُ بالأُلوهيَّة.

الثَّالثُ: العِلمُ بأنَّه المُنفَرِدُ بالنِّعَمِ الظَّاهِرةِ والباطِنةِ، الدِّينيَّةِ والدُّنيويَّةِ؛ فإنَّ ذلك يُوجِبُ تَعَلُّقَ القَلبِ به ومحبَّتَه، والتَّألُّه له وَحْدَه لا شريكَ له.

الرَّابِعُ: ما نَراه ونَسمَعُه مِن الثَّوابِ لأوليائِه القائِمينَ بتَوحيدِه مِن النَّصرِ والنَّعَمِ العَاجِلةِ، ومِن عُقوبتِه لأعدائِه المُشرِكينَ به؛ فإنَّ هذا داعٍ إلى العِلمِ بأنَّه تعالى وَحْدَه المُستَحِقُّ للعبادة كُلِّها.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٧).



الخامِسُ: مَعرِفةُ أوصافِ الأوثانِ والأندادِ الَّتي عُبِدَتْ مع الله، واتُّخِذَتْ آلهة، وأنَّها ناقِصةٌ مِن جميعِ الوُجوهِ، فقيرةٌ بالذَّاتِ، لا تَملِكُ لِنَفْسِها ولا لِعابِدِيها نفعًا ولا ضرَّا، ولا مَوتًا ولا حياةً ولا نُشورًا، ولا يَنصُرونَ مَن عَبَدَهم، ولا يَنفعونَهم بمِثقالِ ذَرَّةٍ؛ مِن جَلْبِ خَيرٍ، أو دَفعِ شَرِّ؛ فإنَّ العِلمَ بذلك يُوجِبُ العِلمَ بأنَّه لا إلهَ إلا هو، وبُطلانَ إلهيَّةِ ما سِواه.

السَّادِسُ: اتِّفاقُ كُتُبِ الله على ذلك، وتواطُؤُها عليه.

السَّابِعُ: أَنَّ خواصَّ الخَلقِ الَّذين هم أَكمَلُ الخليقةِ أَخلاقًا وعُقولًا، ورأيًا وصوابًا وعِلمًا -وهم الرُّسُلُ والأنبياءُ والعُلَماءُ الرَّبَّانيُّونَ -: قد شَهِدوا لله بذلك.

الثَّامنُ: ما أقامه اللهُ مِن الأدِلَّةِ الأُفْقيَّةِ والنَّفْسيَّةِ الَّتِي تَدُلُّ على التَّوحيدِ أعظَمَ دَلالةٍ، وتُنادي عليه بلِسانِ حالِها بما أودَعَها مِن لطائِفِ صَنعتِه، وبَديعِ حِكمتِه، وغرائِب خَلْقِه.

فهذه الطُّرُقُ الَّتِي أَكْثَرَ اللهُ مِن دَعوةِ الخَلقِ بها إلى أَنَّه لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأبداها في كتابِه وأعادَها: عندَ تأمُّلِ العَبدِ في بَعضِها لا بُدَّ أن يكونَ عِندَه يقينُ وعِلمُ بذلك، فكيف إذا اجتَمَعت وتواطَأت واتَّفقَت، وقامَتْ أدِلَّةُ التَّوحيدِ مِن كُلِّ جانب؟ فهناك يَرسَخُ الإيمانُ والعِلمُ بذلك في قلبِ العبدِ، بحيث يكونُ كالجِبالِ الرَّواسي، لا تُزلزِلُه الشُّبَةُ والخَيالاتُ، ولا يَزدادُ -على تكرُّرِ الباطِلِ والشُّبَهِ- إلَّا نُمُوَّا وكَمالًا.

هذا، وإنْ نظَرْتَ إلى الدَّليلِ العَظيمِ، والأمرِ الكبيرِ -وهو تدَبُّرُ هذا القُرآنِ العظيمِ، والتَّامُّلُ في آياتِه - فإنَّه البابُ الأعظَمُ إلى العِلمِ بالتَّوحيدِ، ويَحصُلُ به مِن تفاصيلِه وجُمَلِه ما لا يَحصُلُ في غَيره (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٧).



٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَاعَلَمْ أَنَهُ لِآ إِللهَ إِلَّا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ مِن اللّطائِفِ القُر آنيَّةِ أَنْ أَمْرَ هنا بالعِلمِ قبْلَ الأمرِ بالعَمَلِ في قولِه تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ قال ابنُ عُيئنة لَمَّا سُئِلَ عن فَضلِ العِلمِ: (أَلم تَسمَعْ قَولَه حينَ بدَأَ به: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَدُ لِآ اللهُ إِلَا اللهُ عَيثنة لَمَّا أَمْده بالعمَلِ، فقال: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾)(١). وترجَمَ البُخاريُّ في كتابِ العِلمِ مِن «صَحيحِه»(٢): بابُ العِلمِ قبْلَ القولِ والعَمَلِ؛ لِقَولِ الله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَدُ لِلّا الله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَدُ لِلّا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ ﴾، فبدأ بالعِلمِ (٣).

٥- الاستِغفارُ والتَّوحيدُ بهما يَكمُّلُ الدِّينُ، كما قال تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَكَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّيْ لَكُمُ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ \* وَأَنِ السَّغَفِرُواْ ثُمَّ فَوْبُواْ إِلَيْهِ ﴾ (١) [هود: ١-٣].

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِر لِذَنْ لِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه إعلامٌ بأنّه يَجِبُ على الإنسانِ بعد تَكميلِ نَفْسِه السَّعيُ في تَكميلِ غَيرِه؛ لِيَحصُلَ التَّعاوُنُ على ما خُلِقَ العبادُ له (٥).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّكُمُ مَ وَمَثُونِكُمْ ﴾، أي: هو عالِمٌ بجميع أحوالِكم، لا يَخفى عليه شَيءٌ منها؛ فاحْذَروه (١٠)، والمَقصودُ: الحَثُّ على الخَوفِ وطَلبِ المَغفرةِ مِن اللهِ الَّذي لا يَخفى عليه شَيءٌ مِن أحوالِ الخَلقِ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نُعَيم في ((حلية الأولياء)) (٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((صحيح البخاري)) (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٦٤).





# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

السَّمعُ بلا عَقلٍ لا يَنفَعُ ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَقَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم مَاذَا قَالَ ءَانِقًا ﴾ (١) ، وذلك بناءً على أنَّهم لم يَعْقِلوا ما يقولُ.
 عَلَى وَجُولُ تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم ﴾ مِن الأدِلَّةِ الدَّالَّةِ على وُجوبِ اتِّباعِ الصَّحابةِ ؛ فإنَّ الله تعالى شَهِدَ لهم بأنَّهم أُو توا العِلم ، وإذا كانوا أُوتوا هذا العِلم كان اتِّباعُهم واجبًا (٢).

٣- يُطبَعُ على قَلبِ العَبدِ باتِّباعِ الهَوى؛ قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَا عَهْرَ ﴾ (٣).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ أُولَكِمِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُواْ ٱلْهُواتَهُمْ ﴾ حُجَّةٌ على المُعتزلةِ والقَدَريَّةِ؛ حيثُ أخبَرَ سُبحانَه بالطَّابَع عنه، وباتِّباع الهوى عنهم (٤).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَاللَّيْنَ اَهْنَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَائَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ حُجَّةٌ على المُعتَزلةِ والقَدَريَّة؛ حيثُ أخبَرَ سُبحانَه عن إعطائِهم التَّقْوى (٥٠).

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلِّذِينَ ٱهۡتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ حُجَّةٌ على المُرجِئةِ -المُنكِرينَ زيادةَ الإيمانِ ونُقصانَه - في زيادةِ الهُدى (٢). وكذلك قَولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَتُهُمْ إِيمَننًا ﴾ الآية، وقولُه: ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَننَا مَعَ إِيمَننِهِمْ ﴾ الآية؛ ففي هذه الآياتِ وغيرِها التَّصريحُ بزيادةِ الإيمانِ، وتدُلُّ هذه الآياتُ المَيْهِمْ عَالِياتِ وغيرِها التَّصريحُ بزيادةِ الإيمانِ، وتدُلُّ هذه الآياتُ إِيمَنهِمْ ﴾ الآية وقي هذه الآياتِ وغيرِها التَّصريحُ بزيادةِ الإيمانِ، وتدُلُّ هذه الآياتُ إِيمَنهِمْ ﴾ الله الله المُرحِد الله المُرحِد الله المُرحِد المُرحِد الله المُرحِد الله المُرحِد المُرحِد الله المُرحِد الله المُرحِد المُرحِد المُرحِد الله المُرحِد المُرحِد الله المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد الله المُرحِد المُرحِد الله المُرحِد المُرحِد اللهِ المُرحِد الله المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد الله المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد اللهُ المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد اللهُ المُرحِد اللهُ المُرحِد المُرحَد المُرحِد المُرحَد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحِد المُرحَد المُرحِد المُر

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).



بدَلالةِ الالتِزامِ على أنَّه يَنقُصُ أيضًا؛ لأنَّ كلَّ ما يَزيدُ يَنقُصُ، وجاء مُصرَّحًا به في أحاديثِ الشَّفاعةِ الصَّحيحةِ (١)، وهذا مِن أعظم أُصولِ أهلِ السُّنَّةِ الَّذي فارَقوا به الجَهميَّةَ والمُرجِئةَ (٢).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَاللَّيْنَ اَهْتَدَوْا زَادَهُرْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ أنَّ المعاصي سَبَبُ لِنِسيانِ العِلمِ؛ وَجْهُه: أنَّه إذا كانتِ الهدايةُ سَببًا لزيادةِ العِلمِ، فالمَعصيةُ سَبَبُ لِنِقصانِها (٣)، فمَن أراد سَعةَ العِلمِ وثُبوتَ العِلمِ فعليه بطاعةِ اللهِ؛ لأنَّه كُلَّما اهْتَدى الإنسانُ بهدايةِ اللهِ ازداد هُدًى، كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّيْنَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَالنَّهُمْ تَقُونَهُمْ هُدًى .

٨- الله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المُضِلُّ لِمَن يشاء، لكِنَّ سبَبَ الهداية وسبَبَ الإضلالِ يكونُ مِن العبد؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَاللَّذِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وسبَبَ الإضلالِ يكونُ مِن العبد؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَاللَّذِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَالنَّهُمْ مَقُونَهُمْ ﴾ فإذا علم الله من العبد أنَّ نيَّته الهدى وطلبه الهدى هداه، وإذا زاغ القلبُ أزاغه الله، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (٥) والصف: ٥].

9- إِنَّ كُلَّ مَنِ استقراً أحوالَ العالَمِ وَجَدَ المسلمينَ أَحَدَّ وأَسَدَّ عَقلًا، وأنَّهم في ينالونَ في المدَّةِ اليسيرةِ مِن حقائقِ العُلومِ والأعمالِ أضعافَ ما يَنالُه غَيرُهم في قُرونٍ وأجيالٍ، وكذلك أهلُ السُّنَّةِ والحَديثِ، تَجِدُهم كذلك مُتمَتِّعينَ؛ وذلك لأنَّ اعتِقادَ الحقِّ الثَّابِ يُقَوِّي الإدراكَ ويُصَحِّحُه؛ قال تعالى: ﴿ وَٱلنِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ لَانَّ اعتِقادَ الحقِّ الثَّابِ يُقَوِّي الإدراكَ ويُصَحِّحُه؛ قال تعالى: ﴿ وَٱلنِينَ اَهْتَدَوْا زَادَهُمْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مدارج السالكين)) (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١ / ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (١/ ٣٥٢).

هُدُى ﴾(۱).

١٠ في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡ تَدَوا ۚ زَادَهُمْ هُدًى وَءَائَـٰهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ وَابَ الحَسنةِ الْحَسنةِ الْحَسنةُ بَعدَها(٢).

1 ا - قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَللَهُ وَاسْتَغَفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَمَثُونِكُم ﴾ في هذه الآية لَطيفةٌ، وهي: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم له أحوالُ ثلاثةٌ: حالٌ مع الله، وحالٌ مع نَفْسِه، وحالٌ مع غيرِه؛ فأمَّا مع اللهِ فوَحِدْه، وأمَّا مع نَفْسِك فاستَغفِرْ لِذَنْبِك، واطلُبِ العِصمة مِن الله، وأمَّا مع المُؤمِنينَ فاستَغفِرْ لهم، واطلُبِ الغُفرانَ لهم مِنَ اللهِ تعالى (٣).

١٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ ﴾ فيه سؤالٌ: النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان عالِمًا بذلك، فما معنى الأمر؟

الجوابُ مِن وَجهَينِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّ المعنى: فاثبُتْ على ما أنت عليه مِنَ العِلمِ، كَقُولِ القائِلِ لجالِسِ يُريدُ القِيامَ: اجلِسْ، أي: لا تَقُمْ.

الوَجهُ الثَّاني: أنَّ الخِطابَ مع النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، والمرادُ قَومُه (٤).

١٣ - ينبغي للإنسانِ إذا أراد أنْ يُؤدِّي عِبادةً أن يَفهَمَ أحكامَها أوَّلًا قَبْلَ أن يَتلبَّسَ بها؛ لئلَّا يَقعَ في محظورٍ منها، أو في تَركِ واجِبٍ؛ لأنَّ هذا هو الَّذي أمَرَ اللهُ به، فقال تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ وَٱسۡ تَغْفِر لِذَنْبِكَ ﴾ فبَدَأ بالعِلمِ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



العمَل: (اعلَمْ) و(استَغفِرْ)(١).

١٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ استدَلَّ به مَن أجاز الصَّغائِرَ على الأنبياءِ (٢).

٥١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱسۡتَغُفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أنَّ المَدعُقَّ له يَنتَفِعُ بدُعاءِ الغَيرِ (٣).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَاَسْتَغْفِرَ لِذَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَمْرَ رسولَه عليه السَّلامُ أَن يَستغفِر اللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَمْرَ رسولَه عليه السَّلامُ أَن يَستغفِر لهم، فلا يُحتمَلُ أَلَّا يَستغفِرَ وقد أَمْرَه مَوْلاه بالاستِغفارِ، ثمَّ لا يُحتمَلُ أيضًا أنَّه لهم، فلا يُحتمَلُ ألَّا يَستغفِرَ وقد أَمْرَه مَوْلاه بالاستِغفارِ، ثمَّ لا يُحتمَلُ أيضًا أنَّه إذا استغفَر لهم على ما أَمْرَه به فلا يُجيبَ له (١٤)، ولا نَشُكُّ أَنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فعَلَ ما أَمْرَه اللهُ به مِن الاستِغفارِ للمُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ؛ فهذا دُعاءٌ لا نَشُكُّ وسلَّمَ فعَلَ ما أَمْرَه اللهُ به مِن الاستِغفارِ للمُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ؛ فهذا دُعاءٌ لا نَشُكُّ وانْ شاء اللهُ و أَنَّ اللهُ قد أَجابَه لِنُوحٍ وإبراهيمَ ومُحمَّد والملائكة؛ فمَن مات على الإيمانِ فهو داخِلٌ تحتَ الدَّعَواتِ المَذكوراتِ وإنْ شاء اللهُ (٥).

قال ابن تيميَّة: (تنازَعوا: هل يقَعُ مِن الأنبياءِ بعضُ الصَّغائرِ مع التَّوبةِ منها، أو لا يقعُ بحالٍ؟ فقال بعضُ مُتكلِّمي الحديثِ وكثيرٌ مِن المتكلِّمينَ مِن الشِّيعةِ والمُعتزِلةِ: لا تقعُ منهمُ الصَّغيرةُ بحال، وزاد الشِّيعةُ حتَّى قالوا: لا يقعُ منهم لا خطأٌ ولا غيرُ خطأ. وأمَّا السَّلفُ وجمهورُ أهلِ الفقه والحديثِ والتَّفسيرِ وجمهورُ متكلِّمي أهلِ الحديثِ مِن الأشعريَّةِ وغيرِهم فلم يَمنعوا وُقوعَ الضَّغيرةِ إذا كان مع التَّوبة؛ كما دلَّت عليه النُّصوصُ مِن الكتابِ والسُّنَّة؛ فإنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابينَ. وإذا ابتُلِيَ بعضُ الأكابِرِ بما يَتوبُ منه فذاك لِكمالِ النَّهايةِ، لا لِنَقصِ البِدايةِ). ((المُستدرَك على مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (١٥ / ١٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٢١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (١٧/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (٩/ ٢٧٥)، ((روح البيان)) للخَلْوتي (٨/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٢/ ٥ ٥٧).



١٧ - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَالسَّ تَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ذِكرُ المؤمِناتِ بعد المُؤمِنينَ العبالِبَ اكتِفاءُ القُر آنِ بذِكرِ بعد المُؤمِنينَ اهتِمامٌ بهِنَّ في هذا المَقامِ، وإلَّا فإنَّ الغالِبَ اكتِفاءُ القُر آنِ بذِكرِ المؤمنِينَ، وشُمولُه للمُؤمِناتِ على طريقةِ التَّغليبِ؛ للعِلمِ بعُمومِ تكاليفِ الشَّريعةِ للرِّجال والنِّساءِ، إلَّا ما استُثنيَ مِن التَّكاليفِ(۱).

#### بلاغةُ الآيات:

ا - قَولُه تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ
 الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أَوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَبَعُواْ أَهْوَآءَهُمْ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَقَىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَنِقًا ﴾ كَلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ لِبَيانِ جانِبٍ آخَرَ مِنِ اسْتِهزائِهم وتَعنتُهم - على قولٍ - ؛ فقدْ كانوا يَحضُرون مَجلِسَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيسْمَعون كَلامَه ولا يَعُونَه، ولا يُلقُون إليه بالًا، فإذا خَرَجوا مِن المَجلِسِ سألوا أهْلَ العِلمِ مِن الصَّحابةِ: ماذا قال السَّاعة؟ على جِهةِ الاسْتِهزاءِ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وما كان يقولُه، أو اسْتِعلامًا - على قولٍ آخَرَ - ؛ إذ لم يُلقوا له آذانَهم تَهاوُنًا به (٢)، فما كانوا يُبالونَ بما يَتلو عليهم النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الآياتِ والهدَى، وأيضًا لِبَلادَتِهم وقِلَّة فَهمِهم، فلا يَعقِلون عليه وسلَّم مِن الآياتِ والهدَى، وأيضًا لِبَلادَتِهم وقِلَة فَهمِهم، فلا يَعقِلون ما يُقالُ (٣).

- والاستِماعُ: أشدُّ السَّمْعِ وأقواهُ، أي: يَستمِعون باهتِمامٍ يُظهِرون أنَّهم حَرِيصونَ على وَعْي ما يَقولُه الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأنَّهم يُلقُون إليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٨ ٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٩٨)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ١٨٩).



بالَهُم، وهذا مِن استِعمالِ الفِعلِ في مَعنى إظْهارِه، لا في مَعنى حُصولِه (١). - قولُه: ﴿ وَمِنْهُم يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾، أي: يَستمِعون إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن القُرآنِ وما يَقولُه مِن الإرشادِ، وحُذِفَ مَفعولُ ﴿ يَسْتَمِعُ ﴾؛ لِيَشملَ ذلك (٢). - قولُه: ﴿ مَاذَا قَالَ ءَافِفًا أَوْلَيْهِ كَ ﴾ سِياقُ الكلام يدُلُّ على ذَمِّ هذا السُّؤالِ؛ لِقَولِه عَقِبَه: ﴿ أُولَةٍ كَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهم ﴾؛ فهو سُؤالٌ يُنبئ عن مَذمَّةِ سائِليه، فإنْ كان سُؤ الْهِم حَقيقةً، أنْبَأُ عن قِلَّةِ وَعْيهِم لِمَا يَسْمَعونَه من النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فهمْ يَسْتعيدونَه من الَّذين عَلمُوه؛ فلَعلُّ اسْتعادتَهم إيَّاهُ لقَصْد أنْ يَتدارَسُوه إذا خَلُوا معَ إخْوانِهم؛ لِيَختَلِقوا مَعامِزَ يُهيِّئونَها بيْنَهم، أو أَنْ يُجيبوا مَن يَسأَلُهم مِن إِخْوانِهم عمَّا سَمعوه في المجلِس الَّذي كانوا فيه. ويَجوزُ أَنْ يكونَ السُّؤالُ على غَير حَقيقتِه ناوينَ به الاسْتِهزاءَ، يُظهرون لِلْمؤمنينَ اهْتمامَهم باسْتعادة ما سَمعوه ويَقولونَ لإخوانِهم: إنَّما نحنُ مُستهزئون، أو أَنْ يكونَ سُؤالُهم تَعريضًا بأنَّهم سَمعوا كَلامًا لا يَستبينُ المُرادُ منه؛ لإدْخال الشَّكِّ في نُفوس مَن يُحسُّون منْهم الرَّغبةَ في حُضور مَجالِس النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ تَعريضًا بقِلَّةٍ جَدْوي حُضورها. ويَجوزُ أَنْ تكونَ الآيةُ أشارَتْ إلى حادثة خاصَّة ذكَرَ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُنافِقينَ وأحوالَهم، وعَلِمَ الَّذين كانوا حاضِرين منهم أنَّهم المَعنيُّون بذلك، فأرادوا أنْ يَسألُوا سُؤالَ اسْتِطلاع: هل شَعَرَ أَهْلُ العِلم بأنَّ أُولئك همُ المَعنيُّون؟ فيَكونَ مَفعولَ ﴿ يَسْتَمِعُونَ ﴾ مَحْذوفًا؛ لِلعِلمِ به عِندَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٠١، ١٠١).

- قولُه: ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ استِئنافٌ بَيانيٌّ؛ لأنَّ قَولَهم: ﴿ مَاذَا قَالَ اَنِقًا ﴾ سُؤالٌ غَريبٌ مِن شَأْنِه إثارةُ سُؤالِ مَن يَسأَلُ عن سَبب حُصولِه (١).

- وفي قُولِه: ﴿ أُولَيَكِ اللَّهِ عَلَى أَلُوبِمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِمٍ مَ ﴿ جِيءَ باسْمِ الإشارةِ ﴿ أُولَيَكَ ﴾ بعْدَ ذِكرِ صِفاتِهم؛ تَشْهيرًا بهم (٢). وكذلك جيء بالمَوصولِ وصِلتَيْه خَبرًا عن اسمِ الإشارة؛ لإفادةِ أنَّ هؤلاء المُتميِّزينَ بهذه الصِّفاتِ همْ أشخاصُ الفَريقِ المُتقرِّرِ بيْن النَّاسِ أنَّهم فَريقٌ مَطبوعٌ على قُلوبِهم؛ لأنَّه قدْ تَقرَّرَ عِندَ المُسلِمينَ أنَّ الَّذين صَمَّموا على الكُفْرِ همْ قد طبَعَ اللهُ على قُلوبِهم، وأنَّهم مُتَّبعون لأهوائهِم؛ فأفادَتْ أنَّ هؤلاء المُستمِعين زُمرةٌ مِن ذلك الفَريقِ (٣).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ بيْن جُملةٍ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ وما فُرِّعَ عنْها مِن قَولِه: ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾، والواوُ اعتِراضيَّةٌ، والمَقصودُ مِن هذا الاعتِراضِ مُقابَلةٌ فَريقِ الضَّلالةِ بفريقِ الهِدايةِ على الأُسلوبِ الَّذي أُقِيمَتْ عليه هذه السُّورةُ، كما تَقدَّمَ في أوَّلِها؛ فهذا أُسلوبٌ مُستمِرُّ وإنِ اختَلفَت مَواقِعُ جُمَلِه (٤).

- وإضافةُ التَّقْوى إلى ضَميرِ (الَّذِينَ اهْتَدَوْا) إيماءٌ إلى أنَّهم عُرِفوا بها، واختُصَّتْ بهم (°).

- وفي إسنادِ ﴿ وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ إلى اللهِ تعالى، وإسنادِ مُتابَعةِ الهَوى اللهِ عليه، وإسنادِ مُتابَعةِ الهَوى اللهِ عليه وسلَّمَ: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



يَشَفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]، وتَلويحٌ إلى أنَّ مُتابَعةَ الهَوى مَرَضٌ رُوحانيُّ، ومُلازَمةَ التَّقوى دَواءٌ إِلَهيُّ؛ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَآءٌ ﴾ (١) [الإسراء: ٨٢].

٣- قولُه تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَمُهُم إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ تفريعٌ على ما مَضَى مِن وَصْفِ أحوالِ الكافِرينَ - مِن قوله: ﴿ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالبَّعُوا الْهُواَءَهُمُ ﴾ - الشَّامِلةِ لِأحوالِ الفَريقينِ، فَفُرَّع على على الله و الله على ا

- قولُه: ﴿ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً ﴾ الاستفهامُ إنكارٌ مَشوبٌ بتَهكُّم، وهو إنْكارٌ وتَهكُّمْ على غائبينَ، مُوجَّهُ إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أي: لا تَحسَبْ تَأْخيرَ مُؤاخَذتِهم إفلاتًا مِن العِقاب؛ فإنَّهم مُرْجَوْنَ إلى السَّاعةِ (٣).

- والقَصْرُ الذي أفادَهُ الاستِثناءُ ﴿ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ في قَولِه: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ في قولِه: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْنِيهُم بَغْتَةً ﴾ قَصْرٌ ادِّعائيُّ (٤)؛ نُزِّلُ انتِظارُهم ما يَأْملونَه مِن المَرْغوباتِ في الدُّنيا مَنزِلةَ العَدَم؛ لِضَالَةِ أَمْرِه، بعْدَ أَنْ نُزِّلُوا مَنزِلةَ مَن يَنتظِرون -فيما يَنتظِرون -فيما يَنتظِرون - السَّاعة؛ لأنَّهم -لِتَحقُّقِ حُلولِه عليهم - جَديرون بأنْ يَكونوا مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٤٣)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٠٢، ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تعريفه (ص: ٥٩).



مُنتظِريها(١).

- وقولُه: ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَا ﴾ تَعليلٌ لِمُفاجأةِ السَّاعةِ، لا لإتيانِها مُطلقًا، على مَعنى أنَّه لمْ يَبْقَ مِن الأُمورِ المُوجِبةِ لِلتَّذكُّرِ أَمْرٌ مُترقَّبٌ يَنتظِرونَه سِوى إتيانِ نفْسِ السَّاعةِ؛ إذْ قد جاءَ أشراطُها، فلمْ يَرفَعُوا لها رأسًا، ولم يَعُدُّوها مِن مَبادئ إثيانِها؛ فيكونُ إتيانُها بطَريقِ المُفاجأةِ لا مَحالةً (٢).

- قولُه: ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ (أنَّى) استِفهامٌ إنكاريٌّ، أي: كيف يَحصُلُ لهم الذِّكري إذا جاءَتْهم السَّاعةُ؟! والمَقصودُ: إنكارُ الانتِفاع بالذِّكري حِينَئذٍ (٣).

- وأيضًا قولُه: ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَ مُهُمْ ذِكْرَ لَهُمْ ﴾ حُكْمٌ بخَطيْهم وفسادِ رأيهم في تأخير التَّذكُّر إلى إتيانِها ببيانِ اسْتِحالةِ نفْعِ التَّذكُّر حِينَئذٍ، أي: وكيفَ لهم ذِكْراهُم إذا جاءتْهُم؟! على أنَّ (أنَّى) خَبَرٌ مُقدَّمٌ، و ﴿ ذِكْرَلَهُمْ ﴾ مُبتدأٌ، و ﴿ إِذَا جَاءَتُهُم ﴾ اعتِراضٌ وسِّطَ بيْنَهما رمْزًا إلى غايةِ سُرْعةِ مَجيئِها، وإطلاقُ المَجيءِ عن قيدِ البَعْتة؛ لِمَا أنَّ مَدارَ اسْتِحالةِ نفْعِ التَّذكُّرِ كُونُه عِندَ مَجيئِه مُطلقًا، لا مُقيدًا بقيدِ البَعْتة؛ لِمَا أنَّ مَدارَ اسْتِحالةِ نفْعِ التَّذكُّرِ كَونُه عِندَ مَجيئِه مُطلقًا، لا مُقيدًا بقيدِ البَعْتة ؛ لِمَا أنَّ مَدارَ اسْتِحالةِ نفْعِ التَّذكُّرِ كَونُه عِندَ مَجيئِه مُطلقًا، لا

3- قَولُه تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونكُمْ ﴾ تفريعٌ على جَميعِ ما ذُكِرَ مِن حالِ المُؤمِنينَ وحالِ الكافِرين، وفُصِلَ بيْن وصْفَيْهما مِن الكافِرين؛ لَمَّا ذكرَ حالَ المُؤمِنينَ وحالَ الكافِرين، وفُصِلَ بيْن وصْفَيْهما مِن السَّعادةِ والشَّقاوةِ، مِن مُفتتَحِ السُّورةِ مرَّةً بعْدَ أُخرى؛ قال: إذا عَلِمْتَ أَنَّ الأَمْرَ كما ذُكِرَ مِن سَعادةِ هؤلاءِ وشَقاوةِ هؤلاء، فاثْبُتْ على ما أنتَ عليه مِن العِلْمِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٠١).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۹۷).



بوَحدانيَّةِ اللهِ، وعلى التَّواضُعِ وهضْمِ النَّفْسِ باستِغْفارِ ذَنْبِك وذُنوبِ مَن على دِينِك، والتَّفريعُ هذا مَزيدُ مُناسَبةٍ لِقَولِه آنِفًا: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى اللَّهُمُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

- والأمْرُ في قَولِه: ﴿ فَأَعْلَمُ ﴾ كِنايةُ عن طَلَبِ العِلْمِ، وهو العمَلُ بالمَعلومِ، وذلك مُستعمَلُ في طَلَبِ الدَّوامِ عليه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد عَلِمَ ذلك وعَلِمَه المُؤمِنون، وإذا حصَلَ العِلمُ بذلك مرَّةً واحدةً تَقرَّرَ في النَّفْسِ؛ لأنَّ العِلمَ لا يَحتمِلُ النَّقيضَ، فليس الأمْرُ به بعْدَ حُصولِه لِطَلَبِ تَحصيلِه، بلْ لِطَلَبِ النَّباتِ(۱).

- والأَمْرُ في قَولِه: ﴿ وَاَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ لِطَلَبِ تَجديدِ ذلك إنْ كان قد عَلِمَه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن قبْلُ وعَمِلَه، أو هو لِطَلَبِ تَحصيلِه إنْ لم يكُنْ فَعَله مِن قبْلُ (٣).

- قولُه: ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهِ مُقَامَهُ الْحَتِلافِ مُتَعَلَّقَيه جِنْسًا، وفي حَذْفِ المُضافِ وإقامةِ المُضافِ إليه مُقامَهُ إشْعارٌ بعَراقتِهم في الذَّنْ والله مُقامَةُ أَنْ فَواتَهم عَينُ الذُّنوبِ وفَرْطِ افتِقارِهم إلى الاستغفار (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۳۲۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٩٧ /٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٧)، ((تفسير الألوسي)) (٢١١/ ٢١١).





- واللَّامُ في قَولِه: ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لامُ العِلَّةِ، أو بمَعْنى (عن)، والمَفعولُ مَحذوفٌ، أي: اسْتغْفِر الذُّنوبَ مِن أَجْلِ المُؤمِنِينَ، وفي الكلامِ حَذْفٌ، تَقديرُه: ولِلْمؤمِنِينَ لِذُنوبِهم (۱).

- وجُملةُ ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ ﴾ تَذْييلٌ جامِعٌ لِأحوالِ ما تَقدَّمَ؛ فالمُتقلَّبُ: مَصدرٌ بمَعنى التَّقلُّب؛ أُوثِرَ جَلْبُه هنا لِمُزاوَجةِ قَولِه: ﴿ وَمَثُونِكُمْ ﴾ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (٦٠-٤١)

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَحَكَمَةُ ﴾: أي: لا نَسْخَ فيها، أو مُحكَمةٌ بالبَيانِ والفرائِضِ، والمُحْكَمُ: ما لا يَعرِضُ فيه شُبهةٌ مِن حيثُ اللَّفظُ، ولا مِن حيثُ المعنى، وأصلُ (حكم): يدُلُّ على المَنع (١٠).

﴿ فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴾: قيل: هو أفعَلُ، مِنَ الوَلْيِ: وهو القُربُ، ومَعناه التَّوَعُّدُ والتَّهَدُّدُ، أي: وَلِيَهم المكروهُ، وقارَبهم ما يُهلِكُهم. وقيل: وَعيدٌ بمعنى: فوَيلٌ لهم، وأصلُ أَوْلى: أَوْيلُ، مأخوذُ مِنَ الوَيلِ، أي: أشَدُّ وَيلًا، فوقَعَ فيه قَلبٌ، وقيل غيرُ ذلك (٢).

﴿ عَنَمَ ٱلْأَمَّرُ ﴾: أي: جَدَّ الأمرُ وفُرِض القِتالُ، والعزمُ والعزيمةُ: عقْدُ القلبِ على إمضاءِ الأمر (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲٤٣/۱٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ٢٥٠)، ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سِيدَه (١٠/ ٢٥٠)، ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سِيدَه (١٠/ ٢٥١)، ((تاج ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٤)، ((لسان العرب)) لابن منظور (١٠٩/ ١٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٧ / ٢١٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٠٨)، ((الهداية =



﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ ﴾: أي: لَعلَّكم، يُقالُ: عسَى زَيدٌ أَنْ يخرُجَ، أي: لَعلَّه يَخرُجُ، وعسَى كَلمةُ تَرَجِّ، أي: لَعلَّه يَخرُجُ، وعسَى كلمةُ تَرَجِّ، تقولُ: عسَى يكونُ كذا. وهي تدُلُّ على قُربٍ وإمكانٍ، فهي لِمُقارَبةِ الأمرِ على سبيلِ الرَّجاءِ والطَّمعِ، أي: لِتَوقُّعِ حُصولِ ما لم يَحصُلْ، سواءٌ يُرْجَى حُصولُ عن قريب أو بعدَ مُدَّةٍ مديدةً (١٠).

﴿ أَرْحَامَكُمُ ﴾: أي: ذَوِي قراباتِكم، والرَّحِمُ هو النَّسَبُ والاتِّصالُ الَّذِي يَجمَعُه رحِمُ والدَّقَةِ والعَطفِ والرَّأفةِ؛ رحِمُ والِدَةٍ فسُمِّيَ باسمِه، وأصلُ (رحم): يذُلُّ على الرِّقَّةِ والعَطفِ والرَّأفةِ؛ سُمِّيَ به رَحِمُ المرأةِ؛ لأنَّ منه يكونُ ما يُرحَمُ ويُرَقُّ له مِن وَلَدٍ (٢).

﴿ لَعَنَّهُمُ ﴾: أي: أخْزاهم وأبْعَدَهم وطَرَدَهم مِن رَحمتِه، وأصلُ اللَّعْنِ: يدُلُّ

= إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٦٩٠٨/١١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٠٠٣)، ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (٣/ ٧١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٦٧٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۱۳)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ١٣)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٥٦٦).

قال ابنُ المُظَفَّرِ الرَّازِيُّ: (لقائل أن يقولَ: كيف دخلَتْ «هلْ» وهي مِن حروفِ الاستِفهامِ على «عسى» وهي مِن أفعالِ التَّرجِّيِّ، وهو مُفَسَّرٌ بـ «لَعَلَّ»؟ وهل يُقالُ: هل لَعلَّك تَزورُني؟! ثمَّ كيف قال: إنْ أعرَضْتُم أن تُفسِدوا؟ وهل يقالُ: إن زُرْتَني أن أُكرِ مَك؟

والجواب: أنَّ «هلْ» مِن حروفِ الاستِفهام، ولكنَّه هاهنا استِفهامُ التَّقريرِ؛ لأنَّه مِن الله تعالى. و «عسى» و «لَعلَّ» مِن الله تعالى واجبانِ، وأَمَّا «إن أعرَضْتُم أن تُفسِدوا» فعلى الإضمارِ، يعني: إن أعرَضْتُم يكونُ حالُكم أن تُفسِدوا، وإن وليتُم أمرَ النَّاسِ يكونُ حالُكم أن تَقطَعوا أرحامَكم. ويجوزُ أن يكونَ على التَّقديمِ والتَّأخيرِ، تقديرُه: فهل عسَيْتُم أن تُفسِدوا في الأرضِ إن تَولَّيْتُم. ويجوزُ أن يُقالَ: عسى أن تَسُرَّني إن زُرْتَني.

وإذا كانت «هلْ» استِفهامَ تقرير هاهنا، و «عسى» مِن الله واجبًا؛ يكونُ المعنى - واللهُ أَعلَمُ: إنَّكم إن تَولَيْتُم عن القرآنِ والعمَلِ بَه تُفسِدوا في الأرضِ، أو إنَّكم إن وليتُم أَمْرَ النَّاسِ تُفسِدوا في الأرض وتُقَطِّعوا أرحامَكم). ((مباحث التفسير)) (ص: ٢٨٠).

(٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٩٩٨)، ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض (١٦١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٦١).



على الطَّردِ والإبعادِ(١).

مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ فَأُولَى لَهُمْ \* طَاعَةٌ وُقُولٌ مَّعْـرُونُ ﴾

(أُولَى): فيه عِدَّةُ أُوجُهِ:

أَحَدُها: أنَّه مُبتداً مَرفوعٌ. و ﴿ لَهُمْ ﴾: جارٌ ومجرورٌ مُتعَلِّقٌ بِمَحذوفٍ خبَرٌ، وهي كَلِمةُ تهديدٍ ووعيدٍ، أي: فوَيلٌ لهم، أو الهلاكُ لهم، وسَوَّغ الابتداءَ بالنَّكرةِ كَوْنُه دُعاءً.

الثَّاني: أنَّ (أُولَى) خبرٌ لِمُبتدأٍ محذوفٍ، تقديرُه: فالعِقابُ أو الهلاكُ أُولى لهم، أي: أقرَبُ وأُدنى.

الثَّالِثُ: أَنَّ (أُولَى): مُبتدأٌ. و ﴿ لَهُمْ ﴾ مُتعَلِّقٌ به، واللَّامُ بمعنى الباءِ. و ﴿ طَاعَةُ ﴾ في الآية التَّاليةِ خبَرٌ عنه، والتَّقديرُ: أُولَى بهم طاعةٌ دونَ غَيرها.

الرَّابِعُ: أَنَّ (أُولَى): فِعلُ ماضٍ، وفاعِلُه مُضمَرٌ يدُلُّ عليه السِّياقُ، أي: قارَبَهم ووَلِيَهم ما يُهلِكُهم، واللَّامُ في ﴿لَهُمْ ﴾ زائِدةٌ في المفعولِ.

الخامِسُ: أنّه فِعلُ ماضٍ، وفاعِلُه ضَميرُ اللهِ عزَّ وجلَّ، واللَّامُ مَزيدةٌ في المفعولِ الأُوَّلِ، والمفعولُ الثَّاني محذوفٌ، والتَّقديرُ: أَوْلاهم اللهُ تعالى ما يَكرَهونَ. أو اللَّامُ غيرُ مَزيدةٍ، والمفعولُ محذوفٌ، والتَّقديرُ: أدنَى اللهُ عزَّ وجلَّ الهلاكَ لهم، وجملةُ ﴿ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ استئنافيَّةٌ لا محلَّ لها مِنَ الإعراب.

﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعْرُونٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۱٤۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٥٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤١).



# في رَفع ﴿ طَاعَةٌ ﴾ عِدَّةُ أُوجُهٍ:

أَحَدُها: أنَّها خَبَرُ المُبتدَأِ (أُولَى) على ما تَقدَّمَ، وعلى هذا الوَجهِ فهي مِن تمام ما قَبْلَها؛ فلا يُوقَفُ على ﴿لَهُمْ ﴾.

الثَّاني: أنَّها مُبتدَأً. ﴿ وَقُولُ ﴾: مَعطوفٌ مَرفوعٌ مِثلُه، والخبَرُ مَحذوفٌ، أي: طاعةٌ وقَولٌ مَعروفٌ أمثَلُ لكم مِن غَيرهما.

الثَّالِثُ: أَنَّهَا خَبَرُ مُبتدأٍ محذوفٍ، أي: أَمْرُنا طاعةٌ. وعلى هذينِ الوَجهَينِ فهو كلامٌ مُستَقِلُ مُستَقِلً مُستَقِقًا مُستَقَالًا مُستَقِقًا مُستَقِقًا مُستَقِقًا مُستَقِقًا مُستَقِقًا مُستَقِلًا مُستَقِلًا مُسْتُلِقًا مُسْتَقَالًا مُستَقِلًا مُستَقِلًا مُستَقِلًا مُستَقِلًا مُستَلِقًا مُسْتُلِقًا مُستَلِقًا مُستَقِلًا مُستَقِلًا مُستَقِلًا مُستَلِقًا مُستَلِقًا مُستَلِقً مُستَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقًا مُستَلِقًا مُستَلِقًا مُستَلِقًا مُستَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقًا مُستَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقً مُسْتَلِقً مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقًا مُسْتَلِقً م

## المُعنى الإجماليُّ:

يخبِرُ الله سبحانَه عن تمنِّي المؤمنينَ نزولَ سورةٍ، وحالِ المنافِقينَ إذا دُعُوا للقتالِ والجهادِ في سبيلِ الله، فيقولُ: ويقولُ الَّذين آمَنوا: هلَّا أنزَل اللهُ على رَسولِه سُورةً؛ اشتياقًا منهم لِنُزولِ الوَحيِ، فإذا أَنزَلَ اللهُ سُورةً مُحكَمةً، وأوجَبَ فيها قِتالَ الكُفَّارِ؛ رأيتَ -يا محمَّدُ- المُنافِقينَ الَّذين في قُلوبِهم مَرَضُ الشَّكِ والنِّفاقِ يَنظُرونَ إليك نَظرَ الَّذي غُشِيَ عليه مِن الموتِ؛ لِجُبْنِهم وكراهِيَتِهم للجِهادِ.

ثمَّ يَتوعَّدُهم الله تعالى ويُهدِّدُهم، فيقولُ: فأوْلَى لهم. لو أطاعونا، وقالوا قولًا معروفًا، كان أمْثَلَ وأحسَنَ، فإذا وَجَب القِتالُ فلو أنَّ المُنافِقينَ صَدَقوا اللهَ في الإيمانِ والجهادِ لكان صِدقُهم خَيرًا لهم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ١٢)، ((إعراب القرآن)) للنحاس (٤/ ١٢٣)، ((امشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٦٧٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٨١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٦٩٨- ٧٠٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/٢٦).



ثمَّ يُبيِّنُ الله سبحانَه حالَ المتولِّي عن طاعة ربِّه، وما يُتوقَّعُ منه، فيقولُ: فهل يُتوقَّعُ منكم إن أعرَضْتُم عن الحَقِّ وترَكْتُم الجِهادَ إلَّا أن تَرجِعوا إلى ما كُنتُم عليه في الجاهِليَّة مِن الإفسادِ في الأرضِ، وقَطعِ الأرحامِ؟ أُولئِك المُفسِدونَ في الأرضِ المُقطعونَ لأرحامِهم هم الَّذين طرَدَهم اللهُ مِن رَحمتِه، فأصَمَّهم فلا يَستَفعونَ بنه، وأعماهم عن رُؤية الحَقِّ.

ثمَّ يأمُرُ الله تعالى بتدبُّرِ القرآنِ وتفهُّمِه، ويَنهَى عن الإعراضِ عنه، فيقولُ: أفلا يَتدَبَّرُ هؤلاءِ المُنافِقونَ القُرآنَ، أم أقفَلَ اللهُ قُلوبَهم؟!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَيَقُولُ الّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةً فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً ثُمَعَكُمَةً وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَ اللّٰ رَأَيْتَ اللَّهِ وَيَقُولُ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولِكَ لَهُمْ ﴿ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمَا قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا بِيَنَ اللهُ تعالى حالَ المُنافِقِ والكافِرِ والمُهتَدي المُؤمِنِ عندَ استِماعِ الآياتِ العِلميَّةِ مِن التَّوحيدِ والحَشرِ وغيرِهما بقَولِه: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ الآياتِ العِلميَّةِ مِن التَّوحيدِ والحَشرِ وغيرِهما بقولِه: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ [محمد: ١٦]؛ بيَّن حالَهم في الآيات العمَليَّة (١).

وأيضًا لَمَّا جَرى في هذه السُّورةِ وَصفُ حالِ المُنافِقين؛ أُعقِبَ ذلك بوَصفٍ أُجلَى مَظاهِرَ نِفاقِهم، وذلك حينَ يُدْعَى المُسلِمونَ إلى الجهادِ(٢).

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةً ﴾.

أي: ويقولُ الَّذين آمَنوا: هلَّا أنزَل اللهُ على رَسولِه سُورةً؛ اشتياقًا منهم لِنُزول

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).



الوَحي، وحِرصًا مِنهم على العَمَل بما فيه(١).

﴿ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةُ تُحَكَمَةُ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ مَرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾.

أي: فإذا أَنزَلَ اللهُ سُورةً مُحكَمةً (٢)، وأوجَبَ فيها قِتالَ الكُفَّارِ؛ رأيتَ المُنافِقينَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱ / ۲۶۳)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲۱ / ۳۱۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۲۰۷).

(٢) قيل: المرادُ: مُحكَمةٌ بالبَيانِ والفرائِضِ. وممَّن قال بهذا: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٩)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٢١/ ٦٩٠٦).

وقيل: مُحكَمةٌ: غيرُ مَنسوخةٍ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: الزَّجَّاجُ، والواحديُّ، وابنُ عطية، والقرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ١٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٠٠٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١٧)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٢٤٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٥٤).

قال ابنُ عطية: (أمَّا الإحكامُ الَّذي هو بمعنى الإتقانِ، فالقُر آنُ فيه كُلُّه سَواءٌ). ((تفسير ابن عطية)) ( (/١١٧).

وقيل: مُحكَمةٌ: مُبَيَّنةٌ لا تَشابُهَ فيها. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: البَيْضاويُّ، والنَّسَفيُّ. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٣)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٣٢٧).

قال ابنُ عاشور: (وَصْفُ السُّورةِ بـ ﴿ نَحْكُمَةً ﴾ باعتبارِ وَصفِ آياتِها بالإحكامِ، أي: عَدَمِ التَّشابُهِ، وانتفاءِ الاحتمالِ، كما دَلَّت عليه مُقابَلةُ المُحكماتِ بالمُتشابِهاتِ في قَوله تعالى: ﴿ مِنْهُ التَّشابُهِ، وانتفاءِ الاحتمالِ، كما دَلَّت عليه مُقابَلةُ المُحكماتِ بالمُتشابِهاتِ في قَوله تعالى: ﴿ مِنْهُ التَّسُورةِ التَّكُ ثُمُّكَ ثُمُّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَالَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَوْلَالَ اللَّهُ وَلَوْلَالُولُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَالِمُ وَلَالَالِمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِمُ الللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ ولَاللَّالِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

وقيل: المرادُ: السُّورةُ الَّتي يُذكَرُ فيها الحَلالُ والحرامُ. وممَّن ذهَب إلى هذا المعنى: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمرقنديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٠٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (٥/ ٣٠٠).

وقال القاسمي: (﴿ نُحْكَمُهُ ﴾ أي: مُبيَّنةٌ، لا تَقْبَلُ نَسخًا ولا تأويلًا). ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٧٣). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٣٦).



الَّذين في قُلوبِهِم مَرَضُ الشَّكِّ والنِّفاقِ -يا محمَّدُ- يَنظُرونَ إليك بتحديق شديدٍ، كَنظَرِ المحتضرِ الَّذي شخص بصَرُه عندَ الموتِ فلا يَطرِفُ (١٠)؛ وذلك لِجُبْنِهم وخَوفِهم وكَراهِيَتهم للجِهادِ (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهُ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَإِيْ مِّ مِّهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِم كَنَبْتَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَإِينٌ مِّهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِم كَنَبْتَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَخْرَةُ خَيْرٌ لِمِنِ ٱلْقَلَى وَلَا نُظْلَمُونَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَا أَخْرَنَنَا إِلَى آجَلِ قَرِبِ فِي قُلْ مَنْهُ ٱلدُّنِيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمِنِ ٱلْقَلَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَيْدِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَإِذَا جَآءَ ٱلْحَوَّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَأَلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [الأحزاب: ١٩].

<sup>=</sup> وقال الشنقيطي: (أي: مُتقَنةُ الألفاظِ والمعاني، واضِحةُ الدَّلالةِ، لا نَسْخَ فيها). ((أضواء البيان)) (٧/ ٢٥٥).

وقال السعدي: (﴿ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ ﴾ أي: مُلزَمٌ العمَلُ بها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٨). (() ممَّن ذهب إلى هذا المعنى المذكورِ في الجملةِ: ابنُ قُتَيبةَ، والسمر قنديُّ، والسمعاني، والبغوي، والقرطبي، والبقاعي، والشوكاني، والقاسمي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٣٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٠٣)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٨٠)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٤٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٧٤)، ((تفسير ابن

وقال ابن جرير: (﴿ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ ﴾ الَّذي قد صُرِع، وإنَّما عَنَى بقولِه: ﴿ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾: من خَوْف الموت). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۹، ۲۰۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۰۰۳)، ((تفسير الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۲/ ۳۱۷)، ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ٤٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٧)، ((أضواء البيان)) (تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۰۸، ۱۰۸)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٥٥، ٢٥٦).



# ﴿ فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴾.

# أي: يقولُ اللهُ تعالى الأولئك المنافِقينَ مُحَذِّرًا ومُهَدِّدًا لهم: فأوْلَى لهم (١).

(۱) ممَّن ذهب إلى أنَّ المراد بها وعيدٌ وتهديدٌ: ابنُ قُتيْبة ، وابنُ جرير ، والزَّجَاجُ ، وابنُ أبي زَمَنين ، والزمخشري ، وابن تيميَّة ، والبقاعي . يُنظر : ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۱) ، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۱/۲۱) ، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ۲۲) ، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ٢٤٢) ، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٤) ، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢١/ ٤٥) وَ (٢٨/ ٢٨٨) ، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٣٧) .

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ، وابنُ جُرَيجٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١١)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٧/ ٤٩٦).

وقيل: الكَلامُ تمَّ عندَ قولِه: ﴿ فَأُولَى ﴾، وهو تهديدٌ...، ثمَّ ابتَدَأ فقال: ﴿ لَهُمْ \* طَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْرُوفُ ﴾، قال الواحِديُّ عن هذا القولِ: (هو القَولُ الحَسَنُ الَّذي يُعرَفُ حُسنُه وصِحَّتُه، ويجوزُ على هذا القولِ أن يكونَ المعنى: لِلمُنافِقينَ طاعةٌ وقَولٌ مَعروفٌ باللِّسانِ، فإذا جَدَّ الأمرُ تبيَّن كَذِبُهم فيما قالوا، بقُعودِهم عن نُصرةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، يذُلُّ على صحَّةِ هذا سياقُ الآيةِ فيما بَعْدُ). ((البسيط)) (٢٠/ ٢٥١).

وقال ابنُ سِيْدَه: (قولُه تعالى ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَى ﴾ [القيامة: ٣٤] معناه: التَّوَعُّدُ والتَّهَدُّدُ، أي: الشَّرُ أَقَرَبُ إليك. وقال ثعلبُّ: معناه: دَنُوتَ مِن الهَلَكةِ. وكذلك قَولُه: ﴿ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾، أي: وَلِيَهم المكروةُ، وهو اسمُ لدَنُوتَ أو قارَبْتَ). ((المحكم)) (١٠/ ٤٥٨).

وقال الزمخشري: (﴿ فَأُولِكَ لَهُمْ ﴾ وعيدٌ بمعنى: فوَيلٌ لهم، وهو أفعَلُ: مِنَ الوَلْيِ، وهو القُربُ، ومعناه: الدُّعاءُ عليهم بأنْ يَليَهم المكروهُ). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٤).

وقال الواحدي: (قال الأصمعيُّ: معنى قولِهم في التَّهديد: أَوْلى لك: وَلِيَك وقارَبَك ما تَكرَهُ... قال ثعلبٌ: ولم يَقُلْ أحدٌ في ﴿ أَوْلَى لَكَ ﴾ أحسَنَ ممَّا قال الأصمعيُّ. وأبو إسحاق - يعني: الزَّجَّاجَ - يختارُ هذا القول، ويقولُ: المعنى: وَلِيَهم المكروهُ). ((البسيط)) (٢٠/ ٢٤٩). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ١٢).

وقال ابن تيميَّة: (﴿ ... فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴾ أي: فبُعْدًا لهم). ((مجموع الفتاوي)) (٢٨/ ٤٣٨).

وقال البِقاعي: (﴿ فَأُولَى ﴾ أي: أشَدُّ مَيلٍ ووَيلٍ وانتِكاسٍ وعِثارٍ مُوقِعٍ لهم في الهَلَكةِ: كائِنٌ ﴿ لَهُمْ ﴾، أي: خاصٌّ بهم). ((نظم الدرر)) (١٨/ ٢٣٨).

وقيل: المرادُ: كان الأُوْلي بهم أن يَسمَعوا ويُطيعوا ويَمتِثلوا ما أوجَبَه اللهُ عليهم مِنَ الطَّاعاتِ =



# ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهَ

﴿ طَاعَةُ وَقُولُ مَّعْ رُوفُ ﴾.

أي: لو أطاعونا، وقالوا قولًا معروفًا؛ كان أمْثَلَ وأحسَنَ (١).

= في الوَقتِ الرَّاهِنِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ كثير، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٧٨٨).

قال السعدي: (أي: فأُولى لهم أن يَمتَثِلوا الأمرَ الحاضِرَ المحتَّمَ عليهم، ويُجمِعوا عليه هِمَهم، ولا يَطلُبوا أن يُشرَعَ لهم ما هو شاقٌ عليهم، ولْيَفرَحوا بعافية الله تعالى وعَفْوِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٨).

وعلى هذا القولِ فهذه الجملةُ ﴿ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ متَّصِلةٌ بما بعدَها، واللَّامُ في قولِه: ﴿ لَهُمْ ﴾ بمعنى الباءِ، أي: الطَّاعةُ أولَى وألْيقُ بهم، وأحقُّ لهم مِنْ تركِ امتثالِ أمرِ اللهِ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢٤٤/١٦).

(۱) قال الرَّسْعَنيُّ: (قال تعالى: ﴿ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْرُوفُ ﴾ قال الخليلُ وسيبَويه: المعنى: طاعةٌ وقولٌ معروفٌ ...، معروفٌ أَمْثُل. وقيل: هذا حكايةُ قولِهم، أي: قالوا طاعةٌ، أي: أمْرُنا طاعةٌ وقولٌ معروفٌ ...، وذكر بعضُ المفسِّرينَ أنَّه متَّصِلٌ بما قبْلَه. والمعنى: فأولَى لهم أن يُطيعوا، وأنْ يَقولوا معروفًا). ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٦٦).

ممَّن اختار القولَ الأوَّلَ: أي: أنَّ اللهَ تعالى قال: لو أطاعونا وقالوا قَولًا معروفًا، كان أمْثَلَ وأحسَنَ: الواحديُّ، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، والعُلَيمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٦)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١٦)، ((تفسير القرطبي)) (٤/ ٢٢٤)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٢١٩).

ويُنظر أيضًا: ((الكتاب)) لسيبويه (٢/ ١٣٦)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ١٥٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥٠ ٤٦).

وممَّن اختار القولَ النَّانيَ؛ أنَّ هذا حكايةُ قولِهم: ابنُ جرير، والثعلبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١١/٢١)، ((تفسير الثعلبي)) (٩/ ٣٥).

قال ابن جرير: (قَولُه: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْمُوفَ ﴾ وهذا خبرٌ مِن الله -تَعالى ذِكرُه- عن قِيلِ هؤلاء المنافقينَ مِن قبْلِ أَنْ تَنزِلَ سورةٌ مُحكَمةٌ ويُذكرَ فيها القتالُ، وأنَّهم إذا قيل لهم: إنَّ الله مُفتَرِضٌ عليكم الجهادَ، قالوا: سمْعٌ وطاعةٌ. فقال اللهُ عزَّ وجلَّ لهم: فإذا أُنزِلَتْ سورةٌ، وفُرِضَ القتالُ فيها عليهم، فشَقَّ ذلك عليهم وكرهوه- ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مُعَمُّرُونُ ﴾، قبْلَ وُجوب الفرْض عليكم، =



### ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُولُ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾.

أي: فلو أنَّ المُنافِقينَ إذا وَجَب القِتالُ وحَضَر وَقتُه، صَدَقوا اللهَ في إيمانِهم وجهادِهم؛ لَكان صِدَقُهم خَيرًا لهم في دُنياهم وأُخراهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّغُرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٥٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا \* وَإِذَا لَآتَهُمْ مِن لَدُنَا آجًرًا عَظِيمًا \* وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا \* وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ مَعَ اللّهَ عَلَيْهِم مِّنَ النَّيبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ مَعَ اللّهَ عَلَيْهِم عَن اللّهَ عَلَيْهِم مِّنَ النّهَ عَلَيْهِم مِّنَ اللّهَ عَلَيْهُم مِنْ اللّهَ عَلَيْهِم مِّنَ اللّهَ عَلَيْهِم مِّنَ اللّهَ عَلَيْهُم مِنْ اللّهَ عَلَيْهِم مِّنَ اللّهَ عَلَيْهِم مِّنَ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

ثمَّ ذَكر تعالى حالَ المُتولِّي عن طاعةِ ربِّه، وأنَّه لا يَتولَّى إلى خَيرٍ، بل إلى شرِّ، فقال (٢):

# ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ ٣٠٠٠.

<sup>=</sup> فإذا عَزَم الأمرُ كَرِهْتُموه وشَقَّ عليكم). ((تفسير ابن جرير)) (٢١١ /٢١).

والقولُ الثَّالثُ -وهُو أَنَّ المعنى: أُولَى لهم أَن يُطيعوا، وأَنْ يَقولوا معروفًا- تقدَّمتِ الإشارةُ إليه في الآيةِ السَّابقةِ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٨). قال الواحدى: (يجوزُ أَن يكونَ هذا متَّصلًا بما قَبْلَه، على معنى: فأَوْلى لهم طاعةُ الله ورسوله،

قال الواحدي: (يجوزُ أن يكون هذا متَصِلا بما قبُله، على معنى: فأوْلى لهم طاعة الله ورسولِه، وقولٌ معروفٌ بالإجابة، أي: لو أطاعواً كانت الطَّاعةُ والإجابةُ أَوْلى لهم. وهذا معنى قولِ ابنِ عبَّاس في روايةِ عَطاءٍ، واختيارُ الكِسائيِّ). ((الوسيط)) (٢٦/٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢١/٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٤٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١١، ١١١).

قال ابن جُزَي: (﴿ صَكَدَقُوا اللَّهَ ﴾ يحتملُ أن يُريدَ صِدقَ اللِّسانِ، أو صِدقَ العَزمِ والنَّيَّةِ وهو أظهَرُ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٨).



# القِراءاتُ ذاتُ الأَثَرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءة ﴿ تُولِيتُم ﴾ بضم التَّاء والواو، وكسر اللَّام المشَدَّدة، مبنيًا للمَفعول، مِنَ الولاية، قيل: معناها: إنْ تولَّاكم ولاة جور تحرَّكتُم معهم في الفِتنة، وعاوَنتُموهم على ظُلمِهم. وقيل: معناها: إنْ وَلَيْتُكم أُمورَ النَّاسِ (١).

٢ قِراءة ﴿ وَلَيْتُم هُ قيل: معناها: مِنَ الإعراضِ، أي: إن أعرَضتُم عن الحَقِّ.
 وقيل: معناها: مِنَ الوِلايةِ، أي: إنْ توَلَّيتُم أمورَ النَّاسِ، ووَلِيتُم أعمالَهم (٢).

﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فهل يُتوقَّعُ منكم ويُنتَظَرُ -إن أعرَضْتُم عن الحَقِّ، وترَكتُم الجِهادَ- إلا الإِفسادُ في الأرضِ -بالكفرِ والمعاصي وسفْكِ الدِّماءِ-، وقطيعةُ الأرحامِ، والعودةُ إلى ما كنتُم فيه من الجاهليَّة (٣)؟!

(١) قرأ بها رُوَيسٌ عن يعقوبَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤)، ((البدور الزاهرة)) لعبد الفتاح القاضي (ص: ٢٩٧).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٨٨)، ((المحتسب)) لابن جِنِّي (٢/ ٢٧٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٢٠١).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٨٨)، ((الدر المصون)) للسمين (٩/ ٧٠١)، ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص: ٧٠٠).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۳/۲۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ٤٧٢)، ((التبيان)) لابن القيم (ص: ۱۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۱۸،۳۱۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲٤٠-۲٤۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۲۱).

قال السمعانيُّ: (قَولُه تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾ فيه قولانِ:

أحدُهما: إن تولَّيتُم ولايةً، أي: كانت لكم ولايةٌ.

والثَّاني: إن تولَّيتُم عن الإيمانِ بالرَّسولِ وبالقُرآنِ؛ أي: أعرَضْتُم، فهل يكونُ منكم سِوى أن تُفسدوا في الأرض، وتقطِّعوا أرحامَكم؟



عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((خَلَق اللهُ الخُلْقَ، فلمَّا فَرَغ منه قامَت الرَّحِمُ فأَخَذَت بِحَقْوِ (١) الرَّحِمنِ، فقال له: مَهْ (٢)، قالت: هذا مَقامُ العائِذ (٣) بكَ مِن القَطيعة، قال: ألا تَرضينَ أن أصِلَ مَن وَصَلَكِ، وأقطَعَ مَن قَطَعَكِ؟ قالت: بلى يا رَبِّ، قال: فذَاكِ. قال أبو هُرَيرةَ: اقرَؤوا إنْ شِئتُم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِيَّتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقطِّعُوا أَرْحَامَكُم ﴾))(١).

﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ آبَصَارَهُمْ ٣ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّن لهم ما يكونُ ممَّن تَثاقَلَ عن أمر اللهِ؛ بيَّن حالَهمُ الَّذي أنتجَ لهم ذلك،

<sup>=</sup> وقيل على القولِ الأوَّلِ: إنَّه قد كان هذا في صدرِ الإسلام؛ فإنَّ قُرَيْشًا لَمَّا تَوَلَّوُا الأَمرَ أفسَدوا في الأرض وقَطَّعوا الأرحامَ). ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٨١).

ممَّن اختار أنَّ التَّولِّيَ بمعنى الإعراضِ: ابنُ جرير، والواحديُّ، والبغوي، وابن عطية، وابن القيِّم، وابن كثير، والبقاعي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٣/٢١)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢١٦)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١٨)، ((التبيان)) لابن القيم (ص: ١٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣١٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢١٢). وممَّن اختار أنَّ المعنى: صِرتُم وُلاةً: ابنُ جُزَي، والعُلَيْمي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨٣)، ((تفسير العليمي)) (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>١) الحَقُّوُّ: مَعقدُ الإزار. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨٠٠٨).

قال ابنُ تيميَّةَ: (هذا الحديثُ في الجملةِ مِن أحاديثِ الصِّفاتِ الَّتِي نصَّ الأئمَّةُ على أنَّه يُمَرُّ كما جاء، ورَدُّوا على مَن نفَى مُوجَبه). ((بيان تلبيس الجهمية)) (٢٢ / ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) مَهْ: اسمُ فِعلِ معناه الزَّجرُ، أي: اكفُفْ وانزَجِرْ. وقيل: هي هنا ما الاستِفهاميَّةُ، حُذِفَت أَلِفُها، ووُقِفَ عليها بهاءِ السَّكْتِ، والشَّائِعُ أَلَّا يُفعَلَ ذلك إلَّا وهي مجرورةٌ، لكِنْ قد سُمِعَ مِثلُ ذلك. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) العائِذِ: أي: المُستَجير. يُنظر: ((شرح القَسْطَلَّاني)) (٧/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨٣٠) واللَّفظُ له، ومسلم (٢٥٥٤).



#### فقال(١):

﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ﴾.

أي: أُولئِك المُفسِدونَ في الأرضِ المُقَطِّعونَ لأرحامِهم هم الَّذين طرَدَهم اللهُ، وأَبْعَدَهم مِن رَحمتِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ \* ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ [هود: ١٩،١٨].

وعن جُبَيرِ بنِ مُطعِم رَضِيَ اللهُ عنه، أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَدخُلُ الجَنَّةَ قاطِعُ رَحِم))(٣).

وعن أبي بَكْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما مِن ذَنْبٍ أَجدَرُ أَن يُعَجِّلَ اللهُ لِصاحِبِه العُقوبةَ في الدُّنيا مع ما يَدَّخِرُ له في الآخِرةِ: مِنَ البَغي وقَطيعةِ الرَّحِم))(٤).

وعن عَليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لَعَنَ اللهُ مَن لَعَن والِدَه، ولَعَن اللهُ مَن ذَبَح لِغَيرِ اللهِ، ولَعَن اللهُ مَن آوَى مُحْدِثًا(٥٠)،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲٤٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸/ ۲٤۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦) واللَّفظُ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داودَ (٤٩٠٢)، وأحمدُ (٢٠٣٩٨) باختلافٍ يسيرٍ، والترمذيُّ (٢٥١١)، وابنُ ماجه (٤٢١١) واللَّفظُ لهما.

قال الترمذيُّ: (حسَنُّ صَحيحٌ). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٤٢١١)، وصحَّح إسنادَه الحاكِمُ في ((المستدرك)) (٣٣٥٩)، وشُعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (٣٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) آوى مُحْدِثًا: وهو الَّذي جنَى على غيره جنايةً، وإيواؤُه إجارتُه مِن خصمِه، والحيلولةُ بيْنَه =





ولَعَن اللهُ مَن غَيَّرَ مَنارَ الأرض(١))(٢).

﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾.

أي: فسَلَبَهم اللهُ القُدرةَ على سَماعِ الحَقِّ سَماعًا يَنتَفِعونَ به، وسَلَبَهم اللهُ القُدرةَ على رُؤيةِ الحَقِّ على وَجهِ يَنتَفِعونَ به (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْدُنُ لِلَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ كَٱلْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَلِفُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ \* إِنَّ شَرَّ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَبْمَ خَيْرًا لَّا شَمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا شَمَعَهُمْ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَبْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا شَمَعَهُمْ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا شَمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا شَمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا شَمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُولُ

﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

بعدَ أَنْ ذَكر أَنَّ أُولئك المُنافِقين أَبْعَدَهم اللهُ عن الخَيرِ، فأصَمَّهم فلم يَنتفِعوا بما سَمِعوا، وأعْمى أَبْصارَهم فلم يَستَفيدوا بما أبصَروا - بيَّنَ أَنَّ حالَهم دائرةٌ بيْنَ أَمْرَينِ: إمَّا أَنَّهم لا يَتدبَّرونَ القُرآنَ إذا وَصَل إلى قُلوبِهم، أو أَنَّهم يَتدبَّرون

<sup>=</sup> وبيْنَ ما يجقُّ استيفاؤُه. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطِّيبي (٩/ ٢٨٠٥).

<sup>(</sup>١) غَيَّر مَنارَ الأرضِ: المَنارُ: العَلَمُ والحدُّ بِيْنَ الأرْضَينِ، وذلك بأن يُسوِّيَه أو يُغيِّرَه؛ لِيَستبيحَ بذلك ما ليس له بحقٍّ مِن ملكٍ أو طريقٍ. يُنظر: ((كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (١/ ٢٠٤)، ((شرح المشكاة)) للطِّيبي (٩/ ٢٨٠٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۷۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٨).



ولكنْ لا تَدخُلُ مَعانيه في قُلوبهم لِكُونِها مُقفَلةً(١).

﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَاتَ أَمَّ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أي: أفلا يَتدبَّرُ القرآنَ هؤلاءِ المعرضونَ، ويَتفهَّمونَه، ويَتأمَّلونَه حقَّ التَّأَمُّلِ، بل أقفَلَ اللهُ قُلوبَهم، فلا قُدرةَ لهم على أن يَعقِلوا بها، فهي مُطْبَقةٌ لا يَخلُصُ إليها شَيءٌ مِن معانيه (٢)؟

كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآيِفَةُ مِّ مَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى طَآيِفَةُ مِنْهُمْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى طَآيِفَةُ مِنْهُمْ وَنَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى اللَّهِ وَكِيلًا \* أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْذِلَاهًا صَيْمِلًا ﴾ والنساء: ٨١، ٨١].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةُ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنك أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ \* رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨٦، ٨٧].

## الغَوائِدُ التَّربَويَّتُ:

١ - الشَّوقُ إلى الله تعالى، وإلى رسالاتِه مِن آثارِ محبَّتِه؛ فقد سألَ موسَى عليه السَّلامُ الرؤيةَ شوقًا وتعطُّشًا للجمالِ، فقال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲٤٦، ۲٤٧)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۹۵، ۹۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٢٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨/ ٣٤٢، ٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٨).

قال الشنقيطيُّ: (الهمزةُ في قولِه: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ﴾ للإنكارِ، والفاءُ عاطفةٌ على جملةٍ محذوفةٍ، على أصحِّ القولَينِ، والتَّقديرُ: أَيُعْرِضونَ عن كتابِ اللهِ فلا يَتَدَبَّرونَ القرآنَ؟!). ((أضواء البيان)) (٧ ٢٥٦).



[الأعراف: ١٤٣]، وسألَ المؤمنونَ نُزولَ السُّورةِ تشوُّقًا إلى سماعِ كلامِ ذي العزِّ والخَرِّ العَرِّ العرِّ العرابِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِلَتَ سُورَةً ﴾ (١).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ أي: جاءهم أمْرُ جدِّ، وأمرٌ مُحتَّمٌ؛ ففي هذه الحالِ لو صَدَقوا الله بالاستِعانة به، وبَذْلِ الجُهدِ في امتِثالِه ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ من حالِهمُ الأُولى، وذلك من وُجوهٍ:

منها: أنَّ العبدَ ناقصٌ مِن كلِّ وجهٍ، لا قُدرةَ له إلَّا إنْ أعانَه اللهُ، فلا يَطلُبُ زِيادةً على ما هو قائمٌ بصدَده.

ومنها: أنَّه إذا تعلَّقَت نفْسُه بالمُستقبَلِ، ضَعُفَ عنِ العملِ بوظيفةِ وقتِه وبوظيفةِ المُستقبَلِ، أمَّا الحالُ: فلأنَّ الهِمَّةَ انتقَلَت عنه إلى غيرِه، والعملُ تَبَعُ للهِمَّةِ، وأمَّا المستقبَلُ: فإنَّه لا يَجيءُ حتَّى تَفتُرَ الهمَّةُ عن نشاطِها، فلا يُعانُ عليه.

ومنها: أنَّ العبدَ المؤمِّلَ للآمالِ المُستقبَلةِ، مع كَسَلِه عن عمَلِ الوقتِ الحاضِرِ شَبيهٌ بالمُتألِّي الَّذي يَجزِمُ بقُدرتِه على ما يَستقبِلُ من أُمورِه، فأحرى به أن يُخذَلَ ولا يقومَ بما هَمَّ به، ووطَّن نفْسَه عليه؛ فالَّذي يَنبغي أنْ يَجمَعَ العبدُ هَمَّه وفكرتَه ونشاطَه على وَقتِه الحاضِرِ، ويُؤدِّي وَظيفته بحَسَبِ قدرتِه، ثمَّ كلَّما جاء وَقتُ استَقبَلَه بنشاطٍ وهِمَّةٍ عاليةٍ مُجتمِعةٍ غيرِ مُتفرِّقةٍ، مُستعينًا بربِّه في ذلك؛ فهذا حَرِيُّ بالتَّوفيقِ والتَّسديدِ في جميع أُمورِه (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَقَ صَكَ قُواْ ٱللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ \* فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ فإذَنْ هما أَمْرانِ: إمَّا التِزامٌ بطاعةِ اللهِ، وامتِثالُ لأوامِرِه، فثمَّ الخيرُ والرُّشدُ والفَلاحُ، وإمَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٨).



إعراضٌ عن ذلك وتَوَلِّ عن طاعةِ اللهِ، فما ثَمَّ إلَّا الفَسادُ في الأرضِ بالعَمَلِ بالعَمَلِ بالعَمَلِ بالمعاصي، وقَطيعةِ الأرحام (١١).

٤- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ طَاعَةُ وَقَولُ مَعْ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمَرُ فَلَوْ صَكَفُواْ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ \* فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُغْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ اَرْحَامَكُمْ ﴾ عُلِمَ منه أَنَّ مَن أَمَر بالمعروف، وجاهَدَ أهلَ المُنكرِ؛ أمِنَ الإفسادَ في الأرضِ، وقطيعة الرَّحِم، ومَن تركه وقع فيهما(٢).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ \* أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ ﴾ فيه إشعارٌ بأنَّ الفَسادَ في الأرضِ وقطيعةَ الأرحامِ مِن شِعارِ أهل الكُفرِ؛ فهما جُرْمانِ كَبيرانِ يَجِبُ على المُؤمِنينَ اجتِنابُهما (٣).

7 - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ في هذه الآية أعظَمُ حاثً على قَبولِ أوامِرِ اللهِ، ولا سِيَّما الجِهادِ في سَبيله، وأشَدُّ زاجرِ عن الإعراضِ عنه؛ لأنَّ حاصِلَها أنَّه لَعَن مَن أعرَضَ عنه؛ لِكُونِه لا يَتدَبَّرُ القُرآنَ معَ وُضوحِه ويُسْرِه؛ لِيعلَمَ فوائِدَ الجِهادِ الدَّاعيةَ إليه المحَبِّبةَ فيه؛ فكان كأنَّ قَلْبَه مُقفَلٌ (٤).

٧- قَولُه تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (قرأ قارِئُ عندَ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ بها وعِندَه شابُّ، فقال: اللَّهُمَّ عليها أقفالُها، ومَفاتيحُها بيَدِك لا يَفتَحُها سِواك. فعَرَفَها له عُمَرُ، وزادَتْه عندَه خَيرًا)(٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٩٠).



٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ يدُلُ على أنَّ تدبُّر القُر آنِ و تفَهُ هُمه و تَعلُّمه و العَمَل به: أمرٌ لا بُدَّ منه للمُسلِمينَ، وقد بَيَّن النَّبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ المُشتَغِلِينَ بذلك هم خَيرُ النَّاسِ، كما ثَبَت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم في الصَّحيحِ مِن حَديثِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ الله عنه أنَّه قال: ((خَيْرُكم مَن تَعلَّمَ القُرآنَ وعَلَّمَه))(١)، وقال تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَونَ بِمَا كُنتُمُ لَا يُعلَّمُونَ الْكِئنَ وَبِمَا كُنتُمُ لَدُرُسُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَونَ بِمَا كُنتُمُ لَدُرُسُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَونَ بِمَا كُنتُمُ لَكُنتُمُ لَدُرُسُونَ اللهِ عَمِ الله عَمِ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ القُر آنَ وعَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

9 - قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَكَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ الحَقُ الَّذِي لا شَكَّ فيه أَنَّ كُلَّ مَن له قُدرةٌ مِن المُسلمينَ على التَّعَلُّمِ والتَّفَهُّم وإدراكِ معاني الكتابِ والسُّنَةِ: يَجِبُ عليه تَعَلَّمُهما والعَمَلُ بما عَلِمَ منهما، أَمَّا العَمَلُ بهما مع الجَهلِ بما يَعمَلُ به منهما فمَمنوعٌ إجماعًا، وأمَّا ما عَلِمَه مِنهما عِلمًا صَحيحًا الجَهلِ بما يَعمَلُ به منهما فمَمنوعٌ إجماعًا، وأمَّا ما عَلِمَه مِنهما عِلمًا صَحيحًا ناشِئًا عن تعلُّم صَحيح فله أن يَعمَلَ به، ولو آيةً واحِدةً أو حديثًا واحِدًا، ومَعلومٌ أنَّ هذا الذَّمَّ والإنكارَ على مَن لم يَتدَبَّرْ كِتابَ اللهِ عامٌ لجَميعِ النَّاسِ، ومِمَّا يُوضِّحُ ذلك أَنَّ المُخاطَبينَ الأَوَّلِينَ به الَّذينَ نَزَلَ فيهم هم المُنافِقونَ والكُفَّارُ، وليس أحَدٌ منهم مُستَكمِلًا لِشُروطِ الاجتِهادِ المُقَرَّرةِ عندَ أهلِ الأُصولِ، بل ليس عندَهم شَيءٌ منها أصلًا، فلو كان القُرآنُ لا يَجوزُ أن يَنتَفِعَ بالعَمَلِ به والاهتِداءِ عندَ هم ألا المُحتَهِدونَ بالاصطلاحِ الأُصولِيِّ، لَمَا وَبَّخ اللهُ الكُفَّارَ وأنكر عليهم عدمَ المُقرَّرة عندَ مُتَاخِري الأُصولِيِّ، كما ورَّة به حتَّى يُحَصِّلوا شُروطَ الاجتِهادِ المُقرَّرة عندَ مُتَاخِري الأُصولِيِّ، كما ترى (٣).

• ١ - في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴾، وقوله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧ ٥) من حديث عثمانَ بن عفَّانَ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٢٥٦، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧/ ٢٥٨).



تعالى: ﴿ كِنَبُ أَنَرُنَكُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْ عَايَدِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ ﴾ [ص: ٢٩] أنّ الله سبحانه إنّما أنزل كتابه ليتأدّب عباده بآدابه، ويتخلّقوا بأخلاقه، ويتأمّلوا ما فيه مِن الثّناء على الله تعالى، وما لم يُتدبّر ذلك حتى يُفهم لا يُمكِن العملُ به؛ فإنّه رسائلُ أرسلَها الله إلى عباده ليُنفّدوها، لا لتقرأ عليهم فلا يفهموها ولا يُقيموها والأ يُقيموها الله عباده الله الله إلى عباده وقد اكتفوا مِن القرآنِ بألفاظ يُردّدونها وأنغام يُلحّنونها في المآتم والمقابر والدُّور، وبمصاحف يَحمِلونها أو يُودِعونها تَركة في البيوت، ونسوا أنّ بركة القرآنِ العُظمَى إنّما هي في تدبّره وتفهمه، وفي الجلوسِ إليه، والاستفادة من هديه وآدابه، ثمّ في الوقوفِ عندَ أوامره ومراضيه، والبعد عن مساخطه ونواهيه.

أَلَا إِنَّ آخرَ هذه الأمةِ لا يصلحُ إلَّا بما صلَح به أُوَّلُها، وهو أَنْ يَعودوا إلى كتابِ الله يَستلهِمونَه الرُّشدَ، ويَستمنِحونَه الهدَى، ويُحكِّمونَه في نفوسِهم وفي كلِّ ما يتَّصِلُ بهم، كما كان آباؤنا الأوَّلونَ يَتلونَه حقَّ تلاوتِه، بتدبُّرٍ وتفكُّرٍ في مجالسِهم ومساجدِهم وأنديتِهم وبيوتِهم وفي صلواتِهم المفروضة والنَّافلة (۱).

11 - التَّامُّلُ في القُرآنِ هو تحديقُ نَظَرِ القَلبِ إلى مَعانيه، وجَمعُ الفِكرِ على تدَبُّرِه وتَعقُّلِه، وهو المقصودُ بإنزالِه، لا مُجَرَّدُ تلاوتِه بلا فَهمٍ ولا تدَبُّرٍ؛ قال الله تعالى: ﴿ كَنْتُ أَنْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعزبن عبد السلام (ص: ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مناهل العرفان في علوم القرآن)) الزرقاني (٢/  $\Lambda$ ).

تِلاوتَه عَمَلًا!)، فليس شَيءٌ أنفَعَ للعَبدِ في مَعاشِه ومَعادِه، وأقرَبَ إلى نجاتِه: مِن تَدَبُّر القُرآنِ، وإطالةِ التَّأَمُّلِ فيه، وجَمع الفِكرِ على معاني آياتِه؛ فإنَّها تُطلعُ العَبدَ على معالِم الخَيرِ والشَّرِّ بحَذافيرِهما، وعلى طُرُقاتِهما وأسبابهما، وغاياتِهما وثَمَراتِهما، ومآلِ أهلِهما، وتُلْقِي في يَدِه مَفاتيحَ كُنوزِ السَّعادةِ والعُلومِ النَّافِعةِ، وتُتَبِّتُ قواعِدَ الإيمانِ في قَلبِه، وتُشيدُ بُنيانَه، وتُوَطِّدُ أركانَه، وتُريه صورةَ الدُّنيا والآخرةِ، والجنَّةِ والنَّارِ في قَلْبِه، وتُحضِرُه بيْنَ الأُمَم، وتُريه أَيَّامَ اللهِ فيهم، وتُبَصِّرُه مواقِعَ العِبَرِ، وتُشهِدُه عَدلَ اللهِ وفَضْلَه، وتُعَرِّفُه ذاتَه وأسماءَه، وصِفاتِه وأفعالَه، وما يُحبُّه وما يُبغِضُه، وصِراطَه المُوصِلَ إليه، وما لِسالكِيه بعدَ الوُصولِ والقُدوم عليه، وقَواطِعَ الطَّريقِ وآفاتِها، وتُعَرِّفُه النَّفْسَ وصِفاتِها، ومُفسداتِ الأعمالِ ومُصَحِّحاتِها، وتُعَرِّفُه طَريقَ أهل الجنَّةِ وأهل النَّار، وأعمالَهم وأحوالَهم وسِيماهم، ومراتِبَ أهل السَّعادةِ وأهل الشُّقاوةِ، وأقسامَ الخَلقِ واجتِماعَهم فيما يَجتَمِعونَ فيه، وافتِراقَهم فيما يَفتَرقونَ فيه. وبالجُملةِ تُعَرِّفُه الرَّبَّ المَدْعُوَّ إليه، وطريقَ الوُّصول إليه، وما له مِنَ الكَرامةِ إذا قَدِمَ عليه، وتُعَرِّفُه في مقابِل ذلك ثلاثةً أُخرى: ما يدعو إليه الشَّيطانُ، والطَّريقَ المُوصِلةَ إليه، وما للمُستَجيب لِدَعوتِه مِن الإهانةِ والعَذابِ بعدَ الوُصولِ إليه؛ فهذه سِتَّةُ أُمورٍ ضَروريٌّ للعَبدِ مَعرِفتُها ومُشاهَدتُها ومُطالَعتُها؛ فتُشْهدُه الآخِرةَ حتَّى كأنَّه فيها، وتُغَيِّبُه عن الدُّنيا حتَّى كأنَّه ليس فيها، وتُمَيِّزُ له بيْنَ الحَقِّ والباطل في كُلِّ ما اختَلَف فيه العالَمُ، فتُريه الحَقَّ حَقًّا، والباطِلَ باطِلًا، وتُعْطيه فُرقانًا ونُورًا يُفَرِّقُ به بيْنَ الهُدى والضَّلالِ، والغيِّ والرَّشادِ، وتُعطيه قُوَّةً في قَلْبه، وحياةً وسَعةً وانشِراحًا، وبَهجةً وسُرورًا، فيَصيرُ في شأنِ والنَّاسُ في شأنِ آخَرَ؛ فإنَّ معانيَ القُرآنِ دائِرةٌ على التَّوحيدِ وبَراهينِه، والعِلم باللهِ وما له مِن أوصافِ الكَمالِ، وما يُنزَّهُ عنه مِن سِماتِ النَّقصِ، وعلى الإيمانِ بالرُّسُلِ، وذِكرِ بَراهينِ



صِدقِهم، وأدِلَّةِ صِحَّةِ نُبُوَّتِهم، والتَّعريفِ بحُقوقِهم وحُقوقِ مُرسِلِهم، وعلى الإيمان بمَلائكته، وهم رُسُلُه في خَلْقِه وأمْره، وتدبيرهم الأمورَ بإذْنِه ومَشيئتِه، وما جُعِلوا عليه مِن أمرِ العالَم العُلويِّ والسُّفْليِّ، وما يَختَصُّ بالنَّوع الإنسانيِّ منهم، مِن حين يَستَقِرُّ في رَحِم أمِّه إلى يَوم يُوافي رَبَّه ويَقْدَمُ عليه، وعلى الإيمانِ باليوم الآخِرِ وما أعَدَّ اللهُ فيه لأوليائِه مِن دَارِ النَّعيم المُطلَق الَّتي لا يَشعُرونَ فيها بألم وَلا نَكَدٍ وتَنغيصِ، وما أعَدَّ لأعدائِه مِن دارِ الْعِقابِ الوَبيل الَّتي لا يُخالِطُها سُرُورٌ ولا رَخاءٌ ولا راحةٌ ولا فَرَحٌ، وتفاصيلِ ذلك أَتَمَّ تفصيلِ وأَبْيَنَه، وعلى تفاصيل الأمرِ والنَّهي، والشَّرع والقَدَرِ، والحَلالِ والحَرام، والمواعِظِ والعِبَرِ، والقَصَصِ والأمثالِ، والأسبابِ والحِكَم، والمبادئِ والغاياتِ في خَلْقِه وأَمْرِه؛ فلا تَزالُ مَعانيه تُنهِضُ العَبدَ إلى رَبِّه بالوَعدِ الجَميل، وتُحَذِّرُه وتُخَوِّفُه بوَعيدِه مِنَ العذابِ الوَبيل، وتَحُثُّه على التَّضَمُّر والتَّخَفُّفِ لِلِقاءِ اليَوم الثَّقيلِ، وتَهْدِيه في ظُلَم الآراءِ والمذاهِبِ إلى سَواءِ السَّبيل، وتَصُدُّه عن اقتِحام طُرُقِ البدَع والأضاليل، وتَبعَثُه على الازديادِ مِنَ النِّعَم بشُكرِ رَبِّه الجليل، وتُبَصِّرُه بحُدودٍ الحَلالِ والحَرام، وتَقِفُه عليها لئلًّا يَتعَدَّاها فيَقَعَ في العَناءِ الطَّويلِ، وتُتَبِّتُ قَلْبَه عن الزَّيغ والمَيل عن الحَقِّ والتَّحويل، وتُسَهِّلُ عليه الأمورَ الصِّعابَ والعَقَباتِ الشَّاقَّةَ غَايةَ التَّسهيل، وتُناديه كُلُّما فَتَرَت عَزَماتُه ووَنَى في سَيرِه: تَقَدَّمَ الرَّكْبُ وفَاتَك الدَّليلُ؛ فاللَّحاقَ اللَّحاقَ والرَّحيلَ الرَّحيلَ! وتَحدو به وتَسيرُ أمامَه سَيرَ الدَّليل، وكُلَّما خرَجَ عليه كَمينٌ مِن كَمائِن العَدُوِّ، أو قاطِعٌ مِن قُطَّاع الطَّريقِ نَادَتُه: الْحَذَرَ الْحَذَرَ؛ فاعتَصِمْ باللهِ، واستَعِنْ به، وقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكيلُ! وفي تأمُّل القُرآنِ وتدَبُّرِه وتَفَهُّمِه أضعافُ أضعافِ ما ذكَرْنا مِنَ الحِكَمِ والفوائِدِ. وبالجُملةِ فهو أعظَمُ الكُنوزِ(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٤٤٩ - ٥٥).



### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ثُمُكُمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ﴾ إنَّما قال: ﴿ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ﴾ إنَّما قال: ﴿ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ﴾ إنَّما قال: ﴿ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ﴾ إنَّ السُّورة ليست كُلُّها مُتَمَحِّضةً لذِكرِ القِتالِ؛ فإنَّ سُورَ القُرآنِ ذواتُ أغراضِ شَتَى (١).

٢ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا عَنَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَدَقُواْ ٱللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ هذه الآية إنباءٌ مِمَّا سيكونُ مِن المُنافِقينَ حينَ يَجِدُّ الجِدُّ، ويَجيءُ أوانُ القِتالِ، وهي مِن مُعجِزاتِ القُرآنِ في الإخبارِ بالغيب؛ فقد عَزَم أمرُ القِتالِ يومَ أُحُدٍ، وخَرَج المنافِقونَ معَ جَيشِ المُسلِمينَ في صُورةِ المجاهِدينَ، فلَمَّا بلغَ الجَيشُ إلى الشَّوطِ (٢) بيْنَ المدينةِ وأُحُدٍ، قال عبدُ اللهِ بنُ أُبيًّ ابنُ سَلولَ رأسُ المُنافِقينَ: ما نَدري عَلامَ نَقتُلُ أَنفُسنا هاهنا أيُّها النَّاسُ؟ ورجع هو وأتْباعُه، وكانوا ثُلُثَ ما نَدري عَلامَ سَنةَ ثَلاثٍ مِنَ الهِجرةِ (٣)، أي: بعدَ نُزولِ هذه الآيةِ بنَحوِ ثلاثِ سِنينَ (١٠).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ فيه شُؤالٌ: (عسى) للتَّوقُّع، واللهُ تعالى عالِمٌ بكُلِّ شَيءٍ؟

الجوابُ مِن وُجوهٍ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أنَّ المعنى: يَفعَلُ بكم فِعلَ المتَوقِّع.

الوَجهُ الثَّاني: أنَّ كُلَّ مَن يَنظُرُ إليهم يَتوقَّعُ منهم ذلك.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) الشُّوط: اسمُ بستانِ بالمدينةِ. يُنظر: ((معجم البلدان)) للحموي (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١١).



الوَجهُ الثَّالِثُ: أنَّه محمولٌ على الحقيقة؛ وذلك لأنَّ الفعلَ إذا كان مُمكِنًا في نَفْسِه فالنَّظُرُ إليه غيرُ مُستَلزِم لأمرٍ، وإنَّما الأمرُ يجوزُ أن يَحصُلَ منه تارةً، ولا يحصُلَ منه أخرى؛ فيكونُ الفِعلُ لذلك الأمرِ المطلوبِ على سَبيلِ التَّرَجِّي سواءٌ كان الفاعِلُ يَعلَمُ مُصولَ الأمرِ منه، وسواءٌ أَنْ لم يكُنْ يَعلَمُ، مِثالُه: مَن نَصَب كان الفاعِلُ يَعلَمُ مُصولَ الأمرِ منه، وسواءٌ أَنْ لم يكُنْ يَعلَمُ، مِثالُه: مَن نَصَب شبكةً لاصطيادِ الصَّيدِ يُقالُ: هو مُتوقِعٌ لذلك، فإنْ حَصل له العِلمُ بوُقوعِه فيه بإخبارِ صادِقِ أَنَّه سيَقعُ فيه، أو بطَريقٍ أُخرى: لا يَخرُجُ عن التَّوقُعِ. غايةُ ما في البابِ أَنَّ في الشَّاهِدِ لم يَحصُلُ لنا العِلمُ فيما نَتوقَعُه، فيُظنُّ أَنَّ عَدَمَ العِلمِ لازِمٌ للمُتوقِع، وليس كذلك، بل المتوقعُ هو المُنتظِرُ لأمرٍ ليس بواجِبِ الوُقوع؛ نَظَرًا لذلك الأمر فحَسْبُ، سواءٌ كان له به عِلمٌ أو لم يَكُنْ (١٠).

الوَجهُ الرَّابعُ: هذا التوقُّعُ الَّذي في (عسى) ليس مَنسوبًا إليه تعالى؛ لأنَّه عالِمٌ بما كان وما يكونُ، وإنَّما هو بالنِّسبةِ لِمَن عَرَف المنافِقينَ، كأنَّه يقولُ لهم: هل يُتَوقَّعُ منكم إذا أعرَضْتُم عن القِتالِ أن يكونَ كذا وكذا (٢٠)؟

الوجهُ الخامسُ: أنَّ (عسى) مِن الله واجبةٌ، أي: مُتحقِّقةُ الوُّقوع (٣).

الوجهُ السَّادسُ: أنَّ فِعلَ (عسى) يدُلُّ على التَّرجِّي، وقد دخل عليه هنا حرفُ الاستِفهام (هل)، فأفاد تقريرَ ما هو مُتوقَّعٌ، وأشعَرَ بما هو كائنٌ (١٠).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾
 فيه إشارةٌ إلى فسادِ قَولٍ قاله المُنافِقونَ، وهو أنَّهم كانوا يقولونَ: كيفَ نُقاتِلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (٢/ ٤٥٥).



والقَتلُ إِفسادٌ، والعَرَبُ مِن ذوي أرحامِنا وقبائلِنا؟! فقال تعالى: إِنْ توَلَّيْتُم لا يَقعُ منكم إلَّا الفَسادُ في الأرضِ؛ فإنَّكم تَقتُلُونَ مَن تَقدرِونَ عليه، وتَنهَبونَه، والقِتالُ واقِعٌ بيْنكم، أليس قَتْلُكمُ البَناتِ إفسادًا وقطعًا للرَّحِمِ؟! فلا يَصِحُّ تَعلُّلُكم بذلك معَ أَنَّه خِلافُ ما أَمَرَ اللهُ، وهذا طاعةٌ(١).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفَسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ \* أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ أَنَّ صِلةَ الأرحامِ واجِبةٌ، وقَطْعَها سَبَبٌ لِلَّعنةِ والحِرمانِ مِن دُخولِ الجنَّةِ (٢).

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ استَدَلَّ به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه على مَنْع بَيع أمِّ الولَدِ (٣).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ ﴾، فيه ترتيبٌ حَسَنٌ؛ قيل: وذلك مِن حيث إنَّهم استَمَعوا الكلامَ العِلمِيَّ، ولم يَفهموه، فهُم بالنِّسبة إليه صُمُّ أصمَّهمُ اللهُ، وعندَ الأمرِ بالعَمَلِ تَركوه، وعلَّلوا بكونِه إفسادًا وقطعًا للرَّحم، وهم كانوا يتعاطَوْنه عندَ النَّهي عنه، فلم يَروْا حالَهم عليه، وتَركوا اتباعَ النَّبيِّ الَّذي يأمُرُهم بالإصلاحِ وصِلَةِ الأرحام، ولو دعاهم مَن يأمُرُ بالإضلاحِ وصِلَةِ الأرحام، ولو دعاهم مَن يأمُرُ بالإفسادِ وقطيعةِ الرَّحِم لاتَبعوه؛ فهم عُمْيُ أعماهمُ اللهُ (٤٠).

٨ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَيْكِ أَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَكَرَهُمْ \* أَفَلا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٣٨).

وأخرج أثرَ عُمَرَ: الحاكمُ في ((المستدرك)) (٣٧٠٨) وصحَّح إسنادَه، ومِن طريقِه البيهقيُّ في ((السنن الكبرى)) (١٠/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٥).



يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ فيه سُؤالٌ: لَمَّا قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى ٓ أَبْصَرَهُمْ ﴾ كيف يُمكِنُهم التَّدَبُّرُ في القُرآنِ؛ قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ﴾، وهو كقولِ القائِلِ للأعْمى: (أبصِرْ)، وللأصَمِّ: (اسْمَعْ)؟!

الجوابُ مِن وُجوهٍ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ قَولَه: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ﴾ المرادُ منه النَّاسُ.

الوجهُ الثّاني: أنَّ هذه الآية وردَت مُحققة لم الآية المتقدّمة؛ فإنّه تعالى قال: ﴿ أُولَكِيكَ الّذِينَ لَمَنهُمُ اللهُ ﴾ [محمد: ٢٣]، أي: أبعد هم عنه، أو عن الصّدقِ قال: ﴿ أُولَكِيكَ الّذِينَ لَمَنهُمُ اللهُ ﴾ [محمد: ٢٣]، أي: أبعد هم عنه، أو عن الصّدقِ أو عن الخير، أو غير ذلك مِن الأُمورِ الحَسنةِ، فأصَمَّهم لا يَسمَعونَ حقيقة الكلام، وأعماهم لا يَتبعونَ طَريقَ الإسلام، فإذَنْ هُم بيْنَ أمرين؛ إمّا لا يتدبّرونَ القررانَ فيبعُدونَ منه؛ لأنّ الله تعالى لعنَهم وأبعدهم عن الخير والصّدق، والقررانُ منه المُعنفُ الأعلى، بل النّوعُ الأشرَفُ، وإمّا يَتدبّرونَ لكِنْ لا تَدخُلُ مَعانيه في منهما الصّنفُ الأعلى، بل النّوعُ الأشرَفُ، وإمّا يَتدبّرونَ لكِنْ لا تَدخُلُ مَعانيه في قُلوبِهم؛ لِكُونِها مُقفَلة، تقديرُه: أفلا يَتَدَبّرونَ القُرآنَ لِكُونِهم مَلعونينَ مَبعودينَ، أم على قُلوبِ أقفالٌ، فيَتدَبّرونَ ولا يَفهَمونَ (۱۰)؟

الوجهُ النَّالثُ: أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا قال: ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى اللهِ عَلَى تركِ ما هم أَبْصُكَرَهُمْ ﴾ فكان قولُه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاتَ ﴾ كالتَّهييجِ لهم على تركِ ما هم فيه مِن الكفرِ الَّذي استحَقُّوا بسببِه اللَّعنةِ، أو كالتَّبكيتِ لهم على إصرارِهم على الكفرِ (٢).

٩ - في قَولِه تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ أنَّ مَعرفة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٤٨).

تفسيرِ كتابِ اللهِ فَرضُّ؛ إمَّا فَرضُ كِفايةٍ، وإمَّا فَرضُ عَينِ (()؛ وجْهُ الدَّلالةِ: أَنَّ اللهُ تعالى وَبَّخَ أولئك الَّذين لا يَتدبَّرون القُرآن، وأشار إلى أنَّ ذلك مِن الإقفالِ على قُلوبِهم، وعَدَم وُصولِ الخيرِ إليها، والتَّدبُّرُ هو التَّامُّلُ في الألفاظِ للوُصولِ الحَيرِ إليها، والتَّدبُّرُ هو التَّامُّلُ في الألفاظِ للوُصولِ الحَي قُلوبِهم، وعَدَم وُصولِ الخيرِ إليها، والتَّدبُّرُ هو التَّامُّلُ في الألفاظِ للوُصولِ الحَي مَعانيها؛ فإذا لم يَكُنْ ذلك فاتتِ الحِكمةُ مِن إنزالِ القُرآنِ، وصار مُجرَّد الفاظ لا تأثيرَ لها، ولأنَّه لا يُمكِنُ الاتِّعاظُ بما في القُرآنِ بدونِ فَهْم مَعانيه؛ فإنَّ اللهُ تعالى لم يُنزِلُ علينا القُرآنَ لِمُجرَّدِ أن نتعبَّدَ بلَفظِه، بل لنعرِفَ معناه، ونُطبِّقَه اللهُ تعالى لم يُنزِلُ علينا القُرآنَ لِمُجرَّدِ أن نتعبَّدَ بلَفظِه، بل لنعرِفَ معناه، ونُطبِّقَه عَمَلًا وعِلمًا، وقد كان الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم لا يَتجاوَزون عَشْرَ آياتٍ حتَّى يَتعلَّموها وما فيها مِن العِلمِ والعَمَلِ (٢).

• ١ - قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ إذا كان قد حض الكُفَّارَ والمُنافِقينَ على تدَبُّرِه، عُلِمَ أَنَّ مَعانيَه مِمَّا يُمكِنُ الكُفَّارَ والمُنافِقينَ فَهمُها ومَعرِفتُها، فكيف لا يكونُ ذلك مُمكِنًا للمُؤمِنينَ؟! وهذا يُبَيِّنُ أَنَّ مَعانيَه كانت مَعروفة بَيِّنةً لهم ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) قال ابن عثيمين: (لو قال قائلٌ: هل معرفةُ تفسير القُرآن واجبةٌ؟

الجوابُ: تفسيرُ ما لا يقومُ دينُ المرءِ إلَّا به فهو واجبٌ، مثلُ قولِه تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةِ ﴾ [البقرة: ٤٣] يجبُ أن نعرِفَ ما معنى إقامةِ الصَّلاةِ، ﴿ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] كذلك، وما زاد على ذلك فهو فَرضُ كِفايةٍ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٨٠)، ((أصول في التفسير)) لابن عثيمين (ص: ٢٣).

ويُنظر فيما ورد عن الصَّحابةِ: ما أخرجه الإمامُ أحمدُ في ((مسنده)) (٢٣٤٨٢)، وابنُ أبي شَيْبةَ في ((المصنَّف)) (٢٩٩٢٩) مِن حديثِ رجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. وما أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (١/ ٧٤)، والطَّحاويُّ في ((مُشْكِل الآثار)) (١٤٥٠) مِن قولِ ابنِ مسعودٍ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (٥/ ١٥٧، ١٥٨).



#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَوْلَا نُزِلَتَ سُورَةً فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَعَكَمَةً وَدُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ اللّٰ رَأَيْتَ ٱللَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّ رَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِكَ لَهُمْ \* طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَدَقُوا ٱللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةً ﴾ مَعلومٌ أَنَّ قُولَ المُؤمِنينَ هذا وقَعَ قَبْلَ نُزولِ هذه الآية؛ فالتَّعبيرُ عنه بالفِعلِ المُضارِعِ إمَّا لِقَصْدِ استِحضارِ الحالةِ، وإمَّا لِلدَّلالةِ على أنَّهم مُستمِرُّون على هذا القَولِ (١٠).

- والمَقصودُ مِن هذه الآية هو قَولُه: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ثُمُعَكُمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ اللّٰ رَأَيْتَ اللَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَأَيْتِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَلْمَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ﴾، وما قبْلَه تَوطئةٌ له بذِكْرِ سَببِه، وأفاد تقديمُه أيضًا تَنْويهًا بشَأْنِ الَّذين آمَنوا، وأفاد ذِكْرُه مُقابَلةً بيْنَ حالَي الفريقينِ جَرْيًا على سَنَنِ هذه السُّورة ("").

- قولُه: ﴿ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ انتَصَبَ ﴿ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ انتَصَبَ ﴿ نَظُرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ وَلَه: ﴿ يَنُظُرُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ فهو على مَعنى التَّشبيهِ البليغِ، ووَجْهُ الشَّبَهِ: ثَباتُ الحَدَقةِ وعَدَمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/٢٦، ١٠٧).



التَّحريكِ، أي: يَنظُرون إليك نظرَ المُتحيِّرِ بحيثُ يَتَّجِهُ إلى صَوبٍ واحدٍ، ولا يَشتغِلُ بالمَرئيَّاتِ؛ لأنَّه في شاغلٍ عن النَّظَرِ، وإنَّما يُوجِّهون أَنظارَهم إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ إذ كانوا بمَجلسِه حِينَ نُزولِ السُّورةِ، وكانوا يَتظاهَرون بالإقبالِ على تَلقِّي ما يَنطِقُ به مِن الوحْي، فلمَّا سَمِعوا ذِكرَ القِتالِ بُهتوا؛ فالمَقصودُ المُشابَهةُ في هذه الصُّورةِ (۱۱).

- و (مِنْ) هنا تَعليليَّةُ، أي: المَغْشِيِّ عليه مِن أَجْلِ المَوتِ، أي: حُضورِ الموتِ (٢).

- وفُرِّعَ قَولُه: ﴿ فَأُولَى لَهُمْ \* طَاعَةٌ وَقَولُ مَعْرُوثُ ﴾، وهذا التَّفريعُ اعتِراضٌ بيْنَ جُملةِ ﴿ فَإِذَا عَنَمَ حُملةِ ﴿ فَإِذَا عَنَمَ الْمَوْتِ ﴾ وبيْنَ جُملةِ ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْمَوْتِ ﴾ وبيْنَ جُملةِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

- ولَفظُ (أَوْلَى) هنا يَجوزُ أَنْ يكونَ مُستعملًا استعمالَ التَّفضيلِ على شَيءٍ غَيرِ مَذْكورٍ يدُلُّ عليه ما قبْلَه، أي: أَوْلَى لهم مِن ذلك الخوفِ الَّذي دلَّ عليه غَيرِ مَذْكورٍ يدُلُّ عليه مِن المَوتِ؛ أَنْ يُطيعوا أَمْرَ اللهِ، ويَقولوا قَولًا مَعروفًا، نظرُهم كالمَعْشيِّ عليه مِن المَوتِ؛ أَنْ يُطيعوا أَمْرَ اللهِ، ويقولوا قَولًا مَعروفًا، وعلى هذا الوَجْهِ فتعديةُ (أَوْلَى) باللَّامِ دُونَ الباءِ؛ لِلدَّلالةِ على أَنَّ ذلك أَوْلى وَانفَعُ؛ فكان اجتِلابُ اللَّامِ لِلدَّلالةِ على معنى التَّفْع، وهو يَرتبطُ بقوله بعْدَه: في التَّهْء فكان اجتِلابُ اللَّامِ لِلدَّلالةِ على معنى التَّفْع، وهو يَرتبطُ بقوله بعْدَه: في التَّهديدِ والوَعيدِ، ومَعناهُ: أَنَّ اللهَ أخبَرَ عن تَوعُده إيَّاهُم. واللَّامُ على هذا الوَجْهِ إِمَّا مَزيدةٌ، أي: أَولاهُم اللهُ ما يَكرَهونَ، وإمَّا مُتعلِّقةٌ بـ (أَوْلى) على أَنَّه فعلُ مُضِيِّ، وعلى هذا الاستِعمالِ يَكونُ قَولُه: ﴿ طَاعَةٌ وَقَولٌ مَعروفٌ خَيرٌ لهم، أو فعلُ مُخيِّ، وعلى هذا الاستِعمالِ يَكونُ قَولُه: ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعروفٌ خَيرٌ لهم، أو مُصنانً نَفًا، وهو مُبتدأً خَبَرُه مَحذوفٌ، أي: طاعةٌ وقولٌ مَعروفٌ خَيرٌ لهم، أو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



خَبَرٌ لِمُبتدَأٍ مَحذوفٍ، تَقديرُه: الأَمْرُ طاعةٌ وقَولٌ مَعروفٌ، أي: أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطيعواً(١).

- ونكَّر الاسمَين: ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ ﴾؛ لِيكونا صالِحين للتَّعظيم وما دونَه (٢).

- وقولُه: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَفُوا ٱللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ تَفريعٌ على وَصْفِ حالِ المُنافِقين مِن الهَلَعِ عِندَ سَماعِ ذِكْرِ القِتالِ؛ فإنَّه إذا جَدَّ أَمْرُ القِتالِ -أي: حانَ أَنْ يُندَبَ المُسلِمون إلى القِتالِ - سيَضْطَرِبُ أَمْرُ المُنافِقينَ، ويتسلَّلون لواذًا مِن حُضورِ الجِهادِ، وأنَّ الأَوْلَى لهم حِينَاذٍ أنْ يُخلِصوا الإيمان، ويُجاهِدوا كما يُجاهِدُ المُسلِمون الخُلَّصُ؛ وإلَّا فإنَّهم لا مَحيصَ لهم مِن أَخْد أَمْرَينِ: إمَّا حُضورُ القِتالِ بدُونِ نِيَّةٍ؛ فتكونُ عليهمُ الهزيمةُ، ويَخْسَروا أَنفُسَهم باطِلًا، وإمَّا أَنْ يَنخَزلوا عن القِتالِ (٣).

- والتَّعريفُ في ﴿ اَلْأَمْرُ ﴾ تَعريفُ العَهدِ، أو اللَّامُ عِوَضٌ عن المُضافِ إليه، أي: أَمْرُ القِتالِ المُتقدِّمِ آنِفًا في قَولِه: ﴿ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَالُ ﴾ (١).

- وقولُه: ﴿ فَلَوْ صَكَفُوا اللهَ ﴾ دَليلُ جَوابِ ﴿ فَإِذَا ﴾؛ لأنَّ (إذا) ضُمِّنت هنا مَعنى الشَّرْطِ، أي: كَذَبوا اللهَ وأخْلَفوا، فلو صَدَقوا اللهَ لَكان خَيرًا لهم، واقترانُ جُملةِ الجَوابِ بالفاءِ؛ لِلدَّلالةِ على تَضمينِ (إذا) مَعنى الشَّرْطِ، وذلك أحسَنُ مِن تَجْريدِه عن الفاءِ إذا كانت جُملةُ الجَواب شَرطيَّةً أيضًا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۳۲٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٩٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- ومعنى ﴿ صَكَدَقُوا الله ﴾ قالُوا له الصِّدْق - على قول في التفسير - ، وهو مُطابَقةُ الكلامِ لِمَا في نفْسِ الأمْرِ ، أي: لو صَدَقوا في قَولِهم: نحْن مُؤمِنون ، وهم إنَّما كَذَبوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؛ إذ أَظْهَروا له خِلافَ ما في نُفوسِهم ؛ فجُعِل الكذِبُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كذبًا على الله ؛ تَفْظيعًا له ، وتَهويلًا لِمَغَبَّته (۱).

- وفي الكلامِ إيجازٌ؛ لأنَّ قَولَه: ﴿لَكَانَ خَيْرًا ﴾ يُؤذِنُ بأنَّه إذا عَزَم الأَمْرُ حصَلَ لهمْ ما لا خَيرَ فيه (٢).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ مُقْتضى تَناسُقِ النَّظْمِ أَنَّ هذا مُفرَّعٌ على قولِه: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوَ صَدَفُواْ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تَولُوا عن القِتالِ، وانْكشَفَ لَهُمْ منه أَنَّه إذا عَزَم الأَمْرُ تَولَّوا عن القِتالِ، وانْكشَفَ نِفاقُهم، فتكونُ إثمامًا لِمَا في الآيةِ السَّابِقةِ مِن الإِنْباءِ بِما سَيكونُ مِن المُنافِقين يُومَ أُحُدِ(٣).

- وفي قَولِه: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيَتُمْ ﴾ الآية، الْتِفاتُ مِن الغَيبة إلى الخِطابِ، والخِطابُ مُوجَّهٌ إلى الَّذين في قُلوبِهم مَرَضٌ، والسِّرُّ فيه هنا: أنَّه جاء لِتَأْكيدِ التَّوبيخ، وتَشْديدِ التَّقريع، وتَسجيلِ ذلك عليهم مُشافَهةً وخِطابًا(٤).

- والاستِفهامُ مُستعمَلٌ في التَّكذيبِ لِمَا سَيَعْتذِرون به لِانْخِزالِهم؛ ولذلك جِيءَ فيه بـ (هل) الدَّالَّةِ على التَّحقيقِ؛ لأنَّها في الاستِفهامِ بمَنزِلةِ (قدْ) في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ١١١)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ٢٢١).



الخبَرِ؛ فالمَعنى: أفيَتحقَّقُ إِنْ تَولَّيْتم أَنَّكم تُفسِدون في الأرْضِ، وتُقطِّعون أرْحامَكم، وأنتُم تَرْعُمون أنَّكم تَولَّيْتم إبقاءً على أنفُسِكم وعلى ذَوي قَرابةِ أَنْسابكم؟! وهذا تَوبيخُ (١).

- وعبَّرَ بِ ﴿ وَثُقَطِّعُوا ﴾ بالتَّشديدِ على التَّكثيرِ (٢).

## ٣ - قَولُه تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾

- ﴿ أُولَٰتِكَ ﴾ إشارةٌ إلى المُخاطَبينَ بطريقِ الالْتِفاتِ؛ إيذانًا بأنَّ ذِكْرَ هَنَاتِهم (٣) أُوجَبَ إسْقاطَهم عن رُتْبةِ الخِطابِ، وحِكايةَ أَحْوالِهم الفَظيعةِ لِغَيرهم (٤).

و فيه لَطيفةٌ: وهي أنَّ الله تعالَى قال: ﴿ فَأَصَمَهُمْ ﴾، ولم يَقُلْ: أَصَمَّ آذانَهم، وقال: ﴿ وَأَعْمَى آبَعُسَرَهُمْ ﴾، ولم يقُلْ: أعْماهُم؛ وذلك لأنَّ العَينَ آلةُ الرُّويةِ، وقال: ﴿ وَأَعْمَى آبَعُسَرَهُمْ ﴾، ولم يقُلْ: أعْماهُم؛ وذلك لأنَّ العَينَ آلةُ الرُّويةِ، ولو أصابَها آفةٌ مِن قطْعٍ أو قلْعٍ، ولو أصابَها آفةٌ مِن قطْعٍ أو قلْعٍ، ولو أصابَها آفةٌ لا يَحصُلُ الإبصارُ، والأُذُنُ لو أصابَها آفةٌ مِن قطْعٍ أو قلْعٍ، تَسمَعُ الكلامَ؛ لأنَّ الأُذُن خُلِقَت وخُلِقَ فيها تعاريجُ؛ لِيكثُر فيها الهواءُ المُتموِّجُ، ولا يَقرَعَ الصِّماخَ بعُنْفِ فيُؤذِي كما يُؤذِي الصَّوتُ القويُّ، فقال: ﴿ وَأَعْمَى آبَصَنَرَهُمْ ﴾ مع ذِكْرِ العَينِ؛ فقال: ﴿ وَأَعْمَى آبَصَنَرَهُمْ ﴾ مع ذِكْرِ العَينِ؛ لأنَّ البصرَ هاهنا بمَعنى العَينِ، ولهذا جمَعَه بالأبصارِ، ولو كان مَصدَرًا لَمَا خُمعَ، فلمْ يَذكُرِ الأُذُن؛ إذ لا مَدخَلَ لها في الإصمام، والعينُ لها مَدخَلُ في الرُّؤيةِ، بلْ هي الكلُّ، ويدُلُّ عليه أنَّ الآفةَ في غَير هذه المواضع لَمَّا أضافَها الرُّؤيةِ، بلْ هي الكلُّ، ويدُلُّ عليه أنَّ الآفةَ في غَير هذه المواضع لَمَّا أضافَها المُواضع لَمَّا أضافَها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١١، ١١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) الهَنَات هنا معناها: خِصالُ الشَّرِّ، ولا يُقالُ ذلك في الخَيرِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٦/ ٢٥٣٧)، ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٩).



إلى الأُذنِ سمَّاها وَقْرًا، كما قال تعالَى: ﴿ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُ ﴾ [فصلت: ٥]، وقال: ﴿ كَأَنَّ فِي آَذُنيَهِ وَقَرًا ﴾ [لقمان: ٧]، والوَقْرُ دُونَ الصَّمِّ، وكذلك الطَّرَشُ (١٠). وقيل غيرُ ذلك (٢٠).

- وعُبِّرَ بالصَّمَمِ عن عَدَمِ الانتِفاعِ بالمَسموعاتِ مِن آياتِ القُرآنِ ومَواعِظِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كما عُبِّرَ بالعَمَى هنا عن عَدَمِ الفَهم؛ لأنَّ حالَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كما عُبِّرَ بالعَمَى هنا عن عَدَمِ الفَهم؛ لأنَّ حالَ الأَعْمى أنْ يكونَ مُضطَرِبًا فيما يُحِيطُ به، لا يَدْري نافِعَه مِن ضارِّه إلَّا بمَعونة مَن يُرشِدُه (٣).

### ٤ - قَولُه تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾

- الاستِفهامُ في قَولِه: ﴿ أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ تَوبيخيٌّ وتَوقيفيٌّ على مَخازِيهم. وهو إنْكارٌ وتَعْجيبٌ مِن سُوءِ عِلْمِهم بالقُرآنِ، ومِن إعْراضِهم عن سَماعِه (٤).

- قولُه: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ (أمْ) مُنقطِعةٌ، وما فيها مِن مَعنى (بلْ)؛ للانتقالِ مِن التَّوبيخِ بِعَدَمِ التَّدبُّرِ إلى التَّوبيخِ بِكُوْنِ قُلوبِهِم مُقْفلَةً لا تَقبَلُ التَّدبُّرَ والتَّفكُّرَ، والهَمْزةُ لِلتَّقرير (٥٠).

- وتَنْكيرُ القُلوبِ؛ إمَّا لِتَهويلِ حالِها، وتَفْظيعِ شَأْنِها بإيهامِ أَمْرِها في القَساوةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٧٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٣)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ٢٢٠).



والجَهالة، كأنّه قِيلَ: على قُلوبٍ مُنكرة، لا يُعرَفُ حالُها، ولا يُقادَرُ قَدْرُها في القَساوة. وإمّا لأنّ المُرادَ بها قُلوبُ بَعض منهم، وهمُ المُنافِقونَ، والمعنى: بلْ بَعضُ القُلوبِ عليها أقفالُ، وهذا مِن التّعريضِ بأنّ قُلوبَهم مِن هذا النّوع؛ لأنّ إثباتَ هذا النّوعِ مِن القُلوبِ في أثناءِ التّعجيبِ مِن عَدَمِ تَدبُّرِ هؤلاء القُرآنَ يدُلُّ -بدَلالةِ الالتِزامِ- أنّ قُلوبَ هؤلاءِ مِن هذا النّوعِ مِن القُلوبِ المنتقاليِّ المُنتقاليِّ فَكُونُ قُلوبِهم مِن هذا النّوعِ مُستَفادٌ مِن الإضرابِ الانتقاليِّ في حكايةِ أحوالِهِم (۱)، أو أنّه لم يحتَجْ إلى تعريفِ القلوبِ؛ لأنّه معلومٌ أنّها قلوبُ مَن ذكرَ (۱).

وقيل: قال: ﴿ عَلَىٰ قُلُوبٍ ﴾ لأنَّه لو قال: (على قُلوبِهم) لم يَدخُلْ قَلبُ غَيرِهم في هذه الجُملةِ. والمُرادُ: أمْ على قُلوبِ هؤلاء وقُلوبِ مَن كانوا بهذه الصِّفةِ أقفالُها (٣).

- وإضافةُ (أقْفالٍ) إلى ضَميرِ ﴿ قُلُوبٍ ﴾ نظْمٌ بَديعٌ أشارَ إلى اخْتِصاصِ الأقفالِ بتلك القُلوبِ، أي: مُلازَمتِها لها؛ فدلَّ على أنَّها قاسيةٌ، وأنَّها أقفالُ مُناسِبةٌ لها، غَيرُ مُجانِسةٍ لِسائرِ الأقْفالِ المَعهودةِ (٤).

وقيل: قال: ﴿ أَقَفَالُهَا ﴾ بالإضافةِ، ولم يَقُلْ: (أقفالٌ)، كما قال: ﴿ قُلُوبٍ ﴾؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٤٧)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٩٥، ٩٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/٣٢٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٣)، ((تفسير أبي حيان))
 (٩/ ٣٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٩/ ٢٢١).





لأنَّ الأقفالَ كانت مِن شَأْنِها، فأضافَها إليها كأنَّها ليستْ إلَّا لها، وفي الجُملةِ لم يُضِفِ القُلوبَ إليهم؛ لعَدَم نَفعِها إيَّاهم(١٠).

وقيل: في قَولِه: ﴿ أَقَفَالُهَا ﴾ بالتَّعريفِ نَوعُ تأكيد؛ فإنَّه لو قال (أقفالُ) لَذَهَبَ الوَهمُ إلى ما يُعرَفُ بهذا الاسم؛ فلمَّا أضافَها إلى القُلوبِ عُلِمَ أنَّ المرادَ بها ما هو للقَلبِ بمَنزلةِ القُفلِ للبابِ؛ فكأنَّه أراد أقفالَها المُختصَّةَ بها، الَّتي لا تكونُ لِغَيرها، واللهُ أعلمُ (٢).

- والآيةُ مِن الاحتباكِ (٣): ذكرَ التَّدَبُّرَ أَوَّلًا دليلًا على ضِدِّه ثانيًا، والأقفالَ ثانيًا دليلًا على ضِدِّه أَوَّلًا، وسِرُّه: أنَّه ذكرَ نتيجةَ الخيرِ الكافِلةَ بالسَّعادةِ أَوَّلًا، وسببَ الشَّرِّ الجامِعَ للشَّقاوةِ ثانيًا (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٩٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعريفه (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٤٤، ٢٤٥).



#### الآيات (٢٥-٨٦)

#### غَريبُ الكَلمات:

وتصويرُ القبيحِ منه بصُورةِ الحَسَنِ، والتَّسويلُ: تَزيينُ النَّفْسِ لِمَا تَحرِصُ عليه، وتصويرُ القبيحِ منه بصُورةِ الحَسَنِ، وأصلُ التَّسويلِ: تَفعيلُ مِن سُولِ الإنسانِ، وهو أُمنِيَّتُه الَّتِي يَتمَنَّاها فتُزَيِّنُ لطالِبِها الباطِلَ والغُرورَ، قيل: مِن السَّوْلِ وهو الاسترخاءُ، وقيل: أصلُ السُّولِ (السُّوْلُ) مَهموزًا (۱).

﴿ وَأَمْلَىٰ ﴾: أي: أمْهَلهم بالمدِّ لهم في العُمُرِ، على أنَّ الإملاءَ راجِعٌ إلى الله، أو: مَدَّ لهم في الآمالِ والأمانيِّ على أنَّ الإملاءَ مِن فِعلِ الشيطانِ، وأصلُ الإملاء: يدُلُّ على امتِدادٍ في شَيءٍ؛ زَمانٍ أو غَيرِه (٢).

### المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مبيِّنًا الأسبابَ الَّتي حمَلَتِ المنافِقينَ على النِّفاقِ: إنَّ المُنافِقينَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۲۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۱۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۴۳۷)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٧٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٥٢)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٣).



الَّذين فارَقوا الإيمانَ، ورَجَعوا إلى الكُفرِ مِن بَعدِ ما عَرَفوا الحَقَّ: الشَّيطانُ زَيَّنَ لهم الارتِدادَ عن الإسلامِ، واللهُ مَدَّ لهم في آجالِهم، وأمهَلَهم، ولم يُعَجِّلْ عُقوبَتَهم، فاغتَرُّوا ووَقَع منهم ذلك.

ذلك التَّسويلُ والإملاءُ وَقَع عليهم؛ بسَبَبِ قَولِهم للكُفَّارِ الَّذين كَرِهوا ما أَنزَلَ اللهُ تعالى مِنَ القُرآنِ: سنُطيعُكم ونَتَّبعُ أهواءَكم في بَعضِ ما كَرِهتُموه مِن الوَحي المُنزَّلِ. واللهُ يَعلَمُ ما يُخفيه المُنافِقونَ والكافِرونَ.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى أحوالَ المنافقينَ السَّيِّئةَ عندَما تتَوفَّاهم الملائكةُ، فيقولُ: فكيف يكونُ حالُ أولئك المنافقينَ إذا جاءتُهم الملائكةُ لِقَبضِ أرواجِهم، فأخذوا يَضرِبونَ وُجوهَهم وأعجازَهم؟ ذلك الضَّربُ للمُنافِقينَ عندَ مَوتِهم بسَبَبِ اتِّباعِهم ما أسخَطَ الله، وكرِاهيتِهم رِضوانَه تعالى؛ فأبطلَ الله أعمالَهم وأذهبَها.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱزْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنَ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيَطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ الْهُدَى ۗ ٱلشَّيَطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ الْهُدَى ۗ الشَّيَطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا أَخبَر اللهُ -سُبحانَه وتعالى- بأقفالِ قلوبِ المنافقينَ؛ بيَّن منشأَ ذلك، فقال(١):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَتُهُواْ عَلَىٰ ٱدْبَرِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾.

أي: إنَّ المُنافِقينَ الَّذين فارَقوا الإيمانَ، ورَجَعوا إلى الكُفرِ مِن بَعدِ ما عَرَفوا الحَقَّ، فآثَروا الضَّلالَ على الهُدى بلا بُرهانٍ: إنَّما وَقَع منهم ذلك؛ بسَبَب تَزيينِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٤٥).



الشَّيطانِ لهم الارتِدادَ عن الإسلام(١).

كما قال الله تعالى ذِكرُه: ﴿ وَقَالَ لَأَ يَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا \* وَلَأُضِلَّنَهُمْ وَلَأَمُنَيَّنَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ وَهَن يَتَخِذِ الشَّيْطِنَ وَلِيَّ عَن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينَا \* اللَّهِ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطِنَ وَلِيَّا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينَا \* يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا عُهُورًا ﴾ [النساء: ١١٨ - ١٢٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٨]. ﴿ وَأَمْلِيَ لَهُمْ

# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ وَأُمْلِيَ ﴾ بضم الهَمزة، وكسر اللَّام، وفَتح الياء، على صيغة ما لم يُسم فاعِلُه (٢).

٢ قِراءةُ ﴿ وَأُمْلِيْ ﴾ بضَمِّ الهَمزةِ، وكسرِ اللَّامِ، وسُكونِ الياءِ، على أنَّه مُسنَدُ
 إلى المُتكَلِّم، بنِسْبةِ الإملاءِ إلى اللهِ تعالى، أي: وأنا أُملِي لهم، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۷/۲۱، ۲۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ٣٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ٣٧٩، ٣٨٠).

قال ابنُ عاشور: (لعلَّ المرادَ: الجَماعةُ الَّذين انخَزَلوا يومَ أُحُدٍ مع عبدِ اللهِ بنِ أُبيِّ ابنِ سَلولَ، والارتِدادُ على الأدبارِ على هذا الوَجهِ حَقيقةٌ؛ لأنَّهم رَجَعوا عن مَوقِعِ القِتالِ بعدَ أن نزَلوا به فرَجَعوا إلى المدينةِ، وكانت المدينةُ خَلْفَهم. وهذا عندي أظهَرُ الوَجهينِ، وأليَّقُ بقوله بعدُ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَا نَزَلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ [محمد: ٢٦] إلى قوله: ﴿ وَأَدْبَكُهُمْ ﴾ [محمد: ٢٧]، و(الهُدى) على هذا الوَجهِ هو الحَقُّ، أي: مِن بَعدِ ما عَلِموا أَنَّ الحَقَّ قِتالُ المُشرِكينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو عَمرِو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٣٢٨)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٨٦).



﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمًا ﴾ [آل عمران: ١٧٨]. وقيل: هي كالقِراءةِ السَّابِقةِ، وسُكِّنت الياءُ تَخفيفًا(١).

٣- قِراءةُ ﴿ وَأَمَلَىٰ ﴾ بفَتحِ الهَمزةِ واللّامِ، بنسبةِ الإملاءِ إلى الشَّيطانِ، أي: وأَملى الشَّيطانُ لهم. أو: هي بمعنى القِراءةِ السَّابِقةِ، أي: واللهُ أَملَى لهم (٢).

### ﴿ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾.

أي: ووَقَع منهم ذلك؛ لأنَّ اللهَ مَدَّ للمُنافِقينَ في آجالِهم، وأمهَلَهم، ولم يُعَجِّلْ عُعَجِّلْ عُقوبَتَهم، فاغتَرُّ وا<sup>(٣)</sup>.

(١) قرأ بها يعقوبُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٣٢٨)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٨٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٣٨٦).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٣٢٨، ٣٢٩)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٨٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١١٩).

وقيل: المعنى: ومَدَّ الشَّيطانُ للمُنافِقينَ في الأَمَلِ، ووعَدَهم طُولَ العُمُرِ، وغَرَّهم وخَدَعَهم. ومَمَّن ذهب إلى هذا المعنى: البغويُّ، والزمخشري، وابن جُزَي، وابن كثير، وجلال الدين المحلِّي، والعُليمي، والشوكاني، والألوسي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٧)، ((تفسير =



كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴾ [الأعراف: ١٨٣، ١٨٢].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اأَنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمٍمْ إِنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ ا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

وقال عز وجل: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهِ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُم ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [الرعد: ٣٢].

وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ فَأَمُلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ [الحج: ٤٤].

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارُهُمْ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهَ لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى تَسليطَه الشَّيطانَ عليهم؛ بَيَّنَ سَبَبَه، فقال(١):

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾.

= الزمخشري)) (٤/ ٣٢٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٢٠، ((تفسير البن كثير)) (٧/ ٣٢٠)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٣٧٦)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٣٢٢)، ((تفسير الألوسي)) (٣/ ٣٢١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٨٠).

كما قال تعالى: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمٌّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [النساء: ١٢٠].

وقال الله سُبحانَه و تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقّ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن شُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وذكر ابنُ جُزَي أنَّ ذلك أظهَرُ؛ لِتَناسُبِ الضَّميرِ بيْن الفاعِلَينِ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨٣).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٤٧).



أي: ذلك التَّسويلُ والإملاءُ المُفضي بهم إلى الكُفرِ قد وَقَع؛ بسَبَبِ قَولِ المُنافِقينَ للكُفَّارِ الَّذين كَرِهوا ما أَنزَلَ اللهُ تعالى مِنَ القُرآنِ: سنُطيعُكم ونَتَبعُ المُنافِقينَ للكُفَّارِ الَّذين كَرِهوا ما أَنزَلَ اللهُ تعالى مِنَ القُرآنِ: سنُطيعُكم ونَتَبعُ أهواءَكم في بَعضِ ما كَرِهتُموه مِن الوَحي المُنزَّلِ(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۳۸۱).

قال الرَّازي: (قال بعضُ المفسِّرينَ: ذلك إشارةٌ إلى الإملاء، أي: ذلك الإملاءُ بسببِ أنَّهم قالوا للَّذينَ كَرِهوا. وهو اختيارُ الواحديِّ. وقال بعضُهم: ذلك إشارةٌ إلى التَّسويلِ. ويحتملُ أن يُقالَ: ذلك الارتدادُ بسبَب أنَّهم قالوا سَنُطيعُكم). ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٨).

وممَّن ذهب إلى أنَّ الإشارةَ في قَولِه تعالى: ﴿ ذَلِكَ ﴾ تعودُ إلى التَّسويلِ والإملاءِ: ابنُ جرير، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٢٠ / ٢٢٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٨١). وذهب القاسمي إلى أنَّ ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذُكِر مِنِ ارتِدادِهم. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٨/ ٤٧٦).

قال ابن جرير: (﴿ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ ﴾ مِنَ الأمرِ بقِتالِ أهلِ الشَّركِ به). ((تفسير ابن جرير)) (٢٢٠/٢١).

وقال القرطبي: (﴿ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ أي: في مُخالَفةِ مُحمَّد، والتَّظاهُرِ على عداوتِه، والقُعودِ عن الجهادِ معه، وتَوهين أمْرِه في السِّرِّ). ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٥٠).

وقال البقاعي: (﴿ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ وَهو القتالُ في سَبيلِ اللهِ، الَّذي تقدَّمَ أَنَّهم عندَ نُزولِ سُورة يُذكَرُ بها يَصيرونَ كالَّذي يُغشَى عليه مِنَ الموتِ، فأنتم في أمانٍ مِن أن نُقاتِلَكم أبدًا؛ فإنَّا إنَّما أسلَمْنا للأمانِ على دمائِنا وأموالِنا، والَّذي نُحِبُّه مِمَّا يُنَزَّلُ هو التَّامينُ لِمَن أقَّ بكَلِمةِ الإسلامِ، والقَناعةُ منه بالظَّهِرِ، والوَعدُ العامُّ بالنَّبَسُّطِ في البلادِ، والتَّوسِعةِ في الأرزاقِ، ونحو ذلك؛ فكانوا بذلك كَفَرةً؛ فإنَّ الدِّينَ لا يتجَزَّأُ، فمَنْ أضاع مِن أصولِه شَيئًا فقد أضاعه كُلَّه، والتَّقييدُ بالبَعض يُفهِمُ أنَّهم لا يُطعونَهم في البَعضِ الآخرِ، وهو إظهارُ الإسلامِ، والتَّصَوُّرُ بصُورةِ بالمُسالَمة). ((نظم الدرر)) (١٤٨/١٨).



### ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾.

# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءَةُ ﴿ إِسْرَارَهُمْ ﴾ بكسرِ الهَمزةِ، مَصدَرُ: أَسَرَّ يُسِرُّ، أي: واللهُ يَعلَمُ إخفاءَهم (١١).

٢ - قِراءة ﴿ أَسْرَارَهُمْ ﴾ بفتح الهَمزة، جَمعُ سِرِّ، أي: يَعلَمُ الأشياءَ الَّتي يُسرُّونَها (٢).

#### ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾.

أي: والله يَعلَمُ ما يُخفيه المُنافِقونَ والكافِرونَ، ويُسِرُّونَه بيْنَهم مِنَ الكُفرِ به، ومَعصيةِ رَسولِه".

كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ [النساء: ٨١].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَلَوْ يَعَلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمْ وَأَنَ اللَّهَ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَـٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللّهُ عَلَىٰمُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ عَلَىٰمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَل

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ مِنْ الصُّدُورِ ﴾ [هود: ٥].

(١) قرأ بها حمزةُ، والكِسائيُّ، وخلَفٌ، وحفصٌ عن عاصمٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٣٢٩)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٨٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ١٠٠).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٧٤).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٣٢٩)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٣٨٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ١٠٠).

(۳) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤٩/٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٢٠)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٨٢)، ((تفسير النيسابوري)) (٦/ ١٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٩).

واستظهر الرَّازيُّ أنَّ المعنى: أنَّ اللهَ يَعلَمُ ما في قُلوبهم مِمَّا يُسِرُّونَ مِن العِلمِ بصِدقِ مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فإنَّهم كانوا مُكابرينَ مُعانِدينَ. يُنظَر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٧). وقال تبارك وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَا يَكُوثُ مِن نَجُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ عُلُو وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ عَلَيْمُ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلّذِينَ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَنْهُ مَعُ يُنْتِئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيمَةُ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلّذِينَ نَهُوا عَنِ ٱلنَّهُ وَيَعْلُوا عَنْهُ وَيَشَرِّ فَي اللّهُ عِلَى اللّهُ بِمَا اللّهُ بِمَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ٣٠٠٠.

مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا بِيَّنِ اللهُ تعالى إحاطةً عِلمِه بهم؛ أَتْبَعه إحاطةً قُدرتِه (١)، فقال تعالى:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ١٠٠٠).

أي: فكيف يكونُ حالُ أولئك المنافِقينَ إذا جاءتْهم الملائِكةُ لِقَبضِ أرواحِهم، فأخذوا يَضرِبونَ وُجوهَهم وأعجازَهم (٢)؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۲۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲٤۹، ۲۰۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۳۸۲).

وقد ذهب ابنُ جريرِ إلى أنَّ هذه الآيةَ تتعَلَّقُ بما قَبْلَها، أي: واللهُ يَعلَمُ إسرارَ هؤلاء المنافقينَ، فكيف لا يَعلَمُ حالَهم إذا توقَّتُهم الملائِكةُ وهم يَضربونَ وُجوهَهم وأدبارَهم؟! فحالُهم أيضًا لا يخفَى عليه في ذلك الوقت. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٢١).

وقال ابن عطيَّة: (يَحتَمِلُ أَن يُتوَعَّدوا به على مَعنَيين؛ أَحَدُهما: هذا هَلَعُهم وجَزَعُهم لِفَرضِ القِتالِ وقِراعِ الأعداء، فكيف فَزَعُهم وجَزَعُهم إذا توفَّتُهم الملائِكةُ؟! والثَّاني: أَن يُريدَ: هذه مَعاصيهم وعَنادُهم وكُفرُهم، فكيف تكونُ حالُهم مع اللهِ إذا توفَّتُهم الملائِكةُ؟!). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢٠).

وقال القرطبي: (معنى الكلام التَّخويفُ والتَّهديدُ، أي: إنْ تأخَّرَ عنهم العذابُ فإلى انقِضاءِ =



كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْ ِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدُبُ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال: ٥٠].

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَنَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (١٠٠٠) . ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ ﴾.

أي: ذلك الضَّربُ للمُنافِقينَ عندَ مَوتِهم إنَّما هو بسَبَبِ اتِّباعِهم ما أسخَطَ اللهُ؛ بالكُفرِ أو العِصيانِ، ومِن ذلك طاعتُهم الشَّيطانَ، ومُوالاةُ الكُفَّارِ الَّذين كَرهوا ما أنزَلَ الرَّحمنُ (۱).

#### ﴿ وَكِرِهُواْ رِضَوَانَهُ ، ﴾.

أي: وبسَبَبِ أَنَّ المُنافِقينَ كَرِهوا ما يُرضي الله عنهم، كالقِتالِ في سَبيلِه، ولم يكُنْ لهم رغبة فيما يُقرِّبُهم إليه (٢).

= العُمُر). ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٥٠).

وقال أيضًا في نظيرِ هذه الآيةِ مِن سورةِ الأنفالِ (الآية ٥٠): (﴿ وَأَدْبَكَرُهُمْ ﴾ أي: أسْتاهَهم، كنَى عنها بالأدبارِ، قالَه مجاهدٌ وسعيدُ بنُ جُبَيرِ. الحسَنُ: ظهورَهم... وقيلَ: هذا الضَّرْبُ يكونُ عندَ الموتِ. وقد يكونُ يومَ القيامةِ حينَ يَصيرونَ بهم إلى النَّار). ((تفسير القرطبي)) (٨/٨).

وقال الشوكاني: (﴿ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا ٓأَسْخَطُ ٱللَّهَ ﴾ أي: بِسَبَبِ اتِّباعِهم ما يُسْخِطُ اللهَ مِن الكفرِ والمعاصي. وقِيل: كِتْمانُهم ما في التَّوراةِ مِن نَعْتِ نَبِيِّنا صلَّى الله عليه وسَلَّم. والأوَّلُ أولَى؛ لِمَا في الصِّيغةِ مِن العُموم). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٤٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٢١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٩).



#### ﴿ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

أي: فأبطَلَ اللهُ أعمالَهم وأذهَبَها؛ فلا نَفْعَ فيها(١).

كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـ هُ هَبَآ مَّ مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَرْتَدُواْ عَلَى اَدَبُرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا بَيّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشّيَطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلَى لَهُمْ فَا اللَّهُمْ وَاَمْلَى لَهُمْ فَا اللَّهُمْ وَاَمْلَى لَهُمْ اللهُدى، هو إغواءُ الشّيطانِ لهم، كما الرّبدادِ هؤلاءِ القوم مِن بَعدِ ما تبيّنَ لهمُ الهُدى، هو إغواءُ الشّيطانِ لهم، كما قال تعالى مُشيرًا إلى عِلَّةِ ذلك: ﴿ الشّيطانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾؛ أي: زيَّن لهمُ الكُفر والارتداد عن الدينِ، ﴿ وَاَمْلَى لَهُمْ ﴾؛ أي: مدَّ لهم في الأمل، ووَعَدَهم طولَ العُمُرِ، وذلك على قولٍ في التَّفسيرِ. وإيضاحُ هذا: أنَّ هؤلاءِ المُرتدِّينَ على البيرِهم مِن بَعدِ ما تبيَّنَ لهمُ الهُدى وَقَع لهم ذلك بسببِ أنَّ الشَّيطانَ سوَّلَ لهم ذلك، وسهَّلَه لهم وزيَّنَه لهم وحسَّنه لهم، ومنَّاهم بطولِ الأعمارِ؛ لأنَّ طولَ الأمل مِن أعظم أسبابِ ارتِكابِ الكُفرِ والمعاصي (٢).

### ٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ

<sup>=</sup> قال الشنقيطي بعدَ أن ذكر قولَ مَن قال: إنَّ هذه الآيةَ نزلتْ في المنافِقينَ، وقولَ مَن قال: إنَّها نزلت في اليهودِ، قال: (التَّحقيقُ الَّذي لا شكَّ فيه أنَّ هذه الآياتِ عامَّةٌ في كلِّ ما يَتناوَلُه لَفْظُها، وأنَّ كل ما فيها مِن الوعيدِ عامٌّ لِمَن أطاع مَن كَرِهَ ما نزَّل اللهُ). ((أضواء البيان)) (٧/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۱/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۱۹، ۱۲۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٨٠).



فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ \* فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَكَ كَةُ يَضْرِبُون وُجُوهَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِللّهُ يَعْلَمُ اللّهِ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ في هذا الزَّمانِ تأمُّلُ هذه الآياتِ وتدَبُّرُها، والحَذَرُ التَّامُّ مِمَّا تَضَمَّنتُه مِنَ الوعيدِ الشَّديدِ، فاحذَرْ كُلَّ الحَذَرِ مِن الدُّحولِ في اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ ا

٣- إِنَّ قولَ: «لا إِلهَ إِلَّا اللهُ » يَقْتَضِي أَلَّا يُحَبَّ سواه؛ فإنَّ الإِلهَ هو الَّذي يُطاعُ، مَحبَّةً وخَوفًا ورَجاءً، ومِن تمام مَحبَّتِه مَحبَّةُ ما يُحبُّه، وكَراهيَةُ ما يَكرَهُه؛ فمَن أَحَبَّ شيئًا ممَّا يَكرَهُ اللهُ، أو كره شيئًا ممَّا يُحبُّه اللهُ لم يَكمُلْ تَوحيدُه ولا صدقه في قول: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وكان فيه مِن الشِّركِ الخَفيِّ بحَسَبِ ما كَرِهَه ممَّا يُحِبُّه اللهُ، وما أَحَبَّه ممَّا يَكرَهُه اللهُ. قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ (٢). وقال أيضًا: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَخْبُطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٩]، فذَمَّ سُبحانَه مَن كَرهَ ما أَحَبَّه اللهُ، أو أَحَبَّ ما كَرهَه اللهُ؛ فالواجبُ على كُلِّ مُؤمِنِ أن يحِبَّ ما أحَبَّه اللهُ مَحبَّةً تُوجبُ له الإتيانَ بما وَجَب عليه منه، فإنْ زادت المحبَّةُ حتَّى أتى بما نُدِبَ إليه منه كان ذلك فَضلًا؛ وأن يَكرَهَ ما كَرِهَه اللهُ تعالى كراهةً تُوجِبُ له الكَفَّ عمَّا حَرَّم عليه منه، فإن زادت الكراهةُ حتَّى أوجَبَت الكَفَّ عمَّا كَرِهَه تَنزيهًا كان ذلك فَضلًا. وقد ثَبَت في الصَّحيحَين عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتَّى أكونَ أَحَبَّ إليه مِن والدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعينَ)) (٣)؛ فلا يكونُ المؤمِنُ مُؤمِنًا حتَّى يُقَدِّمَ مَحبَّةَ الرَّسولِ على محبَّةِ جَميع الخَلق، ومحبَّةُ الرَّسولِ تابعةٌ لِمَحبَّةِ مُرسله، والمحبَّةُ الصَّحيحةُ تَقتضي المُتابَعةَ والمُوافَقةَ في حُبِّ المحبوباتِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٨٣، ٣٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ (١٥) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (٤٤) مِن حديثِ أنسِ رضيَ الله عنه.



وبُغضِ المكروهاتِ؛ قال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَا وَ كُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَرْوَاكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَرْوَاكُمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وا

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اَتَبَعُواْ مَا آسَخَطَ ٱلله وَكِرِهُواْ رِضَوَنَهُ, ﴾، ولم يقل: (ما أرضى الله)؛ وذلك لأنَّ رَحمة الله سابِقة، فله رحمة ثابِتة، وهي مَنشَأ الرِّضوان، وغَضَبَ الله مُتأخِّر، فهو يكونُ على ذنْبٍ؛ فقال: ﴿ رِضَوَنَهُ, ﴾؛ لأنَّه وصفٌ ثابِتٌ للهِ سابِقٌ، ولم يقلْ: (سَخَطَ اللهِ)، بل: ﴿ مَا آسَخَطَ اللهَ ﴾؛ إشارةً إلى أنَّ السَّخَطَ ليس ثُبوتُه كثُبوتِ الرِّضوانِ (٢).

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّ بَعُواْ مَا آسَخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَنَهُ,
 فَأَحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أنَّ الماضي مِن العَمَلِ قد يَحبَطُ بالسَّيِّئاتِ (٣).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ اللهَ وَكَرِهُواْ رِضَوَنَهُ ﴾ فيه سُؤالُ: المُشرِكون ما كانوا يَكرَهون رِضوانَ اللهِ، بل كانوا يَقولونَ: إنَّ ما نحن عليه فيه رِضوانُ اللهِ، ولا نَطلُبُ إلَّا رِضاءَ اللهِ، فكانوا يَقولونَ: إنَّا نَطلُبُ رِضاءَ اللهِ، فكانوا يَقولونَ: إنَّا نَطلُبُ رِضاءَ اللهِ، كما قالوا: ﴿ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]، وقالوا: ﴿ فَيَشَفَعُواْ لَنا آ ﴾ [الأعراف: ٥٣]؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٣٩٦، ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٥/ ٢٨٥).



الجَوابُ: أَنَّ مَعْناه: كَرِهوا ما فيه رِضاءُ اللهِ تعالى (١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ ٱدْبَكْرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ ٱلشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾
 ٱلشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾

- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱزْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم ﴾ جِيءَ بحَرْفِ (على)؛ للدَّلالةِ على أنَّ الارْتِدادَ مُتمكِّنٌ مِن جِهةِ الأَدْبارِ، كما يُقال: على صِراطٍ مُستقيم (٢).

- وأُوثِرَ أَنْ يكونَ خَبَرُ (إنَّ) جُملةً؛ لِيَتأتَّى بالجُملةِ اشْتِمالُها على خَصائصِ الابتداءِ باسْمِ الشَّيطانِ؛ للاهتِمامِ به في غَرَضِ ذَمِّهم، وأَنْ يُسنَدَ إلى اسْمِه مُسنَدٌ فِعلِيٌّ؛ لِيُفِيدَ تَقوِّيَ الحُكْم (٣).

٧- قَولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَا نَزَكَ اللّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ استئنافٌ بَيانيٌّ؛ إذ التَّقديرُ أَنْ يَسأَلَ سَائلٌ عن مَظهَر تَسويلِ الشَّيطانِ لهم الارتدادَ بعْدَ أَنْ تَبيَّنَ لهم الهُدى فَسَوَّلَ لهم أَنْ يُوافِقوا الشَّيطانَ اسْتَدْرَجَهم إلى الضَّلالِ عِندَما تَبيَّن لهم الهُدى فسَوَّلَ لهم أَنْ يُوافِقوا أَهْلَ الشِّركِ والكُفرِ في بَعضِ الأُمُورِ، مُسوِّلاً أَنَّ تلك المُوافَقة في بَعضِ الأَمْرِ لا تَنقُضُ اهْتِداءَهم، فلمَّا وافَقُوهم وَجَدوا حَلاوةَ ما أَلِفوه مِن الكُفرِ فيما وافقوا فيه أَهْلَ الكُفرِ، فأَخذوا يَعودونَ إلى الكُفرِ المألوفِ حتَّى ارْتَدُّوا على أَدْبارِهم، وهذا شأْنُ النَّفْسِ في مُعاوَدةِ ما تُحِبُّه بعْدَ الانقطاعِ عنْه إنْ كان الانقطاعُ قَريبَ العَهد العَهد الله العَهد الله اللهر المُعَدد الله المُعَاد الله المُعَدد الله العَلَامُ اللّهُ اللهُ المُعَدد الله المُعَدد الله المُعَدد الله المُعَدد الله الله المُعَدد الله المُعَدد الله الله المُعَدد الله المُعَدد الله المُعَدد الله المُعَدد الله المُعَدد الله الله المُعَدد المُعَدد الله الله المُعَدد الله المُعَدد الله المُعَدد الله المُعَدد المُعْدِي المُعَدد المُعَدد المُعْدِي المُعَدد المُعْدِي المُعْدد المُعْدِي المُعْدد المُعْدد المُعْدِي المُعْدد المُعْدِي المُعْدد المُعْدِي المُعْدِي المُعْدد المُعْدد المُعْدد المُعْدد المُعْدد المُعْدد المُعْد المُعْدد الم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/٢٦).



- وقالوا: ﴿ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾؛ احترازًا لأنفُسِهم إذا لم يُطيعوا في بَعضٍ (١). - قولُه: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ اعتراضٌ مُقرِّرٌ لِمَا قبْلَه، مُتضمِّنٌ لِلْإفشاءِ في الدُّنيا، والتَّعذيب في الآخِرةِ (١).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا نَوَفَتْهُمُ ٱلْمَلَكِ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدّبَرَهُمْ ﴾ يَجوزُ أَنْ تَكونَ الفَاءُ في ﴿ فَكَيْفَ ﴾ لِلتَّفريع على جُملة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَى الْدَيْرِ ﴾ [محمد: ٢٥] الآية ، وما بيْنَهما مُتَّصِلٌ بقوله: ﴿ ٱلشِّيَطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ آدَبَرِهِم ﴾ [محمد: ٢٥] بناءً على أَنَّ الارتداد ارتدادٌ عن الدِّينِ؛ فيكونَ التَّفريعُ لِبَيانِ ما سَيلْحَقُهم مِن العَذابِ عِندَ المَوتِ، وهو استِهلالٌ لِمَا يَتواصَلُ مِن عَذابِهم عند مَبدأ المَوتِ إلى اسْتِقرارِهم في العَذابِ الخالِد. ويَجوزُ إذا كان المُرادُ بالارتداد وخوفًا، فكيفَ إذا توقَّتُهم الملائكةُ ؟! أي: كيف هَلَعُهم ووَجَلُهم الَّذي ارْتَدُّوا بِهما عن القِتالِ ؟! وهذا يَفْتضي شَيئينِ؛ أَوَّلُهما: أَنَّهم مَيُّونَ لا مَحالة ، وثانيهما: أَنَّ مَوتَتَهم يَصحَبُها تَعذيبُ ؛ فالأوَّلُ مأخوذٌ بدَلالةِ الالْتزام، والثَّاني هو صَريحُ الكلامِ، وهو وَعيدٌ لِتَعذيبِ في الدُّنيا عِندَ الموتِ، والمَقصودُ: وَعيدُهم بأنَّهم سَيُّعَجَّلُ لهم العَذابُ مِن أَوَّلِ مَنازِلِ الآخِرةِ، وهو حالةُ الموتِ والمَقصودُ: وَعيدُهم بأنَّهم سَيُّعَجَّلُ لهم العَذابُ مِن أَوَّلِ مَنازِلِ الآخِرةِ، وهو حالةُ الموتِ ﴿ المُوتِ اللهُ المُوتِ ﴾ المَالِي الآخِرة وهو حالةُ الموتِ ﴿ المُوتِ الْهُمَارِ ﴾ وهو وَعيدٌ لِتَعذيبِ في الدُّنيا عِندَ الموتِ ، والمَقصودُ: وَعيدُهم بأنَّهم سَيُعَجَّلُ لهم العَذابُ مِن أَوَّلِ مَنازِلِ الآخِرةِ، وهو حالةُ الموتِ ﴿ اللهُ المُوتِ ﴾ العَذابُ مِن أَوَّلِ مَنازِلِ الآخِرةِ، وهو حالةُ الموتِ ﴿ اللهُ المُوتِ ﴿ اللهُ المُوتِ ﴿ اللهُ المُوتِ ﴿ اللّهُ المُولِ اللهُ الْوَلَ المُولِ الْوَلَ الْوَلِ الْوَلُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ المُولُ المُولِ أَلْهُ المُولِ اللهُ المُولِ أَلْهُ المُولِ اللهُ المُولِ ﴾ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ أَلْهَا المُولِ المُؤْلِ المُولِ أَلَّةُ المُولِ اللهُ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المَالِّعَدِي المُولِ المُؤْلِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُؤْلِ المَالِي المُؤْلِ المُؤْلِ المَالمُولُ المُولِ المُولِ المُولِ المُؤْلِ المُولِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُولِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُؤْلِ المَالِي المَالِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُؤْلِ المَال

- قولُه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَكَمِكَةُ ... ﴾ (إذا) مُتعلِّقٌ بِمَحذوفٍ دلَّ عليه اسمُ الاستِفهام، تَقْديرُه: كَيف حالُهم أو عَمَلُهم حِينَ تَتوفَّاهم الملائكةُ (٤٠٠؟! - ولَمَّا جُعِلَ هذا العَذابُ مُحقَّقًا وُقوعُه، رُتِّبَ عليه الاسْتِفهامُ عن حالِهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَكَيِكَةُ ... ﴾ اسْتِفهامًا مُستعمَلًا في مَعنى تَعجيبِ المُخاطَبِ مِن حالِهم عِندَ الوَفاةِ، وهذا التَّعجيبُ مُؤذِنٌ بأنَّها حالةٌ فَظيعةٌ غَيرُ مُعتادةٍ؛ إذ لا يتعجُّبُ إلَّا مِن أَمْرٍ غَيرٍ مَعهودٍ، والسِّياقُ يذُلُّ على الفَظاعةِ (١).

- قولُه: ﴿ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذَبَكَرَهُمْ ﴾ تَصْويرٌ لِتَوفِّيهم على أهْولِ الوُجوهِ وأفظّعِها بما يَخافون منه، ويَجْبُنون عن القِتالِ مِن أَجْلِه (٢).

- وأيضًا جُملةُ ﴿ بَضِّرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ﴾ حالٌ مِن الملائكةِ، والمَقصودُ مِن هذه الحالِ: وَعيدُهم بهذه المِيتةِ الفَظيعةِ الَّتي قدَّرَها اللهُ لهم، وجَعَل المَلائكةَ تَضرِبُ وُجوهَهم وأدْبارَهم، أي: يَضربون وُجوهَهم الَّتي وَقَوْهَا اللهُ لهم، مِن ضَرْبِ السَّيفِ حِينَ فَرُّوا مِن الجِهادِ؛ فإنَّ الوُجوة ممَّا يُقصَدُ بالضَّرْبِ بالسُّيوفِ عِندَ القِتالِ، ويَضربونَ أَدْبارَهم الَّتي كانتْ مَحَلَّ الضَّرْبِ لو قاتلوا، وهذا تَعريضُ بأنَّهم لو قاتلوا لَفَرُّوا، فلا يَقَعُ الضَّرْبُ إلَّا في أَدْبارِهم (٣).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱلله وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ,
 قَاصَّمَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ في ذِكرِ اتِّباعِ ما أسخَطَ الله وكراهة رضوانِه مُحسِّنُ الطِّباقِ (٤)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٨، ١١٩).

<sup>(</sup>٤) الطّباق: هو الجمعُ بيْنَ مُتضادًينِ مع مُراعاةِ التَّقابُلِ؛ كالبياضِ والسَّوادِ، واللَّيلِ والنَّهارِ، وهو قِسْمانِ: لفظيٌّ، ومعنويٌّ؛ فمِن الطِّباقِ اللَّفظيِّ: قولُه تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِلاَ وَلْبَكَاءِ، والقليلِ والكثيرِ. ومِن الطِّباقِ المعنويِّ: قولُه تعالى: ﴿ إِنْ الشَّرِ الْمِن الطِّباقِ المعنويِّ: قولُه تعالى: ﴿ إِنْ الشَّرُ الْمُونَ ﴾ [يس: ١٥، ١٦]؛ معناه: ربُّنا يَعلَمُ إِنَّا لَصادِقون. ومنه: طباقٌ ظاهرٌ، وهو ما كان وجهُ الضِّدِيَّةِ فيه واضحًا. وطباقٌ خفيٌّ: وهو أن تكون الضِّديَّة في الصُّورةِ مُتوهَمةً، فتَبدو المُطابَقةُ خفيَّةً لِتَعلُّقِ أحدِ الرُّكنينِ بما يُقابِلُ الآخرَ تعلُّق السَّببيَّةِ أو اللَّروم؛ كقوله تعالى: ﴿ مِمَا النَّارِ يَستلزِمُ = اللَّرُوم؛ كقوله تعالى: ﴿ مَمَا خَطِيَ نِهِمَ أَعُرُهُواْ فَأَدْخِلُواْ نَازًا ﴾ [نوح: ٢٥]؛ فإنَّ إدخالَ النَّارِ يَستلزِمُ = اللَّرُوم؛ كقوله تعالى: ﴿ مِمَا اللَّرُوم؛ كقوله تعالى: ﴿ مَمَا خَطِيَ نِهِمَ أَعُرَهُواْ فَأَدْخِلُواْ نَازًا ﴾ [نوح: ٢٥]؛ فإنَّ إدخالَ النَّارِ يَستلزِمُ =



مرَّتينِ؛ لِلمُضادَّةِ بيْن السَّخَطِ والرِّضوانِ، والاتباعِ والكَراهيةِ. والجمْعُ بيْن الإخبارِ عنْهم باتباعِهم ما أَسْخَطَ اللهُ وكَراهَتِهم رضوانَه، مع إمكانِ الاجْتِزاءِ بأَحَدِهما عن الآخِر؛ لِلْإيماءِ إلى أنَّ ضَرْبَ الملائكةِ وُجوهَ هؤلاء مُناسِبٌ لِاقبالِهم على ما أَسْخَطَ الله، وأنَّ ضَرْبَهم أَدْبارَهم مُناسِبٌ لِكَراهَتِهم رضوانَه؛ لإقبالِهم على ما أَسْخَطَ الله، وأنَّ ضَرْبَهم أَدْبارَهم مُناسِبٌ لِكَراهَتِهم والنَّشِو لأنَّ الكَراهة تَستلزِمُ الإعراض والإدبارَ؛ ففي الكلام أيضًا مُحسِّنُ اللَّفِّ والنَّشْرِ المُرتَّبِ(۱)، فكان ذلك التَّعذيبُ مُناسبًا لِحالَيْ تَوقِيهم في الفِرارِ مِن القِتالِ، ولِلسَّبينِ الباعثينِ على ذلك التَّوقِيُّ (۱).

= الإحراقَ المُضادَّ للإغراقِ. ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]؛ لأنَّ معنى القِصاصِ القتلُ، فصار القتلُ سببَ الحياةِ. وهذا مِن أَمْلَحِ الطِّباقِ وأخفاهُ. يُنظر: ((الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري)) للآمدي (١/ ٢٨٨، ٢٨٩)، ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) لبهاء الدين السبكي (٢/ ٢٢٥-٣٣)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٤٥٥ - ٤٥٧)، ((البلاغة العربية)) لحبنكة (٢/ ٣٧٧-٣٨)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ٥٦٧).

(۱) اللَّفُّ والنَّشْرُ: هو ذِكرُ شيئينِ أو أشياءَ، إمَّا تفصيلًا -بالنَّصِّ على كلِّ واحدٍ-، أو إجمالًا -بأن يُؤتَى بلفظٍ يَشتمِلُ على مُتعدِّدٍ- ثمَّ تُذكَرُ أشياءُ على عدَدِ ذلك، كلُّ واحدٍ يرجِعُ إلى واحدٍ مِن المتقدِّمِ، ويُفوَّضُ إلى عقلِ السَّامع ردُّ كلِّ واحدٍ إلى ما يَليقُ به. فاللَّفُّ يُشارُ به إلى المتعدِّد الَّذي يُؤتَى به أوَّلا، والنَّشرُ يُشارُ به إلى المتعدِّد اللَّاحقِ الذي يَتعلَّقُ كلُّ واحدٍ منه بواحدٍ مِن السَّابقِ دونَ تعيينٍ. مثل قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [البقرة: دونَ تعيينٍ. مثل قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الجَنَّةَ إلَّا اليهودُ، وقالت النَّصارى: لن يدخُلَ الجنَّةَ إلَّا اليهودُ، وقالت النَّصارى: لن يدخُلَ الجنَّةَ إلَّا النَّصارى. وهذا لَفُّ ونَشَرُ إجماليُّ.

واللَّفُّ المُفصَّلُ يأتي النَّشرُ اللَّاحقُ له على وجهين؛ الوجهُ الأوَّلُ: أَنْ يأتي النَّشرُ على وَفْقِ ترتيبِ اللَّفِّ، ويُسَمَّى «اللَّفَّ والنَّشرَ المُرتَّب». الوجهُ الثَّاني: أَنْ يأتي النَّشرُ على غيرِ تَرتيبِ اللَّفِّ، ويُسمَّى «اللَّفَّ والنَّشرِ المُرتَّبِ»، وقد يُعَبَّرُ عنه به «اللَّفِّ والنَّشرِ المُشَوَّشِ»، أو «المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٤٢٥)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ يُنظر: ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكة الميداني (٢/ ٤٠٣).

(٢) يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٨/ ٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٩).





- وفُرِّعَ على اتِّباعِهم ما أَسْخَطَ اللهَ وكَراهَتِهم رِضوانَه قَولُه: ﴿ فَأَحْبَطَ اللهَ وكَراهَتِهم رِضوانَه سَببًا في الأَمْرَينِ: فَعَالَ اللهَ عَلَى اللهُ وكَراهَتُهم رِضوانَه سَببًا في الأَمْرَينِ: ضَرْبُ الملائكة وُجوههم وأَدْبارَهم عِندَ الوفاة، وإحباطُ أعْمالِهم (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١١٩).





#### الآيات (٢٩-١٩)

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَّعَنَهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَازَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُور ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّهِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُور ﴿ ﴿ ﴾.

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَضَّغَنَهُم ﴾: أي: أحقادَهم، واحِدُها ضِغْنُ: وهو ما في القَلبِ مُستَكِنُّ مِن العَداوةِ، وأصلُ (ضغن): يدُلُّ على تغطيةِ شَيءٍ في مَيْلِ واعْوِجاجِ(١).

﴿ بِسِيمَ لَهُ مَ اِي: بِعَلاماتِهِم وآثارِهم، وأصلُ (وسم): يذُلُّ على أثَرٍ ومَعْلَمٍ (٢).

﴿ لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾: أي: مَعاريضِ الكَلامِ ومَعناه وفَحواه، يُقالُ: لَحَنتُ له ألحَنُ: إذا قُلتَ له قَولًا يَفقَهُ عنك، ويَخفَى على غيرِه، وأصلُ (لحن): يدُلُّ على إمالة شَيءٍ عن جِهتِه (٣).

﴿ وَلَنَ بَلُوَنَكُمْ ﴾: أي: لَنَختَبِرَنَّكم ولَنَمتَحِنَنَّكم، والبَلاءُ يكونُ في الخيرِ والشَّرِّ، وأصلُ (بلو): يدُلُّ على الامتحانِ والاختِبار (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۸۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٦٤)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٩)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢١١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٠٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٣٩)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠/ ٢٦١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٩٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٥).





# المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مهدِّدًا المنافِقينَ بكشفِ أستارِهم، وفضحِ أسرارِهم: بل أحسِبَ الَّذين في قُلوبِهم مَرَضُ الشَّكِّ والنِّفاقِ أنْ لنْ يُظهِرَ اللهُ ما في قُلوبِهم مِن أحقادٍ وعَداوةٍ للإسلام وأهلِه؟

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى قُدرتَه على ذلك، فيقولُ: ولو نَشاءُ لَأَرَيْناك المُنافِقينَ -يا مُحمَّدُ-، فتَعرِفُهم بعَلاماتِهم الظَّاهِرةِ في وُجوهِهم، ولَتَعرِفَنَهم -يا محمَّدُ- بفَحْوى أقوالِهم الَّتي تدُلُّ على سُوءِ طَوِيَّتِهم، واللهُ يَعلَمُ أعمالكم، لا يخفَى عليه شَيءٌ منها، وسيُجازيكم عليها.

ثمَّ يُبيِّنُ سبحانَه سُنَّةً مِن سُننِه في خلقِه، فيقولُ: ولَنَختَبِرَنَّ إيمانَكم وصَبرَكم، فنأَمُرُكم بالجِهادِ حتَّى نَعلَمَ المجاهِدينَ مِنكم والصَّابِرينَ، ونختبِرَكم اختبارًا يَكشِفُ أحوالكم وضمائرَكم.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ أَضْعَنْهُمْ اللَّهُ

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

هذا انتِقالُ مِن التَّهديدِ والوَعيدِ إلى الإنذارِ بأنَّ اللهَ مُطلِعٌ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على ما يُضمِرُه المُنافِقونَ مِن الكُفرِ والمَكرِ والكَيدِ؛ لِيَعلَموا أنَّ اللهُ أَسْرارَهم غَيرُ خافية، فيُوقِنوا أنَّهم يَكُدُّون عُقولَهم في تَرتيبِ المَكايدِ بلا طائلٍ، وذلك خَيبةٌ لِآمالِهم (۱).

وأيضًا لَمَّا صوَّرَ اللهُ -سُبحانَه- ما أثَّرَتْه خِيانةُ المُنافِقين بأقبَحِ صُورِه، فبانَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢٠).



به أنَّه ما حَمَلهم على ما فَعَلوه إلَّا جَهلُهم وسَفاهَتُهم؛ فأنتَجَ إهانَتَهم بالتَّبْكيتِ، فقال(١):

# ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَضْعَنْهُمْ اللَّهُ

أي: بل<sup>(٢)</sup> أَحَسِبَ الَّذين في قُلوبِهم مَرَضُ الشَّكِّ والنِّفاقِ أَنَّ اللهَ لن يُظهِرَ ما في قُلوبِهم مِن أحقادٍ وعَداوةٍ للإسلام وأهلِه (٣)؟

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمَّ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعَمَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ الْعَمْلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## مُناسَبةُ الآيةِ لما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَفَهُومُ قُولِهِ: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّه أَضَّغَنَنَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٩] أنَّ الله يُظهِرُ ضَمائرَهم، ويُبرِزُ سَرائرَهم، كأنَّ قائلًا قال: فلِمَ لَمْ يُظهِرْ؟ فقال: أخَّرْناه لِمَحضِ المَشيئةِ، لا لِخَوفٍ منهم كما لا تُفشَى أسرارُ الأكابِر خَوفًا منهم (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) قال الرَّازي: (المفسِّرونَ على أنَّها [أي: أم] مُنقَطِعةٌ). ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٥٨).

وممَّن اختار أنَّها مُنقطِعةٌ بمعنى «بلْ»: ابنُ عطيَّة، والشوكاني، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢٠).

وذكر الرَّازِيُّ أَنَّه يحتملُ أَنْ يُقالَ: إنَّها استِفهاميَّةٌ، و (أَمْ) إذا كانت مُتَّصِلةً استِفهاميَّةً تَسْتدْعي سَبْقَ جملة أخرى استِفهاميَّة، والسَّابقُ مفهومٌ مِن قولِه تعالَى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٦]، فكأنَّه تعالَى قال: أحسب المنافقون أنْ لن يَعلَمَ اللهُ إسرارَهم، أمْ حَسِبَ المنافقونَ أنْ لن يُعلَمَ اللهُ إسرارَهم، أمْ حَسِبَ المنافقونَ أنْ لن يُعلَم اللهُ إسرارَهم، الم حَسِبَ المنافقونَ أنْ لن يُعلَم اللهُ إسرارَهم، الم حَسِبَ المنافقونَ أنْ لن يُطْهِرَها؟! والكلُّ فاسدٌ، وإنَّما يَعلَمُها ويُظهِرُها. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٨١/ ٨١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عادل)) (٧١/ ٣٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٨١/ ٢٥١، ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٢١)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٢٥١، ٢٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٩٥).



#### ﴿ وَلَوْ نَشَاء لَا زُيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنهُمْ ﴿.

أي: ولو نَشاءُ لأَرَيْناكَ المُنافِقينَ -يا مُحمَّدُ- بأشْخاصِهم وأعْيانِهم، فتَعرِفُهم بعَلاماتِهم الظَّاهِرةِ في وُجوهِهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ ۚ خَنُ نَعْلَمُهُمْ مَّسَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ \* وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُومِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَمُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠١، ٢٠١].

## ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾.

أي: وأُقسِمُ -يا محمَّدُ- لَتَعرِفَنَّ المنافِقينَ في فَحْوى كلامِهم، وما يَصدُرُ منهم مِن أقوالٍ تدُلُّ على مَقاصِدِهم السَّيِّئةِ (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲۱، ۲۲۲)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٨٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢٠)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٢٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٢١).

قال ابنُ عطيَّة: (قولُه تعالى: ﴿ وَلَو نَشَاهُ لَأَرَبْنَكُهُمْ ﴾ مُقارَبةٌ في شُهرتِهم، ولكِنَّه تعالى لم يُعيِّنهم قَطُ بالأسماء والتَّعريفِ التَّامِّ؛ إبقاءً عليهم وعلى قرابتِهم، وإن كانوا قد عُرِفوا بلَحنِ القولِ، وكانوا في الاشتِهارِ على مراتِب، كعبدِ اللهِ بنِ أُبيِّ، والجَدِّ بنِ قَيسٍ، وغيرِهم مِمَّن دونَهم في الشُّهرةِ. والسِّيما: العَلامةُ الَّتي كان تعالى يَجعَلُ لهم لو أراد التَّعريفَ التَّامَّ بهم). ((تفسير ابن عطية)) (١٢٠/٥).

وقال ابن عاشور: (يَحتَمِلُ أَنَّ اللهَ شاء ذلك وأراهم للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم... ويحتمِلُ أَنَّ اللهَ قال هذا إكرامًا لرَسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم يُطْلِعْه عليهم). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۵۲)، ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ۳۵۱)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (۲/ ٤٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (س: ۳۸۷). ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۵۳–۲۵۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۹).

قال ابن عاشور: (المعنى: فإنْ لم نُرِكَ إِيَّاهم بسِيماهم فلَتَقَعَنَّ مَعرِفتُك بهم مِن لَحنِ كَلامِهم، =





### ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ ﴾.

أي: واللهُ يَعلَمُ أعمالَكم، لا يَخْفَى عليه شَيءٌ منها، وسيُجازيكم عليها(١).

﴿ وَلَنَبْلُونَا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّدِينِ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُورُ اللهُ الله

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهَ لَمَّا أَخْبَرَ اللهُ -سُبحانَه- أنه يُعرِّفُ المُنافِقينَ لنَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أَتْبَعَه الإخبارَ بأنَّه يُعرِّفُهم للمؤمنينَ كافَّةً أيضًا (٢)، بامتِحانِهم بالجِهادِ في سبيلِ الله.

# ﴿ وَلَنَبْلُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورٌ وَٱلصَّابِينَ ﴾.

أي: وأُقسِمُ لَنَختَبِرَنَّ إِيمانَكم وصَبْرَكم، فنَأمُرُكم بالجِهادِ حتَّى نَعلَمَ المجاهِدينَ مِنكم والصَّابِرينَ على أداءِ ما فرَضَ اللهُ تعالى، وتَحَمُّلِ البَلاءِ - عِلْمَ شَهادةٍ ووُجودٍ يَترَتَّبُ عليه الجَزاءُ (٣).

<sup>=</sup> بإلهام يَجعَلُه الله في عِلم رَسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، فلا يَخفى عليه شَيءٌ مِن لَحنِ كَلامِهم، في عَصَلُلُ له العِلمُ بكُلِّ واحدٍ منهم إذا لحَنَ في قَولِه، وهم لا يخلو واحِدٌ منهم مِنَ اللَّحنِ في قَولِه؛ فمعرفةُ الرَّسولِ بكُلِّ واحدٍ منهم حاصِلةٌ... ولَحنُ القَولِ: الكَلامُ المحالُ به إلى غَيرِ ظاهِره؛ لِيَفطَنَ له مَن يُرادُ أن يَفهَمَه دونَ أن يَفهَمه غَيرُه، بأن يكونَ في الكلامِ تَعريضٌ أو توريةٌ أو ألفاظٌ مُصطَلَحٌ عليها بيْنَ شَخصَينِ أو فِرقةٍ، كالألفاظِ العِلميَّةِ). ((تفسير ابن عاشور))

وقال ابن تيميَّة: (فمَعرِفةُ المُنافِقِ في لَحنِ القَولِ لا بدَّ منها، وأمَّا مَعرِفتُه بالسِّيما فمَوقوفةٌ على المشيئة). ((مجموع الفتاوي)) (١٤/ ١١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲۳)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢١)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٢٨/ ١٦٥). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٥٠)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١٦/٥)، =



كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِثَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَمْوَالُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن زَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَحِعُونَ \* أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ والبقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّلِمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢].

وقال تبارَكَ وتعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُّ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٦].

## ﴿ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴾

أي: ونختبِرَكم اختبارًا يَكشِفُ أحوالكم وضمائرَكم، ويُظهرُ حَسَنَها وقبيحَها(١١).

= ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٢٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٨٤، ٣٨٥).

وذهب ابنُ جرير إلى أنَّ المرادَ: ولَنَبْلُونَكم بالجهادِ؛ حتَّى يَعلَمَ المؤمِنونَ المجاهِدينَ والصَّابِرينَ، ويَتَبَيَّنَ لهم أهلُ الإيمانِ مِن أهلِ النَّفاقِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٢ ٣٢٧). قال الشنقيطي: (ما ذكرَه [أي: ابنُ جرير] مِن أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ ﴾ الآيةَ: حتَّى يَعلَمَ جِزبُنا وأولياؤُنا المجاهِدينَ منكم والصَّابِرينَ - له وَجَهُ، وقد يُرشِدُ له قُولُه تعالى: ﴿وَبَنْلُوا لَمُجَارِكُمُ ﴾ أي: نُظهِرَها ونُبرِزَها للنَّاس). ((أضواء البيان)) (٧/ ٣٨٦).

وقال الألوسي: (﴿ وَلَنَبَلُونَكُم ﴾ بالأمرِ بالجهادِ ونحوِه مِن التَّكاليفِ الشَّاقَّةِ). ((تفسير الألوسي)) (((رتفسير الألوسي)) (((رتفسير الألوسي)) (((ر) ٢٣٣)).

(۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٢٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٠٠٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٢٨)، ((تفسير الرسعني)) (٧/ ٢٧٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٥٤). =



## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ مِن شُبهةٍ أو شَهوةٍ، بحيثُ تُخرِجُ القَلَبَ عن حالِ صِحَّتِه واعتدالِه، ﴿ أَن لَن يُخْرِجَ اللّه اَضَغَنَهُم ﴾ أنَّ الله لا يُخرِجُ ما في قُلوبِهم مِن الأضغانِ والعَداوةِ للإسلامِ وأهلِه؟! هذا ظَنُّ لا يليقُ بحِكمةِ الله تعالى؛ فإنَّه لا بُدَّ أن يُمَيِّزَ الصَّادِقَ مِن الكاذِبِ، وذلك بالابتلاءِ يليقُ بحِكمةِ اللهِ تعالى؛ فإنَّه لا بُدَّ أن يُمَيِّزَ الصَّادِقَ مِن الكاذِبِ، وذلك بالابتلاءِ بالمِحنِ الَّتي مَن ثَبَت عليها ودام إيمانُه فيها، فهو المؤمِنُ حَقيقةً، ومَن رَدَّتُه على عَقِبَيه فلم يَصِيرْ عليها، وحينَ أتاه الامتِحانُ جَزِعَ وضَعُفَ إيمانُه وخَرَجَ ما في قَلْبِه مِن الضَّغْنِ - تَبيَّنَ نِفاقُه، هذا مُقتضى الحِكمةِ الإلهيَّةِ (١).

٢ - قال الله تعالى عن المُنافِقينَ: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُ م بِسِيمَهُمْ لَهُ فلا بدّ أن يظهرَ ما في قلوبهم، ويتبيّنَ بفَلتاتِ ألسنتهم؛ فإنَّ الألسُنَ مَغارِفُ القلوبِ، يَظهرُ منها ما في القلوبِ مِن الخيرِ والشَّرِّ (٢)، قال عُثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ الله عنه: (ما أَسَرَّ أَحَدُ سَريرةً إلَّا أظهَرَها اللهُ على صَفَحاتِ وَجْهِه، وفَلَتاتِ لِسانِه) (٣).

٣- يَبتلي اللهُ تعالى المؤمنينَ بالمصائِبِ العَظيمةِ ؛ امتِحانًا حتَّى يَتبيَّنَ الصَّادِقُ مِن غَيرِه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَا كُمْ حَتَى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَٱلصَّعِرِينَ وَنَبْلُوا الْخَيرِةِ مَنكُو وَٱلصَّعِرِينَ وَنَبْلُوا الْخَيرِةِ مَنكُو اللَّهُ وَالصَّعِرِينَ وَنَبْلُوا الْخَيرِةِ فَلَا يَعْرَفُ الذَّهَبِ إِلَّا إِذَا أَذَبْناه بِالنَّارِ، ولا يُعرَفُ طِيبُ العُودِ إِلَّا إِذَا أَحرَقْناه بِالنَّارِ، أَيضًا لا يُعرَفُ المؤمِنُ إلَّا بِالابتلاءِ والامتحانِ ؛ فعليك إلَّا إذا أحرَقْناه بِالنَّارِ، أيضًا لا يُعرَفُ المؤمِنُ إلَّا بِالابتلاءِ والامتحانِ ؛ فعليك أيُّها المسلمُ بِالصَّبِرِ، قد تُؤذَى على دينِك، قد يُستهزَأُ بك، ورُبَّما تُلاحَظُ، ورُبَّما أيُّها المسلمُ بالصَّبِرِ، قد تُؤذَى على دينِك، قد يُستهزَأُ بك، ورُبَّما تُلاحَظُ ، ورُبَّما

<sup>=</sup> قال الواحدي: (﴿ وَنَبْلُوا آخْبَارَكُو ﴾ أي: نظهرَها، ونكشفَها، بإباءِ مَن يأبي القتالَ، ولا يَصبِرُ على الجهادِ). ((الوسيط)) (٢٩/٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١٠/١٤).



تُراقَبُ، ولكنِ اصبِرْ واصْدُقْ (۱)، فالمؤمِنُ إذا امتُحِنَ صبَرَ واتَّعَظ واستَغفَر، ولم يَتشاغَلْ بذَمِّ مَنِ انتَقَم منه؛ فاللهُ حَكَمٌ مُقسِطٌ، ثمَّ يَحمَدُ اللهَ على سَلامةِ دينِه، ويَعلَمُ أنَّ عُقوبةَ الدُّنيا أهوَنُ وخَيرٌ له (۲).

3 - قال الله تعالى: ﴿ وَلَنَ بَلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّنبِينَ وَنَبَلُوا اَخْبَارَكُو ﴾ فذكر أعظم امتحانٍ يَمتَحِنُ به عِباده، وهو الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ، فقال: ﴿ وَلَنَ بَلُوا لَخْبَارَكُو ﴾ فذكر أعظم امتحانٍ يَمتَحِنُ به عِباده، وهو الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ، فقال: ﴿ وَلَنَ بَلُوا اَخْبَارَكُو ﴾ أي: نَختَبرُ إيمانكم وصَبْركم ﴿ حَتَى نَعْلَمُ المُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّنبِينَ وَنَبْلُوا اَخْبَارَكُو ﴾ فمن امتثل أمر اللهِ وجاهد في سَبيلِ اللهِ لِنصرِ دينِه، وإعلاءِ كَلِمتِه، فهو المؤمنُ حَقًا، ومَن تكاسَلَ عن ذلك كان ذلك نقصًا في إيمانِه (٣).

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُم ﴾ كان مُجاهِدٌ رحِمَه اللهُ إذا بلَغ إلى هذه الآيةِ قال: (اللَّهُمَّ إنَّا نسألُكَ أن لا تَبلُو أخبارَنا؛ فإنَّا نَفتضِحُ)(٤٠).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَا رَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَولِ ﴾ أَنَّ الرُّسُلَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ لا يَعلَمونَ ما في قُلوبِ الَّذين يُظهِرونَ القَولِ هَبنيَّةٌ على قَرينةٍ لا على شَيءٍ مَحسوسٍ اتباعَهم، والمَعرِفةُ في لَحنِ القَولِ مَبنيَّةٌ على قَرينةٍ لا على شَيءٍ مَحسوسٍ مَقطوع به (٥).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَآا ۚ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (٨ ١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩٥٥).



ٱلْقَوْلِ ﴾ استَدَلَّ به مَن جَعَل التَّعريضَ بالقَذفِ مُوجِبًا للحَدِّ(١).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لاَرَيْنَكَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ جَعَلَ سُبحانَه الإرادة والتَّعريف بالسِّيما -الَّذي يُدرَكُ بالبَصرِ - مُعَلَّقًا على المَشيئة، وأقسَمَ على التَّعريفِ في لَحْنِ القَولِ -وهو الصَّوتُ الَّذي يُدرَكُ بالسَّمع -؛ فدلَ على أنَّ المُنافِقينَ لا بُدَّ أَنْ يُعرَفوا في أصواتِهم وكلامِهم الَّذي يَظْهَرُ فيه لَحنُ قُولِهم، وهذا ظاهِرٌ بَيِّنٌ لِمَن تأمَّلَه في النَّاسِ مِن أهلِ الفراسةِ في الأقوالِ وغيرها مِمَّا يَظْهَرُ فيها مِن النَّواقِض والفُحْش وغير ذلك (٢).

3- قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَا رَبْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ ﴾ أخبَرَ سُبحانَه أنّه لو شاء لَعَرَّفَهم رسولَه بالسِّيماء في وُجوهِهم، ثمَّ قال: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ فأقسَمَ أنّه لا بُدَّ أن يعرفَهم في لَحنِ القولِ، ومنهم مَن كان يَقولُ القولَ أو يَعمَلُ العمَلَ فينزِلُ القُرآنُ يُخبِرُ أنَّ صاحبَ ذلك القولِ والعمَلِ منهم؛ كما في سورة العمَل فينزِلُ القُرآنُ يُخبِرُ أنَّ صاحبَ ذلك القولِ والعمَلِ منهم بالشَّواهِدِ والدَّلالاتِ (بَراءةٌ)، ومنهم مَن كان المُسلِمون أيضًا يَعلَمونَ كَثيرًا منهم بالشَّواهِدِ والدَّلالاتِ والقَرائنِ والأماراتِ، ومنهم مَن لم يَكُنْ يُعرَفُ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ وَالتَّولِ وَالْعَرَائِ وَالْمَمُ اللَّهُ وَمِمَّنُ عَلَمُهُمْ ﴾ (٣) والتوبَ ومنهم مَن لم يَكُنْ يُعرَفُ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِن كَانَ المُمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مَن كَانُ المُمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مَن كَانَ المُمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مَن كَانَ المُمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مَن كَانَ المُورِينَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مُرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مَن كَانَ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ مَن لَا عَلَى الْعَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْوَلِهُ الْمَدِينَةِ مُن كَانَ الْمُحْرِينَةِ مَا وَالْعَلَ الْوَلِهُ الْمَدِينَةِ مُن كُنْ يُعرَفُ مَن كُنْ عَلَمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْعَلِي الْمَدِينَةِ مُن لَا عَلَى اللَّلُونَ الْمَالُونَ وَمِنْ الْعَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْعَلَمُ اللْمُعِلِي السَّلَاقِ اللَّوْلَ فَالْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ لَا عَلْمُ اللْمُلُولُ الْمُولِ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعُمْ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ فَيُعْلُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْعَلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُمْ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ دليلٌ على أنَّ للأشرارِ ظواهِرَ نَكيرٍ تذلُّ على ما يُخَبِّئونَ مِن الشَّرِّ، لا تَخْفى على ذَوي الأبْصارِ، والمتوسِّمِين

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢١)، ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ٤٨٢)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ٣٥٦).



مِن الأخيار (١).

7 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَقَى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصّيهِينَ ﴾ ظاهِرُ هذه الآية قد يَتوَهَّمُ منه الجاهِلُ أنَّه تعالى يَستفيدُ بالاختبارِ عِلمًا لم يَكُنْ يَعلَمُه -سُبحانَه وتعالى عن ذلك عُلُوًّا كَبيرًا - ، بل هو تعالى عالِمٌ بكُلِّ ما سيكونُ قبْلَ أن يكونَ، وقد بيَّنَ أنَّه لا يستفيدُ بالاختبارِ عِلمًا لم يَكُنْ يَعلَمُه، بقَولِه جَلَّ وعلا: ﴿ وَلِيَبَتَلِي وَقَد بيّنَ أنَّه لا يستفيدُ بالاختبارِ عِلمًا لم يَكُنْ يَعلَمُه، بقَولِه جَلَّ وعلا: ﴿ وَلِيبَتَلِي اللهُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾ بعد قوله: ﴿ وَلِيبَتلِي ) دليلٌ عمران: ١٥٤]؛ فقولُه: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾ بعد قوله: (ليَبتلي) دليلٌ قاطعٌ على أنَّه لم يستفيدُ بالاختبارِ شَيئًا لم يكُنْ عالِمًا به -سُبحانَه وتعالى عن ذلك عُلُوًّا كَبيرًا - ؛ لأنَّ العَليمَ بذاتِ الصُّدورِ غَنيٌّ عن الاختبارِ، وفي هذه الآية بيانُ عظيمٌ لجَميعِ الآياتِ التَّي يَذكُرُ اللهُ فيها اختبارَه لِخَلْقِه. فمعنى ﴿ حَقَى نَعْلَمَ ﴾ أي: عظيمٌ لجَميعِ الآياتِ التَّي يَذكُرُ اللهُ فيها اختبارَه لِخَلْقِه. فمعنى ﴿ حَقَى نَعْلَمَ ﴾ أي: علمًا يَترَتَّبُ عليه الثَّوابُ والعِقابُ؛ فلا يُنافي أنَّه كان عالِمًا به قبْلَ ذلك، وفائِدةُ علمًا يَترَتَّبُ عليه الثَّوابُ والعِقابُ؛ فلا يُنافي أنَّه كان عالِمًا به قبْلَ ذلك، وفائِدةُ علما لا يَخفى (١٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُّ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللهُ أَضْعَنَهُم ۚ ﴾
 - (أم) مُنقَطِعةٌ في مَعْنى (بل) لِلْإضرابِ الانْتقاليِّ، والاستفهامُ المُقدَّرُ بعْدَ (أمْ) لِلْإِنكارِ، والمعنى: لا يَحسَبونَ انتِفاءَ إظْهارِ أَضْعانِهم في المُستقبَل،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٨٥).

والقاعدةُ في ذلك: أنَّ الله تعالى متى علَّق عِلمَه بالأمورِ بعدَ وُجودِها، كان المرادُ بذلك: العِلمَ الَّذي يترتَّبُ عليه الجزاءُ. يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (٢/ ٧٥٥، ٧٥٦).



كما انْتَفى ذلك فيما مَضَى؛ فلَعلَّ الله أَنْ يَفضَحَ نِفاقَهم (١).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَ هُمَّ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ
 وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ \*

- قولُه: ﴿ وَلَوْ نَشَاء كُرُرَيْنَكُهُم ﴾ الالتِفاتُ إلى نُونِ العَظَمةِ ؛ لإبرازِ العِنايةِ بالإراءة (٢).

- واللَّامُ في ﴿ فَلَعَرَفْنَهُم ﴾ تأكيدٌ لِلامِ ﴿ لَأَرَيْنَكُهُم ﴾؛ لِزِيادةِ تَحقيقِ تَفرُّعِ المَعرفة على الإراءةِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ في مَعنى الاحتراسِ ممّا يَقْتضيه مَفهومُ (لَوْ نَشَاءُ لَأَرْيْنَاكَهُمْ) مِن عَدَم وُقوعِ المَشيئة لِإراءتِه إيّاهم بِنعوتِهم، والمعنى: فإنْ لم نُرِكَ إيّاهم بسيماهُم، فلَتَقَعَنَّ مَعرِفتُك بهم مِن لَحْنِ كَلامِهم بإلْهام يَجعَلُه اللهُ في عِلْم رَسولِه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، فلا يَخْفى عليه شَيءٌ مِن لَحنِ كَلامِهم، فيَحصُلُ له العِلْمُ بكلِّ واحدٍ منْهم إذا لَحَنَ في قولِه، وهمْ لا يَخْلو واحدٌ منْهم مِن اللَّحْنِ في قولِه؛ فمَعرفةُ الرَّسولِ بكلِّ واحدٍ منهم حاصِلةٌ، وإنَّما ترَكَ اللهُ تَعريفَه إيَّاهم بسيماهُم، ووَكَلَه إلى مَعرفتِهم بلَحْنِ عَولِهم أبقاءً على سُنَّةِ اللهِ تعالَى في نِظامِ الخَلْقِ بقَدْرِ الإمكانِ؛ لأنَّها سُنَةٌ عن الحِكمةِ، فلمَّا أُرِيدَ تَكريمُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإطلاعِه على دَخائل المُنافِقين، سَلَكَ اللهُ في ذلك مَسلَكَ الرَّمْزُ (أَ).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٢١، ١٢٢).



- واللَّامُ في ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ﴾ لامُ القَسَم المَحذوفِ(١).

- وقولُه: ﴿ وَاللّهُ يَعَلَمُ اَعَمَلَكُمُ ﴾ تَذْييلٌ؛ فهو -لِعُمومِه- خِطابٌ لِجَميعِ الأُمَّةِ المَقصودُ منه التَّعليمُ، وهو مع ذلك كِنايةٌ عن لازمِه، وهو الوَعيدُ لِأَهْلِ الأعمالِ السَّيِّئةِ على أعْمالِهم، والوعْدُ لِأَهْلِ الأعمالِ الصَّالحةِ على أعْمالِهم، وتَنبيهٌ لِأَهْلِ النَّفاقِ بأنَّ الله يُوشِكُ أنْ يَفضَحَ نِفاقَهم (٢).

- واجتِلابُ المُضارِعِ في قَولِه: ﴿ يَعْلَمُ ﴾؛ لِلدَّلالةِ على أنَّ عِلْمَه بذلك مُستمِرُّ (٣).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّدِينَ وَنَبَلُوا اَخْبَارَكُو ﴾ عطف على قولِه: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ اَعْمَلَكُو ﴾ [محمد: ٣٠]، ومَعناهُ الاحْتِراسُ ممَّا قَدْ يَتوهَمُ السَّامِعونَ مِن قَولِه: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُو ﴾ مِن الاسْتِغناءِ عن التَّكليفِ، قَدْ يَتوهَمُ السَّامِعونَ مِن قَولِه: ﴿ وَاللّهُ يَعَلَّمُ اَعْمَالُ النَّاسِ بعْدَ أَنْ تَقَعَ، ويَتعلَّقُ بها ووَجْهُ هذا الاحتِراسِ: أَنَّ عِلْمَ اللهِ يَتعلَّقُ بأعْمالِ النَّاسِ بعْدَ أَنْ تَقَعَ، ويَتعلَّقُ بها قَبْلُ وُقوعِها بأنَّها سَتقعُ، ويَتعلَّقُ بعَرْمِ النَّاسِ على الاستِجابةِ لِدَعوةِ التَّكاليفِ قُوَّةً وضَعْفًا، ومِن عَدَمِ الاستِجابةِ كُفْرًا وعِنادًا؛ فَبَيَّنَ بهذه الآيةِ أَنَّ مِن حِكْمةِ التَّكاليفِ أَنْ يَظَهَرَ أَثَرُ عِلْمَ اللهِ بأَحْوالِ النَّاسِ، وتَقومَ الحُجَّةُ عليهم (٤).

- وقولُه: ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ ﴾ مُستعمَلُ في معنى: حتَّى نُظهِرَ للنَّاسِ الدَّعاويَ الحقَّ مِن الباطِلةِ؛ فالعِلمُ كِنايةٌ عن إظهارِ الشَّيءِ المَعلومِ، بقَطْعِ النَّظرِ عن كونِ إظهارِ الشَّيءِ المَعلومِ، بقَطْعِ النَّظرِ عن كونِ إظهارِه لِلْغيرِ أو لِلمُتكلِّم (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٢٤).





- قولُه: ﴿ وَنَبْلُوا الْخَبَارَكُو ﴾ بَلْوُ الإخبارِ: كِنايةٌ عن أحوالِ أعْمالِهم مِن خَيرٍ وشَرِّ؛ لأنَّ الأخبارَ إنَّما هي أخبارٌ عن أعْمالِهم، وهذه عِلَّةٌ ثانيةٌ عُطِفَتْ على قولِه: ﴿ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّيْرِينَ ﴾. وأُعِيدَ عطف فعلِ (نَبْلُو) على فعلِ ﴿ نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّيْرِينَ ﴾. وأُعِيدَ عطف في الظّهرِ أَنْ يُعطف ﴿ أَخْبَارَكُو ﴾ بالواوِ على فعلِ ﴿ نَعْلَمُ ﴾، وكان مُقْتضى الظّهرِ أَنْ يُعطف ﴿ أَخْبَارَكُو ﴾ بالواوِ على ضميرِ المُخاطبينَ في (لَنَبْلُونَكُمْ)، ولا يُعادَ (نَبْلُو)؛ فالعُدولُ عن مُقْتضى ظاهرِ النَّظُم إلى هذا التَّركيب؛ لِلمُبالَغةِ في بَلْوِ الأخبارِ؛ لأنَّه كِنايةٌ عن بَلْوِ أَعْمالِهم، وهي المَقصودُ مِن بَلْوِ ذَواتِهم، فذِكْرُه كذِكْرِ العامِّ بعْدَ الخاصِّ؛ إذ تَعلَّقَ البَلْوُ الثَّانِي بالأعمالِ كلِّها، وحصَلَ مع ذلك تأكيدُ البَلْوِ تأكيدًا لَفظيًا (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢٤، ١٢٥).



#### الآيات (۲۲-۲۰)

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَشَاقُوا ﴾: أي: عادَوْا، وخالَفوا، وجانَبوا، والمُشاقَّةُ عِبارةٌ عن كُونِ كلِّ واحدٍ مِن الخَصمينِ في شقِّ غيرِ شقِّ صاحبِه، وأصلُ (شقق): يدُلُّ على انصِداعٍ في شَيءٍ (١٠).

﴿ تَهِنُوا ﴾: أي: تَضعُفوا، وأصلُ (وهن): يدُلُّ على ضَعْفٍ (٢).

﴿ السَّلْمِ ﴾: أي: الصُّلْحِ والمُهادَنةِ والمُسالَمةِ، وأصلُ (سلم): يدُلُّ على صِحَّةٍ وعافيةِ (٣).

﴿ يَتِرَكُمُ ﴾: أي: يَنقُصَكم أو يَظلِمَكم، يُقالُ: وَتَرَه يَتِرُه وَتْرًا وتِرَةً: إذا نَقَصَه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۸٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٧٠)، ((التبيان)) ((الذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢٦)، ((التبيان)) للكفوى (ص: ٢٥٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۲، ۱۳۵)، ((تفسير ابن جرير)) (۲/۲۷)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٨١، ٢٤٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ٥٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢١، ٤٢٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣١)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٢٣).





وأصلُه مِنَ الوَتْرِ: وهو الفَردُ؛ فلن يُفرِدَهم ويُجَرِّدَهم مِن أعمالِهم، بل يُوَفِّيهم إلى اللهُ ا

## المَعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مُهدِّدًا الكافرينَ: إِنَّ الَّذين كَفَروا وصَدُّوا النَّاسَ عن دينِ اللهِ، وخالَفوا رَسولَه مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لهم الحَقُّ: لن يَضُرُّوا اللهَ شَيئًا بذلك، وسيُبطِلُ اللهُ أعمالَهم.

ثمَّ يأمُّرُ اللهُ تعالى المؤمنينَ بالمُداوَمةِ على طاعتِه وطاعةِ رسولِه، ويَنهَى عن إبطالِ العمل، فيقولُ: يا أيُّها الَّذين آمَنوا أطيعوا اللهَ وأطيعوا رَسولَه، ولا تُبطِلوا أعمالَكم الصَّالِحة، وتُذهبوها بالشِّركِ أو بغيره مِمَّا يُحبطُ الأعمالَ.

ثمَّ يُبيِّنُ الله سبحانَه سوءَ مصيرِ مَنِ استمَرَّ على كفره حتَّى مات عليه، فيقولُ: إنَّ الَّذين كَفَروا وصَدُّوا النَّاسَ عن دينِ اللهِ، ثمَّ ماتوا على كُفرِهم مِن غيرِ تَوبةٍ: فلن يَغفِرَ اللهُ لهم. ثمَّ يقولُ الله تعالى للمُؤمنينَ: فلا تَضعُفوا عن قِتالِ الكافرينَ، فلن يَغفِرَ اللهُ لهم، والمُسالَمةِ، والحالُ أنَّكم الأعلونَ الغالِبونَ لهم، واللهُ معكم، فيَحفَظُكم ويَنصُرُكم عليهم، ولن يَنقُصَكم اللهُ شيئًا مِن ثوابِ أعمالِكم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْمُدَىٰ لَنَ يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ (٣٣) ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١ / ٢٢٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٢٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٨٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٩).



#### يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا ﴾.

أي: إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصَدُّوا النَّاسَ عن دينِ اللهِ، وخالَفوا رَسولَه مُحمَّدًا؛ عِنادًا منهم مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لهم أَنَّه رَسولُ اللهِ حَقَّا، وأَنَّ الإسلامَ هو دِينُه صِدقًا: لن يَضُرُّوا اللهُ شَيئًا بذلك؛ فهو غَنيُّ عنهم، وإنَّما يَضُرُّونَ أَنفُسَهم، وسيَنصُرُ اللهُ رَسولَه، ويُظهرُ دِينَه، ويُعلِي كَلِمتَه (۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲٥)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۵۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۹)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٨٦، ٣٨٧).

قال الرازي: (﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ ... ﴾ وفيه وجْهانِ؛ أحدُهما: هم أهلُ الكِتاب؛ قُرَيْظةُ والنَّضيرُ. والثَّاني: كفَّارُ قُريشٍ). ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٨).

وقال القرطبي: (يَرجِعُ إلى المنافقينَ أو إلى اليهود. وقال ابنُ عبَّاسٍ: هم المطعمونَ يومَ بَدْرٍ). (تفسير القرطبي)) (٢٥٤/ ٢٥٤).

وذهب ابن كثير إلى أنَّ هذه الآية في المُرتدِّينَ عن الإيمانِ، وأنَّهم لن يَضُرُّوا إلَّا أنفُسَهم، ولا يُثيبُهم الله على ما عَمِلوه مِنَ الصَّالحاتِ قَبْلَ رِدَّتِهم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٢٢). ممَّن اختار المعنى المذكورَ لقولِه: ﴿وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، ومكِّي، والسمعاني، والشوكاني، والسعدي، والسنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٥٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٥)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١١/ ٢٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ((تفسير السعدي)) (ص)؛ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٨٦).

قال الشنقيطي: (﴿ وَصَدُّوا ﴾ هنا إن قُدِّرَتْ لازِمةً فمعنى الصُّدود: الكفرُ، فتكونُ كالتَّوكيد لقوله: ﴿ كَفَرُوا ﴾. وإن قُدِّرَتْ مُتعَدِّيةً كان ذلك تأسيسًا؛ لأنَّ قولَه: ﴿ كَفَرُوا ﴾ يدُلُّ على كفرِهم في أنفُسِهم، وقوله: ﴿ وَصَدُّوا ﴾ على الكفرِ، وصَدُّوه عن الحقِّ، وهذا أرجَحُ ممَّا قبْلَه). ((أضواء البيان)) (٧/ ٣٨٦).

وقال ابن عثيمين في فعلِ «صَدَّ»: (الأُولى أن نقولَ: إنَّه مُتعَدِّ؛ لأَنَّ مَن صَدَّ غيرَه فهو عن الحقِّ أَصَدُّ، لكنْ مَن صَدَّ بنفْسِه فقد لا يَصُدُّ غيرَه. فالأُولى أن نحمِلَ ما جاء في القرآنِ مِن ذِكرِ الصَّدِّ على الشَّيءِ المُتعدِّي، لا على اللَّازِمِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٣٩٨).





ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّاهِ عَهَا نَمُّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَيْتُ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهُ وَلَوْكَرِهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ الْكَفِرُونَ \* هُوَ ٱلَّذِينَ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٨، ٩].

﴿ وَسَيُحْبِظُ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

أي: وسيبطِلُ اللهُ أعمالَهم؛ فلا يَنالونَ منها نَفعًا، ولا يَحصُلونَ منها على طائِلِ(١).

كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَا صَلَهُمْ اللهُ اللهُ تَبَارُكُ هُو ٱلضَّلَالُ اللهُ تَدَوْدُ مِمَّا صَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ اللهُ تَدَدُ بِهِ ٱلرِّيعُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا صَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ اللهُ اللهُ عَلَى شَيْءً فِي اللهُ عَلَى شَيْءً فَي اللهُ عَلَى شَيْءً فَي اللهُ الل

وقال سُبحانَه وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ, لَوْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللّهَ عِندَهُ, فَوَفَّنَهُ حِسَابَهُ أَو وَاللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمْ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمْ السَّا ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾.

أي: يا أيُّها الَّذين آمَنوا أطيعوا اللهَ وأطيعوا رَسولَه، بامتثالِ الأوامرِ، واجتنابِ النَّواهي، بإخلاصٍ للهِ تعالى، ومُتابَعةٍ لِشَرعِه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲٥)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۰۶)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۰۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲٥)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۰۶)، ((تفسير الشوكاني)) (م/ ۶۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۸۹).



## ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُورُ ﴾.

أي: ولا تُبطِلوا -أيُّها المُؤمِنونَ- أعمالَكم الصَّالِحةَ، وتُذهِبوها بالشِّركِ، أو الرِّدَّةِ عن الإسلام، أو بغَيرِ ذلك مِمَّا يُحبِطُ الأعمالَ، ويُذهِبُ نَفْعَها وتَوابَها(١).

كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَأَلَّذِي يُنفِقُ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲۵)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۵٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۲۳).

قال ابن تيميَّة: (﴿ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ﴾ أي: لا تَجعَلوها باطِلةً؛ لا مَنفعةَ فيها ولا ثوابَ ولا فائِدةَ). ((مجموع الفتاوي)) (٢/ ٤١٧).

وقال ابن القيِّم: (إبطالُها: تَركُ الصَّبرِ على إتمامِها). ((مدارج السالكين)) (٢/ ١٥١).

وقال ابنُ عاشور: (معنى النَّهي عن إبطالِهم الأعمال: النَّهيُ عن أسبابِ إبطالِها... وتَسمَحُ محامِلُه بأن يَشملَ النَّهيَ والتَّحذيرَ عن كُلِّ ما بيَّن الدِّينُ أنَّه مُبطِلٌ للعَمَلِ كُلَّ أو بَعضًا، مِثلُ: الرِّدَّةِ، ومِثلُ الرِّياءِ في العَمَلِ الصَّالحِ؛ فإنَّه يُبطِلُ ثَوابَه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢٧). وقال ابن جُزَي: (﴿ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمُ ﴾ يَحتملُ أربعةَ مَعانٍ؛ أحدُها: لا تُبطِلوا أعمالكم بالكُفرِ بعدَ الإيمانِ. والثَّاني: لا تُبطِلوا حَسناتِكم بفعلِ السَّيِّئاتِ. ذَكَره الزَّمخشريُّ، وهذا على مذهبِ المعتزِلةِ، خِلافًا للأشعريَّةِ؛ فإنَّ مَذهبهم أنَّ السَّيِّئاتِ لا تُبطِلُ الحسناتِ. والثَّالثُ: لا تُبطِلوا أعمالكم بأن تَقتطِعوها قبْلَ تَمامِها). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨٤).

وقد دلَّت النُّصوصُ على أنَّ حُبوطَ الحَسناتِ كلِّها لا يكونُ إلَّا بالرِّدَّةِ، وهو حبوطٌ عامٌّ، ودلَّت النُّصوصُ أيضًا على أنَّ بعضَ الحَسناتِ يحبطُ ببَعضِ السَّيِّئاتِ، وهو حُبوطٌ جُزئيُّ. يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: ٦٦). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٠/ ١٣٧- ١٤٠).

وقال السعدي: (قوله: ﴿ وَلا نُبْطِلُواْ أَعَمْلُكُو ﴾ يَشملُ النَّهيَ عن إبطالِها بعدَ عَمَلِها، بما يُفسِدُها؛ مِنْ مَنَّ بها وإعجابٍ، وفَخرٍ وسُمعةٍ، ومِن عَمَلٍ بالمعاصي الَّتي تَضمَحِلُّ معها الأعمالُ، ويُحبَطُ أَجرُها، ويَشملُ النَّهيَ عن إفسادِها حالَ وُقوعِها؛ بقَطْعِها، أو الإتيانَ بمُفسِدٍ مِن مُفسِداتِها، فمُبطِلاتُ الصَّلاةِ والصِّيامِ والحَجِّ ونَحوِها كُلُها داخِلةٌ في هذا، ومَنهيٌّ عنها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٩).





مَالُهُ، رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمْثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَابِلُّ فَتَرَكَهُ، صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَا كَسَبُواْ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وقال سُبحانَه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُوَتَكُمُّمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّيِيّ وَلَا تَجُهُرُواْ لَهُ, بِٱلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَخْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

وعن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((أَتَدرُونَ ما المُفلِسُ? قالوا: المُفلِسُ فينا مَن لا دِرهمَ له ولا مَتاعَ، فقال: إنَّ المُفلِسَ مِن أُمَّتي يأتي يومَ القيامةِ بصَلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتي قد شَتَم هذا، وقَذَف هذا، وأكل مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَب هذا؛ فيُعطَى هذا مِن حَسَناتِه، فإنْ فَنِيَت حَسَناتُه قبْلَ أن يَقضِيَ ما عليه أُخِذَ مِن خطاياهم، فطرِحَت عليه، ثمَّ طُرِحَ في النَّارِ!))(۱).

ثمَّ بيَّن سبحانَه أنَّه لا يغفِرُ للمُصِرِّينَ على الكُفرِ، والصدِّعن سبيلِ الله(٢)، فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُكُمِّ اللهُ ﴾.

أي: إنَّ الَّذين كَفَروا وصَدُّوا النَّاسَ عن دينِ اللهِ، ثمَّ ماتوا على كُفرِهم مِن غيرِ تَوبةِ: فلن يَغفِرَ اللهُ ذُنوبَهم؛ فلا يَستُرُها عليهم، ولا يَتجاوَزُ عن مُؤاخَذَتِهم بها<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٥١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٢٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦١، ٢٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠).

قال الألوسي في قولِه تعالى: ﴿ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾: (امتنعَوا عن الدُّخولِ في الإسلامِ وسلوكِ طريقِه، أو صَدُّوا النَّاسَ عنه ثُمَّ ماتُوا). ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢٣٤). ويُنظر ما تقدَّم (ص: =



كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَيْكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ \* خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُظُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٦١، ١٦١].

﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعَلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ السَّهِ فَالسَّمِهُ الْأَعْدَى وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ السَّهُ الْمَا يَبْلُها:

أنَّه لَمَّا بيَّن أنَّ عَمَلَ الكافِرِ الَّذي له صورةُ الحَسناتِ مُحبَطٌ، وذَنْبَه الَّذي هو أقبَحُ السَّيِّئاتِ غيرُ مَغفورٍ؛ بيَّنَ أنْ لا حُرمةَ له في الدُّنيا ولا في الآخِرةِ، وقد أمَر اللهُ تعالى بطاعةِ الرَّسولِ بقولِه: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [محمد: ٣٣]، وأمَرَ بالقِتالِ بقولِه: ﴿ فَلا تَهِنُوا ﴾، أي: لا تَضعُفوا بعدَما وُجِدَ السَّببُ في الجِدِّ في الأمرِ، والاجتِهادِ في الجِهادِ(۱).

وأيضًا لَمَّا قدَّمَ اللهُ سُبحانَه ذمَّ الكَفَرةِ، وأنَّه يُبطِلُ أعمالَهم في الدُّنيا في الحربِ وغيرِها، وختَمَ بأنَّ عَداوَتَه لهم مُتحتِّمةٌ، لا انفِكاكَ لها، وكان ذلك موجِبًا للاجتِراءِ عليهم - سبَّبَ عنه قَولَه مُرغِّبًا لهم في لُزومِ الجِهادِ، مُحذِّرًا مِن تَركِه (٢):

﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾.

أي: فلا تَضعُفوا -أيُّها المُؤمِنونَ- عن قِتالِ الكافِرينَ، وتَبدَؤوا بدَعوتِهم إلى

<sup>=</sup> وقال الشوكاني: (قيَّد سبحانه عدَمَ المغفرةِ بالموتِ على الكُفرِ؛ لأنَّ بابَ التَّوبةِ وطريقَ المغفرةِ لا يُغلَقانِ على مَن كان حيًّا). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٤٩).

وقال ابن عطية: (و ظاهرُ الآيةِ العمومُ في كلِّ ما تناولَتْه الصِّفةُ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٣، ٢٦٤).



الصُّلح والمُسالَمةِ، والحالُ أنَّكم العالُون عليهم، القاهِرونَ الغالِبونَ لهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشْ لُكُمْ وَتِلْكَ ٱلْأَيْنَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٩، ١٣٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَّرِ ۖ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَالُمُونَ وَاللَّهُمُ يَأْلَمُونَ كَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤].

﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾.

أي: واللهُ معكم، فيَحفَظُكم ويُعينُكم، ويَنصُرُكم على الكافِرينَ (٢).

كما قال سُبحانَه: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَاْ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴾.

أي: ولن يَنقُصَكم اللهُ شيئًا مِن ثوابِ أعمالِكم، أو يُحبِطَها ويُبطِلَها (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲٦-۲۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۳۰-۱۳۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۳۹۹، ۳۹۰).

قال القرطبي: (﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعَلَوْنَ ﴾ أي: وأنتم أعلَمُ بالله منهم. وقيل: وأنتمُ الأعلَوْن في الحُجَّةِ. وقيل: المعنى: وأنتمُ الغالبون؛ لأنَّكم مؤمنونَ، وإنْ غَلَبوكم في الظَّاهِرِ في بعضِ الأحوالِ). ((تفسير القرطبي)) (7/1/17).

وقال الشنقيطي: (﴿ اَلْأَغَانَوَنَ ﴾ أي: الأقهَرُون والأغلَبُون لأعدائِكم، ولأنَّكم تَرجُون مِن الله مِن النَّه مِن الله مِن النَّصِرِ والثَّوابِ ما لا يَرجُون. وهذا التَّفسيرُ في قَولِه: ﴿ وَٱنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ هو الصَّوابُ. وتدُلُّ عليه آياتٌ من كتاب الله). ((أضواء البيان)) (٧/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/۲۰۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/۲۲، ۲۹۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۲۳۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۷/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (٢١٦/ ٢٥٦)، ((تفسير ابن =



كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ۗ وَإِن كان مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٤].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهُ وَالطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ يأمُرُ تعالى المُؤمِنينَ بأمرٍ به تَتِمُّ أمورُهم، وتَحصُلُ سَعادتُهم الدِّينيَّةُ والدُّنيويَّةُ، وهو: طاعتُه وطاعةُ رَسولِه في أصولِ الدِّينِ وفُروعِه، والطَّاعةُ هي امتِثالُ الأمرِ، واجتِنابُ النَّهي على الوَجهِ المأمورِ به، بالإخلاصِ وتمام المُتابَعةِ (۱).

٢- قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَطِيعُواْ اللّهَ وَالطّيعُواْ الرّسُولَ وَلا نُبْطِلُواْ اَعْمَلَكُو ﴾ أي: بمعصية الله ورسولِه؛ فإنَّ الأعمال الصَّالِحة قولُ الله تعالى: ﴿ وَلا نُبْطِلُواْ اَعْمَلَكُو ﴾ أي: بمعصية الله ورسولِه؛ فإنَّ الأعمال الصَّالِحة إذا نُويَ بها ما لا يُرضي الله ورسولَه بَطَلَت، وإن كانت في الذِّروة مِن حُسنِ الصُّورة؛ فكانت صورة بلا مَعنَى، فهي ممَّا يكونُ هَباءً مَنثورًا، مِثلُ ما فعل أولئك المُظهرونَ للإيمانِ، المُبطِنونَ للمُشاقَقة، بالنَّفاقِ والرِّياء، والعُجب، والأذى ونحو ذلك مِن المعاصي، ولكِنَّ السِّياقَ بسِياقِه ولَحاقِه يدُلُّ على أنَّ الكُفرَ هو المرادُ الأعظَمُ بذلك مِن المعاصي، ولكِنَّ السِّياقَ بسِياقِه ولَحاقِه يدُلُّ على أنَّ الكُفرَ هو المرادُ الأعظمُ بذلك مِن المعاصي، ولكِنَّ السِّياقَ بسِياقِه ولَحاقِه يدُلُّ على أنَّ الكُفرَ هو المرادُ الأعظمُ بذلك مِن المعاصي، ولكِنَّ السِّياقَ بسِياقِه ولَحاقِه يدُلُّ على أنَّ الكُفرَ هو المرادُ الأعظمُ بذلك مِن المعاصي، ولكِنَّ السِّياق بسِياقِه ولَحاقِه يدُلُّ على أنَّ الكُفرَ المرادُ الأعظمُ بذلك مِن المعاصي، ولكِنَّ السِّياق بسِياقِه ولَحاقِه يدُلُّ على أنَّ الكُفرَ المرادُ الأعظمُ بذلك مِن المعاصي، ولكِنَّ السِّياق بسِياقِه ولَحاقِه يدُلُّ على أنَّ الكُفرَ المرادُ الأعظمُ بذلك مِن المعامِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَالَكُورُ ﴾

<sup>=</sup> كثير)) (٧/ ٣٢٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٩١، ٣٩١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٠).



تفسيرُ الإبطالِ هاهنا بالرِّدَةِ لأنَّها أعظَمُ المُبطِلاتِ، لا لأنَّ المُبطِلَ يَنحصِرُ فيها، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَبُطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى ﴾ [البقرة: وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُبُطِلُوا صَدَقَةِ فَأَبْطَلاها، شبّه سُبحانه بُطلانها بالمَنِ والأذَى بحالِ المُتصدِّقِ رِياءً في بُطلانِ صَدقةِ كلِّ واحِدٍ منهما، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلا بَعَهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ فَي يَتَأَيُّهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلا بَعَهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ فَي يَتَأَيُّهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلا بَعَهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ اللّهَ يَعْفِي اللهُ عَمَلُكُم وَأَنتُو لَا يَشَعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢]، وفي الصَّحيحِ (١) عن النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((مَن تَرَك صَلاةَ العَصرِ فقد الصَّحيحِ (١) عن النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((مَن تَرَك صَلاةَ العَصرِ فقد حَبِطَ عَمَلُه))(١)، والحُبوطُ نوعانِ: عامُّ وخاصٌ، فالعامُّ: حُبوطُ الحَسناتِ بَعضِها بالتَّوبةِ، والخاصُّ: حُبوطُ السَّيِّناتِ والحَسناتِ بَعضِها ببعضٍ، وهذا حُبوطٌ مُقيَّدُ جُزئيُّ (٣).

3 - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوۤ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَٱنتُمُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَٱللّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ ﴾ هذه الأمورُ الثَّلاثةُ كُلُّ منها مُقتَضٍ للصَّبرِ وعَدَمِ الوَهْنِ؛ الأوَّلُ: كُونُهم الأعلَيْنَ. الثَّاني: أنَّ اللهَ معهم. الثَّالِثُ: أنَّ اللهَ لا يَنقُصُهم مِن أعمالِهم شَيئًا، بل سيُوفِيهم أُجورَهم، ويَزيدُهم مِن فَضْلِه، خُصوصًا عبادةَ البجهادِ، فإذا عَرَف الإنسانُ أنَّ اللهَ تعالى لا يُضِيعُ عَمَلَه وجِهادَه، أو جَبَ له ذلك النَّشاطَ وبَذْلَ البُهلا تُعَلِي اللهِ تعالى الأيضِيعُ عَمَلَه وجِهادَه، أو جَبَ له ذلك النَّشاطَ وبَذْلَ البُهمِدِ فيما يَترتَّبُ عليه الأجرُ والثَّوابُ، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمورُ الثَّلاثةُ؟ فإذَا ذلك يُوجِبُ النَّشاطَ التَّامَّ؛ فهذا مِن تَرغيبِ اللهِ لعبادِه وتَنشيطِهم، وتقويةِ فإنَّ ذلك يُوجِبُ النَّشاطَ التَّامَّ؛ فهذا مِن تَرغيبِ اللهِ لعبادِه وتَنشيطِهم، وتقويةِ أَنفُسِهم على ما فيه صَلاحُهم وفَلاحُهم فَالاحُهم أَنُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٣) من حديث بُرَيْدةَ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: ٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠).



٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ فيه إرشادٌ بمَنْعِ المُكَلَّفِ مِن الإعجابِ بنَفْسِه؛ وذلك لأنَّه تعالى لَمَّا قال: ﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ كان ذلك سببَ الافتِخارِ، فقال: ﴿ وَأَللَّهُ مَعَكُمُ ﴾، يعني: ليس ذلك مِن أنفُسِكم، بل مِنَ اللهِ (١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ فيه سُؤالٌ: قد تقَدَّمَ في أوَّلِ السُّورةِ أَنَّ اللهُ تعالى أحبَطَ أعمالَهم، فكيف يُحبطُ في المُستَقبَل؟

# الجوابُ مِن وَجهَينِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: أَنَّ المرادَ مِن قَولِه: ﴿ اللَّيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [محمد: ١] في أوَّلِ السُّورةِ: المُشرِكونَ، ومِن أوَّلِ الأمرِ كانوا مُبطِلينَ، وأعمالُهم كانت على غيرِ شَريعةٍ، والمرادُ مِن الَّذين كَفَروا هاهنا: أهلُ الكِتابِ، وكانت لهم أعمالٌ قبْل الرَّسول، فأحبَطَها اللهُ تعالى؛ بسَبَبِ تَكذيبهم الرَّسول، ولا يَنفَعُهم إيمانُهم بالحَشرِ والرُّسُلِ والتَّوحيد، والكافِرُ المُشرِكُ أحبطَ عملَه؛ حيثُ لم يكُنْ على شَرع أصلًا، ولا كان مُعتَرِفًا بالحَشر.

الوَجهُ النَّاني: أنَّ المرادَ بالأعمالِ هاهنا مَكايِدُهم في القِتالِ، واللهُ سيُبطِلُه؛ حيث يكونُ النَّصرُ للمُؤمِنينَ، والمرادُ بالأعمالِ في أوَّلِ السُّورةِ هو ما ظَنُّوه حَسَنةً (٢).

الوجه الثَّالثُ: أنَّ حصولَ الإحباطِ في المستقبَلِ يدُلُّ على أنَّ اللهَ مُحبِطُّ أَعْمالُهم مِنَ الآنَ؛ إذ لا يُعجِزُه ذلك حتَّى يَترصَّدَ به المُستقبَلَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٨/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢٦).



٧- قولُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَلا بُنْطِلُواْ اَعْمَاكُمْ \* فَلا تَهِنُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يَعْفِرَ الللهُ لَمُحَدُ \* فَلا تَهِنُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يَعْفِرُ اللّهُ لَمُحَدُ \* فَلا تَهِنُواْ وَتَنْعُواْ اللّهَ وَأَنْهُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ اَعْمَاكُمْ \*، في الآياتِ تَرتيبٌ في غاية الحُسنِ؛ وذلك لأنَّ قولَه: ﴿ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ يَقْتضي السَّعي في غاية الحُسنِ؛ وذلك لأنَّ قولَه: ﴿ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ يَقْتضي السَّعي السَّعي في القِتالِ؛ لأنَّ أَمْرَ اللهِ وأَمْرَ الرَّسولِ ورَدَ بالجهادِ، وقد أُمِروا بالطَّاعةِ؛ فذلك في القِتالِ؛ لأنَّ أَمْرَ اللهِ وأَمْرَ الرَّسولِ ورَدَ بالجهادِ، وقد أُمِروا بالطَّاعةِ؛ فذلك يَقْتضي ألَّا يَضعُف المُكلَّفُ ولا يَكسَلُ ولا يَهِنَ ولا يَتهاوَنَ، ثم إنَّ بعدَ المُقتضى في القيت الله عَمْل له قد يتحقَّقُ مانعٌ، ولا يتحقَّقُ المُسبَّبُ، والمانعُ مِن القتالِ إمَّا أُخرَويُّ وإمَّا دُنيويُّ، في الدُّنيا، ولا مَغفرة له في الآخرة والم يوجَد المانعُ ينبَغي أن في الدُّنيا، ولا مَغفرة له في الآخرة والمانعُ الدُّنيويَّ على قوله: ﴿ فَلا تَهِنُوا فإنَّ لكمُ النَّصرَ، يتحقَّقَ المُسبَّبُ، ولم يُقدِّم المانعُ الدُّنيويَّ على قوله: ﴿ فَلا تَهِنُوا فإنَّ لكمُ النَّصرَ، المَّالِ عَلَلْ المَانِعُ الدُّنيويُّ مع أنَّه لا يَنبَغي أن يكونَ مانعًا ليس بموجودٍ أيضًا؛ حيث أنتمُ الأعلَوْنَ (١٠).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُورْ ﴾
 أنَّ ما جاءَت به السُّنَّةُ جاء في القُرآنِ ؛ لأنَّ اللهَ أَمَرَنا أنْ نُطيعَ اللهَ ورَسولَه (٢).

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَالَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَمُنْ ﴾ هذه الآيةُ والَّتي في (البَقرة) في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَ دِ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَ مُكُمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنِ الْأَنْ وَٱلْآنِ فِي آللُهُمْ فِي ٱلدُّنْ وَالْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] مُقيِّدُتانِ لِكُلِّ نَصِّ مُطلَقٍ فيه إحباطُ العَمَل بالكُفر؛ فإنَّه مُقيَّدٌ بالموتِ عليه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (٢/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠).



٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمَ كُفَّارُ فَلَن يَغْفِرَ السَّركَ، وما دونَ ذلك يَغفِرُه إن شاءَ (١٠).

٦- قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُبُطِلُواْ أَعْمَالُكُو ﴾ يَستَدِلُّ الفُقَهاءُ بهذه الآيةِ على تحريمِ قَطْعِ الفَرْضِ، وكراهةِ قَطْعِ النَّفلِ، مِن غيرِ مُوجِبٍ لذلك، وإذا كان اللهُ قد نهى عن إبطالِ الأعمالِ فهو أمرٌ بإصلاحِها وإكمالِها وإتمامِها، والإتيانِ بها على الوَجهِ الَّذي تَصلُحُ به عِلمًا وعَمَلًا (٢).

٧- قَولُه تعالى: ﴿ فَلا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ ﴾ استُدِلَّ به على أنَّ الهُدْنة لا تَجوزُ مع قُوَّةِ الإسلامِ وكَثرةِ أهلِه، واستِعلائِهم على أعدائِهم، ولا يُضرَبُ لها مُدَّةٌ صَغيرةٌ ولا كَبيرةٌ (٣).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَلا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ لا يُنافي السَّلْم المأذونَ فيه بقولِه تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ [الأنفال: ٢٦]؛ فإنَّه سَلْمٌ طَلَبَه العَدُوُّ، فليست هذه الآيةُ ناسِخةً لآيةِ الأنفالِ، ولا العَكسُ، ولِكُلِّ حالةٌ خاصَّةٌ؛ ومُقَيَّدٌ بكونِ المُسلِمينَ في حالةِ قُوَّةٍ ومَنعةٍ وعِدَّةٍ وعُدَّةٍ، بحيثُ يَدْعونَ إلى السَّلْم رَغبةً في الدَّعَةِ، فإذا كان للمُسلِمينَ مَصلحةٌ في السَّلْم، أو كان أخفَ ضَرًّا عليهم؛ فلَهم أن يَبتَدِئوا إذا احتاجوا إليه، وأن يُجيبوا إليه إذا دُعُوا إليه، وقد صالَحَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المُشرِكينَ يومَ الحُدَيبيةِ؛ لِمَصلحةٍ ظَهَرت فيما بَعدُ، وصالَحَ المُسلِمونَ في غَزْوهم إفريقيَّة أهلَها، وانكفَؤوا راجِعينَ إلى فيما بَعدُ، وصالَحَ المُسلِمونَ في غَزْوهم إفريقيَّة أهلَها، وانكفَؤوا راجِعينَ إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٩). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٥٣). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٣).



مصر (۱).

9 - المؤمِنُ عزيزٌ غالِبٌ، مُؤيَّدٌ مَنصورٌ، مَكفِيٌّ مَدفوعٌ عنه بالذَّاتِ أين كانَ، ولو اجتَمعَ عليه مَن بأقطارِها؛ إذا قام بحقيقة الإيمانِ وواجباتِه ظاهِرًا وباطِنًا، وقد قال اللهُ تعالى للمُؤمِنينَ: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلِم وَأَنتُمُ الْأَعَلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمُ وقد قال اللهُ تعالى للمُؤمِنينَ: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلِم وَأَعمالِهم الَّتَي هي جُندٌ مِن وَلَن يَتِرَكُمُ أَعَمَلكُم ﴾، فهذا الضَّمانُ إنَّما هو بإيمانِهم وأعمالِهم الَّتي هي جُندٌ مِن جُنودِ اللهِ يَحفظُهم بها، ولا يُفرِدُها عنهم ويَقتَطِعُها عنهم فيبطلَها عليهم، كما يَترُ الكافِرينَ والمُنافِقينَ أعمالَهم؛ إذْ كانت لِغيره، ولم تكُنْ مُوافِقةً لأمْره (٢).

## بلاغةُ الآيات:

1 - قَولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُكُمُ ٱلْمُكَنَىٰ لَنَ يَضُرُّواْ ٱللّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ على أنَّ المَعنِيَّ بالَّذين كَفَروا هنا الَّذين كَفَروا المَذْكورون في أوَّلِ هذه السُّورة وفيما بعْدُ مِن الآياتِ التَّي جَرى فيها ذِكرُ الكافِرينَ، أي: الكُفَّارِ الصُّرحاء؛ عاد الكلامُ إليهم بعْدَ الفراغِ مِن ذِكرِ المُنافِقينَ الَّذين يُخْفُون الكُفْرَ عَوْدًا على بَدْء؛ لِتَهوينِ حالِهم في نُفوسِ المُسلِمينَ؛ فَبَعْدَ أَنْ أَخبَرَ اللهُ أَنَّهُ أَضَلَّ أَعْمالَهم، وأنَّهم اتَبَعوا الباطلَ، وأمَرَ بضَرْبِ رِقابِهم، وأنَّ التَّعْسَ لهم، وحقَّرَهم بأنَّهم يَتمتَّعون ويأْكُلون كما تأكُلُ الأنعامُ، وأنَّ اللهُ أهلَكَ قُرًى هي أشدُّ منهم قُوَّةً، ثمَّ جَرى ذِكرُ المُنافِقين بعْدَ ذلك؛ ثُنِيَ عِنانُ الكلامِ إلى الَّذين كَفَروا أيضًا؛ لِيُعرِّفَ اللهُ المُسلِمينَ بأنَّهم في هذه المآزِقِ التي بيْنَهم وبيْنَ المُشرِكين لا يَلحَقُهم منْهم أَدْنى ضُرِّ، ولِيزيدَ في هذه المآزِقِ الَّتي بيْنَهم وبيْنَ المُشرِكين لا يَلحَقُهم منْهم أَدْنى ضُرِّ، ولِيزيدَ وَصْفَ اللهُ عليه وسلَّم؛ فالجُملةُ السَّئنافُ وصْفَ اللَّذين كَفَروا بأنَهم شاقُّوا الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فالجُملةُ المَتئنافُ وصْفَ اللَّذين كَفَروا بأنَهم شاقُّوا الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فالجُملةُ السَتئنافُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣١). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٨٢).



ابتدائيٌّ، وهي تَوطئةٌ لِقَولِه: ﴿ فَلا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّالِمِ ﴾ (١) [محمد: ٣٥].

- قولُه: ﴿ وَشَآقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُكُن ﴾ المُشاقَّةُ: المُخالَفةُ، كُنِّي بالمُشاقَّةِ عن المُخالَفةِ؛ لأنَّ المُستقِرَّ بشِقِّ مُخالِفٌ لِلْمستقِرِّ بشِقِّ آخَرَ، فكلاهما مُخالِفٌ؛ فلذلك صِيغَتْ منه صِيغةُ المُفاعَلة (٢).

- قولُه: ﴿ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ﴾ انتصَبَ ﴿ شَيْئًا ﴾ على المَفعولِ المُطلَقِ لَ وَلُه: ﴿ لَنَ يَضُرُّوا فَي المُستقبَلِ اللهَ أقلَّ ضُرِّ (٣).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّه وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلا بُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ اعتراضٌ بين جُملة ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُواْ الرَّسُولَ ﴾ [محمد: ٣٦]، وبيْن جُملة ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ [محمد: ٣٤]، وجَّه به الخطابُ إلى المُؤمنينَ بالأمْر بِطاعة اللهِ ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَجنُّبِ ما يُبطِلُ الأعمالَ الصَّالحة؛ اعتبارًا بما حُكِيَ مِن حالِ المُشرِكين في الصَّدِ عن سَبيل اللهِ، ومُشاقَة الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٤).

- والآيةُ مِن الاحتِباكِ (٥): ذكرَ الطَّاعةَ أَوَّلًا دليلًا على المَعصيةِ ثانيًا، والإبطالَ ثانيًا دليلًا على الصِّحَةِ أَوَّلًا، وسِرُّه أَنَّه أَمَرَ بمَبدأِ السَّعادةِ، ونَهى عن نِهايةِ الفَسادِ ثانيًا؛ لأنَّه أعظمُ في النَّهي عن الفسادِ؛ لِمَا فيه من تَقبيحِ صورتِه، وهَتكِ سَريرتِه (١٠).

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ٢٦١، ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) تقدم تعریفه (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٠، ٢٦١).

٣- قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَارُ فَلَن يَغْفِر ٱللَّهُ هَدُه الآيةُ تَكمِلةٌ لِآيةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفَوُا ٱلرَّسُولَ ﴾ هَدُه الآيةُ تَكمِلةٌ لِآية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفَوُا ٱلرَّسُولَ ﴾ إلخ [محمد: ٣٢]؛ لأنَّ تلك مَسوقةٌ لِعَدَمِ الاكتراثِ بمَشاقِهم، وللبَيانِ أنَّ الله مُبطِلٌ صَنائعَهم، وهذه مَسوقةٌ لِبَيانِ عَدَمِ انتِفاعِهم بمَغفرةِ اللهِ إذا ماتوا على ما همْ عليه مِن الكُفْرِ؛ فهي مُستأنفةٌ استئنافًا ابتِدائيًّا (١).

- واقتِرانُ خَبِرِ المَوصولِ بالفاءِ في قَولِه: ﴿ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمْ ﴾ إيماءٌ إلى أنَّه أَشُرِبَ مَعنى الشَّرطِ؛ فلا يُرادُ به ذو صِلةٍ مُعيَّنٌ، بلِ المُرادُ كلُّ مَن تَحقَّقتْ فيه ماهيَّةُ الصِّلةِ، وهي الكُفْرُ والمَوتُ على الكُفْرِ (٢).

3- قُولُه تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَلَدُعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَالْتَعُرُ الْأَعَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُو الْفَاءُ في ﴿ فَلَا تَهِنُواْ ﴾ لِلتَّفريع على ما تَقرَّرَ في نُفوسِ المُؤمنينَ مِن خَدْلُ اللهِ تعالَى المُشرِكين بما أخبَرَ به مِن أَنَّه أَضَلَّ أَعْمالَهم، وقدَّرَ لهم التَّعْسَ، وبما ضَرَب لهم مِن مَصائرِ أَمْثالِهم مِن الَّذين مِن قبْلِهم؛ دَمَّرَهم اللهُ وأَهْلَكهم ولم يَجدوا ناصِرًا، وما وَعَدَ به المُؤمنينَ مِن النَّصْرِ عليهم، وما أَمَرَهم به مِن قِتالِهم، وبتَكلُّفِه للمؤمنينَ بالولاية، وما وَعَدَهم مِن الجَزاءِ في دارِ الخُلْدِ، وبما أَثْبَعَ ذلك مِن وَصْفِ كَيدِ فَريقِ المُنافِقين للمؤمنينَ وتَعهُدهم بإعانةِ المُشرِكين، وذلك ممَّا يُوجِسُ منه المؤمنون خِيفةً؛ إذ يَعلَمون أَنَّ أَعْداءً لهم مُنْبَثُونَ بيْنَ ظَهْرانَيْهم؛ فعلَى فَرَّ اللهُ مُؤيِّدُهم وعَن الوهنِ وعن المَيلِ إلى الدَّعةِ، ووعَدَهم بأنَّهم المُنتصِرونَ، وأنَّ اللهُ مُؤيِّدُهم . ويَجوزُ أَنْ يُجعَلَ التَّفريعُ على أقرَبِ الأخبارِ المُتقدِّمةِ، وهو قَولُه: وأنَّ اللهُ مُؤيِّدُهم . ويَجوزُ أَنْ يُجعَلَ التَّفريعُ على أقرَبِ الأخبارِ المُتقدِّمةِ، وهو قَولُه: وأنَّ اللهُ مُؤيِّدُهم . ويَجوزُ أَنْ يُجعَلَ التَّفريعُ على أقرَبِ الأخبارِ المُتقدِّمةِ، وهو قَولُه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٢٩، ١٣٠).



- وعُطِفَ ﴿ وَتَدْعُوا ﴾ على ﴿ تَهِنُوا ﴾؛ فهو مَعمولٌ لِحَرْفِ النّهي، والمعنى: ولا تَدْعوا إلى السّلْم، وهو عطفُ خاصً على عامٍّ مِن وَجْهٍ؛ لأنَّ الدُّعاءَ إلى السَّلْمِ مع المَقْدِرةِ مِن طَلَبِ الدَّعةِ لِغيرِ مَصلحةٍ. وإنَّما خُصَّ بالذِّكْرِ؛ لِئلًا يُظَنَّ أَنَّ فيه مَصلحة استِبْقاءِ النَّفوسِ؛ فإنَّ المُشرِكين يَومَئذِ كانوا مُتكالِبينَ على المُسلِمينَ، فرُبَّما ظَنَّ المُسلِمون أنَّهم إنْ تَداعَوا معهم لِلسَّلْمِ أَمِنوا منهم، فعرَّفهم اللهُ أنَّ ذلك يَعودُ عليهم بالمَضرَّةِ؛ لأنَّه يَحُطُّ مِن شوكَتِهم في نظرِ المُشرِكين، فيحسبونهم طَلبوا السَّلْمَ عن ضَعفٍ، فيزيدُهم ذلك ضَراوةً عليهم، وتَستخِفُ بهمْ قبائلُ العَرْبِ بعْدَ أَنْ أَخَدُوا مِن قُلوبِهم مَكانَ الحُرْمةِ، وتوقَّعِ البأسِ، ولهذا المَقصدِ الدَّقيقِ جمَعَ بيْن النَّهي عن الوَهنِ، والدُّعاءِ وتوقَّعِ البأسِ، ولهذا المَقصدِ الدَّقيقِ جمَعَ بيْن النَّهي عن الوَهنِ، والدُّعاءِ إلى السَّلْم، وأثبَعَ بقولِه: ﴿ وَانَّهُ ٱلأَعْلَونَ ﴾، وهي حالٌ مُقرِّرةٌ لِمَعنى النَّهي، والحالُ أنتمْ قاهِرون عليهم، وأنَّ الله ناصِرُكم عليهم في الدُّنيا، وخاذِلُهم، وانَّ الله ناصِرُكم عليهم في الدُّنيا، وخاذِلُهم، وهو مُوفِي أُجورِكم في العُقْبى. والخبَرُ مُستعمَلُ في الوعْدِ(١).

- و ﴿ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ مُبالَغةٌ في العُلُوِّ، وهو هنا بمَعْني الغَلَبةِ والنَّصرِ (٢).

- وصِيغَ كلُّ مِن جُملتَيْ ﴿ وَأَنتُهُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ جُملةً اسميَّةً؛ لِلدَّلالةِ على ثَباتِ الغَلَب لهم، وثَباتِ عِنايةِ اللهِ بهم (٣).

- وقَولُه: ﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ ﴾ وَعْدٌ بتسديدِ الأعمالِ ونَجاحِها، وهو عكْسُ قَولِه في أوَّلِ السُّورةِ: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [محمد:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۶/ ۳٦۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۰۲/۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۳۱، ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





1]، فكُنِّيَ عن تَوفيقِ الأعمالِ ونَجاحِها بعَدَم وَتْرِها، أي: نَقْصِها؛ للعِلْمِ بأنَّه إذا كان لا يَنقُصُها فبِالحَرِيِّ ألَّا يُبطِلَها، أي: ألَّا يُخيِّبَها. ويَجوزُ أيضًا أنْ يُرادَ منه صَريحُه، أي: لن يَنقُصَكم ثَوابَكم على أعْمالِكم، أي: الجِهادِ المُستفادِ مِن قَولِه: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدَّعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ ﴾، فيُفيدَ التَّحريضَ على الجِهادِ بالوعْدِ بالوعْدِ بأَجْرِه كَامِلًا (').



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٢).



#### الآيات (۲۸-۲٦)

﴿ إِنَّ مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْعَلَكُمُ أَمُولَكُمْ اللهِ وَلَا يَسْعَلَكُمُ أَمُولَكُمْ اللهِ وَلَا يَسْعَلَكُمْ اللهِ وَلَا يَسْعَلَكُمُ اللهِ وَيُغْرِجُ أَضْفَنَكُمْ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْدَ اللهُ اللهُ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهُ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾: أي: يُجهِدُكم بمَسألةِ أمو الكم، والإحفاءُ في السُّؤالِ: الإلحاحُ في السُّؤالِ: الإلحاحُ في المُطالَبةِ، وهو مِثلُ الإلحاف سَواءً؛ فإنَّ الإحفاءَ والإلحاف: المُبالَغةُ وبُلوغُ الغايةِ في كُلِّ شَيء، وأصلُه يدُلُّ على الاستقصاء (١١).

﴿ تَتَوَلَّوا ﴾: أي: تُعرِضوا؛ فالفِعلُ (ولَّى) إذا عُدِّي بـ (عن) لَفظًا أو تقديرًا -كما هنا- اقتَضَى معنى الإعراضِ والتَّركِ، وإذا عُدِّي بنَفْسِه اقتَضَى مَعنى الوِلايةِ والقُرْب (٢).

### المَعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مُبيِّنًا حقيقةَ الدُّنيا، ومُزهِّدًا فيها: إنَّما حَقيقةُ الحياةِ الدُّنيا أنَّها لَعِبُ لا فائِدةَ فيه، ولَهوٌ يَتلهَّى النَّاسُ به؛ فلا تَضعُفوا عن الجِهادِ بسَبَها، وإنْ تُؤمِنوا وتَتَّقوا اللهَ بامتِثالِ أوامِرِه واجتِنابِ نَواهيه، يُعْطِكم ثوابَ إيمانِكم، ولا يَسْأَلُكم أموالكم؛ إنْ يَسأَلْكم اللهُ أموالكم، ويُجهِدْكم بمَسألةِ أموالكم في سَبيلِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۸۳)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (۲/ ۲۷۲)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۸۹)، ((تفسير الألوسي)) (۱۳/ ۲۳۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٥١).



تعالى؛ تَمتَنِعوا مِن إخراجها بُخلًا بها، ويُظهِرِ اللهُ ما في بواطِنِكم مِن أحقادٍ!

ثمَّ يَدعو اللهُ تعالى إلى الإنفاقِ في سبيلِه، فيقولُ: ها أنتم هؤلاء تُدْعَونَ لِتُنفِقوا أموالَكم في جِهادِ أعداءِ اللهِ، ونُصرةِ دينِه؛ فمنكم مَن يَبخَلُ بمالِه، ومَن يَبخَلُ بمالِه، ومَن يَبخَلُ بمالِه فإنَّما يُمسِكُ عن نَفْسِه الثَّوابَ والخَيرَ الجَزيلَ، واللهُ الغنيُّ عن كُلِّ ما سِواه، وأنتم الفُقراءُ إليه، وإنْ تُعرِضوا -أيُّها النَّاسُ - عمَّا أَمَرَكم اللهُ تعالى به، يَستبدِلْ بكم قَومًا غَيرَكم، ثمَّ لا يَكونوا أمثالكم في الإعراضِ عن دينِ اللهِ، والبُخل بالأموالِ، بل يكونونَ أطْوَعَ للهِ منكم!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ مَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوُ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْعَلَكُمُ الْمُؤلَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

بعدَ أَنْ أَمَر المُؤمِنينَ بَتَركِ المعاصي لأَنَّهَا مُحبِطةٌ لتَوابِ الأعمالِ الصَّالِحةِ، وأَمَرَهم بالتَّشميرِ عن ساعِدِ الجِدِّ للجِهادِ ومُقاتَلةِ الأعداءِ نُصرةً لدينِه، ووعَدَهم بأنَّ الله ناصِرُهم وهم الأعلوْنَ، فلا يَنْبَغي لهم أن يَطلُبوا المُهادَنةَ مِن العُدُوِّ خَورًا وجُبنًا خَوفًا على الحياةِ ولَذَّاتِها - أكَّدَ هذا المعنى فأبانَ أنَّه لا يَنبَغي لكم -أيُّها المُؤمِنون - الحِرصُ على الدُّنيا؛ فإنَّها ظلُّ زائلٌ، وعَرَضٌ غيرُ بإق (۱).

وأيضًا لَمَّا أتمَّ العِلَّةَ الأُولى الصَّادَّةَ عن الطَّاعةِ، أَقْبَلَ على الثَّانيةِ القائدةِ إلى المعصيةِ، المُلائمةِ للشَّهوةِ، المُبطِلةِ للأعمالِ، المُوجِبةِ للتَّهاوُنِ المُؤدِّي إلى عَدَم المَغفِرةِ؛ فقال (٢):

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٣).



#### ﴿ إِنَّ مَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ﴾.

أي: إنَّما حَقيقةُ الحياةِ الدُّنيا أنَّها لَعِبٌ لا فائدةَ منه، ولَهوٌ يَتلهَّى النَّاسُ به؛ فلا تَضعُفوا عن الجهادِ بسَبَها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ اعْلَمُواْ أَنَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي الْمُؤَوِّ وَقِال سُبحانَه: ﴿ اَعْلَمُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُوالِ وَٱلْأَوْلَةِ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۖ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠).

قال الرازيُّ: (اللَّعِبُ: ما تَشْتَغِلُ به ولا يكونُ فيه ضَرورةٌ في الحالِ، ولا مَنفعةٌ في المآلِ، ثمَّ إِنِ استَعمَلَه الإنسانُ، ولم يَشْغَلُه عن غيرِه، ولم يَشْنِه عن أشغالِه المُهِمَّة؛ فهو لَعِبٌ، وإن شَغَلَه وَدَهَشَه عن مُهِمَّاتِه فهو لَهوٌ، ولهذا يُقالُ: مَلاه لآلاتِ الملاهي؛ لأنَّها مَشْغلةٌ عن الغيرِ، ويقالُ لِما دونَه لَعِبٌ، كاللَّعِبِ بالشَّطْرَنج والحَمامِ). ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٢٢).

وقال أبو هلال العسكريُّ: (الفرقُ بيْنَ اللَّهْوَ واللَّعِبِ: أَنَّه لا لَهْوَ إِلَّا لَعِبٌ، وقد يكونُ لَعِبٌ ليس بِلَهْوٍ...، وإنَّمَا اللَّهُوُ لَعِبٌ لا يُعقِبُ نفعًا. وسُمِّيَ لَهْوًا؛ لأَنَّه يَشغَلُ عما يَعني، مِن قولِهم: أَلْهاني الشَّيءُ، أي: شغَلَني، ومنه قولُه تعالى: ﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١]). ((الفروق اللغوية)) (ص: ٢٥٤).

وقال السعديُّ: (لَعِبٌ في الأبدانِ، ولهوٌ في القُلوبِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠). وقال السعديُّ: (لَعِبُ في الأبدانِ، ولهوٌ في القُلوبِ). ((تفسير السعدي)) الصَّبيانِ فقال ابنُ عاشور: (اللَّعِبُ: الفِعلُ الَّذي يريدُ به فاعِلُه الهَزْلَ دونَ اجتِناءِ فائدةٍ، كأفعالِ الصَّبيانِ في مَرَحِهم. واللَّهوُ: العمَلُ الَّذي يُعمَلُ لِصَرفِ العَقلِ عن تَعبِ الجِدِّ في الأُمورِ، فيَلهو عمَّا يَهتَمُّ له، و يَكدُّ عَقْلَه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٣).

وقيل: اللَّهُوُ واللَّعبُ يَشترِكانِ في أَنَّهُما اشتغالٌ بما لا يَعني، مِن هوًى أو طرَب، حرامًا أو لا. قيل: واللَّهُوُ واللَّعبُ ما قُصِد به تعجيلُ المسَرَّةِ واللَّهُوُ أَعَمُّ مُطلَقًا، فاستماعُ الملاهي لَهُوٌ لا لَعبٌ. وقيل: اللَّعبُ ما قُصِد به تعجيلُ المسَرَّةِ والاستِرواحُ به، واللَّهُوُ ما شغَل مِن هوًى وطرَب وإن لم يُقصَدْ به ذلك. وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٩٩)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (٣٩/ ٣٩)).



وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

### ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ ﴾.

أي: وإنْ تُؤمِنوا وتَتَقوا الله بامتِثالِ أوامِرِه واجتِنابِ نَواهيه، ومِن ذلك القيامُ بجِهادِ أعدائِه؛ يُعْطِكم ثوابَ إيمانِكم وتَقواكم بما هو خيرٌ لكم مِن لَعِبِ الدُّنيا ولَهُوها(۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ـ يُؤْتِكُمُ كِفَالَيْنِ مِن رَّحْتِهِ - وَيَجْعَل لَكُمُ أُولًا تَمْشُونَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].

﴿ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ ﴾.

أي: وإنْ تُؤمِنوا وتَتَّقوا فإنَّ اللهَ لا يَسْأَلُكم أموالكم (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۰)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۳۰۷)، ((البسيط)) للواحدي (۲۲/ ۲۷۲)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۳۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۳۳).

قال البقاعيُّ: (﴿ وَإِن تُؤْمِثُواْ وَتَنَقُواْ ﴾ أي: تَخافوا فتَجعَلوا بيْنَكم وبيْنَ غَضَبِه سُبحانَه وقايةً؛ مِن جهادِ أعدائِه، ومُقاساةِ لَفحِ إيقادِ الحُروبِ، وحَرِّ الأمرِ بالمعروفِ، وإنفاقِ الأموالِ في ذلك؛ فتكونوا جادِّينَ فتَترُكوا اللَّهْوَ واللَّعِبَ القائِدينِ إلى الكُفرِ ﴿ يُؤْتِكُمْ ﴾ أي: اللهُ الَّذي فعَلْتُم ذلك مِن أَجْلِه في الدَّارِ الآخرةِ ﴿ أَمُورَكُمُ ﴾). ((نظم الدرر)) (١٨/ ٢٦٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۰، ۲۳۱)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٢٣١)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٢٤، ٣٢٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٤، ١٣٥).

قيل: المرادُ: لا يَسألكم رَبُّكم أموالكم، ولكِنَّه يُكلِفُكم توحيدَه، ويَطلُبُ منكم الإيمانَ به، وجهادَ عدوِّه، وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملةِ: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((٢١/ ٢٣٠، ٢٣١)، ((الهداية)) لمكى (١١/ ٢٩١).



### ﴿ إِن يَسْ عَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضَّعَنَكُمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أي: إنْ يَسأَلْكم اللهُ أموالكم، ويُجهِدْكم بمسألتِها، ويُلِحَّ عليكم؛ تَمتَنِعوا مِن إخراجِها بُخلًا بها، ويُظهِرِ اللهُ حينَئذٍ ما في بواطِنِكم مِن أحقادٍ(١).

= وقيل: المعنى: لا يَسألكم مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أموالكم أجرًا على تبليغِ الرِّسالةِ. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: ابنُ أبي زَمَنين ، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٢٤٦/٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٠٠٥).

وقيل: المعنى: لا يأمُركم بإخراجِ جميعِ أموالِكم، بل يأمُرُ ببَعضِها. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: القرطبيُّ، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير القرطبيُّ)) (٢٥٧/١٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠).

وقيل: المعنى: أنَّ اللهَ تعالى غَنيٌّ عنكم، لا يَطلُبُ منكم شيئًا، وإنَّما فرَضَ عليكم الصَّدَقاتِ مِن الأموالِ مُواساةً لإخوانِكم الفُقَراءِ؛ لِيَعودَ نَفعُ ذلك عليكم، ويَرجِعَ ثَوابُه إليكم. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٢٣، ٣٢٤).

وممَّن جمَع بيْنَ القولَينِ الأخيرَينِ: البِقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٦٦/١٨). وقيل: المعنى: لا يسألكم أموالكم، وإنَّما يَسألُكم أموالَه؛ لأنَّه أَملَكُ لها، وهو المُنعِمُ بإعطائِها. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٥/٣٠٧).

وقال ابنُ عاشور: (عَطفُ ﴿ وَلَا يَسْعَلَكُمْ آَمُولَكُمْ ﴾ لِمُناسَبةِ قَولِه: ﴿ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ ﴾، أي: إنَّ اللهَ يتفَضَّلُ عليكم بالخيراتِ، ولا يحتاجُ إلى أموالِكم... فقولُه: ﴿ وَلَا يَسْعَلَكُمْ آَمُولَكُمْ ﴾ يفيدُ بعُمومِه وسِياقِه معنى: لا يَسألُكم جميعَ أموالِكم، أي: إنَّما يَسألُكم ما لا يُجحِفُ بكم... ويجوزُ أن يُفيدَ أيضًا معنى: أنَّه لا يُطالِبُكم بإعطاءِ مالٍ لِذَاتِه؛ فإنَّه غنيٌّ عنكم، وإنَّما يأمُرُكم بإنفاقِ المالِ لِصالِحِكم). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ١٣٤، ١٣٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۱)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ١٨٦)، ((الوسيط)) للواحدي (١٣٠ / ١٣٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠).

قال ابنُ عاشور: (الإحفاءُ... عَبَّرَ به هنا عن الجَزمِ في الطَّلَبِ، وهو الإيجابُ، أي: فيُوجِبْ عليكم بَذْلَ المال، ويَجعَلْ على مَنْعِه عُقوبةً). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٥).

قيل: المرادُ بقَولِه تعالى: ﴿ وَيُخْرِجُ أَضَّعَنَكُمْ ﴾: يُظهِرْ بُغضَكم وعَداوتَكم لله تعالى، ولِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وللمؤمنينَ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملةِ: السمرقنديُّ، والواحدي، والبغوي، وابنُ الجوزي، والخازن. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣٠٧/٣)، =



﴿ هَآ أَنتُمْ هَا وَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّا اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّا اللَّهِ فَمِنكُم مُّمَ لَا فَإِنَّا اللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ النَّهُ مُلَا اللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ النَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا أَخبَرَ تعالى ببُخْلِهم لو سُئِلوا أموالَهم، دَلَّ عليه بمَن يَبخَلُ منهم عَمَّا سألَه منهم، وهو جزءٌ يَسيرٌ جِدًّا مِن أموالِهم(١)!

﴿ هَآ أَنتُمْ هَاوُكُا ٓء تُدْعَوْنَ لِللَّهِ فَهِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ﴾.

أي: إنَّكم تُدْعَونَ لِتُنفِقوا أموالكم في جِهادِ أعداءِ اللهِ، ونُصرةِ دينِه؛ فمِنكم مَن يَبخَلُ بمالِه فلا يُنفِقُه في سَبيل اللهِ، كما أمَرَه اللهُ تعالى (٢).

= ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ١٣٠)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ٢١٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٢١٩)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ١٥١).

وقيل: المرادُ: يُظهِرِ الإحفاءُ ما في بواطِنِكم مِن البُخلِ والإمساكِ، والنَّفاقِ والشَّكِّ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: السمعانيُّ. يُنظر: ((تفسير السمعانيُّ) (٥/ ١٨٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٥).

قال الرازي: (﴿ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ﴾ يعني: بسَبَهِ؛ فإنَّ الطَّالِبَ -وهو النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم و وأصحابه يَطلُبونَكم، وأنتم لِمَحبَّةِ المالِ وشُعِّ الأنفُسِ تَمتَنِعونَ، فيُفضي إلى القِتالِ، وتَظهَرُ به الضَّغائنُ). ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٦٣).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۰۸/۱٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/۲۲۸،۲۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۹۰).

قال الرازي: (يعني: قد طلبتُ منكم اليسيرَ فبَخِلْتُم، فكيف لو طلَبْتُ منكم الكُلَّ؟!). ((تفسير الرازي)) (٦٣/٢٨).

وقال السعدي: (والدَّليلُ على أنَّ اللهَ لو طلَبَ منكم أموالَكم وأحفاكم بسُؤالِها أنَّكم تَمتَنعونَ منها: أنَّكم ﴿ تُدَعَوْنَ لِئُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ على هذا الوَجهِ الَّذي فيه مَصلحتُكم الدِّينيَّةُ والدُّنيويَّةُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩٠).



كما قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَٰكُكُةُ وَأَحْسِنُوٓٱۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كِيرٌ ﴾ [الحديد: ٧].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١٠].

وقال جلَّ شأنُه: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِنمَّا رَزَفَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوَّتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَاَ أَخَرَتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠].

﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ ع اللَّهِ .

أي: ومَن يَبخَلْ بمالِه فلا يُنفِقُه في سَبيلِ اللهِ، فإنَّما يَحرِمُ نَفْسَه مِنَ الثَّوابِ والخَيرِ اللهِ، فإنَّما يَحرِمُ نَفْسَه مِنَ الثَّوابِ والخَيرِ الجَزيل(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/ ٢٣٢)، ((تفسير الزمخشري)) (٣٣/ ٤٦١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩١).

قال ابنُ عطية: (قَولُه: ﴿ عَن نَفْسِهِ ـ ﴾ يَحتَمِلُ مَعنيين:

أحدُهما: فإنَّما يَبخَلُ عن شُحِّ نَفْسِه.

والآخَرُ: أن يكونَ بمنزلةِ «على»؛ لأنَّك تقولُ: بَخِلتُ عليك وبَخِلتُ عنك، بمعنى: أمسَكْتُ عنك). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٢٢٣).

وقال الألوسي: (يُقالُ: بَخِلتُ عليه وبَخِلتُ عنه؛ لأنَّ البُخلَ فيه معنى المَنعِ، ومعنى التَّضييقِ على مَن مُنِعَ عنه الممعروفُ، والإضرارِ؛ فناسَبَ أن يُعَدَّى بـ «عن» للأوَّلِ، وبـ «على»: للثَّاني، وظاهِرٌ أنَّ مَن مَنَع المعروفَ عن نَفْسِه فإضرارُه عليها؛ فلا فَرْقَ بيْنَ اللَّفظينِ في الحاصِل). =



كما قال تعالى: ﴿ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ - فَأَوْلَكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغابن: ١٦].

وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَالنَّهَ \* وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَى \* فَسَنُيسَرُهُ, لِلْيُسْرَى ﴾ [الليل: ٥ - ٧].

﴿ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَ رَآءُ ﴾.

أي: واللهُ الغنيُّ عن كُلِّ ما سِواه، وأنتم الفُقَراءُ إليه دائِمًا في جميعِ أحوالِكم؛ فلا حاجة له إلى أموالِكم، وإنَّما أمَرَكم بالنَّفَقةِ في سَبيلِه؛ لِيَعودَ نَفعُ ذلك إليكم (١١).

﴿ وَإِن تَتَوَلَّوا لِسَـ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾.

أي: وإنْ تُعرِضوا -أيُّها النَّاسُ-عمَّا أمَرَكم اللهُ تعالى به، يَجيعُ بقَوم غَيرِكم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ وَيُحِبُّونَهُ وَيُعَبُّونَهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ وَيُكِبُّونَهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ وَيُكِبُونَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٥].

<sup>= ((</sup>تفسير الألوسى)) (١٣/ ٢٣٦).

وممَّن ذهب إلى الاحتمالِ الأوَّلِ: ابنُ جرير، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٣٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٩).

وممَّن ذهب إلى الاحتمالِ الثَّاني: الزمخشريُّ، والقرطبي، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١٦/ ٣٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٣٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۹۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۰۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۲٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۷۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۵/ ۵۱)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۷۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۳۹).



وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ يَمَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُوْ إِذَا قِيلَ لَكُو ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱقَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ قَنَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلً \* إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِبُكُمْ عَذَابًا مَتَعُ ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ \* إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ قَلِيدُ ﴾ أليمًا ويَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ قَلِيدُ ﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٨].

### ﴿ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُم ﴾.

أي: ثمَّ لا يَكُنِ الَّذينَ نأتي بهم أمثالَكم في الإعراضِ عن دينِ اللهِ، والبُخلِ بالأمواكِ، بل يَكونونَ أطوَعَ للهِ منكم (١).

### الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمَيَوْةُ الدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن ثُوّمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُوْتِكُو أَجُورَكُمْ ﴾ هذا تزهيدٌ منه تعالى لعبادِه في الحياةِ الدُّنيا، بإخبارِهم عن حقيقةِ أمْرِها بأنّها لَعِبُ ولَهوٌ، فلا يزالُ العَبدُ لاهِيًا في مالِه وأولادِه وزِينتِه، ولَذَّاتِه مِنَ النّساءِ والمآكِلِ والمَشارِب، والمساكِنِ والمجالِس، والمناظِرِ والرِّياساتِ، لاعبًا في كُلِّ عمَل لا فائِدةَ فيه، بل هو دائرٌ بيْنَ البَطالةَ والغَفلةِ والمعاصي، حتَّى يَستكمل دُنياه، ويَحضُره أَجَلُه، فإذا هذه الأمورُ قد وَلَّت وفارَقَت، ولم يَحصُلِ العَبدُ منها على طائِلِ! بل قد تَبيَّنَ له خُسرائه وحرمائه، وحضرَ عذابُه، فهذا مُوجِبُ للعاقِلِ النَّهُ هَدَ فيها، وعَدَمَ الرَّغبةِ فيها والاهتِمامِ بشَأنِها، وإنَّما الذي ينبغي أن يَهتَمَّ به ما النُّه دَكره بقولِه تعالى: ﴿ وَإِن ثُوْمِنُواْ وَتَنَقُواْ ﴾ بأنْ تُؤمِنوا باللهِ وملائِكتِه وكُتُبِه ورُسُلِه واليَوم الآخِر، وتقوموا بتقواه الَّتي هي مِن لوازِم الإيمانِ ومُقتَضَياتِه، وهي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۲)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) ((٧/ ٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٩١).



العَمَلُ بِمَرْضاتِه على الدَّوامِ، مع تَرْكِ مَعاصيه؛ فهذا الَّذي يَنفَعُ العبدَ، وهو الَّذي يَنفَعُ العبدَ، وهو الَّذي يَنبغي أن يُتنافَسَ فيه، وتُبذَلَ الهِمَمُ والأعمالُ في طلَبِه، وهو مقصودُ اللهِ تعالى مِن عِبادِه؛ رَحمةً بهم ولُطفًا؛ لِيُثيبَهم الثَّوابَ الجَزيلَ (۱).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ - ﴾ يُبَيِّنُ أَنَّ ذلك البُخلَ ضَرَرُه عائِدٌ إليه؛ فلا تَظُنُّوا أَنَّهم لا يُنفِقونَه على غيرهم، بل لا يُنفِقونَه على أَنفُسِهم! فإنَّ مَن يَبخَلُ بأُجرةِ الطَّبيبِ وثَمَنِ الدَّواءِ وهو مريضٌ، لا يَبخَلُ إلَّا على نَفْسِه (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْهَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو ﴾ تَحذيرٌ مِن أَنْ يَحمِلَهم حُبُ لَذائذِ العَيشِ على الزَّهادةِ في مُقابَلةِ العَدُوِّ، والدَّعوةِ إلى مُسالَمتِه؛ فإنَّ ذلك يُغْري العَدُوَّ بهم (٣).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنَا لَعِبُ وَلَهُو ﴾ وَصْفُها باللَّعِبِ واللَّهوِ هو على أنَّها وما فيها مِمَّا يَختَصُّ بها: لَعِبُ، وإلَّا ففي الدُّنيا ما ليس بلَعِبِ ولا لَهوٍ، وهو الطَّاعةُ، وأمرُ الآخِرةِ وما جرى مَجراه (٤).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُخْفِكُمْ تَبَخُلُواْ وَيُخْرِجُ أَضَّعَنَكُمْ ﴾ دَلَّت إضافةُ الأضغانِ إلى ضَميرِهم على أنَّ كُلَّ إنسانٍ يَنطوي بما له مِنَ النُّقصانِ على ما جُبلَ عليه مِن الأضغانِ، إلَّا مَن عَصَم الرَّحيمُ الرَّحمنُ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۹۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٧).



٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَنْ خَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْعَنْنَكُمْ ﴾ هذا دليلٌ على أنَّ العَبدَ إذا مَنع في مواسِمِ الخيراتِ سِوى الزَّكاةِ: لم يَخرُجْ مِن البُخلِ؛ فحدُّ البُخلِ: مَنعُ ما يَرتَضيه الشَّرعُ والمروءةُ؛ فلا بُدَّ مِن مُراعاةِ المُروءةِ، ورَفعِ قُبحِ الأُحدُوثةِ (۱)، وذلك يختلِفُ باختِلافِ الأشخاصِ (۱).

٥- قال الله تعالى: ﴿إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحُفِكُمْ بَنْ خَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضَعَنكُمْ ﴾ وكانوا قد وهذا مُراعاةٌ لحالِ كثيرٍ يومَئذٍ بالمدينة كانوا حَديثي عَهدٍ بالإسلام، وكانوا قد بذَلوا مِن أمو الهِم للمُهاجِرين فيسَّر الله عليهم بأنْ لم يَسأَلْهم زِيادةً على ذلك، وكان بيْنَهم كثيرٌ مِن أهلِ النّفاقِ يَترصَّدونَ الفُرصَ لفِتنتِهم... وهذا يُشيرُ إليه عَطفُ قَولِه: ﴿وَيُخْرِجُ أَضْعَنكُمْ ﴾؛ أي: تَحدُثُ فيكم أضغانٌ؛ فيكونُ سُؤالُه أمو الكم سببًا في ظُهورِها، فكأنّه أظهرَها، وهذه الآيةُ أصلٌ في سَدِّ ذَريعةِ الفَسادِ(٣).

7 - قال الله تعالى: ﴿ هَمَا أَنتُمْ هَا وَكُلآء تُدْعَوْنَ لِلَّهِ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مّن يَبْخَلُ ﴾ قَولُه: ﴿ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَهَ وَ تُدْعَوْنَ لِلنَّ نِفِقُواْ ﴾ إلخ. كيف مَوقِعُه بعدَ قَولِه: ﴿ وَلا يَسْعَلْكُمْ أَمُولَكُمْ ﴾؛ فإنَّ الدَّعوة للإنفاق عَينُ سُؤالِ الأموالِ؟ فكيف يُجمعُ بيْنَ ما هنا وبيْنَ قولِه آنفًا: ﴿ وَلا يَسْعَلْكُمْ أَمُولَكُمْ ﴾؟

الجوابُ: يجوزُ أن يكونَ المعنى: تُدْعَونَ لِتُنفِقوا في سَبيلِ اللهِ؛ لِتَدفَعوا أعداءَكم عنكم، وليس ذلك لِيَنتفِعَ به اللهُ، كما قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَٱللَّهُ الْغَنِيُّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الأُحْدُوثة: ما يُتحدَّثُ به. ويُقالُ: صار فُلانٌ أُحْدوثةً، أي: أكثَروا فيه الأحاديثَ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (٤/ ٢٣٤)، ((الصحاح)) للجوهري (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٥).



وليس إعلامًا لهم بأنَّهم سيُدْعَونَ للإنفاقِ، فهو طَلَبٌ حاصِلٌ، ويُحمَلُ ﴿ تُدَعَوْنَ ﴾ على معنى: تُؤمَرونَ، أي: أمْرَ إيجاب.

ويجوزُ أَن يُحمَلَ ﴿ تُلَكَّونَ ﴾ على دَعوةِ التَّرغيبِ، فتَكونَ الآيةُ تَمهيدًا للآياتِ المُقتَضيةِ إيجابَ الإنفاقِ في المُستقبَلِ، مِثلُ آيةِ: ﴿ وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فَأَنفُسِكُمْ فَأَنفُسِكُمْ فَي المُستقبَلِ، مِثلُ آيةٍ: ﴿ وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فَا فَسَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٤١] ونحوها.

ويجوزُ أن يكونَ إعلامًا بأنَّهم سيُدعَونَ إلى الإنفاقِ في سَبيلِ اللهِ فيما بعدَ هذا الوَقتِ، فيكونَ المضارِعُ مُستَعمَلًا في زَمَنِ الاستِقبالِ، والمضارِعُ يحتَمِلُه في أصل وَضْعِه(١).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسَـ تَبْدِلْ فَوَمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ﴾ أَنَّ اللهُ غنيٌّ عن العِبادِ، فلو ارتدَّ قَومٌ جاء اللهُ بقَوم آخَرينَ (٢).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوا يَسَـ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْنَاكُمُ ﴾ تهديدٌ مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ أَنْ يُخالِفَ أوامِرَه أَحَدُّ (٣).

9 - قد وقَعَ الإخبارُ مِن اللهِ تعالى عن قُدرَتِه سُبحانَه على تَبديلِهم بخيرٍ منهم، وفي بعضِها تبديلُ أمثالِهم، وفي بعضِها استبدالُه قومًا غيرَهم، ثمَّ لا يَكونوا أمثالَهم؛ فهذه ثلاثةُ أُمورٍ يجِبُ مَعرِفةُ ما بيْنَها مِن الجَمع والفَرقِ.

فحيث وقَعَ التَّبديلُ بخير منهم فهو إخبارٌ عن قُدرَتِه على أن يَذهَبَ بهم ويأتِيَ بأطوعَ وأَتْقى له منهم في الدُّنيا، وذلك قَولُه: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثُلَكُم اللهُ يَعني: بل يَكونوا خيرًا منكم. قال مُجاهِدٌ: (يَستبدِلُ بهم مَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (٢/ ٣١٥).



شاء مِن عِبادِه فيَجعَلُهم خَيرًا من هؤلاءِ، فلم يَتوَلَّوْا بحمدِ اللهِ ولم يَستبدِلْ بهم).

وأمّا ذِكرُه تَبديلَ أمثالِهم ففي سورةِ (الواقِعةِ) وسورةِ (الإنسانِ)؛ فقال في (الواقِعةِ): ﴿ غَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ \* عَلَىٓ أَن نُبُدِلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُشِعَكُمُ وَنُشِعَكُمُ وَنُشِعَكُمُ وَنُشِعَكُمُ وَنُشِعَكُمُ وَنُشِعَكُمُ وَمَا كَتُلُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠، ٦١]، وقال في سورةِ (الإنسانِ): ﴿ غَنُ خَلَقْنَهُم وَشَدَدُنَا أَشَرَهُم وَ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا آمَّنَلَهُم تَبدِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٨]؛ قال كثيرٌ مِن المُفسِّرينَ: المعنى: أنّا إذا أردْنا أن نَخلُق خَلقًا غَيرَكم لم يَسبِقْنا سابِقٌ، ولم يَفُتنا ذلك، وفي قولِه: ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدُلْنَا آمَنْلَهُم تَبْدِيلًا ﴾ إذا شِئْنا أهْلَكْناهم وأتيْنا بَقُنْنا ذلك، وفي قولِه: ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدُلْنَا آمَنْلَهُم تَبْدِيلًا ﴾ إذا شِئْنا أهْلَكْناهم وأتيْنا في المُناهم في الخَلقِ مُخالِفين لهم في الخَلقِ مُخالِفين لهم في العَملِ؛ وعلى هذا فتكونُ هذه الآياتُ نظيرَ قولِه تعالى: ﴿ إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمُ اللهُ عَلَى النَّاسُ وَيَأْتِ بِكَاخِينَ ﴾ [النساء: ٣٣١]، فيكونُ استِدلالًا بقُدرتِه على إذهابِهم والإتيانِ بأمثالِهم على إثيانِه بهم أنفُسِهم إذا ماتوا(١٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ إِنَّ مَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ
 وَلَا يَسْعَلَكُمُ أَمُولَكُمْ ﴾

- قولُه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ ﴾ تَعليلٌ لِمَضمونِ قَولِه: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدَعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ ... ﴾ [محمد: ٣٥] الآية. وافْتِتاحُها بـ (إنَّ) مُغْنِ عن افتِتاحِها بِفَاءِ التَّسبُّبِ (٢).

- والمُرادُ بِ ﴿ ٱلْحَيَوْةُ ﴾ أحوالُ مُدَّةِ الحَياةِ؛ فهو على حَذْفِ مُضافَين (٣).

- والإخبارُ عن الحياةِ بأنَّها ﴿ لَعِبُ وَلَهُو ﴾ على مَعنَى التَّشبيهِ البَليغِ؛ شُبِّهَت

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٩٦-١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٣٣).



أَحْوالُ الحياةِ الدُّنيا باللَّعِبِ واللَّهوِ في عَدَمِ تَرتُّبِ الفائدةِ عليها؛ لأنَّها فانيةٌ مُنْقضيةٌ، والآخِرةَ هي دارُ القَرار(١٠).

- قولُه: ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُو آُجُورَكُمُ وَلا يَسْتَلَكُمُ آمَوَلَكُمْ ﴾ عطف على قولِه: ﴿ فَلا تَهِنُواْ وَتَنَقُواْ إِلَى السَّلْمِ ﴾ [محمد: ٣٥]؛ تَذْكيرًا بِأَنَّ امتِثالَ هذا النَّهي هو التَّقْوى المَحمودة، ولأنَّ الدُّعاءَ إلى السَّلْمِ قَدْ يكونُ الباعثُ عليه حُبَّ إبقاءِ المالِ الَّذي يُنفَقُ في الغَزْوِ، فَذُكِّروا هنا بالإيمانِ والتَّقوى؛ لِيَخْلَعوا عن أنفُسِهم الوَهنَ؛ لأنَّهم نُهُوا عنْه وعن الدُّعاءِ إلى السَّلْمِ؛ فكان الكفُّ عن ذلك مِن التَّقوى، وعُطِفَ عليه أنَّ الله لا يَسْأَلُهم أمْوالَهم إلَّا لِفائدتِهم وإصلاحِ أمورِهم؛ ولذلك وقعَ بعْدَه قَولُه: ﴿ هَا أَنتُمْ هَا ثُلُا عَن نَفْسِهِ عَلَى النَّافُولُ فِي سَبِيلِ أَمُورِهم؛ ولذلك وقعَ بعْدَه قَولُه: ﴿ هَا أَنتُمْ هَا ثُولَاءَ ثَلُولَ عَن نَفْسِهِ عَلَى النَّالِ اللهِ عَن نَفْسِهِ عَلَى السَّلْمِ عَن نَفْسِهِ عَلَى الْمَالِ اللهُ عَلَى السَّلْمِ عَن فَلْهِ عَلَى السَّلْمِ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

- والمَقصودُ مِن الجُملةِ قَولُه: ﴿ وَتَنَقُوا ﴾، وأمَّا ذِكْرُ ﴿ تُؤْمِنُوا ﴾؛ فللاهتمامِ بأمْرِ الإيمانِ. ووُقوعُ ﴿ تُؤْمِنُوا ﴾ في حيِّزِ الشَّرْطِ مع كَونِ إيمانِهم حاصِلًا يُعَيِّنُ صَرْفَ مَعنى التَّعليقِ بالشَّرْطِ فيه إلى إرادةِ الدَّوامِ على الإيمانِ؛ إذ لا تَتقوَّمُ حَقيقةُ التَّقُوى إلَّا مع سَبْق الإيمانِ (٣).

- والظَّاهِرُ أَنَّ جُملةَ ﴿ يُؤْتِكُو أَجُورَكُمْ ﴾ إدْماجُ (٤)، وأنَّ المَقصودَ مِن جَوابِ الشَّرْطِ هو جُملةُ ﴿ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمَولَكُمْ ﴾، وعُطِفَ ﴿ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمَولَكُمْ ﴾ وعُطِفَ ﴿ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمَولَكُمْ ﴾ لِمُناسَبةِ قَولِه: ﴿ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ ﴾، أي: إنَّ الله يَتفضَّلُ عليكم بالخيراتِ، ولا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تعریفه (ص: ۸۱).



يَحتاجُ إلى أَمْوالِكم، وكانتْ هذه المُناسباتُ أحسَنَ رَوابطَ لِنَظْمِ المَقصودِ مِن هذه المَواعِظِ؛ لأنَّ البُخْلَ بالمالِ مِن بَواعِثِ الدُّعاءِ إلى السَّلْم (١).

وقولُه: ﴿ وَلَا يَسْعَلَكُمُ آمُولَكُمْ ﴾ يُفِيدُ بِعُمومِه وسِياقِه معنى: لا يَسْأَلُكم جَميعَ أَمْوالِكم على قولٍ -، أي: إنَّما يَسْأَلُكم ما لا يُجحِفُ بكم؛ فإضافةُ رَامُوالٍ ) - وهو جمْعٌ - إلى ضَميرِ المُخاطَبينَ تُفِيدُ العُمومَ ؛ فالمَنفِيُّ سُؤالُ إنفاقِ جَميعِ الأَمُوالِ ، فالكَلامُ مِن نَفْي العُمومِ لا مِن عُمومِ النَّفْي (") بقرينةِ السِّياقِ ، وما يَأْتي بعْدَه مِن قولِه: ﴿ هَا اَنتُمْ هَا وُلاَ عَن عُدَعُونَ لِلْنَفِقُوا فِي سَبِيلِ السِّياقِ ، وما يَأْتي بعْدَه مِن قولِه: ﴿ هَا اَنتُمْ هَا وَلاَ يَطُولُكُمْ عَلَوْلاَ عَنْكُم باعْطاءِ مالِ لِذَاتِه ؛ السِّياقِ ، وما يَأْتي بعْدَه مِن قَولِه : ﴿ هَا اَنتُمْ اللّهِ لا يُطالِبُكم باعْطاءِ مالِ لِذَاتِه ؛ وَاللّهُ الْغَيْ وَاللّهُ الْغَيْقُ وَاللّهُ الْغَيْقُ وَاللّهُ الْغَيْقُ وَاللّهُ اللّهِ عَنكم ، وإنَّما يَأْمُرُكم بإنفاقِ المالِ لِصالِحِكم ، كما قال : ﴿ وَمَن يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَ وَاللّهُ الْغَيْقُ وَالنّهُ الْغَيْ وَاللّهُ الْفَقَر لَا عُلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُن اللهُ الله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) نفيُ العُموم: هو نفْيُ الشُّمولِ والعُموم، أي: الكُلِّيَة، وهو يَصدُقُ بنفي واحدٍ، وقد يكونُ بالثُّبوتِ في البعضِ، تقولُ: لم أفعَلْ كلَّ ذلك؛ فتُفيدُ أنَّك نفَيْتَ عن نفْسِك فِعلَ الجميعِ، وهذا لا يَلزَمُ منه نفْيُ البعض. بخِلافِ عُمومِ النَّفيِ؛ فإنَّ النَّفيَ فيه يَلزَمُ منه نفْيُ الكلِّ والبعضِ، كقولِ: لا إلهَ إلَّا اللهُ؛ فإنَّها نفْيٌ لجميعِ الآلِهةِ سِوى اللهِ تعالَى؛ فعُمومُ النَّفي إنَّما يَصدُقُ بنَفْي الجميعِ. يُنظر: ((المحصول)) للرازي (٢/ ٣٤٣)، ((تلقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم)) للعلائيِّ (ص: ٢٢)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ٢٢)، ((خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني)) لمحمد محمد أبو موسى (ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٤، ١٣٥).

- والآيةُ مِن الاحتباكِ(۱): ذِكرُ الحَياةِ الدُّنيا واللَّهوِ واللَّعبِ أَوَّلًا دالُّ على ذِكرِ الآخِرةِ والجِدِّ ثانيًا، وذِكرُ الإيمانِ والتَّقْوى ثانيًا دالُّ على حَذفِ ضِدِّهما: الكُفرانِ والجُرأةِ أَوَّلًا، وسِرُّه: أَنَّ تَصويرَ الشَّيءِ بحالِ الصَّبيِّ والسَّفيهِ أَشدُّ في الزَّجرِ عنه عند ذوي الهِمَم العالِيةِ، وذِكرُ الأجرِ المُرتَّبِ على الخَوفِ -الَّذي هو فِعلُ الحَزَمةِ - أَعُونُ على تَركِه (٢).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضَّغَنَكُمْ ﴾ تَعْليلٌ لِيَنْفي سُؤالِه إيَّاهم أمْوالَهم (٣).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَء تُدْعَوْنَ لِكُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْفَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسَتَبْدِلْ
 قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ ﴾

- قولُه: ﴿ هَا أَنتُم هَ مُؤَلاَء ﴾ مُركَّبٌ مِن كَلمةِ (ها)؛ تَنبيهُ في ابتداءِ الجُملةِ، ومِن ضَميرِ الخِطابِ، ثُمَّ مِن (ها) التَّنبيهِ الدَّاخلةِ على اسْمِ الإِشارةِ المُفيدةِ تَأْكيدَ مَدلولِ الضَّميرِ. وكَرَّرَ هاءَ التَّنبيهِ للتأكيدِ (١٠).

- وقولُه: ﴿ تُلَكَوْنَ لِلنَّنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ... ﴾ استِئنافٌ مُقرِّرٌ ومُؤكِّدٌ لِمَا سَبَقَ؛ لاتِّحادِ مُحصِّلِ مَعناهما؛ فإنَّ دعوتَهم للإنفاقِ هو سُؤلُ الأموالِ منهم، وبُخْلَ ناسٍ منهم هو معنَى عدمِ الإعطاءِ المذكورِ مُجمَلًا أوَّلًا. أوصِلةٌ لـ ﴿ هَا وَلاَ يَا اللّٰهِ مِعنَى (الذين) (٥٠).

<sup>(</sup>١) تقدَّم تعريفه (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٤٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٥)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢٣٦).



- وقولُه: ﴿ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّما يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ ﴾ إمَّا مَسوقٌ مَساقَ التَّنبيهِ على الخطَأ في الشُّحِّ بِبَذْلِ المالِ في الجِهادِ الَّذي هو مَحَلُّ السِّياقِ؛ لأنَّ المرْءَ قد يَبخُلُ بُخلًا ليس عائدًا بُخُلُه عن نفْسِه (١). الَّذي هو مَحَلُّ السِّياقِ؛ لأنَّ المرْءَ قد يَبخُلُ بُخلًا ليس عائدًا بُخُله عن نفْسِه (١). - والقصْرُ المُستفادُ مِن (إِنَّمَا) قَصْرُ قَلْبِ (١) باعتبارِ لازِم بُخْلِه؛ لأنَّ الباخلَ اعتقدَ أنَّه مَنع مَن دَعاهُ إلى الإنفاقِ، ولكنَّ لازِم بُخْلِه عاد عليه بحِرْمانِ نَفْسِه مِن مَنافِع ذلك الإنفاقِ (٣).

- قَولُه: ﴿ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُ ﴾ هو كالدَّليل على الآية المُتقدِّمةِ (٤).

- وفي قَولِه: ﴿ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ﴾ حَذَف القِسمَ الآخَرَ وهو (وَمِنْكُمْ مَنْ يَجودُ)؛ لأنَّ المُرادَ الاستِدلالُ على ما قبْلَه مِن البُخل(٥).

- ولإرادةِ التَّوكيدِ ذَيَّلَ الكلامَ بقولِه: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَٱنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ﴾، وجعَلَه كالاعتراضِ بيْنَ المتقابِلَينِ، وهُما قولُه: ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ ﴾ وقولُه: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّواْ ﴾ (٢٠).

- والتَّعريفُ باللَّامِ في ﴿ ٱلْغَنِيُ ﴾ و﴿ ٱلْفُقَرَآءُ ﴾ تعريفُ الجِنْسِ، وهو فيهما مُؤذِنٌ بِكَمالِ الغنى ونهاية الفقْرِ، ولَمَّا وقعَا خبَرَينِ وهما مَعرِفتانِ أفادَا الحصرَ، أي: قَصْرَ جِنسِ الغنيِّ على اللهِ، وقصْرَ جِنسِ الغنيِّ على اللهِ وقصْرَ جِنسِ الفُقراءِ على المُخاطَبين بـ (أَنْتُمْ) وهو قصرٌ ادِّعائيُّ (٧) فيهما،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٦، ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تعريفه (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ١٢٥)، ((تفسير الألوسي)) (١٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٧) تقدَّم تعريفه (ص: ٩٥).



مُرتَّبُّ على دَلالةِ (أل) على معنَى كمال الجِنسِ؛ فإنَّ كمالَ الغِنَى للهِ لا محالةً لعُمومِه ودوامِه، وإنْ كان يَثبُتُ بعضُ جِنسِ الغِنَى لغيرِه. وأمَّا كمالُ الفَقرِ لعُمومِه ودوامِه، وإنْ كان يَثبُتُ بعضُ جِنسِ الغِنَى لغيرِه. وأمَّا كمالُ الفَقرِ للنَّاسِ فبالنِّسبةِ إلى غِنَى اللهِ تعالَى وإنْ كانوا قد يَغنُونَ في بعضِ الأحوالِ، لكن ذلك غِنَى قليلٌ وغيرُ دائم (۱).

- والاسْتِبْدالُ: التَّبديلُ؛ فالسِّينُ والتَّاءُ للمبالَغةِ. ومَفعولُ الاستِبْدالِ ﴿ وَمَّا ﴾ أو المُستبدَلُ به مَحذوفٌ، دلَّ على تقديرِه قولُه: ﴿ غَيْرَكُمْ ﴾ فعُلِمَ أَنَّ المُستبدَلُ به هو ما أُضِيفَ إليه (غَير)؛ لِتَعيُّنِ انْحصارِ الاستبدالِ في شَيئينِ، فإذا ذُكِرَ أحدُهما عُلِمَ الآخَرُ، والتَّقديرُ: يَستبدلْ قومًا بكم؛ لأنَّ المُستعمَلَ في فِعلِ الاستبدالِ والتَّبديلِ أَنْ يكونَ المَفعولُ هو المُعوَّضَ، ومَجرورُ الباءِ هو المعوضَ، وعُدِلَ في هذه الآية عن ذِكرِ المَجرورِ بالباءِ مع مَفعولِ الاستبدالِ؛ العِوضَ، وعُدلَ لا يَقْتضي للإيجازِ، والمعنى: يَتَّخِذ قومًا غَيرَكم لِلإيمانِ والتَّقُوى، وهذا لا يَقْتضي للإيجازِ، والمعنى: يَتَّخِذ قومًا غَيرَكم للإيمانِ والتَّقُوى، وهذا لا يَقْتضي إلا يومن المُخلطبينَ، بلِ المُرادُ: أَنَّكم إن الله لا يُوجِدُ قومًا آخَرينَ إلَّا عِندَ ارتدادِ المُخاطبينَ، بلِ المُرادُ: أَنَّكم إن الرُّتَددُتُم عن الدِّينِ كان للهِ قَومٌ مِن المؤمنينَ لا يَرْتَدُّونَ، وكان للهِ قَومٌ مِن المؤمنينَ لا يَرْتَدُّون، وكان للهِ قَومٌ مِن المؤمنينَ لا يَرْتَدُّون، وكان للهِ قَومٌ مِن المؤمنينَ لا يَرْتَدُون، وكان للهِ قومٌ يَدْخُلُون في الإيمانِ ولا يَرتَدُونَ (٢٠).

- وحَرْفُ (ثُمَّ) في قَولِه: ﴿ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم ﴾ لِلتَّرتيبِ الرُّتبيِّ؛ لإفادةِ الاهتِمامِ بصِفةِ الثَّباتِ على الإيمانِ وعُلُوِّها على مُجرَّدِ الإيمانِ، أي: ولا يكونوا أمْثالَكم في التَّولِّي (٣).

- وهذه الجُملةُ ﴿ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْتَكُمُ ﴾ مَعطوفةٌ بـ (ثُمَّ) على جُملةِ ﴿ يَسُتَبِّدِلِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ١٣٨، ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/ ١٣٩).



قُومًا غَيْرَكُمْ ﴿ وَهِي فِي عَيِّزِ جَوابِ الشَّرِطِ، والمَعطوفُ على جَوابِ الشَّرطِ بِحَرْفِ مِن حُروفِ التَّشريكِ يَجوزُ جَزْمُه على العطْفِ، ويَجوزُ رَفْعُه على الاسْتِئنافِ. وقد جاء في هذه الآية على الجزْم، وجاء في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِن لَاسْتِئنافِ. وقد جاء في هذه الآية على الجزْم، وجاء في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِن لَهُ مَا لَا يُنصَرُون ﴾ [آل عمران: ١١١] على الرَّفْع. وإيثارُ الجَزْمِ هنا وإيثارُ الاستِئنافِ هنالك لِمُناسَبةٍ حَسَنةٍ؛ وهي أنَّ هاهنا لا يكونُ مُتعلقًا بالتَّولِّي؛ لأنَّهم إنْ لم يَتولَّوا يكونونَ ممَّن يأْتِي اللهُ بهم على الطَّاعةِ، وإنْ تَولَّوا لا يكونونَ مِثلَهم؛ لِكَونِهم عاصِينَ، وكونِ مَن يأْتِي اللهُ بهم مُطيعينَ، وأمَّ هنالك فسواءٌ قاتَلوا أو لمْ يُقاتِلوا لا يُنصَرون؛ فلمْ يكُنْ لِلتَّعليقِ –أي: بالشَّرْطِ – مُنالك وَجُهُ، فرُفعَ بالابتِداءِ، وهاهنا جُزِمَ لِلتَّعليقِ. ويُزادُ أنَّ الفِعلَ بالمُعطوفَ على الجزاءِ في آيةِ (آل عِمْرانَ) وقعَ في آخِرِ الفاصِلةِ الَّتي جَرَتْ الفاصِلةِ الَّتي جَرَتْ الفاصِلةِ الَّتي جَرَتْ الفاصِلةِ الَّتي جَرَتْ الفاصِلةِ النَّيْ فَي آخِوا أَلُوا والنُّونِ، فلو أُوثِرَ جَزْمُ الفِعلِ لَأُزِيلَت النُّونُ، فاحتَلَّت الفاصِلةِ النَّي خَرْفِ الواوِ والنُّونِ، فلو أُوثِرَ جَزْمُ الفِعلِ لَأُزِيلَت النُّونُ، فاحتَلَّت الفاصِلةُ اللهُ الفاصِلةِ النَّونَ، فاختَلَت



تمَّ بحمدِ الله المجلدُ الثَّالثُ والثَّلاثونَ ويليه المجلدُ الرَّابعُ والثَّلاثونَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ الفَتْحِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۸/ ۲۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۳۹، ۱۳۹).













#### الغهرس

# سُورةُ الجاثيةِ

| ١٣ | أسماءُ السُّورةِ                    |
|----|-------------------------------------|
| ١٣ | بَيانُ المَكِّيِّ والمَدَنيِّ       |
| ١٣ | مَقاصِدُ السُّورةِ                  |
| ١٤ | مَوضوعاتُ السُّورةِ                 |
| ١٥ | الآيات (۱–٦)                        |
| ١٥ | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ١٦ | المعنى الإجماليُّ                   |
| ١٦ | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| 77 | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |
| 77 | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ۲٦ | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٦ | الآيات (٧-١١)                       |
| ٣٦ | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٧ | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٨ | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ٤٥ | الآيات (۱۲–۱۰)                      |
| ٦٤ | بلاغةُ الآياتِ                      |
|    | الآيات (١٦ - ٢٠)                    |
|    | غَ بِثُ الكَلماتِ                   |



| ٧٢  | المعنى الإجماليُّ         |
|-----|---------------------------|
| ٧٣  |                           |
| ۸۲  |                           |
| ۸۲  |                           |
| ٨٥  |                           |
| ٩٢  | الآيات (۲۱–۲۳)            |
| ٩٢  |                           |
| ٩٢  |                           |
| ٩٤  |                           |
| 90  | ·                         |
| ١٠٤ |                           |
| 1.7 |                           |
| ١٠٨ |                           |
| 117 | الآيات (۲۶–۲۲)            |
| 117 | غَريبُ الكَلِماتِ         |
| 117 |                           |
| 11V |                           |
| 171 | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ |
| 178 |                           |
| 17V | بلاغةُ الآياتِ            |
| ١٣٤ | الآيات (۲۷–۳۰)            |
| ١٣٤ |                           |





| ١٣٥             | المعنى الإجماليُّ                   |  |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| ١٣٥             | تَفْسيرُ الآياتِ                    |  |
| 1 2 7           | الفَوائِدُ التَّرِبَويَّةُ          |  |
|                 | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |  |
| 1 { {           | بلاغةُ الآياتِ                      |  |
| 1 & 9           | الآيات (٣١–٣٥)                      |  |
|                 | غَريبُ الكَلِماتِ                   |  |
| ١٥٠             | مُشكِلُ الإعرابِ                    |  |
| 107             | المعنى الإجماليُّ                   |  |
| 107             | تَفْسيرُ الآياتِ                    |  |
| ١٥٨             | الفوائدُ التربويةُ                  |  |
| ١٥٨             | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |  |
| 171             | بلاغةُ الآياتِ                      |  |
| 177             | الآيتان (٣٦–٣٧)                     |  |
| 177             | غَريبُ الكَلِماتِ                   |  |
| 177             | المعنى الإجماليُّ                   |  |
| 177             | تَفْسيرُ الآيتَينِ                  |  |
| 179             | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |  |
| ١٧٠             | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |  |
| ١٧٠             | بلاغةُ الآيتَينِ                    |  |
| سُورةُ الأحقافِ |                                     |  |
| ۱۷۷             | أسماءُ السُّورةِ                    |  |





| ۱۷۷   | <br>بَيانُ المَكِّيِّ والمَدَنيِّ        |
|-------|------------------------------------------|
| ۱۷۸   | <br>مَقاصِدُ السُّورةِ                   |
| ۱۷۸   | <br>مَوضوعاتُ السُّورةِ                  |
| ۱۸۰   | <br>الآيات (۱–۳)                         |
| ۱۸۰   | <br>غريبُ الكلماتِ                       |
| ۱۸۰   | <br>المَعنى الإجماليُّ                   |
|       |                                          |
| ۱۸۲   | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ            |
|       |                                          |
| ۱۸۳   | <br>بلاغةُ الآياتِ                       |
| ١٨٦   | <br>الآيات (٤-٦)                         |
| ۱۸٦   | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                    |
|       |                                          |
| ۱۸۷   | <br>تَفسيرُ الآياتِ                      |
| ۱۹۳   | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ            |
| 198   | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ. |
| 197   | <br>بلاغةُ الآياتِ                       |
| ۲ • ٤ | <br>الآيتان (٧-٨)                        |
| ۲ • ٤ | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                    |
| ۲ • ٤ | <br>المَعنى الإجماليُّ                   |
| ۲ • ٥ | <br>تَفسيرُ الآيتَينِ                    |
| ۲ • ۸ | <br>الفَو ائِدُ التَّر بَو يَّةُ         |





| ۲۰۸   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
|-------|-------------------------------------|
| ۲۱۰   | بلاغةُ الآيتَينِ                    |
| ۲۱٤   | الآيتان (٩ – ١٠)                    |
| ۲۱٤   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| 718   | المَعنى الإجماليُّ                  |
| ۲۱۰   |                                     |
| 778   | الفَوائِدُ التَّربَوْيَّةُ          |
| 770   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| YYV   | بلاغةُ الآيتَينِ                    |
| ۲۳٤   | الآيتان (۱۱–۱۲)                     |
| ۲۳٤   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ۲۳۰   | مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| 777   |                                     |
| 777   | تَفْسيرُ الآيتَينِ                  |
| 7 8 1 | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |
| 7 5 7 | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 788   | بلاغةُ الآيتَينِ                    |
| 7 £ 9 | الآيتان (۱۳ – ۱۶)                   |
| 7 £ 9 | المَعنى الإجماليُّ                  |
| 7 8 9 | تَفْسيرُ الآيتَينِ                  |
| Yo1   | الفَوائِدُ التَّربَوِيَّةُ          |
| ۲۰۱   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |





| 704 | <br>بلاغةُ الآيتَينِ                    |
|-----|-----------------------------------------|
| 707 | <br>الآيتان (١٥ – ١٦)                   |
| 707 | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| Y0V | <br>مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| 701 | <br>المَعنى الإجماليُّ                  |
| 709 | <br>تَفسيرُ الآيتَينِ                   |
| 777 | <br>الفَوائِدُ التَّربَوِيَّةُ          |
| 777 | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ۲٧٤ | <br>بلاغةُ الآيتَينِ                    |
| ۲۸. | <br>الآيات (۱۷ - ۲۰)                    |
| ۲۸. | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| 717 | <br>المَعنى الإجماليُّ                  |
| ۲۸۳ | <br>تَفسيرُ الآياتِ                     |
| 791 | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| 495 | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| 797 | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣.٣ | <br>الآيات (۲۱–۲۰)                      |
| ٣.٣ | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ۲٠٤ | <br>المَعنى الإجماليُّ                  |
| ٣٠٥ | <br>تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ۲۱٤ | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٣١٤ | <br>الفَه ائدُ العلميَّةُ و اللَّطائفُ  |





| ٣١٦        | بلاغةُ الآياتِ                      |
|------------|-------------------------------------|
| ٣٢٥        | الآيات (٢٦–٢٨)                      |
| ٣٢٥        | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٢٧        | مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| ٣٢٧        | المَعنى الإجماليُّ                  |
| ٣٢٨        | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ٣٣٣        | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٣٣٤        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٣٣٥        | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٤٢        | الآيات (۲۹–۳۲)                      |
| ٣٤٢        | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٤٣        | المَعنى الإجماليُّ                  |
| ٣٤٣        | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ٣٥٠        | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٣٥٠        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٣°V        | بلاغةُ الآياتِ                      |
| <b>٣٦٣</b> | الآيات (۳۳–۳۵)                      |
| <b>٣٦٣</b> | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| <b>٣٦٣</b> | مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| ٣٦٤        | المَعنى الإجماليُّ                  |
| ٣٦٥        | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ٣٧٢        | الْفُه ائدُ التَّ يَه تَّةُ         |





| <b>۳۷</b> ٤ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ   |
|-------------|---------------------------------------|
| ٥ ٧٣        | بلاغةُ الآياتِ                        |
|             | سورةٌ مُحمَّدٍ                        |
| ٣٨٥         | أسماءُ السُّورةِ                      |
| ٣٨٥         | بيانُ المكِّيِّ والمدنيِّ             |
|             | مَقاصِدُ السُّورةِ                    |
| ٣٨٦         | مَو ضوعاتُ السُّورةِ                  |
| ٣٨٧         | الآيات (۱–٣)                          |
| ٣٨٧         | غَريبُ الكَلِماتِ                     |
| ٣٨٨         | المَعنى الإِجماليُّ                   |
|             | ً<br>تَفْسيرُ الآياتِ                 |
|             | الفَوائِدُ التَّرِبَويَّةُ            |
| 490         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ   |
| 499         | بلاغةُ الآياتِ                        |
|             | الآيات (٤–٦)                          |
|             | غَريبُ الكَلِماتِ                     |
|             | مُشكِلُ الإعرابمشكِلُ الإعراب         |
|             | المَعنى الإِجماليُّ                   |
|             | تَفسيرُ الآياتِ                       |
|             | الفَوائِدُ التَّرِبَوِيَّةُ           |
|             | الفَو ائِدُ العِلميَّةُ و اللَّطائِفُ |
|             | بلاغةُ الآياتِ                        |



| ξΥV         | الآيات (۷-۱۱)                       |
|-------------|-------------------------------------|
| £7V         | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٤٢٨         | المَعنى الإجماليُّ                  |
| ٤٢٨         | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٤٣٦         | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| £٣V         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٤٤٠         | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٤٤٥         | الآيات (۱۲ – ۱۵)                    |
| ξξο         | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| £ £ 7       | مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| ξ ξ λ       | المَعنى الإجماليُّ                  |
| ٤٤٩         | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ξο <b>λ</b> | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٤٥٩         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| <b>£7</b> £ | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٤٧٥         | الآيات (١٦ – ١٩)                    |
| ٤٧٥         | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٤٧٦         | مُشكِلُ الإعرابِمُشكِلُ الإعرابِ    |
| ξ V V       | المَعنى الإجماليُّ                  |
| ٤٧٨         | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٤٨٧         | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٤٩١         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |



| १९०   | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
|-------|-----------------------------------------|
| ٥٠٢   | <br>الآيات (۲۰–۲۲)                      |
| ٥٠٢   | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٥ • ٤ | <br>مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| 0 • 0 | <br>المَعنى الإجماليُّ                  |
|       |                                         |
| ٥١٦   | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٥٢٣   | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٥٢٨   | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٥٣٦   | <br>الآيات (٢٥–٢٨)                      |
| ٥٣٦   | <br>غَريبُ الكَلِماتِ                   |
|       |                                         |
|       |                                         |
| 0 8 0 | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٥٤٧   | <br>الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٥٤٨   | <br>بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٥٥٣   | <br>الآيات (۲۹–۳۱)                      |
|       |                                         |
| 008   | <br>المَعنى الإجماليُّ                  |
| 008   | <br>تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ००९   | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٥٦٠   | <br>الفَو ائدُ العلميَّةُ و اللَّطائفُ  |





| 770  | بلاغةُ الآياتِ                      |
|------|-------------------------------------|
| ٥٦٦  | الآيات (۳۲–۳۵)                      |
| ٥٦٦  | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ۷۲۰  | المَعنى الإجماليُّ                  |
| ۷۲۰  | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ογξ  | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |
| ٥٧٦  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٥٧٩  | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٥٨٤  | الآيات (٣٦–٣٨)                      |
| ٥٨٤  | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٥٨٤  | المَعنى الإجماليُّ                  |
| ٥٨٥  | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٥٩٢  | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |
| ٥٩٣  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٥٩٦  | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٦. ٣ |                                     |

